

المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسـفار

### الجنو الأول

سنة ١٩٥٨م - سنة ١٩٥٧ه

روجعت وصححت على عده نسخ صحيحة بمعرفة لجنة من الأدباء

یطلبُ من المکتَ برالتحبّ ریّه الکبُ ری بصرص به ۸۷۵

# بالتدارحمالحم

قال الشيخ الفقيه العالم الثقة الناسك الأبر وفد الله المعتمر شرف الدين المعتمد في سياحته على ربالعالمين أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبر اهيم الملواتي ثم الطنجي المعروف بابن بطوطه رحمه الله ورضى عنه وكرمه آمين .

الحمد لله الذي ذلل الارض لعباده ليسلسكوا منها سبلا فجاجا . وجعل منها وإلمها تاراتهم الثلاث نباتا وإعادة وإخراجا . دحاها بقدته فكانت مهاد للعباد . وأرساها بالاعلام الراسيات والاطواد ورفع فوقها سمك السماء بغير عماد. وأعللمالكواكب هداية في ظلمات البر والبحر. وجعل الفمر نوراً والشمس سراجا. ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد الممات . وأنلت فيها من كل الثمرات . و.فطر أقطارها بصنوف النبات وفجر البحرين عذبا فراتا . وملحاً أجاجا . وأكمل على خلقه الأنعام بتذليل مطايا الأنعام. وتسخير المنشئات كالأعلام لتمتطوا من صهوة الغقر ومتن البحر أثباجا وصلى الله على سيدنا ومولانا عمد الذي أوضح للخلق منهاجا . وطلح ثور هدايته وهاجا . بعثه الله تعالى رحمة للمالمين واختاره خاتما للنديين وأمكن صوارمه من رقاب المشركين حتى دخل الناس في دين الله أفواجا ، وأيده بالمعجزات الباهرات وأنطق بتصديقه الجمادات وأحيا بدعوته الذمم الباليات وفجرمن بين أنامله ما. ثجاجًا ، ورضى الله تعالى عن المتشرفين بالانتها. اليه أصحابًا و آلا وأزواجًا ، المقيمين تقاة الدين فلا تخشى بعدهم اعوجاجا ، فهم الذين ازروه على جهاد الاعداء وظاهروه على إظهار الملة البيضاء وقاموا بحقوقها الكرعة منالهجرة والنصرةوالايواء واقتحموا دونه نار البأس حامية وخاضوا بحر الموت عجاجا ، ونستوهب الله تعالى لمولانا الامام الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين المجاهد في سبيل الله المؤيد بنصر الله \_ أبي عنان فارس ابن مو البينا الأثمة المهتدين الحلفاء الراشدين نصراً يوسع الدنيا

وأهاها ابتهاجا ﴿ وسعدا يكون لزمانة الزمان علاجا ﴿ كَا وَهُبَّهُ اللَّهُ بأَسَا وَجُودًا لَمْ يَدْعَ طاغيا ولا محتاجا \* وجمل بسيفه وسيبه الكل ضيقة انفراجا (و بعد) فقدةضت العقول وحكم المعقول والمنقول م بأن هذه الخلافة العلية . المجاهدة المتوكلة الفارسية . هي ظل الله الممدود على الأنام وحبله الذي به الاعتصام وفي سلك طاعته بجب الانتظام فهم التي أبرأت الدين عند اعتلاله وأعمدت سيف العدوان عند انسلاله وأصلحت الأيام بعد فسادها ونفقت سوق العلم بعد كسادها وأوضحت طرق البر عند انهاجها وسكننت أقطار الأرض عند ارتجاجها وأحيت سنن المسكارم بعد ماتها وأماتت رسوم ألمظالم يعد حياتها وأخمدت نار الفتنة عند اشتعالها وانقضت حكام البغيعند استقلالها وشادت مبانى الحق على عماد التقوى واستمسكت من النوكل على الله بالسبب الأقوى فلها العز الذي عقد تاجه على مفرق الجوزاء والمجد الذي جر أذياله على مجرة السماء والسمد الذي رد على الزمان غض شبا به والعدل الذي على أهل الإيمان مديد أطنا به والجود الذى قطر سحابه اللجين والنضار والباس الذى فيه غمامه الدر الموار والنصر الذى تفض كتائبه الأجل والتآييد الذى يعض غنائمه الدول والبطش الذى سبق سيفه العذل والأناة التي لا يمل عندها الأمل والحزم الذي يسد على الاعداء وجوه المسارب والعزم الذي يفل جموعها قبل قراع الكتائب والحلم الذي يجني العفو من ثمر الذنوب والرفق الذي جمع على محبته بنات القلوب والعلم الذى يجلو نوره دياجي المشكلات والعمل المقيد بالاخلاص والأعمال بالنيات.

ومثابة أمن الحائف ومنية السائل توخى الزمان خدمتهما ببدائع تحفه ورائع طرفه ومثابة أمن الحائف ومنية السائل توخى الزمان خدمتهما ببدائع تحفه ورائع طرفه فانتال عليها العلماء انثيال جودها على الصفات وتسابق إليها الادباء تسابق عزماتها إلى العدات وحم العارفون حرمها الشريف وقصد السائحون استطلاع معناها المنيف ولجأ الحائفون إلى الامتناع بعز جنابها واستجارت الملوك بخدمة أبوابها فهى القطب الذي عليه مدار العالم وفي القطع بتفضيلها تساوت بديهة عقل الجاهل والعالم وعن مآثرها وقد على بابها السامى وتعدى أوشال البلاد إلى بحرها الطامى الشيخ الفقيه السائح الثقة وقد على بابها السامى وتعدى أوشال البلاد إلى بحرها الطامى الشيخ الفقيه السائح الثقة المدوق جوال الأرض و يخترق الآقاليم بالطول والعرض أبو عبد الله محمد بن عبدالله ابن يحد بن ابراهيم اللواتي المعروف بابن بطوطه المعروف في بلاد الشرقية بشمس الدين وهو الذي طاف الارض معتبرا وطوى الامصار يختبرا وباحث فرق الآمم وسبر

سير العرب والعجم ثم أاتي عصا التسيار بهذه الحضرة العليا لما علم أن لها مزيةالفضل دون شرط ولا ثنياً وطوى المشارق إلى مطلح بدرها بالغرب وآ ثرها على الأقطار إيثار التبر علىالترب اختيارا بعدطول اختبار البلاد والخلق ورغبة اللحاق بالطائفة التي فغمره من إحسانه الجزيل وامتنانه الحني الحفيل ما أنساه الماضي بالحال وأغناه عن طول الترحال وحقر عنده ما كان من سو اه يستعظمه وحقق لديه ماكان من فضله يتوهمه فنسى ماكان ألفه من جولان البلاد وظفر بالمرعى الخصب بعد طول الارتبياد ونفذت الإشارة الكريمة بأن يملي ماشاهده في رحلته من الأمصار وما علق يحفظه من نوادر الاخبار ويذكر من لقمه من ملوك الاقطار وعلمائها الاخمار وأو لمائها الار ار فأملي من ذلك مافيه نزهة الخواطُر . ومجة المسامع والنواظر . من كل غريبة أفاد باجتلائها . وعجيبة أطراف بانتحائها . وصدر آلامر العالى لعبد مقامهم الكريم المنقطع إلى بابهم المتشرف بخدمة جنابهم . عمد بن محمد بن جزى الكلبي أعانه الله على خدمتهم . وأوزعه شكر نعمتهم ان يضم أطراف ما أملاه الشيخ أ بوعبد الله من ذلك مشتملا في تصنيف يكون على قوا أنده مشتملا. و لنيل مقاصده مكملامتو خيا تنقيح الكلام وتهذيبه معتمدا لريضاحه وتقريبه ليقع الاستمتاع بتلك الطرف ويعظم الانتفاع بدرها عند تجريده من الصدف ، فامتثل ما أمر به مبادرا وشرع في منهله ليكون بمعونة الله عن توفية الغرض منه صادرا ونقلت ممانى كلام الشييخ أبي عبد الله بألفاظ مؤفية للمقاصد التي قصدها موضحة للمناحي التي اعتمدها، ورنما أوردت لفظه علىوضعه فلم أخل بأصله ولافرعه ، وأوردت جمييع ماأورده من الحكايات و الاخبار و لم أتعرض ، لبحث عن حقيقة ذلك و لا اختبار ، على أنه سلك في إسناد صحاحها أفوم المسالك وخرج عن عهدة سائرها بها يشعر من الألفاظ بذلك وقيد المشكل من أسماءالمو اضح والرجال بالشكل والنقط ليكرن أنفع في التصحيح والضبط وشرحت ما أمكينني شرحه من الاسماء العجمية لانها تلتبس بعجمتها على الناس ويخطىء في فك معاها معهود القياس وأنا لنرجو أن يقح ما قصدته من المقام العلى أيده الله بمحل القبول وأبلغ من الأعضاء عن تقصيره المَامول فعوا تدهم في الساح جميلة ، ومكارمهم بالصفح عن ألهفو ات كفيلة والله تعالى يديم لهم عادة النصر والتمكين ويعر فهم عوارف التأييد. و الفتح المبين .

﴿ قَالَ الشَّبِينَ أَبُوعَبِدَ اللَّهُ ﴾ كَانْ خُرُوجِي مِنْ طَانِجَهُ مُسْقَطَّرُ أَسَى فِي يُومُ الْخَيْسِ الثَّانِي مِنْ شَهْرُ الله رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبما ثة معتمدًا حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. منفردا عن رفيق آنس بصحبته وراكباً كون في جلته لباعث على النفس شديد العزائم وشوق إلى تلك المماهد الشريفة كامن في الحيازم. في جلته لباعث على هجر الأحباب من الأناث والذكور. وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور. وكان والدى بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصباو لقيت كما لقيامن الفراق نصبا للوكور. وكان والدى بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصباو لقيت كما لقيامن الفراق نصبا وسنى يومئذ ثنتان وعشرون سنة قال ابن جزى أخبرنى أبو عبد الله بمدينة غرناطة وسنى يومئذ ثلاث وسبمائة .

(رجع) وكان ارتحالي في أيام أمير المؤمنين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب المالمين الذي رويت أخبار جوده موصولة الإسنادبالاسناد .وشهرت آ ثار كرمه شهرة واضحة الإشهاد. وتحلت الآيام بحلى فضله . ورتع الآنام في ظل رفقه وعدله . الإمام المقدس أبوسعيدا بنمولانا أمير المؤمنين وناصر آلدين الذي فلحدالشرك صدقءزائمه وأطفأت نار الكيفر جداول صارمه. وفتكت بعباد الصليب كتائبه. وكرمت في إخلاص الجهادمذاهبه. الإمام المقدس أبو يوسف بن عبد الحق جدد الله عليهم وضوانه وسق ضرائحهم المقدسة من صوب الحياطله وتنهانه . وجزاهم أفضل الجزاء عن الاسلام والمسلمين. وأبق الملك في عقبهم إلى يوم الدين فوصات مدينة تلمسان وسلطانها يومئذ أبو تاشفين عبدا لرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمر أسن بن زيان. وو افقت مها رسو لي ملك إفريقيةالسلطان أ في يحيى رحمالله وهما قاضي الأنكحة بمدينة تو نس أبو عبد الله محمد بن أ بي بكر بنعلى بن إبرأهم النفزواي. والشبيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله القرشي الزبيدي ـ بضم الزاي نسبة إلى قرية بساحل المهدية وهو أحدالفضلاء وفاته عام أربعين وفى يوم وصولى إلى تلمسان خرح عنها الرسولان المذكوران فأشارعلي بعض الاخوان بمرافقتهما فاستخرت الله عز وجل في ذلك وأقمت بتلمسان ثلاثا في قضاء مآرى وخرجت أجد السير في آثارهما فوصلت مدينة مليانة وأدركتهما بهـا وِذَلَكُ فِي إِبَانِ القَيْظُ فَلَحَقِ الفَقْيَهِينِ مَرْضَ أَقَمَنَا بِسَبِّبِهِ عَشْرًا ثُمَّ ارتحلنا وقد الشتد المرض بالقاضى منهما فأقمنا ببعض المياه على مسافة أميال من مليانة ثلاثا وقضى القاضى تحبه ضحى اليوم الرابع فعاد ابنه أبو الطيب ورفيقه أبو عبد الله الزبيدي إلى مليًّا به فقروه بها وتركتهم هنالك وارتخلت مع رفقة من تجارتونس منهم الحاج مسعود بن المنتصر والحاج العدولي ومحمد بن الحجر فوصلنا مدينة المجزأ تروأ قمنا بخارجها أياما إلى أن قدم الشييخ أبوعبد اللهوا بنالقاضي فتوجهنا جميعا على منبحة جبل الزان مم وصلنا إلى مدينة بجاية فنزل الشيه م أبوعبد الله بدار قاضها أبي عبدالله

الزواوي ونزل أبو الطبيب ابنالقاضي بدار الفقيه أبى عبد الله المفسر وكانأمير بجاية إذذاك أبا عبد الله محمد بن سيد الناس الحاجب وكأن قد توفى من تجار تو نس الذين صحبتهم من مليانة محمد بن الحجر الذي تقدمذكره وترك ثلاثة آلاف دينارمن الذهب وأوصى بهالرجل منأهل الجزائر يعرف بابن حديدة ليوصاها إلىوراثه بتونس فانتهى خبره لابن سيد الناس المذكور فانتزعما من يده وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين وولاتهم ، ولما وصلنا إلى بجاية كما ذكرته أصابتني الحبي فأشار على أبو عبد الله الزبيدي بالاقامة فيها حتى يتمكن البرء مني فأبيت وقلت إن قضي الله عزوجل بالموت فتبكون وفاتي بالطريق وأنا قاصد أرض الحجاز فقال لي أما إن عزمت فبسع دابتك وثقل المتاع وأنا أعيرك دابة وخباء وتصحبنا خفيفا فاننا نجد السير خوف غارة العرب في الطريق ففعلت هذا وأعارني ماوعد به جزاه الله خيرا وكان ذلك أول ماظهر لى من الالطاف الالهية في تلك الوجهة الحجازية وسرنا إلى أن وصلنا مدينة قسطنطينة فنزلنا خارجها وأصابنا مطر جود اصطررنا إلى الحروج عن الأخبية ليلا إلى دور هنالك فلما كان من الغد تلقانا حاكم المدينة وهو من الشرفاء الفعنلاء يسمى بأنى الحسن فنظر إلى ثبيابي وقدلوثها المطر فأمر بغسلها في داره وكنان الاحرام منها خلقاً فبعث مكانه إحراما بعلمكيا وصر في أحد طرفيه دينارين من الذهب فكان ذلك أول مافتح به على وجهتي ورحلنا إلى أن وصلنا مدينة بونة و نز لنا بداخالها وأقمنا بها أياما ثم تركنا بها ماكان فيصحبتنا من التجار لأجل الحسوف فيالطريق وتجردنا للسير وواصلنا الجدوأصابتني الحمى فكنت أشد نفسي بمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف ولا يمكـنني النزول من الخوف إلى أن وصلنا إلى مدينة تو نس فبرز آهلها للقاء الشيبخ أبى عبدالله الزبيدى ولقاء أنى الطبيب ابن الفاضى أبى عبدالله النفزاوى فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال ولم يسلم على أحد لعدم معرقتي بهم فوجدت من ذلك النفس مالم أملك معه سوابق العبرة واشتد بكائى فشمر عالى بمض الحجاج فأقبل على بالسلام والايناس وما زال يؤنسنى محديثه حتى دخلت المدينة و نزلت منها بمدرسة الكمتبيين ـــ قال ابن جزى أخبرتى شيخى قاضي الجاسة أخطب الخطباء أبو البركات محمد بن محمد ابراهيم السلمي هو ابن الحاج البلفيقي أنه جرى له مثل هذه الحكاية قال قصدت مدينة بلش من بلاد الاندلس في ليلة عيد برسم رواية الحديث المسلسل بالعيد عن أبى عبد الله ابن الحاد وحضرت المصلي مع الناس فلما فرغت الصلاة والخطبة أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام وإنا فى ناحية لايسلم على احد فقصد الىشيخ من اهل المدينة المذكورة واقبل على بالسلام والا يناس وقال نظرت إليك فرأينك منتبذا عن الناس لايسلم عليك احد فعرفت انك غريب فأحببت إيناسك جزاء الله خيرا (رجع)

### ﴿ ذكر سلطان تو نس ﴾

وكان سلطان تونس عند دخولي الها السلطان أبايحي ابن السلطان ابي زكريا يحيي ابن السلطان ابي اسحاق ابراهيم ابن السلطان ابي زكريا يحيي بن عبد ألواحد بن آتي حفص وحمه الله. وكمان بتو نس جماعة من اعلام العلماء منهم قاضي الجاعة بها ابو عبد الله محمد بن قاضي الجاعة الى العباس احمد بن محمد بن حسن بن محمد الأنصارى الخزرجي البلنسي الأصل ثم التونسي هوا بن الغاز، ومنهم الخطيب أبواسحق ابراهيم بن حسين ابن على بن عبد الرفيع وولى ايضا قضاء الجاعة في خس دول ومنهم الفقيه ابو على عمر ابن على بن قداح الهوارى وولى ايضا قضاءها وكان مناعلام العلماء ومن عوائده انه يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض اساطين الجامع الأعظم المعروف بجامع الزيتو نة ويستفتيه الناس في المسائل فلما افتى في اربعين مسألة الصرف عن مجلسه ذلك واظانى بتونس عيدالفطر فحضرت المصلى وقد احتفل الناس لشهود عيدهم وبرزوافى اجمل هيئة وأكمل شارة ووافى عيد السلطان ابو يحيي المذكور راكبا وجميع أقاربه وخواصه وخدم بملكته مشاة على اقدامهم فىترتيب عجيب وصليت الصلاة وانقضت الخطبة والصرف الناس إلى منازلهم وبعد مدة تمين لركب الحجاز الشريف شيخه يعرف بأبي يعقوب السوسي من اهل اقل من بلاد إفريقية واكثره المصادمة فقدموني قاضيا بينهم وخرجنا من تونس في اواخر شهر ذي القعدة سالكين طريق الساحل فوصلنا إلى بلدة سوسة وهي صعيرة حسنة مبنية على شاطيء البحر بينها وبين مدينة تونس اربعون ميلا ثم وصلنا إلى مدينة صفاقس وبخارج هذه البلدة قبر الإمام ابو الحسن اللخمي المالكي مؤلف كتاب التبصرة في الفقه قال ابن جزى في بلدة ( **Slab**) صفاقس يقول على بن حبيب التنوخي

سقيا لأرض صفاقس ذات المصانع والمصلى عمى القصير إلى الخليج فقصرها السامى المعلى بلد يكاد يقول حين تزوره اهلا وسهلا وكأنه والبحر يحسب ر تارة عنه ويميلا

صب رمد زیارة فاذا رأى الرقماء ولي وفي عكس ذلك يقول الأديب البارع أبوعبدالله محمد بن أبي تميم وكانمن الجميدين المكثرين (رجز)

صفاقس لاصفا عيش لساكنها ولاسق أرضها غيث إذا انسكبا ناهيك من بلدة حل ساحتها عانى ما العاديين الروم والعربا كم ضل في البر مسلوبا بضاعته وبات في البحريشكو الأسر والعطيا

قد عاين البحر من لوم لقاطنها فسكلما هم أن يدنو لها هربا

(رجع) ثم وصلنا إلى مدينة قابس و نزلنا بداخلها وأقمنا بها عشرا لتوالى نزول الأمطار قال ابن جزى فى ذكر قابس يقول بمضهم ﴿ رَجْنَ ﴾ لهني على طيب ليال خلت بجانب المطحاء من قايس 

(رجع) ثم خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس وصحبنا في بعض المراحل إليها نحو ماثة فأرس أو يزيد وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرب وتحامت مكانهم وعُصمنا اللهمنيم وأظلنا عبيد الأضحى في بعض تلك المراحل وفي الرابع بعده وصلنا إلى مدينة طرا بلس فأقمنا بها مدة وكنت عقدت بصفافس على بنت لبعض أمناء تو نس فبنيت علمها بطرابلس ثم خرجت من طرابلس أو اخر شهر المحرم منعام ستة وعشرين ومعى أهلى وفىصحبتى جماعةمنالمصامدة وقدرفعت العلم وتقدمت علمهم وأقام الركب في طرابلس خوفامن البرد والمطر وتجاوزنا ـ مسلاتة ومسراته وقصور سرتـ وهنالك أرادت طوائف العربالايقاع بنائم صرفتهم القدرة وحالت دون ماراموه منإذايتنا شم توسطنا الغابة وتجاوزناها إلى قصر برصيصا العابد إلى قبة سلام وأدركنا هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس ووقع بيني وبين صهرى مشاجرة أوجبت فراق بنته وتزوجت بنتا لبعض طلبة فاس وبنيت ما بقصر الزعافية وأولمت وليمة حبست لهـــا الركب يوماو أطعمتهم ثمم وصلنا في أول جماديالأولى إلىمدينة الإسكندرية حرسها الله وهي الثغر المحروس والفطر المأنوس العجيبة الشأن الأصيلة البنيان ما ماشتت من تحسين وتحصين ومآ ثردنيا ودين ؟ كرمت مغانها و لطفت معانها وجمعت بينالضخامة والاحكام مبا نها ، فهي الفريدة في تجليسناها ، والخريدة تجليفُ-حلاها، الزاهية إيجالها المفربو الجامعة لمفترق المحاسن لتوسطها بين المشرق والمفرب، فكل بديعة بها اختلاؤها

٩

### ﴿ ذَكُرُ أَبُوابُهَا وَمُرْسَاهًا ﴾

ولمدينة الاسكندرية أربعة أبواب. باب السدرة واليسه يشرع طريق المغرب. وباب رشيد. وباب البحر. والباب الأخضر وليس يفتح إلا يوم الجمعة فيخرج الناس منه إلى زيارة القبور ولها المرسى العظيم الشأن ولم أر فى مرسى الدنيا مثله إلا ما كان من مرسى كولم وقاليقوط ببلاد الهند ومرسى الكفاد بسرادق ببلاد الاتراك ومرسى الزيتون ببلاد الصين وسيقع ذكرها.

### ﴿ ذكر النار ﴾

قصدت المنار في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدما . وصفته أنه بناء مربع ذاهب في الهواء وبابه مرتفع على الأرض وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه وضعت بينهما ألواح خشب يعبر عليها إلى بابه فاذا أزيلت لم يكن له سبيل وداخل الباب موضع لجلوس حارس المنار وداخل المنار بيوت كثيرة وعرض الممر بداخله تسعة أشبار وعرض الحائط عشرة أشبار وعرض المنار من كل جهسة من جهاته الأربع مائة وأربعون شبراً وهو على تل مرتفع . ومسافة ما بينه و بين المدينة فرسخ واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد فلا يمكن التوصيل إلى المنار في البر إلا من المدينة وفي هذا البر المتصل بالمنار مقبرة الاسكندرية وقصدت المنار عندى عودى إلى بلاد المفرب عام خمسين وسبعائة فوجدته قد استولى عليه الحراب بحيث لا يمكن دخوله و لا الصعود إلى بابه . وكان الملك الناصر رحمه الله قد شرع في بناء منار مثله بإزائه فعاقه الموت من إيمامه .

### ﴿ ذكر عمود السواري ﴾

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها المسمى عندهم بعمود السوارى وهو متوسط في غابة نخل وقد امتاز عن شجراتها سمواً وارتفاعاً وهو قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربعة أمثال الدكاكين العظيمة ولا تعرف كيفية وضعه هنالك ولا يتحقق من وضعه. قال ابن جزى أخبرنى بعض أشياخي الرحالين أن أحد الرمالة بالاسكندرية صعد إلى أعلى ذلك العمود ومعهقوسه وكنا نته واستقر هنالك وشاع خبره فاجتمع الجم الففير لمشاهدته وطال العجب منه وخي على الناس وجه احتياله وأظنه كان خائفاً أو طالب حاجة فأنتج له فعله الوصول

إلى قصده لفرابة ما أتى به . وكيفية احتياله فى صعوده أنه رمى بنشابة قد عقد فوقها خيطا طويلا وعقد بطرف الخيط حبلا و ثيقا فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه ووقعت من الجهية الموازية الرامى فصار الخيط معترضا على أعلى العمود فجذبه حتى توسط الحبل أعلى العمودمكان الخيط فأوسطه من إحدى الجهيين فى الأرض و تعلق به صاعداً من الجهية الآخرى و استقر بأعلاه وجذب الحبل واستصحب من احتمله فلم يهتد الناس لحيلته وعجبو امن شأنه (رجع) وكان أمير الاسكندرية فى عهد وصولى البها يسمى بصلاح الدين وكان فيها أيضاً فى ذلك العهد سلطان أفريقية المخلوع وهو ذكرياءاً بويحي بن أحمد بن أبى حفص المعروف باللحيانى وأمر الملك الناصر بأنزاله بدار السلطنة من اسكندرية وأجرى له مائة درهم فى كل يوم . وكان معه أو لاده عبد الواحد ومصرى و اسكندرى وأجرى له مائة درهم فى كل يوم . وكان معه أو لاده عبد الواحد ومصرى و اسكندرى بها اللحيانى المدين المنزي و بالاسكندري قال ابن جزى من الغريب ما اتفق من صدق الزجر فى اسمى ولدى اللحيانى الاسكندرى و المصرى هات الاسكندرى بها وعاش المصرى دهراً طويلا بهاوهى من بلاد مصر (رجع) و تحول عبد الواحد لبلاد وعاش المصرى دهراً طويلا بهاوهى من بلاد مصر (رجع) وتحول عبد الواحد لبلاد وعاش المصرى دهراً طويلا بهاوهى من بلاد مصر (رجع) وتحول عبد الواحد لبلاد

### هري ذكر بعض علماء الاسكندرية جي.

فهنهم قاضها عماد الدين الكندى إمام من أثمة علم اللسآن وكان يعتم بعامة خرقت المعتاد للعاشم لم أر في مشارق الأرض ومفارجا عمامة أعظهم منهارأيته يوما قاعدا في صدر محراب وقد كادت عمامته أن تملأ المحراب ومهم فخر الدين بن الريخي وهو أيضاً من القضاة بالاسكندرية فاضل من أهل العلم

### ﴿ حكاية ﴾

يذكر أنجد القاضى فحرالدين الريغى من أهل ريفة واشتفل بطلب العلم ثم رحل إلى الحجاز فوصل الاسكندرية بالعشى وهو قليل ذات اليد فأحب أن لا يدخلها حتى يسمح فالاحسنا فقعد قريبا من بابها إلى أن دخل جميع الناس وجاء وقت سد الباب ولم يبق هنالك سواه فاغتاظ الموكل بالباب من إبطائه وقال مته كما أدخل يا قاضى فقال قاضى المن شاء الله ودخل إلى بعض المدارس والازم القراءة وسلك طريق الفضلاء فعظم صيته وشهر اسمه وعرف بالزهد والورع واتصلت أخباره بملك مصر واتفق أن توفى قاضى الاسكندرية وبها إذ ذاك الجم الففير من الفقهاء والعلماء وكمهم متشوف المولاية وهو من بينهم لا يتشوف لذلك فبعث اليه السطان بالتقليدوه وظهير القضاء وأناه البريد بذلك

فأمر خديمه أن ينادى فى الناس من كانت له خصومة فايتحضر لها وقعد للفصل بين الناس فاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظنون أن القضاء لا يتعداه و تفاوضوا فى مراجعة السلطان فى أمره و مخاطبته بأن الناس لا ير تضو نه وحضر لذلك أحد الحذاق من المنجمين فقال لهم لا تفعلوا ذلك فانى عدلت طالع ولا يته وحققته فظهر لى أنه يحكم أر بعين سنة فأضر بو اعما هموا به من المراجعة فى شأنه وكان أمره على ما ظهر المنجم وعرف فى ولايته بالعدل والنزاهة ومنهم وجيه الدين الصنهاجي من قضاتها مشتمر بالعلم والفضل ومنهم شمس الدين ابن بنت التنيسي فاضل شهير الذكر و من الصالحين بها الشيخ و الفضل ومنهم شمس الدين ابن بنت التناسي فاضل شهير الذكر و من الصالحين بها الشيخ أبو عبدالله الفاسي من كبار أولياء الله تعالى يذكر أنه كان يسمع ردالسلام عليه إذا سلم من صلاته و منهم الإمام العالم الزاهد الخاشع الورع (خليفة) صاحب المكاشفات من صلاته و منهم الإمام العالم الزاهد الخاشع الورع (خليفة) صاحب المكاشفات

أخبر فى بعض الثقات من أصحابه قال رأى الشيخ خليفة رسول الله عليه في النوم فقال يا خليفة زرنا فرحل إلى المدينة الشريفة وأتى المسجد الكريم فدخل من باب السلام وحيا المسجد وسلم على رسول الله عليه و قعد مستندا إلى بعض سوارى المسجد ووضع رأسه على ركبقيه وذلك يسمى عند المتصوفة الترفيق فلما رفع رأسه وجد أربعة أرغفة وآنية فيها لبن وطبقا فيه تمر فأكل هو وأصحابه والصرف عائدا إلى الاسكندرية ولم يحج تلك السنة. ومنهم الامام العالم الزاهد الورع الخاشع برهان الدين الاعرج من كبار الزهاد وأفراد العباد لقيته أيام مقامى بالاسكندرية وأقمت فى ضيافته ثلاثا

#### ﴿ ذَكر كرامة له ﴾

دخلت عليه يوما فقال لى أراك تحب السياحة والجولان فى البلاد فقلت له نعم إنى أحب ذلك ولم يكن حينئذ بخاطرى التوغل فى البلاد القاصية من الهند والصين فقال لابد لك إن شاء الله من زيارة أخى فريد الدين بالهند وأخى ركن الدين زكرياء بالسند وأخى برهان الدين بالصين فاذا بلغتهم فأ بلغهم منى السلام فعجبت من قوله وألق فى روعى التوجه إلى تلك البلاد ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأ بلغتهم سلامه ولما وادعته زودنى دراهم لم تزل عندى محوطة ولم أحتاج بعد إلى إنفاقها إلى أن سلما منى كفار الهنود فيما سلموه لى فى البحر ومنهم الشيخ ياقوت الحبثى من أفراد الرجال وهو تلميذاً فى العباس المرسى وأ بوالعباس المرسى تلميذولى الله تعالى أبى الحسن الشاذلى الشهير ذى السكر امات الجليلة والمقامات العالية

﴿ كرامة لابي الحسن الشاذلي ﴿ أخبرني الشيخ ياقوت عن شيخه أبي العباس المرسى

أن أبا الحسن كان يحج في كل سنة ويحمل طريقه على صعيد مصر ويجاور بمكة شهر رجب وما بعده إلى انقضاء الحج و يزور القبر الشريف و يعود على الدرب السكمير إلى بلده فلسا كان في بعض السنين وهي آخر سنة خرج فيها قال لخد بمه استصحب فاسا وقفة وحنوطا وما يجهز به الميت فقال له الحديم ولم ذا يا سيدى فقال له في حميثرا سوف ترى وحميثرا في صعيد مصر في صحراء عيذاب و مها عينماء زعاق وهي كثيرة الضباع قلما بلفا حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن وصلى ركعتين وقبضه الله عز وجل في آخر سجدة من صلاته ودفن هناك وقد زرت قبره وعليه تبرية مكتوب فها اسمه و نسبه متصلا بالحسن بن على رضى الله عنه.

﴿ ذَكُرُ حَرْبُ البَّحْرُ الْمُنْسُوبُ إِلْيَهُ ﴾ كان يسافر في كل عام كما ذكر ناه على صعيبد مصرونحر جدةفكان إذا ركب السفينة يقرؤه فيكل يوم وتلامذته إلىالآن يقرؤنه في كل يوموهوهذا \_ ياألله ياعلى ياعظم ياحلم ياعلم أنت ربي وعلمك حسى فنعم الرب ربي. و نعم الحسب حسى تنصر من تشاء وأنت العريز الرحيم . نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوتُ والظنون والاوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ليقول المنافقون والذينفي قلوبهم مرضماوعدنا اللهورسوله إلاغرورآ فثبتنا وانصرنا وسخرلنا هذا البحر كاسخرت البحر لموسى عليه السلاموسخرت النار لابراهم عليهالسلام وسخرت الجبالوالحديد لداود عليه السلام وسخرت الريحوالشياطين وألجن لسلمان عليهالسلام وسحر لناكل بحر هولك في الأرض والساء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لناشىءيامن بيدهملكوتكل شيءكهيمصحمعسق انصرنافإنكخير الناصرين وافتحلنا فانكخيرالفاتحين واغفرلنا فانك خيرالفافرينوارحمنا فإنكخير الراحمين وارزقني فإنكخير الرازقين واهدنا ونجنامنالقوم الظالمين وهب لنا ريحا طبية كما هي في علمك انشرها علينا من خزائن رحمتك واجملنا سها حمل السكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لناأمور نامع الراحة لقلو بناوأ بدا نناوالسلامةوا العافية في ديننا ودنيا ناوكن لناصاحبا في سفر نا وخليفة في في أهلنا ل اطمس على وجوه أعداننا و امسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضيولا المجيء إليناولو نشاء لطمسناعلى أعينهم فاستبقوا الصراطفاني يبصرون ولونشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوامضيا ولاير جعون يسالي فهم لايبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوهالحي القيوم وقدخاب منحل ظاماطس طسمحم عسق مرج البحرين يلتقيبان بيهما برزخ لا يبغيان حمحم حمحم حم حمحم حمحم الأمروجاء النصر فعلينا لا ينصرون حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدنب وقابل التوب شد يدالعقاب ذى الطول لا إله إلا هو اليه المصير باسم الله با بنا تبارك حيطا ننا يس سقفنا كم يعص كفايتنا حم عسق حمايتنا فسيكسفيكم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول عليناوعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا و الله من و رائم محيط بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ نالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فان تولو افقل حسبي الله لا إله إلاهو عليه توكلت وهو رب الحرش العظيم بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الارض و لا في السماء و هو السميع العلم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم

### ﴿ حَكَايَةً ﴾

وبما جورى بمدينة الاسكندرية سنة سبع وعشرين وبلغنا خبر ذلك بمكة شرفها الله أنه وقع بينالمسلمين وتجار النصارى مشاجرة وكان والى الاسكندرية رجلاينرف بالكركى فذهب إلى حماية الروم وأمر المسلمين فحضروا بين فصيلي باب المدينة وأغلق دونهم الآبواب نكالا لهم فأ نُـكرالناسرذلك وأعظموه وكسروا البابوثاروا إلى منزل الوالى فتحصن منهم وقاتلهم منأعلاه وطيرالحمام بالخبر إلى الملك الناصر فبعث أميرا يعرف بالجمالى ثم أتبعمه أميرًا يعرف بطوغان جبار قاسي القلب متهم في دينه يقال أنه كان يعمد الشمس فدخلا اسكندرية وقبضا على كبارأهاما وأعيانالتجاربها كأولاد الكوبك وسواهم وأخذ منهم الأموال الطائلة وجعلت في عنق عماد الدين القاضي جامعة حديد ثم أن الأميرين فتلامن أهل المدينة ستةو ثلاثين رجلا وجعلواكل رجل قطعتين وصلبوهم صفين وذلكفي يومجمعة وخرج الناس على عادتهم بعد الصلاة لزيارة القبور وشاهدوا مصارع القوم فعظمت حسرتهم وتضاعفت أحزانهم وكان فى جملة أو لئك المُصلوبين تاجر كبير الفدر يعرف بابن رواحة وكان له قاعة معدة للسلاح فتى كانخوف أو قتال، جهز منها المائة والمائتين من الرجال بما يكفهم من الأسلحة وبالمدينة قاعات على هذه الصورة لكشير من أهلها فزل لسانه وقال للاميرين أ ناأضمن هذه المدينة وكل ما يحدث فها أطاالب به وأحوط على السلطان مرتبات العساكر والرجال فأنكر الأميران قوله وقالا إنما تريد الثورةعلى السلطان وقتلاهو إنماكان قصده رحمهالله إظهار النصح والخدمة للسلطان فكان ء فيه حتفه وكنت سمعت أيام إقامتي بالاسكندرية بالشبيخ الصالح العابد المنقطع المنفق من الكون أى عبدالله المرشدي وهو من كبار الأو لياء المكاشفين أنه منقطع عنية بني مرشد

له هنالك زاوية هو منفرد فها لا خديم له ولاصاحب ويقصده الأمراء والوزراء و تأتيه الوفود من طوائف النَّاس في كل يوم فيطعمهم الطعام وكل واحد منهم ينوى أن يأكل عنده طعاما أو فاكمة أو حلوى فيأتى لـكلُّ واحد بما نواه وربماكان ذلك في غير إيانه ويأتيه الفقهاء لطلب الخطبة فيولى ويعزل وذلك كله من أمر مستفيض متواتر وقد قصده الملك الناصر مرات بموضعه فخرجت من مدينة الاسكمندرية قاصداً . هذا الشبخ نفعنا الله به ووصلت قرية تروجه (وضبطها بفتح الفاء الفوقية وواو وجم مفتوحة) وهي على مسيرة نصف يوم منمدينة الاسكندرية قرية كبيرة بها قاضوو ال وناظر ولأهلها مكارم أخلاق ومروءة صحبت قاضها صنى الدين وخطيبها فخر الدين وفاضلا منأهلها يسمى بمبارك وينعت نزين الدينو نزلتبها على رجلمن العباد الفضلاء كبير القدر يسمى عبدالوهاب وأضافني ناظرها زينالدين بن الواعظ وسألني عن بلدى وعن مجباه فأخبرته أنجباه نحوا ثنىءشر الفا من دينار الذهب فعجب وقال لى رأيت هذه القرية فان بحباها اثنان وسبعون ألف دينار ذهبا وإنما عظمت بجابى ديار مصرلان جميع أملاكها ابيت المال ثمخرجت من هذه القرية فوصلت مدينة دمنهور وهى مدينة كبيرة جبآيتها كثيرة ومحاسنها أثيرة أم مدن البحيرة بأسرها وقطمها الذى عليه مدار أمرها ( وضبطها بدال مهملة ومم مفتوحتين ونون ساكنة وهاء مضمومةوواو وراء )وكان قاضها في ذلك المهد فخر الدين بن مسكين من فقهاء الشافعية و تولى قضاء الاسكندرية لما عزل عنها عماد الدين الكندى بسبب الواقعة التي قصصناها وأخبرني الثقة أن ابن مسكين أعطى خمسة وعشرين الف درهم وصرفها مندنا نير الذهب الفدينار على ولاية القضاء بالاسكندرية تمرحلنا إلى مدينة فوا وهذه المدينة عجيبة المنظر حسنة الخبر بها البسانين الكشيرة والفوائدالخطيرة الأثيرة(وضبطها بالفاءوالواو المفتوحين مع تشديد الواو) بها قبر الشيرخ الولى أبى النجاة الشهير الاسم خبير تلك البلادوراويةالشبخ أبى عبد الله المرشدي الذي قصدته بمقربة من المدينة يفصل بينها خليج هُنااك قلما وصلت تعديتها ووصلت إلى زاوية الشيخ المذكور قبل ضلاة العصر وسلمت عليــه ووجدت عنده الأمير سلفالدين يلملك وهو منالخاصكية وأول اسمه ياء وآخرالحروف ولامه الأولى مسكئة والثالية مفتوحة مثل المبم والعامة تقول فيه الملك فيبخطئون ونزل هذا الأمير بعسكره خارجالزاوية ولما دخلت على الشيخ رحمه الله قام إلىوعانقني وأحضر طعاما فواكلني وكانت عليه جبة صوف سوداء فلما حضرت صلاة العصر قدمني للصلاة

إماماً وكذلك لكل ما حضرنى عنده حين إقامتى معه من الصلاة ولما أردت النوم قال لى اصعد إلى سطح الزاوية فنم هنالك وذلك اوان القيظ فقلت للامير بسم الله فقال لى وما منا إلاله مقام معلوم فصعدت السطح فوجدت به حصيراً ونطعاً وآنية للوضوء وجرة ما موقد حا للشرب فنمت هنالك

﴿ كُرَامَةُ لَهُذَا الشَّبِخِ ﴾ رأيت ليلتي تلك وأنا نائم بسطح الزاوية كأني على جناح طائر عظم يطير بي في سمت القبلة يتيامن ثم يشرق ثم يذهب في ناحية الجنوب ثم يبعد الطيران في ناحية الشرق وينزل في أرض مظلمة خضراء ويتركني مها فعجبت من هذه الرؤيا وقلت في نفسي إن كاشفني الشيخ برؤياي فهو كما يحكىءنه فلما غدوت لصلاة الصبح قدمني إماما لهمنذا ثم أناه الأمير يلملك فوادعه وانصرف ووادعه من كان هناك من الزواروانوا أجمعين من بعد أن زودهم كعيكات صفاراً ثم سبحت سبحة الضحى ودعانى وكاشفني برؤياى فقصصتها عليه فقال سوف تحج وتزور النبي عيسائة وتجول في بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك و تبقى بها مدة طويلة وستلقى بهــــا دلشاد الهندي ويخلصكمن شدة تقعفيها ثمم زودنى كيعكات ودراهم ووادعته وأنصرفت ومنذ فارقته لم الق في أسفاري إلا خيراوظهرتعلي بركاة، ثم لمالق فيمن لقيته مثله إلا الولى سيدى خمدآ الموله بأرض الهند ثمم رحلنا إلى مدينة النحرارية وهي رحبة الفناء حديثة البناء أسو اقيها حسنة الرؤيا (وضبطها بفتح النونوحاء مهمل مسكن وراءين) وأميرها كبير القدر يعرف بالسعدي وولده في خدمة ملك الهند وسنذكره وقاضيها صدر الدين سلمان المالكي من كبار المالكية سفر عن الملك الناصر إلى العراق وولى قضاء البلاد الغر بية وله هيئة جميلة وصورة حسنة وخطيبها شرف الدين السخاوي من الصالحين ورحلت منها إلى مدينسة ابيار وهي قديمة البناء أرجة الأرجاء كثيرة المساجد ذات حسن زائد ( وضبط اسمها بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحـدة وياء آخر الحروف والف وراء ) وهي بمقربة من النحرارية ويفصل بينها النيل وتصنع بابيار ثياب حسان تعلو قيمتها بالشام والعراق ومصر وغيرها ومن الغريب قرب النحرارية منها والثيباب التي تصننع بها غير معتبرة ولا مستحسنة عند أهلها ولقيت بابيار قاضيها عز الدين المليجي الشآفعي وهو ريم الشهائل كبير القدر حضرت عنده مرة يوم الركبة وهم يسمون ذلك يوم ارتقاب هلال رمضان وعادتهم فيمه أن يجمع فقهاء المدينة ووجوهها بعد العصر من اليوم التاسعوالعشرين لشعبان بدار القاضيويقفعلىالباب نقيب المتعممين وهو ذو شارة وهبئة حسنة فاذا أتي أحدالفقياء أو الوجوه تلقاه ذلك النقيب ومشى بين يديهقائلا بسم اللهسيدنافلان الدين فيسمع القاضيومن معه فيقومون له ويجلسه النقيب في موضع يليق به فاذا تكاملوا هنالك ركب القاضي وركب من معه أجمعين وتبعهم جميع من بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة وهو مرتقب الهلالءندهم وقدفرشذلكالموضع بالبسطوالفرش فينزل فيه القاضي ومن معه فير تقبون الهلال ثم يعودون إلى المدينة بعد صلاة المفرب وبين أيديهم الشمع والمشاعل والفوانيس وبوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم الشمع ويصل الناس مع القاضي إلى داره ثم ينصرفون هكذا فعلهم في كلسنة ثم نوجهت إلى مدينة المحلة الكبيرة وهي جليلة المقدار حسنة الآثار كثير أهلها جامع بالمحاسن شملها واسمها بين ولهذه المدينة قاضي القضاة ووالى الولاة وكان قاضي قضاتها أيام وصولى اليها في فراش المرض ببستان له على مسافة فرسخين من البلد وهو عز الدين بن الأشمر ين فقصدت زيار ته صحبة يا ثبه الفقيه أبى القاسم بن بنون الما لكى التو نسى وشرف الدين الدميرى قاضى علة منوف وأقمنا عنده يوما وسمعتمنه وقدجرى ذكرالصالحينان علىمسيرة يوم من المحلة الكبيرة بلاد البر لسو نسترو وهي بلاد الصالحين وبها قبر الشبيخ مرزوق صاحب المكاشفات فقصدت تلك البلاد ونزلت بزاوية الشبيخ المذكور ونلك البلاد كثيرة النخل والثمار والطير البحرى والحوت المعروف بالبورى ومدينتهم تسمى ملطين وهي على ساحل البحيرة المجتمعة من ماء النيل وماء البحر المعروفة ببحيرة تنيس ونسترو يمقربة منها نزلت هنالك براوية الشييخ شمس الدين القلوى من الصالحين وكانت تنيس بلدا عظما شهيراً وهي الآن خراب قال ابن جزى ( تنيس بكسر التاء المثناة والنون المشددة ويآء وسين .همل ) و إليه ينسب الشاعر الجيد أبو الفتح بن وكيم وهو القائل في خليجها (بسيط)

قم فاسقنى والخليسج مضطرب والربح نثنى ذوا ثب القصب كانها والرياح تعطفها صب قنا سندسية العذب والجو في حلة بمسكة قد طرزتها الدوق بالدهب

(ونسترو بفتح النون واسكان السين وراء مفتوحة وواومسكن) - والبراس بباء موحدة وراء وآخره سين مهملة وقيده بعضهم بضم حروفه الأول الثلاث وتشديد اللام وقيد بكر بن نقطة بفتح الأولين - وهو على البجر ومن غريب ما اتفق به ما حكاه أبو عبد الله الرازى عن أبيمه أن قاضى البرلس وكان رجلا صالحا خرج ليلة إلى النيل فبينما اسبخ الوضوء وصلى على ماشاء أن يصلى إذ سمع قائلا يقول:

لولا رجال لهم سرديصومونا وآخرون لهم ورد يقومونا از از التأرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لاتبالونا

قال فتجوزت في صلاتي وأدرت طرفي فما رأيت أحدا ولا سمعت حسا فعلمت أن ذلك والمجر منالله تعالى (رجع) ثم سافرت فيأرض رملة الىمدينة دمياط وهيمدينة فسيحة الأقطار متنوعة الثمار عجيبة الترتيب آخذة منكل حسن بنصيب والناس يضبطون اسمهائهم باعجام الذالوكذلك ضبطه الامام أ بومحمدعبدالله بن على الرشاطي وكان شرف الدينُ الامام العلامة أبومحمدعبدالمؤمن بنخلف الدمياطي امام المحدثين يضبطها باهمال الدال ويتبسع ذلك بأن يقول خلاف الرشاطى وغيره وهو أعرف بضبط اسم بلده ومدينة دمياطعلى شاطىء النيل وأهل الدور الموالية يستقون منه الماء بالدلا. وكثير من دورها بها دركات ينزل فهما الىالنيل وشجر الموزيها كثير محمل ثمره الى مصر في المراكب وغنمها سائمة هملا بالليل والنهار ولهذا يقالفدمياط سورها حلوى وكلابها غنم وإذا دخلها أحد لم يكن لهسبيل إلى الخروج عنها إلابطابع الوالى فمن كان من الناس معتبرا طسع له في قطمة كاغد يستظهر به لحراس بابها وغيرهم يطبع على ذراعه فيستظهر به والطير البحري مهذه المدينة كثير متناهي السسمن ومها الألبان الجاموسية التي لامثل لها في عذوبة الطعم وطبيب المذاق وبها الحوت البورى يحملمنها إلىااشام وبلاداار ومومصر و مخارجها جزيرة بين البحرين والنيل تسمى البرزخ مهامسجد وزاوية لقيت مها شيخها المعروف بابن قفل وحضرت عنده ليلة جمعة ومعه جماعةمنالفقراء الفضلاء المتعبدين الأخيار قطعوا ليلتهم صلاة وقراءة أوذكرا ، ودمياط هذه حديثة البناء والمدينة القديمة هي التي خربها الافرنج على عهد الملك الصالح وبها زاوية الشيخ جمال الدين الساوى قدوة الطائفة المعروفة بالقرندرية وهم الذين يحلقون لحاهم وحواجبهم ويسكن الزاوية فى هذا العهد الشيخ فتح التكرورى

( ilk - )

یذکر آنالسبب الداعی للشیدخ جمال الدین الساوی إلی حلق لحیته و حاجبیه انه کان جمیل الصورة حسن الوجه فعلقت به امرأة من أهل ساوة وکانت تراسله و تعارضه فی الطرق و تدعوه لنفسها و هو بمتنع و بتهاون فلما أعیاها أمره دست له عجوزا تصدت له ازاء دارعلی طریقه إلی المسجد و بیدها کتاب مختوم فلما مر بها قالت له یاسیدی أتحسن القراء قال نعم قالت له الکتاب و جمه إلی و لدی و أحب أن تقرأه علی فقال لها نعم فلما فتح المکتاب قالت له یاسیدی ان لولدی زوجة و هی باسطو ان الدار فلو تفضلت بقراء ته بین المکتاب قالت له یاسیدی ان لولدی زوجة و هی باسطو ان الدار فلو تفضلت بقراء ته بین

بانى الدار بحيث تسمعها فأجابها لذلك فلما توسط بين البابين غلقت العجوز الباب وأخرجت المرأة جواريها فتعلقن به وأدخلنه إلى داخل الدار وراودته المرأةعن نفسه فلما رأى أن لاخلاص له قال لها انى حيث تريدين فارينى بيت الحلاء فأرته إياه فأدخل معه الماء وكانت عنده موسى جديدة فحلق لحيته وحاجبيه وخرج عليها فاستقبحت هيئته واستنسكرت فعله وأمرت بإخراجه وعصمه الله بذلك فبتى على هيئته فيما بعد وصاركل من يسلك طريقته أن يحلق رأسه ولحيته وحاجبيه

(كرامة لهذا الشيخ ) يذكر أنه لما قصد مدينة دمياط ازم مقبرتها وكان بها قاض يعرف بابن العميد فخرج يوما إلى جنازة بعض الاعيان فرأى الشبيخ جمال الدين بالمقبرة فقال له أنت الشييخ المبتدع فقال له وأنت القاضي الجاهل تمر بدابتك بين القبور وتعلم أن حرمة الأنسان ميتا كحرمته حيا فقال له القاضي وأعظم من ذلك حلقك للحيتك فقال له إياى تعنى وزعق الشيخ ثم رفع رأسه فاذا هو ذو لحية سودا. عظيمة فمجب القاضي ومن معه و نزل اليه عن بغلته ثم زعق ثانيا فاذا هو ذو لحية بيضاء حسنة ثم زعق ثالثا ورفع رأسه فاذا هو بلا لحية كميثته الأولى فقبل القاضي مده وتثلمذ له وبني لهالزاوية حسنة وصحبه أيام حياته حتى مات الشبيخ فدفن بزاويته ولما حضرت القاضى وفاته أوصى أن يدفن بباب الزاوية حتى يكون كل داخل إلى زيارة الشييخ يطأ قبره ، وبخارج دمياط المزار الممروف بشطا ( بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة) وهو ظاهر البركة يقصده أهل الديار المصرية وله أيام في السنة معلومة لمذلك وبخارجها أيضاً بين بساتينها موضع يعرف بالمنية فيه شبيخ من الفضلاء يعرف بابن النعان قصدت زاويته وبت عنده وكان بدمياط أيام إقامتي بها وال يعرف بالمحسنيمن ذوى الإحسان والفضل بني مدرسة على شاطى. النيل بها كان نزولى في تلك الأيام وتأكدت بيني وبينه مودة ثم سافرت إلى مدينة فارسكور وهي مدينة على ساحل النيل ( والسكاف الذي اسمها مصموم ) و نز لت بخارجها ولحقني هنالك فارس وجهه إلى الأمير المحسني فقال لى إن الأمير سأل عنك وعرف بسيرتك فبعث إليك بهذه النفقة ودفع إلى جملة دراهم جزاه الله خيرا ثم سافرت إلى مدينة أشمون الرمان (وضبط اسمها بفَتح الهمزة وإسكانالشينالمعجم) ونسبت إلى الرمان لـكــــرته بها ومنها يحمل إلى مصروهيمدينة عتيقة كبيرة علىخليج من خلجالنيل ولهاقنطرة خشب ترسو ألمراكب عندهافاذا كانالعصر رفعت تلك الخشب وجآزت المراكب صاعدة ومتحدرة وبهذه البلدقاضي القضاة ووالىالولاة ثممسافرت عنها إلى مدينة سمنود وهي على شاطيء

الشيل كشيرة المراكب حسنة الأسواق وبينها وبينالمحلة الكبيرة ثلاثة فراسخ ( وضبط اسمها بفتح السين المهملة والمم وتشديد النون وضمها وواو ودال مهمل ) ومن هذه الملدينة وكبت النيل مصعداً إلى مصر ما بن مدائن وقرى منتظمة المتصل بعضها ببعض ولا يفتقر راكب النيل إلى استصحاب الزآد لأنه مهما أراد النزول بالشاطيء نزل الوضوء والصلاة وشراء الزادوغيرذلك والأسواق متصلة من مدينة الاسكندرية إلى مصر ومن مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد ثم وصلت إلى مدينة مصر هي أم البلاد وقرارة قرعون ذى الأوتاد ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة المتناهية في كثرة المهارة المتناهية بالحسن والنضارة وبجمع الوارد والصادر ومحط رحل الضميف والقادر وبها ماشتت من عالم وجاهل وجاد وهازل وحليم وسفيه ووضيع ونبيه وشريف ومشروف ومنكر ومعروف تموج موج البحر بسكانها وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وإمكانها شبابها يجد على طول العهد وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد قهرت قاهرتها الأمم وتمكنت ملوكها نواصي العرب والعجم ولها خصوصة النبل الذي جل خطرها وأغناها عن أن يستمد القطر تطرها وأرضها مسيرة شهر لمجد السير كريمة التربة مؤنسة لذوى الغربة قال ابن جزى وفيها يقول الشاعر: (طويل)

لممرك ما مصر بمصر وإنما هي الجنة الدنيا لمن يتبصر فأولادها الولدان والحور عينها وروضها الفردوس والنيل كوثر

وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض :

شاطی، مصر جنة ما مثاها من بلد لا سیا مد زخرفت بنیله المطرد وللریاح فوقه سوابغ من زرد مسرودة ما مسها داودها بمبرد سائلة هواؤها یرعدعاری الجسد والفلک کالافلاك بسین حادر ومصعد

(رجع) ويقال أن بمصر من السقائين على الجال اثنى عشر ألف سقاء وأن بها ثلاثين الف المسلطان والرعية تمر صاعدة إلى الف مكار وأن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين الفا للسلطان والرعية تمر صاعدة إلى العسميد ومنحدرة إلى الاسكندرية ودمياط بانواع الخيرات والمرافق وعلى ضفة النيل

ما يواجه مصر الموضع المعروف بالروصة وهو مكان النزعة والتفرج و به البساتين الكثيرة الحسنة وأهل مصر ذو طرب وسرور ولهو شاهدت بهامرة فرجة بسبب برء الملك الناصر من كسر أصاب يده فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلى وثياب الحرير و بقوا على ذلك أياما

### ﴿ ذَكُرُ مُسْجَدً عُمْرُو بْنِ العَاصِ وَالْمَدَارُسِ وَالْمَارِسَةَا نَاتُ وَالْزُوايَا ﴾

ومسجد عمرو بن العاص مسجد شريف كبير القدر شهير الذكر تقام فيه الجمعة والطريق يعترضهمن شرق إلى غرب وبشرقه الزاوية حيث كان يدرس الامام أبو عبد الله الشافعي وأما المدارس بمصرفلا يحيط أحديحصرها لكثرتها ــ وأما المارستان الذي بس القصرين عند تربة الملك المنصور قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه وقد أعد فيه من المرافق والادوية مالا يحصر ـ يذكرأن بحباء ألف دينار كل يوم ـ وأما الزوايا فكشيرة وهم يسمونها الخوانق واحدتها خانقة والأمراء بمصريتنافسون في بناء الزواياوكلزاوية بمصرمعينة لطائفةمن الفقراءوأ كثرهم الأعاجم وهمأهل أدبومعرفة بطريقة التصوف و لكلزاوية شيخوحارس وترتيب أمورهم عجيب \* ومنعوا تدهم في الطعام أنه ياتي خديم الزاوية إلى الفقراء وصباحافيعينله كلواحدما يشتهيه منالطمام فاذا اجتمعوا للاكل جعلوا لكل إنسان خبزة و سرقه في إناء على حدة لايشاركة فيه أحدو طمامهم مرتان في اليومولهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهرى من ثلاثين درهما للواحد في الشهر إلى عشرين ولهم الحلاوةمن السكرفي كل ليلةجمعة والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول الحماموا ازيت الاستصباح وهم أعزاب والمتزوجين زوايا علىحدة ومنالمشترط عليهم حضور الصلوات الخس والمبيت بالزاوية واجتماعهم بقبة داخل الزاوية به ومن عوائدهم أنيحلس كملواحدمتهم علىسجادة مختصةبه وإذا صلواصلاة الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم يؤتى بنسخ منالقرآن العظيم مجزأة فيأخذكل فقيرجزأو يختمون القرآن ويذكرون ثم يقرأ القراء على عادة أهل المشرق و مثل ذلك يفعجن بمدصلاة المصريه ومن عوائدهم معالقادمانه ياتى بابالزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلى كاهله سجادة وبيمناه المكاز وبيسراه الابريق فيعلم البواب خديمالزاوية بمكانه فيخرج اليهويسألهمن أى البلاد أتى و باى الروايا نزل في طريقة و مرشيخه فاذا عرف صحة قو له ادخله الزاويه و فرش لهسجادته في موضع يليق بهو أراء موضع الطهار هفيجدد الوضوءو با في إلى سجادته فيحل وسطه ويصلى ركمتين ويصافح الشبيخ ومنحضر ويقعد معهم يبومن عوائدهم أنهم إذا كان يوم الجمعة أخذ الخادم جميسع سجاجيدهم فيذهب بها المسجد ويفرشها لهم هنالك ويخرجون مجتمعين ومعهم شيخهم فيأتون المسجد ويصلى كل واحد على سجادته فاذا فرغوا من الصلاة قزؤا القرآن على عادتهم ثم ينصرفون مجتمعين إلى الزاوية ومعهم شيخهم .

### ﴿ ذَكُرُ قُرَافَةً مُصَرُ وَمُزَارَاتُهَا ﴾

ولمصر القرافة العظيمةالشأن فيالتبرك بها وقد جاء في فضلها أثر أخرجه القرطي وغيره لأنها من جملة الجبل المقطم الذي وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة ويجعلون علىها الحيطان فتكون كالدور ويبنون بها البيوت ويرتبون القراء يقرؤن ليلًا ونهاراً بالأصوات الحسان ومنهم من ببني الزاوية والمدرسة إلى جانب التربة ويخرجون كل ليلة جمعة إلىالمبيت بأولادهم ونسائهم ويطوفون على الأسواق بصنوف المـآكل . ومن المزارات الشريفة المشهد المقدس العظيم الشأن حيث رأس الحسين بن علي عليهما السلام وعليه رباط ضخم عجيب البناء على أبواً به حلق الفضة وصفائحها أيضاً كذلك وهو موفى الحق من الإجلال والتعظيم ومنها تربة السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن على بنالحسين بنعلي عليهم السلام وكانت مجابة الدعوة مجتهدة فىالعبادة وهذه التربة أنيقة البناء مشرقةالضياءعليها وباط مقصود ومنها تربة الامام أنى عبد الله محمد بن ادريس الشافعي وضي الله عنه وعليها رباط كبير ولها جراية ضخمة ومها القبةالشهيرة البديعة الإنقان العجميةالبنمان المتناهية الاحكام المفرطة السمو وسعتها أزيد من ثلاثين ذراعا وبقرافة مصرّمن قبور العلماء والصالحين مالا يضبطه الحصر وبها عدد جم من الصحابة وصدور السلف والخلف رضى الله تعالى عنهم مثل عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبدالعزيز وأصبغ بن الفرج وابني عبد الحكم وأبي القاسم بن شعبان وأبي محمد عبد الوهاب لكن ليس لهم بيا اشتهار ولا يعرفهم إلا من بهم عناية والشافعي رضي الله عنه ساعده الجد فى نفسه وأتباعه وأصحابه فى حياته وبماته فظهر من أمره مصداق قوله (كامل)

## الجديد في كل أمر شائع والجديفتحكل باب مغلق

### ﴿ ذكر نيل مصر ﴾

و نيل مصريفضل أنهار الأرض عذو بةمذاق والساع قطروعظم منفعة والمدن والقرى بصفتيه منتظمة ليس فى المعمور مثلها ولا يعلم نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل

وايس فى الارض نهر يسمى محر آغيره قال الله تعالى فاذا خفت عليه فالقيه فى الم فسماه يما وهو البحر وفى الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ وصل ليلة الإسراء إلى سدرة المنتهى فاذا في أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهرآن باطنان فسأل عنها جبريل عليه السلام فقال أما الباطنان فني الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات وفي الحديث أيضا النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة وبجرى النيل منالجنوب إلىالشمال خلافا لجميم الأنهار ﴿ وَمَن عَجَائَبُهُ أَنَّ ابْتُدَاءُ زَيَادَتُهُ فِي شَدَّةُ الْحَرَّ عَنْدَ نقص الآنهار وجفوفها وابتداء نقصه حين زيادة الآنهر وفيضها ونهر السند مثله في ذلك وسیأتی ذکره وأول ابتداء زیادته فی حزیران وهو یونیه فاذا بلغت زیادته ستة عشر ذراعا تم خراج السلطان فان زاد ذراعا كان الخصب في العام والصلاح التام فان بلغ ثمانية عشرذراعا أضربا اضياع وأعقب الوباء وان نقص ذراعا عن سنة عشر نقمي خراج السلطان وان نقص ذراعين استسقى الناس وكان الضرر الشديد والنبيل أحد أنهار الدنيا الخسة الكباروهي النيل والفرات والدجلة وسيحون وجميحون وتماثلها أنهار خمسة أيضا نهرالسند ويسمى ينجاب ونهرالهند ويسمىالكنك واليه تحجالهنود واذا حرقوا أمواتهم رموا برمادهم فيه ويقولون هو من الجنة ونهر الجون بآلهند أيضا ونهر اتل بصحراء قفجق وعلى ساحله مدينة السرا ونهر السرو بأرض الخطا وعلى ضفته مدينة خان با لق ومنها ينحدر إلى مدينة الحنسائم إلى مدينة الزيتون بأرض الصين وسيدكر ذلك كله فيمو اضعه انشاءالله والنبيل يفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسام ولا يعبر نهر منها إلا فالسفن شتاء وصيفا وأهلكل بلد لهم خلجان تخرج من النبيل فاذا مد أترعها فاضت على المزارع .

### ﴿ ذَكَرُ الْأَمْرِ أَمْ وَالْبِرَانِي ﴾

وهي من العجائب المذكورة على مر الدهور وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنها وأولية بنائها ويزعمون أن العلوم التى ظهرت قبل الطوفان أخذت من هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الاعلى ويسمى اخنوخ وهو ادريس عليه السلام وانه أول من تكلم في الحركات الفلكية والجواهر العلوية وأول من بنى الهياكل ومجد الله تعالى فيها وانه أنذرالناس بالطوفان وخاف ذهاب العلمودووس الصنائح فبنى الاهرام والبراني وصور فيها جميع الصنائح والآلات ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة ويقال ان دار العلم والملك بمصر مدينة منف وهي على بريد من الفسطاط فلما بنيت الاسكندرية انتقل الناس لم أيها وصارت دارالعلم والملك إلى أن أتى الاسلام فاحتفظ عمرو بن العاص رضى الله الناس لم أيها وصارت دارالعلم والملك المناس رضى الله الناس لم أيها وصارت دارالعلم والملك المناس وضى الله الناس لم أيها وصارت دارالعلم والملك المناس وضى الله الناس لم أيها وصارت دارالعلم والملك المناس وضى الله الناس لم أيها وصارت دارالعلم والملك المناس وضى الله الناس لم أيها وصارت دارالعلم والملك المناس المناس وضى الله الناس المناس وصارت دارالعلم والملك المناس و الملك المناس و المناس و الملك المناس و المناسم و المناس و المناس و المناسم و المناسم

عنه مدينة الفسطاط فهى قاعدة مصر إلى هذا العهد والاهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهى السمو مستدير متسع الأسفل ضيق الأعلى كالشكل المخروط ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها و مما يذكر في شانها ان ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤياها لته وأوجبت عنده أنه بني تلك الاهرام بالجانب الغربي من النيل لتكون مستودعا للعلوم و اجثة الملوك وأنه سال المنجمين هل يفتح منهاموضع فاخبروه أنها تفتح من الجانب الشهالي وعينوا له الموضع الذي تفتح منه ومبلغ الإنفاق في فتحه فامرأن يجعل بذلك الموضع من المال قدر ما أخبروه انه ينفق في فتحه و اشتد في البناء فأتمه في ستين سنة فليهدمها من يريد ذلك في ستياتة سنة فان الهدم أيسر من البناء فلما أفضت الحلافة إلى أمير المؤمنين المأمون أراد هدمها فاشارعليه بعض مشايخ مصر أن لايفعل فلج في ذلك وأمر أن تفتح من الجانب الشمالي فكانوا يوقدون عليها النار ثم يرشونها بالحل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الشالي فكانوا يوقدون عليها النار ثم يرشونها بالحل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت ما أنفق في النقب فوجدها سواء فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشربن ذراعا .

### ﴿ ذكر سلطان مصر ﴾

وكان سلطان مصر على عهد دخولى إليها الملك الناصر أبو الفتح محمد بن المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي وكان قلاوون يعرف بالآلني لآن الملك الصالح اشتراه بالف دينار ذهبا وأصله من قفجق وللملك الناصر رحمه الله السيرة المكريمة والفضائل العظيمة وكفاه شرفا انتهاؤه لخدمة الحرمين الشريفين ومايفعله في كلسنة من أفعال البر التي تعين الحجاج من الجمال التي تحمل الزاد والماء للمنقطعين والضعفاء وتحمل من تأخر أو ضعف عن المشي في الدربين المصرى والشامي وبني زاوية عظيمة بسرياقص خارج القاهرة لمكن الزاوية التي بناها مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين وكهف الفقراء والمساكين خليفة الله في ارضه القائم من الجهاد بنفله وفرضه ابوعنان ايد الله امره واظهره وسنى له الفتح المبين ويسره بخارج حضرته العلية المدينة البيضاء حرسها الله لا نظير لها في المعمور في إتقان الوضع وحسن البناء والنقش في الجمس بحيث لا يقدر اهل المشرق على مثله وسيأتي ذكر ما عمره ايده الله من المدارس والمرستان والزوايا ببلاده حرسها الله وحفظها بدوام ملكه.

### ﴿ ذكر بعض أمراء مصر ﴾

منهم ساقى الملك الناصر وهو الأمير بكشمور ( وضبط اسمها بضم الباء الموحدة وكاف مسكن وتاء معلوة مضمومة وآخرهراء) وهو الذي قتله الملك الناصر بالسم وسيذكر ذلك ، ومنهم نا ثب الملك الناصر ارغونُ الدودار وهو الذي يلي بكـ تـمورفي المنزلة (وضبط اسمه بفتح الهمزة واسكان الراء وضم الغين المعجمة ) ومنهم طشط المعروف بحمص أخضر (و اسمه بطاء ين مهملين مضمو مين و بينهما شين معجم) وكان من خيار الأمراء وله الصَّدُقات الكثيرة على الآيتام من كسوة و نفقة وأجْرة لمن يعلمهم القرآن وله الإحسان العظيم للحر افيش وهم طائفة كبيرة أهل صلابة وجاه ودعارة . وسجنه الملك النَّاصِر مَرَةً فَاجْلُتُمْعُ مِنَ الحَرَافَيْشِ آلَافَ وَوَقَفُوا بَأَسَفُلُ القَلْمَةُ وَنَادُوا بِلسَّانَ وَاحْد يا أعرج النحس يعنون الملك الناصر أخرجه فأخرجه من محبسه وسجنه مرة أخرى ففعل آلايتام مثل ذلك فأطلقه \* ومنهم وزير الملك الناصر يعرف بالجمالى بفتح الجيم. ومنهم بدر الدين بن البابه . ومنهم جمال الدين نائب الكرك . ومنهم تقردمور (واسمه بضم الناء المعلوة وضم القاف وزاء مسكن ثم دال مضموم وميم مثله وآخره راء) ودمور بالتركية الحديد . ومنهم بهادر الحجازي (واسمه بفتح الباء الموحدة وضم الدال المهمل وآخره راء) ومنهم قوصون (واسمه بفتح القاف وصاد مهمل مضموم) . ومنهم بشتك (واسمه بفتح الباء الموحدة واسكان الشين المعجم وتاء معلوة مفتوحة ) وكل هؤلاء يُتنافسون في أفعال الخيرات وبناء المساجد والزوايا. ومنهم ناظر جيش الملك الناصر وكاتبه فخر الدين القبطَّى وكان نصرانيا من القبط فاسلم وحسن إسلامه وله المسكارم العظيمة والفضائل التامة ودرجته من أعلى الدرجات عند الملك الناصر وله الصَّدْقاتُ الكَشيرة والاحسان الجزيل. ومن عادته أن يجلس عشى النهار في مجلس له باسطوان داره على النيل ويليه المسجد فاذا حضر المغرب صلى في المسجد وعاد إلى مجلسه وأوتى بالطعام ولا يمنع حينئذ أحد من الدخول كاثنا من كان فن كان ذا حاجة تكلم فيها فقضاها له ومن كان طالب صدقة أمر علوكا له يدعى بدر الدين واسمه اؤ اؤ يصحبه إلى خارج الدار وهنالك خازنه معه صرر الدراهم فيعطيه ماقدر له وبحضر عنده في ذلك الوقت الفقهاء ويقرأ بين يديه كتاب البخاري فإذا صلى العشاء الأخيرة انصرف الناس عنه

### ﴿ ذَكُرُ القَضَاةُ بَمُصَرُ فَي عَهِدُ دَخُولُي إِلَيَّهَا ﴾

فنهم قاضى القضاة الشافَعية وهو أعلاهم منزلة وأكبرهم قدراً واليه ولاية القضاة بمصر وعزلهم وهوالقاضى الإمام العالم بدر الدين بن جماعة وابنه عزالدين هو الآن متولى ذلك \* ومنهم قاضى القضاة الما لسكية الامام الصالح تتى الدين الاخنائى . ومنهم قاضى القضاة الحنفية الامام العالم شمس الدين الحريرى وكان شديد السطوة لا تأخذه فى الله لومة لائم وكانت الآمراء تخافه ولقد ذكر لى ان الملك الناصرقال يومالجلسائه إنى لاأخاف من أحد إلا من شمس الدين الحريرى . ومنهم قاضى القضاة الحنبلية ولا أعرفه الآن إلا أنه كان يدعى بعز الدين .

### ( ā, K-)

كان الملك الناصر رحمه الله يقعد للنظر في المظالم ورفع قصص المتشكين كل يوم اثنين و حميس ويقعد القضاة الأربعة عن يساره و تقرأ القصص بين يديه ويعين من يسأل صاحب القصة عنها وقد سلك مولانا أمير المؤمنين ناصر الذين أيده الله في ذلك مسلكا لم يسبق إليه ولا مزيد في العدل والتواضع عليه وهوسؤ اله بذا ته الكريمة لكل متظم وعرضه بين يديه المستقيمة أبي الله أن يحون أعلاهم منزلة في الجلوس قاضي الشافعية ثم قاضي الحنفية ثم قاضي الما لكية في الملك الدين الحريري وولى مكانه برهان الدين عبد الحق الحنفي أشار الأمراء على الملك الناصر بأن يكون مجلس الما لكي فوقه وذكروا أن العادة جرت بذلك قديماً إذكان قاضي الما لكية زين الدين بن مخلوف يلى قاضي الشافعية تقي الدين بن بذلك قديماً إذكان قاضي الما الكية زين الدين بن خلوف يلى قاضي الشافعية تقي الدين بن ذلك فأ نكر الملك الناصر مفيه وعلم ما قصده فامر باحضاره فلما مثل بين يديه أخذ ذلك فأ نكر الملك الناصر مفيه وعلم ما قصده فامر باحضاره فلما مثل بين يديه أخذ ذلك فأ نكر الملك الناصر مفيه وعلم ما قصده فامر باحضاره فلما مثل بين يديه أخذ خلك فأ نكر الملك الناصر مفيه وعلم ما قصده فامر باحضاره فلما مثل بين يديه أخذ خلك فأ نكر الملك الناصر مفيه وعلم ما قصده فامر باحضاره فلما مثل بين يديه أخذ في ذلك فأ ذكر الملك الناصر مفيه وعلم ما قصده فامر باحضاره فلما مثل بين يديه أخذ في ذلك فأ ذلك فأ ذلك فأ ذلك فأ ذلك فأ ذلك فا فلك المناه حيث نفذ أمر السلطان عما يلى قاضي المالكية واستمر حاله على ذلك

### ﴿ ذَكَرَ بِعَضَ عَلِمَاءً مَصِرَ وَأَعْيَمَا ﴾

فنهم شمس الدن الاصبهاني إمام الدنيا في المعقولات ومنهم شرف الدين الزواوى المالكي ومنهم برهان الدين بن بنت الشاذلي نا أب قاصي القضاة بحامع الصالح ومنهم ركن الدين بن القو بع التو لسي من الأثمة في المعقولات ومنهم شمس الدين بن عدلان كبير الشافعية ومنهم بهاء الدين بن عقيل فقيه كبير و منهم أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الغر ناطى و هو أعلمهم با النحو و منهم الشيب خالصالح بدر الدين عبد التعالمنوفي و منهم برهان الدين الصفاقسي و منهم قوام الدين الكرماني و كمان سكناه على سطح الجامع الأزهر وله جماعة من الفقهاء و القراء يلازمو نه ويدرسون فنون العلم و يفتى في المذاهب و لباسه عباءة صوف خشنة و عمامة صوف سوداء و من عاداته أن يذهب بعد صلاة العصر إلى موضع الفرج والنز اهات منفرداً عن أصحا به و منهم السيد الشريف شمس الدين بن بنت الصاحب تاج الدين والنز اهات منفرداً عن أصحا به و منهم السيد الشريف شمس الدين بن بنت الصاحب تاج الدين

ابن حناء ومنهم شيخ شيوخ القراء بديار مصر مجد الدين الاقصرائي نسبة إلى أقصرا من بلاد الروم و مسكنه سريا قص و منهم الشيخ جمال الدين الحويزائي و الحويزاعلى مسيرة الائة أيام من البصرة ومنهم نقيب الأشراف بديار مصرالسيدا لشريف المعظم بدر الدين الحسيني من كبار الصالحين و منهم وكيل بيت المال المدرس بقبة الامام الشافعي مجد الدين بن حرمى و منهم المحتسب بمصر نجم الدين السهر تي من كبار الفقهاء وله بمصر رياسة عظيمة و جاه

### ﴿ ذكر يوم المحمل ﴾

وهو يوم دوران الجمل يوم مشهود وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب فيه القضاة الأربعة ووكيل بين المال والمحتسب وُقدذكر ناجميّهم ويركب مقهم أعلام الفقها ، وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة ويقصدون جميعاً باب القلعة دار الملك الناصر فيخرج إليهم المحمل على جمل وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز فى تلك السنة ومعه عسكره والسقاؤن على جمالهم وبجتمع لذلك أصناف الناس منرجال ونساءثم يطوفون بالمحملوجميح من ذكرنامعه بمدينة القاهرة ومصر والحداة يحدون أمامهم ويكون ذلك في رجب فعند ذلك تهيسج العزمات وتنبعثالاشواقو تتحرك البواعثو يلقىالله تعالىا لعزيمة على الحج في قلب من يشاء منعياده فيأخذون في التاهب اذلك والاستعداد شمكان سفرى من مصرعلى طريق الصديد برسم الحجاز الشريف فبت ليلةخروجي بالرباط الذي بناء الصاحب تاج الدين بن حناء بدير الطينوهور باط عظيم بناءعلى مفاخر عظيمة واثاركريمة ودعها فيهوهى قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والميل الذي كان يكـتحل به والدرفش وهو الاشفاالذي كان يخصف بهنمله ومصحف أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي بخطيده رضى الله عنه ويقال ان الصاحب اشترى ماذكر ناه من الآثار الكريمة النبوة بمائة الف درهموبني الرباط وجعل فيه الطعام الموارد والصادروالجراية لخدام تلك الاثار الشريفة نفعه الله تعالى بقصده المبارك ثم خرجت من الرباط المذكورومررت بمنية القائد وهي بلدة صغيرة على ساحل النبيل شم سرت منها إلى مدينة بوش (وضبطها بضم الباء الموحدة واحدة شين معجم) وهذهالمدينة اكش بلادمصركتانا ومنها يجلب الى سائر الدنيا المصرية وإلى افريقية ثم سافرت منها فوصلت إلى مدينة دلاص (وضطاسمها بفتحالدالالمهملةوآخره صادمهملة )وهذه المدينة كثيرة الكتان أيضاكمثل التيذكر ناها قبلها ويحمل أيضامنها إلى ديار مصر وإفريقيةثم سافرت منها إلىمدينة بنا (وضبط اسها بباءين موحدتين أولاهما مكسورة ) ثم سافرت منها الى مدينة البهنساوهي مدينة كبيرة و بساتينها كشيرة ( وضبط

اسمها بفتح الموحدة وإسكان الهاء وفتح النون والسين) و تصنيع بهذه المدينة ثياب الصوف الجيدة وبمن لقيته بها قاضيها العالم شرف الدين وهو كريم النفس فاضل و لقيت بها الشيخ الصالح أبا بكر العجمى و نزلت عنده وأضافنى ثم سافرت منها إلى مدينة منية ابن خصيب وهى مدينة كبيرة الساحة متسعة المساحة مبنية على شاطىء النيل وحق حقيق لها على بلاد الصعيد التفضيل بها المدارس والمشاهد والزوايا والمساجد وكانت فى القديم منية عامل مصر الخصيب

### ﴿ حكاية خصيب ﴾

يذكر أن أحد الخلفاء من بنى العماس رضى الله عنهم غضب على أهل مصر فآلى أن يولى عليهم أحقر عبيده وأصغرهم شأنا قصدا لإرذالهم والتنكيل بهم وكان خصيب أحقر هم إذكان يتولى تسخين الحمام فحلع عليه وأمره على مصر وظنه أنه يسير فيم سيرة سوه ويقصدهم بالاذاية حسما هو المعهود بمن ولى عن غير عهد بالعز فلما استقر خصيب بمصر سارفى أهلها أحسن سيرة وشهر بالكرم والإيثار فكان أقارب الخلفاء وسواهم يقصدونه فيبحز لاالمطاء لهم ويعودون إلى بغداد شاكرين المأولاهم وأن الخليفة افتقد بعض العباسيين وغاب عنه مدة ثم أناه فسأله عن مغيبه فأخبره أنه قصد خصيبا وذكر له ماأعطاه خصيب وكان عطاء جزيلافه ضب الخليفة وأمر بسمل عيني خصيب وإخراجه من ماأعطاه خصيب وكان عظاء جزيلافه ضب الخليفة وأمر بسمل عيني خصيب وإخراجه من مصر إلى بغداد وأن يطرح في أسواقها فلما وردالامر بالقبض عليه حيل بينه و بين دخوله مترله وكانت بيده ياقو تة عظيمة الشأن فياها عنده و خاطها في ثوب له ليلا وسملت عيناه وطرح في أسواق بغداد فر به بعض الشعراء فقال له ياخصيب إنى كنت قصد تك من بغداد الى مصر مادحا لك بقصيدة فوافقت انصرافك عنها وأحب أن تسمعها فقال كيف بسماعها وأنا على ما تراه فقال إنما قصدى سماعها وأما العطاء فقد أعطيت الناس بسماعها وأنا على ما تراه فقال إنما قصدى سماعه طا وأما العطاء فقد أعطيت الناس وأجز لت جزاك الله خيرا قال فافعل فأنشد (كامل)

#### أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقنا فكلاكما بحسر

فلما أتى على آخرها قال له افتق هذه الخياطة ففعل ذلك فقال له خذ الياقو تة فأى فأقسم عليه أن يأخذها فأخذها وذهب بها إلى سوق الجوهريين فلما عرضها علمهم قالوا له إن هذه لا تصلح إلا للخليفة فر فعوا أمرها إلى الخليفة فأمر الخليفة بإحضار الشاعر واستفهمه عن شأن الياقو تة فأخبره بخبرها فتأسف على ما فعله بخصيب وأمر بمثوله بين يديه وأجزل له العطاء وحكمه فما يريد فرغب أن يعطيه المنية ففعل ذلك وسكنها خصيب إلى أن توفى وأورثها عقبه إلى أن انقرضوا وكان قاضى هذه المنية أيام دخولى اليها

فر الدين النويرى المالكي وواليها شمس الدين أمير خير كريم دخلت يوما الحامبهذه البلدة فرأيت الناس بها لا يستترون فعظم ذلك على واتيته فأعلمته بذلك فأمر في لأأبرح وأمر بإحضار الملكنزين للحامات وكتبت عليهم العقود انهمتى دخل أحد الحمام دون مثر و فإنهم يؤاخذون على ذلك واشتدعلهم أعظم الاشتداد ثم انصر فت عنه وسافرت من منية ابن خصيب إلى مدينة منلوى وهي صغيرة مبنيسة على مسافة ميلين من النيل ( وضبط اسمها بفتح الميم وإسكان النون وفتح اللام وكسر الواو )وقاضيها الفقيه شرف الدين الدميرى ( بفتح الدال المهمل وكسر الميم ) الشافعي وكبارها قوم يعرفون ببني فضيل بني احدهم جامعا أنفق فيه صميم ماله وبهذه المدينة إحدى عشرة معصرة المسكر ومن عوائدهم أنهم لا يمنعون فقيرا من دخول معصرة منها فيأتي الفقير بالخبرة الحارة فيطرحها في القدر التي يطبخ السكر فيها ثم يخرجها وقد امتلات سكراً فينصرف بها فيطرحها في القدر التي يطبخ المركة (وضبط اسمها بفتح الميم وإسكان النون وفتح الفاء وضم اللام وآخرها طاء مهمل)

وحكاية وأخبرنى أهلهذه المدينة أن الملك الناصر رحمه الله أمر بعمل منبر عظيم الصنعة بديع الانشاء برسم المسجد الحرام زاده الله شرفا و تعظيما فلما تم عمله أمر أن يصعد به فى النيل ليجاز إلى بحرجدة ثم إلى مكة شرفها الله فلما وصل المركب الذى احتمله إلى منفلوط وحاذى مسجدها الجامع وقف وامتنع من الجرى مع مساعدة الريح فعجب الناس من شأنه أشد العجب وأقاموا أياما لاينهض بهم المركب فكتبوا بخبره إلى الملك الناصر وحمه الله فأمر ان يجعل ذلك المنبر بجامع مدينة منفلوط ففعل ذلك وقد عاينته بها ويصنع في هذه المدينة شبه العسل يستخرجه من القمح ويسمو نه النبيدا يباع باسواق عاينته بها ويصنع في هذه المدينة أسيوط وهي مدينة رفيعة أسواقها بديعة (وضبط مصر وسافرت منه هذه المدينة أسيوط وهي مدينة رفيعة أسواقها بديام مصر السيما بفتح الهمزة والسين المهملة والباء آخر الحروف وواو وطاء مهملة وقاصيها شرف الدين ابن عبد الرحيم الملقب ومحلما ماثم الهذا السيما بفتح الهمومية ما قدر له فكان القاضى إذا أناه الفقير يقول له حاصل ماثم أى لم القاضى بها فيعطيه ماقدر له فكان القاضى إذا أناه الفقير يقول له حاصل ماثم أى لم القاضى بها فيعطيه ماقدر له فكان القاضى إذا أناه الفقير يقول له حاصل ماثم أى لم القاضى بها فيعطيه ماقدر له فكان القاضى إذا أناه الفقير يقول له حاصل ماثم أى لم القاضى بها فيعطيه ماقدر له فكان القاضى إذا أناه الفقير يقول له حاصل ماثم أى لم المناضى بها فيعطيه ماقدر له فكان القاضى إذا أناه الفقير وهى مدينة عظيمة اصيلة أبن الصياغ أضافني براويته وسافرت منها إلى مدينة اخم وهى مدينة عظيمة اصيلة البنيان عجيبة الشان بها الهرق باسمه وهومهنى بالحجارة في داخله نقوش وكتابة البنيان عجيبة الشان بها الهرق باسمه وهومهنى بالحجارة في داخله نقوش وكتابة

للاوائل لاتفهم فيهذا العهد وصور الأفلاك والسكواكب ويزعمون أنها بنيت والنسر أكاذيب لا يعرج عليها وكان باخميم رجل يعرف بالخطيب أمر على هدم بعض هــذه البرابي وابتني بحجارتها مدرسة وهو رجل موسر معروف باليسار ويزعم حساده أنه استفاد ما بيده من المال من ملازمته لهذه البرابي و نزلت من هذه المدينة بزاوية الشييخ أبى العباس بن عبد الظاهر و بها تربة جده عبد الظاهر و له من الأخوة ناصر الدين رجحد الدين وواحد الدين ومن عادتهم أن يجتمعوا جميعا بعد صلاة الجمعة ومعهم الخطيب نور الدين المذكور وأولاده وقاضي المدينة الفقيه مخلس وسائر أهابها فيجتمعون للقرآن ويذكرون الله إلىصلاة العصر فإذا صلوها فرأواسورة الكمهف ثم انصرفوا وسافرت من أخميم إلىمدينة ( هو ) مدينة كبيرة بساحل النيل (وضبطها بضم الها. ) نزلت منها بمدرسة تتى الدين بن السراج ورأيتهم يقرأون بها فى كل يوم بعد صلاة الصبح حزبا من القرآن ثم يقرأون أوراد الشيخ أبى الحسن الشاذلي وحزب البحر وبهذه المدينة السيد الشريف ابو محمد عبد الله الحسني من كبار الصالحين (كرامة له) دخلت إلى هذا الشريف متبركا برؤيتهوالسلام عليه فسأانى عن قصدى فأخبرته إنى أريد البيت الحرام على طريق جدة فقال لى لا يحصل لك هذا في هذا الوقت فارجع وإنها تحج أول حجة على الدُّربِ الشامى فا نصر فت عنه ولم أعمل على كلامه ومضيت في طريقي حتى وصلت إلى عيذاب فلم يتمكن لى السفر فعدت راجعاً إلى مصر ثم إلى الشام وكان طريقي في أول حجاتى على الدرب الشامي حسما أخبرني الشريف نفع الله به ثم سافرت إلى مدينة قنا وهي صغيرة حسنة الأسواق (وضبط اسمها بقاف مكسورة ونون ) وبها قبر الشريف الصالح الولى صاحب البراهين العجيبة والكرامات الشهيرة عبد الرحم القناوي رحمة الله علميه ورأيت بالمدرسة السيفية حفيدة شهاب الدين احمد وسافرت من هذا البلد إلى مدينة قوص ( وهي بضم القاف ) مدينة عظيمة لها خيرات عميمة بساتيتها مورقة وأسواقها مونقة ولها المساجد الكثيرة والمدارس الأثيرة وهي منزل ولاة الصعيد وبخارجهازاوية الشيح شهاب الدين ن عبد الغفار وزاوية الافرم وبها اجتماع الفقراء المتجردين في شهر رمضان من كلُّ سنة ومن علمائها القاضي جمال الدين بن الســديد والخطيب بها فتح الدين بن دقيق العيد أحد الفصحاء البلغاء المذين حصل لهم السبق فى ذللتهم أرمن يماثله إلاخطيب المسجدالحرام بهاء الدينااطبرى وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين الشاطى وسيقع ذكرهما ومنهم الفقيه بهساء الدين عبد العزيز المدرس بمدرسة المالكية ومنهم الفقيسه برهان الدين ابراهم الأندلسي له زاويه عاليسة ثم سافرت إلى مدينةالاقصر ( وضبط اسمها بفتح الهمزة وضم الصاد المهمل)وهي صغيرة حسنة وبهـا قبر الصالح العابد أنى الحجاج الأقصري وعليه زاوية وسافرت منها إلى مدينة أرمنت ( وضبط اسمها بفتح الهمزة وسكون الراء وميم مفتوحة و نون ساكنة و تاء فوقية) وهي صغيرة ذات بساتين مبنية على ساحل النيل أضافني قاضيها وأنسيت اسمه ثم سافرت منها إلى مدينة أسنا ( وضبط اسمها بفتج الهمزة وإسكان السين المهمل ونون) مدينة عظيمة متسعة الشوارع ضخمة المنافع كشيرة الزوايا والمدارس والجوامع لها أسواق حسان وبسماتين ذات أفنان قاضيها قاضي القضاة شهاب الدين بن مسكمين أضافني وأكرمني وكتب إلى نوابه بإكرامي وبها من الفضلاء الشخ صالح نور الدين على والشيح الصالح عبد الواحد المكناسي وهو على هذا العهد صاحب زاوية بقوص ثم سافرت منها إلى مدينة ادفو (وضبط اسمها بفتح الهمزة وإسكان الدال المهملوضم الغاء) وبينها وبين مدينة اسنا مسيرة يوم وليلة في صحراء ثم جزنا التيل مدينــة ادفو إلى مدينة العطوانىومنها اكترينا الجمال وسافرنا معطائفة من العربتعرف بدغيم (بالغين المعجمة) في صحراء لاعمارة بها إلاأنها آمنة السيل وفي بعض منازلها نزلنا حميثرا حيث قبر ولى الله أبى الحسن الشاذلي وقد ذكرنا كرامته في أخباوه أنه يموت بها وأرضها كثيرة الضباغ ولم نزل ليلة مبيتنا بها نحارب الضباع ولقد قصدت رحلي ضبع منها فمزقت عدلاكان بهواجتزت منهجراب تمر وذهبت به فوجدناملا أصبحنا بمزقامأكولا معظم ما كان فيه ثم لما سرناخمسة عشر يوما وصلنا إلى مدينة عيذاب وهي مدينة كبيرة كثيرَة الحوت واللبن و يحمل الها الزرع والتمر من صعيد مصر وأهلها البجاة وهم سود الألوان يلتحفون بملاحف صَفَراء ويشدون علىرؤسهم عصائب يكون عرضالمصابة أصبعاوهم لايورو ثون البنات وطعامهم ألبان الإبلويركبون المهارى ويسمونها الصهب و ثلث المدينة للملكالناصر و ثلثاه لملك البجاة وهو يعرف بالحدوبي (بفتح الحاءالمهمل واسكانالدال ورار مفتوحة وباءموحدة ويام) وبمدبنةعيذابمسجدينسبللقسطلاني شهيرالبركة رأيته وتبركت به وبها الشبيخ الصالج موسى والشبيخ المسن مخمد المراكشي زعم أنه ابن المرتضى ملك مراكش وأنَّ سنة خمس وتسعون سنة ولما وصلنا إلى عيذاب وجدنا الحدر يسلطان البجاة يحارب الاتراك وقدخرق المراكب وهرب الترك أمامه فتعذر سفرنافي البحر فبعنا ماكنا أعددناهمن الزاد وعدنا مع العرب الذين اكترينا الجمال منهم إلى صعيد مصر فوصلنا إلى مدينة قوص التي تقدم ذكرها و انحدرنا منها في

النيل وكان أران مده فوصلنا بعد مسيرة ثمان من قوص إلى مصر فبت بمصر ليلة واحدة وقصدت بلاد الشام وذلك في منتصف شعبان سنة ست وعشرين فوصلت إلى مدينة بلبيس ( وضبط اسمها بفتح الموحدة الأولى وفتح الثانية ثم ياء آخر الحروف مسكنة وسين مهملة) وهيمدينة كبيرة ذات بساتين كثيرة ولم ألق بها من يجب ذكره ثم وصلت إلى الصالحيــة ومنها دخلنا الرمال ونزلنا منازلها مثل السوادة والورادة والمطيلب والعريش والخروبة بكل منزلمنها فندق وهم يسمونه الخان ينزلهالمسافرون بدوابهم وبخارجكل خان ساقية للسبيل وحانوت يشترى منها المسافرما يحتاجه لنفسه ودابته ومن منازلها قطيا المشهورة وهي (بفتح القاف وسكون الطاء وياءآخر الحرف مفتوحة وألف والناس يبدلون ألفها هاء تأنيث وبها تؤخذ الزكاة من التجار وتفتش أمتعتهم ويبحث عمـا لدمهم أشد البحث وفها الدواوين والعال والكمتاب، والشهود وبجباها في كل يوم ألف دينار من الذهب ولايجوزعامها أحد من الشام إلا ببرا.ة من مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشام احتياطاً على أموال الناس وتوقيــا من الجواسيس العراقيين وطريقها في ضمان العرب قد وكلو ا بحفظه فإذا كان الليل مسحوا على الرملحتي لا يبقى به أثر ثم يأتي الأمير صباحا فينظر إلى الرمل فإن وجد به أثراً طالب العرب بإحضار مؤثره فيذهبون في طلبه فلا يفوتهم فيأنون به الأمير فيعاتبه بما شاء وكان مها في عهد وصولي إلمها عز الدين أستاذ الداراقماري من خيار الأمراء أضافني وأكرمني وأباح الجواز لمن كان معيّ وبين يديه عبد الجليل المفربي والوقاف وهو يعرف المفاربة وبلادهم فيسأل من ورد منهم من أي البلاد هو الثلا يالمِس علمهم فإن المفاربة لا يعترضون جوازهم على قطياً . ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزه وهي أول بلاد الشام بما يلي مصر متسمة الأفطار كثيرة العارة حسنة الأسواق بها المساجد العديدة والأسوار علمها وكان بها جامع حسن والمسجد الذي تقام الآن به الجمعة فيها بناة الأمير المعظم الجاولي وهو أنيق البناء محكم الصنعة ومنبره من الرخام الأبيض وقاضي غزة بدر الدين السلختي الحوراني ومدرسها علم الدين ابن سالم وبنو سالم كبراء هذه المدينة ومنهم شمس الدين قاضي القدس ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما وهي مدينة صغيرة الساحة كبيرة المقدار مشرقة الأنوار حسنة المنظر عجيبة المخبر في بطن وادومسجدهاأنيقالصنعة محكم العمل مديع الحسن سامي الارتفاع مبنى بالصخر المنحوت في أحد أركاته صحرة أحد أقطارها سبعة وثلاثون شبراً ويقال إن سلمانعليه السلامأمر الجن ببنائه وفى داخل المسجد الغار المكر المقدس فيه قبرا براهيم وإسحاق ويعقو بصلوات الله على نبينا وعلمهمويقا بلهاقبور ثلاثةهى قبورأزواجهموعن يمين المنبر بلصق جدارالقبلة موضع سبط منه على درج رخام محكمة العمل إلى مسلك ضيق يفضي إلى ساحة مفروشة بالرخام . فَهَا صور القبورالثلاثة ويقال|نها محاذية لها وكان هنالك مسلك إلى الغار المبارك وهو الآن مسدود وقد نزلت بهذا الموضع مرات ومما ذكره أهل العلم دليلا على صحة كون القبور الثلاثة الشريفة هنالك مانقله من كتابعلى نن جعفر الرازى الذي سماء المسفر للقلوب عن صحة قبر إبر اهيم وإسحاق ويعقوب أسندفيه إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسرى بي إلى بيت المقدس مر بي جبريل على قبر إبراهم فقال انزل فصل ركمتين فإن هنا قبر أبيك إبراهيم ثم مربى على بيت لحم وقال أنزل فصل ركه تين فإن هنا ولد أخوك عيسى عليه السلام ثم أتى في الصخرة وذكر بقيَّة الحديث ولما لقيت بهذه المدينة المدرس الصالح المعمر الإمام الخطيب برهان الدين الجعيرى أحد الصلحاء المرضين والأثمة المشهورين سَأَ لته عن صحة كون قبر الخليل عليه السلام هنالك فقال لي كل من لقيبته من أهل العلم يصححون أنهذه القبور قبور إبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وعليهم السلام وقبور زُوجاتهم ولايطعن فىذلك إلا أهل البُدع وهو نقل الخلف عن السلف لا يشك فيه \* و مذكر أن بعض الأئمة دخل إلى الغارووقف عندةبرسارةفدخل شيخ فقالله أى هذه القبورهوقبر إبراهيم فأشارله إلى قبر هالمعروف ثم دخل شاب فسأ له كذلك فأشار له إليه ثم دخل صى فسأله أيضاً فاشار له إليه فقال الفقيه أشهد أن هذا قبر إبر اهم عليه السلام لاشك مُم دخل إلى المسجد فصلي به و ارتحل من الغد و بداخل هذا المسجد أيضاً قبر يوسف عليه السلام وبشرقى حرم الخليل تربة لوط عليه السلام وهي تلمرتفع يشرف منه غورالشام وعلى قبره أبنته حسنةوهو في بيت منها حسن البناء مبيض ولاستور عليه وهنالك بحيرةلوط هىأجاج يقالأنهاموضعديار قوملوطو بمقربةمن تربةلوط مسجد اليبقين وهو على تل مرتفع له نور وإشراق ليس لسواه ولا يجاوره إلادارواحدة يسكنها قيمة و في المسجد بمقر بةمن باله موضع منخفض في حجر صلد قد هيء فيه صورة محر اب لا يسمع إلا مصلياً واحداً ويقال أن إبراهم سجدفى ذلك الموضع شكر الله تعالى عند هلاك قوم لوط فتحرك موضع سجوده وساخ في الأرض قليلاو بالقرب من هذا المسجد مفارة فيها قبر فاطمة بنت الحسين بنعلى عليهماالسلام وبأعلى القبر وأسفله لوحان من الرخام في أحدهما مكتوب منقوش بخط بدييع بسم الله الرحمن الرحيملله العزة والبقاء وله ماذرأو برأوعلي خلقه كتب الفناء وفي رسول الله أسوة هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه وفى اللوح الآخر منقوش صنعه محمد بن أبي سهل النقاش بمصر وتحتذلك هذه الابيات اسكنت من كان فى الاحشاء مسكنه بالرغم منى بين الترب والحجر ياقبر فاطمة بنت ابن فاطمة بنت الائمة بنت الانجم الزهر يافبر مافيك من دين ومن ورع ومن عفاف ومن صون ومن خفر تم سافرت من هذه المدينة إلى القدس قزرت في طربق اليه تربة يونس عليه السلام وعليها بنية كبيرة ومسجدو زرت ايضا بيت لحم موضع ميلادعيسى عليه السلام وبه اثر جذع المنخلة وعليه عمارة كثيرة والنصارى يعظمو نه اشدالتعظيم ويضيفون من ترل به ثم وصلنا إلى بيت المقدس شرفه الله ألث المسجدين الشريفين في رتبة الفضل ومصد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ومعرجه إلى السماء والبلدة كبيرة منيفة بالصخر المنحوت وكان الملك الصالح الفاضل صلاح الدين بن أيوب جزاء الله عن الاسلام خيرا لما فتح هذه المدينة هدم بعض سورها شم استنقض الملك الظاهر هدمه خوفا ان يقصدها الروم فيتمنعوا بها ولم يكن بهذه المدينة نهرفيا تقدم وجلب لها الماء في هذا العهد الامير سيف فيتمنعوا بها ولم يكن بهذه المدينة نهرفيا تقدم وجلب لها الماء في هذا العهد الامير سيف الدين تنكن امير دمشق .

### ﴿ ذكر المسجد المقدس ﴾

وهو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الحسن يقال إنه ليس على وجه الارض مسجدا كبر منه وان طوله من شرق إلى غرب سبعائة و ثنتان و خمسون ذراعا بالذراع الما الحمية و عرضه من القبلة إلى الجوف اربعائة ذراع و خمس و ثلاثون ذراعا وله ابواب كثيرة فى جهاته الثلاث واما الجهة القبلية منه فلا أعلم بها إلا بابا و احدا وهو الذى يدخل منه لامام و المسجد كله فضاء و غيره مسقف الا المسجد الاقصى فهو مسقف فى النهاية من احكام لفعل و انقان الصنعة عوه بالذهب و الاصبغة المراثقة وفى المسجد مو اضع سو اهمسقفة

### (ذكر قبة الصخرة)

رهى من أعجب المبانى وأتقنها وأغربها شكلا قدتوفر حظها من المحاسن وأخذت من كل ديعة بطرف وهى قائمة على نشز فى وسط المسجد يصعد اليها فى درج رخام ولها أربعة بواب والدائر بهامفروش الرخام أيضا محكم الصنعة وكذلك داخلهاوفى ظاهرها وباطنها ن أنواع الزواقة ورائق الصنعة ما يعجز الواصف واكثر ذلك مغشى بالذهب فهى للآلا نوار أو تلمع لمعان البرق يحار بصرمتاً ملها فى محاسنها و يقصر لسان رائبها عن تمثيلها فى وسط القبة الصخرة الكريمة التى جاء ذكرها فى الآئار فان النبى صلى الله عليه وسلم

عرج منها إلى السماء وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة وتحتها مفارة مقدار بيت صفير ارتفاعها نحوقامة أيضا ينزل المهاعلى درج وهنالك شكل محراب وعلى الصخرة شباكان اثنان محكما العمل يفلقان علمها أحدهما وهو الذي يلى الصخرة من حديد بديع الصنعة والثانى من خشب وفى القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هنالك والناس يزعمون انها درقة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه .

### ﴿ ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف ﴾

فنها بعدوة الوادى المعروف بوادى جهنم فى شرقى البلدعلى تل مر تفع هذالك بنية يقال انها مصعد عيسى عليه السلام إلى السهاء ومنها أيضا قبر رابعة البدوية منسوبة إلى البادية وهى خلاف رابعة العدوية الشهيرة وفى بطن الوادى المذكوركنيسة يعظمها النصارى ويقولون أن قبر مريم عليه السلام بها وهذالك أيضاكنيسة أخرى معظمة يحجها النصارى وهى التي يكذبون عليها ويعتقدون أن قبر عيسى عليه السلام بها وعلى كل من يحجها ضريبة معلومة للمسلمين وضروب من الاها نة يتحملها على رغم انفه وهنالك موضع مهدعيسى عليه السلام بترك به

### ﴿ ذكر بعض فضلاء القدس ﴾

فهنهم قاضيه العالم شمس الدين محمد بن سالم الغزى (بفتح الغين) وهو من أهل غزة وكبراتها ومنهم خطيبه الصالح الفاصل عماد الدين النابلسي ومنهم المحدث المفتى شهاب الدين الطبرى ومنهم مدرس الما لكية وشيخ الخانقاه الكريمة أبو عبدالله محمد بن مثبت الفرناطي تزيل القدس ومنهم الشيخ الزاهدا بوعلى حسن المعروف بالمحجوب من كبار الصالحين ومنهم الشيخ الصالح العابد أبو عبدالرحمي الشيخ الصالح العابد أبو عبدالرحمي الشيخ الما الدين المراغى ومنهم الشيخ الصالح العابد أبو عبدالرحمي عبدالرحمن ابن مصطفى من أهل از الروم وهو من تلامذه تاج الدين الرفاعي صحبته و المست منه خرقة التصوف ثم سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغر عسقلان وهو خراب قد عاد رسوما طامسة و اطلالا دارسة وقل بلد جمع من المحاسن ماجمته عسقلان اتقانا وحسن وضع و اصالة مكان وجمعا بين مرافق البرو البحر و بها المشهد الشهير حيث كان رأس الحسين ابن على عليه السلام قبل أن ينقل إلى القاهرة وهو مسجد عظيم المن قائم و حصيد و من جملتها منه الاحيطانه و فيه أساطين رخام لامثل لهافى الحسن وهي ما بين قائم و حصيد و من جملتها منه الاحيطانه و فيه أساطين رخام لامثل لهافى الحسن وهي ما بين قائم و حصيد و من جملتها منه الاحيطانه و فيه أساطين رخام لامثل لهافى الحسن وهي ما بين قائم و حصيد و من جملتها منه الاحيطانه و فيه أساطين و في الفيلات المسجد بير تعرف بهتر إبراهيم عليه السلام يزل اليها في موضعها بعسقلان و في القبلة من هذا المسجد بير تعرف بهتر إبراهيم عليه السلام يزل اليها في موضعها بعسقلان و في القبلة من هذا المسجد بير تعرف بهتر إبراهيم عليه السلام يزل اليها في

درج متسمة ويدخل منها إلى بيوت وفي كل ناحية من جهانها الاربع تخرج من أسراب مطوية بالحجارةوماؤها عذب وليس بالغزير ويذكر الناسمنفضائلها كثيراو بظاهر عسقلانوادى النمل ويقال آنه المذكور في الكتاب العزيز وبجبانة عسقلان منقبور الشهداء والاولياء مالايحصر الكثرته أوقفنا علهم قيم المزار المذكور ولهجراية يجريها لهملك مصرمع ما يصل اليه من صدقات الزوار - شمسا فرت منها إلى مدينة الرملة وهى فلسطين مدينة كبيرة كثيرة الخيرات حسنةالأسواق وبهاالجامعالابيض ويقال إنف قبلته ثلاثمائة من الأنبياء مدفو نين علمهم السلام وفها من كبار الفقهاء مجد الدين النا بلسي ثم خرجت منها إلى مدينة نابلس وهيم دينة عظيمة كشرة الأشجار مطردة الأنهار من أكثر بلاد الشام ذيتونا ومنهايحمل الزيت إلىمصرودمشق وبها تصنع حلواءالخروب وتجلب إلى دمشق وغيرها (وكيفيةعملها)أن يطبخ الخروبثم يمصرو يؤخذما يخرج منهمن الرب فتصنع منه الحلواء ويجلبذلك الرب أيضآ إلى مصروالشام وبماالبطيخ المنسوب اليها وهوطيب عجيب والمسجدالجامع في نهاية من الاتقان والحسن وفي وسطه بركة ماءعذب ثم سافرت منها إلى مدينة عجلون(وهى بفتح العين المهملة) وهي مدينة حسنة لها أسواق كثيرة وقلعة خطيرة ويشفها نهر ماؤه عذب ثم سافرت منها بقصد اللاذقية فمررت بالغور وهو وادبين تلال به قبر أ بى عبيدة بن الجراح أمين هذه الأرض رضى الله عنه زرناه وعليه زاوية فهما الطعام لابناءالسبيل و بتناهنالك ليلة ثم وصلنا إلى القصير و به قبر معاذبن جبل رضى الله عنه تبركت أيضا بزيارته ثم سافرعلي الساحل فوصلت إلى مدينة عمة وهي خراب وكانت عكمة قاعدة بلادالا فرنج بالشام ومرسى سفنهم وتشبه قسطنطينية العظمى وبشرقها عينماء تعرف بعين البقر يقال إن الله تعالى أخرج منها البقر لادم عليه السلام وينزل المها في درج وكان علىها مسجد بقي منه محرابه وبهذه المدينة قبر صالح عليه السلام- ثم سافرت منها إلى مدينة صور وهي حراب وبخارجها قرية معمورة وأكثر أهأبا أرفاض ولقد تزلت مامرةعلى بعض المياء أريد الوضوءفأتى بمض أهل تلك القرية ليتوضأ فبدأ بغسل وجليه ثمغسل وجهه ولم يتمضمض ولا استنشق ثم مسح بعض رأسه فاخذت عليه في فعله فقال لي إن البناء إنما يكون ابتداؤه من الاساس ومدينة صور هي التي يصرب سا المثل في الحصانة والمنعة لان البحر محيط بها من ثلاث جهائها ولها با بان أحدهما للبر والثانىللبحر ولبابها الذى يشرعللبرأ وبعةفصلات كلهافى ستا ترمحيطة بالباب وأما الباب الذي للبحرفهو بين برجين عظيمين وبناؤها ليس في بلاد الدنيا أعجب ولا أغرب شانا

منه لان البحر محيط بها من ثلاث جهاتها وعلى الجهة الرابعة سور تدخل السفن تحت السور وترسو هنالك وكانفها تقدم بين البرجينسلسلةحديدمعترضة لاسببيل إلى الداخل هنالك ولا إلى الخارج إلا يقد حطها وكان علمها الحراس والأمناء فلا يدخل داخل ولا يخرجخارج إلاعلىعلم منهم وكان لعكةأ يضا ميناءمثلها ولكنهالم تكن تحمل إلا السفن الصفار ـ ثم سافرت منها إلى مدينة صيدا وهي علىساحل البحر حسنة كشيرة الفواكه يحمل منها التين والزبيب والزيت إلى بلاد مصر نزلت عند قاضمها كمال الدين الأشمونى المصرى وهو حسن الآخلاق كريم النفس ـثم سافرت منها إلى مدينة طبرية وكانت فيما مضى مدينة كبيرة ضخمة ولم يبق منها الارسوم تنبى. عن ضخامتها وعظم شأنها ومهاا لحمامات العجيبة لها بيتانأحدهماللرجال والثانىللنساءوماؤها شديد الحرارة ولها البحيرة الشهيرة طولها نحو سنة فراسخ وعرضها ازيدمن ثلاثة فراسخ وبطبرية مسجد يعرف بمسجد ألأنبياء فيهقبر شعيبعليه السلام وبنته زوج موسى الكليم عليه السلام وقبر سليمان عليه السلام وقبر يهو داوقبر رو بيل صلوات الله وسلامه على نبينا وعلمهم وقصدنا منها زيارةالحب الذى التي فيه يوسفعليهالسلاموهوفى صحن مسجدصغير وعآييه زاويةو الجبكبير عميق شربنا منمائه المجتمع منماء المطرو أخبرنا قيمه أن الماء ينبعمنه أيضاثم سرنا إلىمدينة بيروت وهىصفيرة حسنةالاسواق وجامعها بديع الحسن وبجاب منها إلى ديار مصر الفواكه وقصدنا منها زيارة أبى يعقوب يوسف الذي يزعمون أنه منملوك المغرب وهو بموضع يعرف بكرك نوح من بقاع العزيز وعليهزا ويةيطعم بها الوارد ويقال أن السلطان صلاح الدين وقف علمها الاوقاف وقيل السلطان نور الدين وكانوا من الصالحين ويذكرانه كان ينسج الحصر ويقتات بثمنها .

# ﴿ حَكَايَةَ أَبِّى يَعْقُوبَ يُوسُفُ اللَّهُ كُورَ ﴾

يحكى أنه دخل مدينة دمشق فمرض بهامرضا شديدا وأقام مطروحا بالاسو اق فلما برى من مرضه خرج إلى ظاهر دمشق ليلتمس بستانا يكون حارسا له فاستؤجر لحراسة بستان للملك نورالدين وأقام في حراسته ستة أشهر فلما كان فى أو إن الفاكمة أتى السلطان إلى ذلك البستان وأمر وكيل البستان أبا يعقوب أن بأتى برمان يأكل منه السلطان فأتاه برمان فوجده حامضا فأمره أن يأتى بغيره ففعل ذلك فوجده أيضا حامضا فقال له الوكيل أتكون فى حراسة هذا البستان منذ ستة أشهر ولا تعرف الحلو من الحامض فقال إنما أستأجر تنى على الحراسة لاعلى الاكل فاتى الوكيل إلى الملك فاعلمه بذلك فيعمث اليه الملك

وكان قدرأى في المنام انه يحتمع مع أبي يعقوب وتحصل لهمنه فا تدة فتفرس انه هو فقال له أنت أبو يعقوبقال نعم فقاماليه وعانقه اجلسه إلى جانبه ثم احتمله إلى بجلسه فاضافه يضيافةمن الحلال المكتسب بكد يمينه وأقام عنده أياما ثم خرج من دمشق فارآ بنفسه في أوان البردالشديد فاتىقريةمن قراها وكانبهارجل من الضعفاءفعرضعلبه النزول عنده قفعل وصنع لهمرقة وذبح دجاجة فاتاه بها وبخبز شعيرفاكل منذلك ودعا للرجل وكان عنده جملة أولاد منهم بنت قدآن بناء زوجها علمها ومن عوائدهم في تلك البلادان البنت يحهزها أبوهاويكون معظم الجهازأوانى النحاس وبه يتفاخرون وبه يتبايعون فقالأبو يعقوب للرجل هل عندك شيء من النحاس قال نعم قد اشتريت منه لتجهيز هذه البنت قال اثتني به فأتاه به فقال له استعر من جيرا نك ماأمكنك منه ففعل وأحضر ذلك بين يديه فاوقد عليه النيران وأخرج صرة كانت عنده فيها الاكسير فطرح منه على النحاس فعاد كله ذهباو تركه في بيت مقفل وكتبكتا با إلى نورالدين ملك دمشق يعلمه بذلك رينهه على بناءمارستان للمرضى من الغرباء ويوقف عليه الاوقاف ويبنى الزوايا بالطرق ويرضى أصحاب النحاس ويعطى صاحب البيت كفايته وقال لهفي آخر الكتابوان كان ابراهم ابن أدهمقد خرجءن ملك خراسان فانا قد خرجت من ملك المفرب وعن هذه الصنعة والسلام وفرمن حينه وذهب صاحبالبيت بالكمتاب إلى الملك نورالدينفوصلالملك إلى تلك القرية واحتمل الذهب بعدأن أرضى أصحاب النحاس وصاحب البيت وطلب أبا يمقوب فلربجدلهأ ثراولا وقعله على خبر فمادالي دمشقو بني المارستان المعروف اسمه الذي ليس في المعمورمثله ـــ تُموصلتالي مدينة طرابلس وهي احدى قواعدالشام وبلدانها الضخام تخترقها الانهار وتحفهما البسانين والأشجار ويكشفهما البحر عرافقة العميمة والبر مخيراته المقيمة . ولها الاسواق العجيبة . والمسارح الخصبية . والبحر على ميلين منها وهي حديثةالبناء وأماطرا بلسالقد ممة فكانت على ضفةالبحرو تملكها الرومزما نافلها استرجعها الملك الظاهر خربت واتخذت هذه الحديثة وجذه المدينة نحو أربعينمن أمراء الاتراك وأميرها طيلانالحاجب المعروف بملك الامراء ومسكنه منه بالدار المعروفة بدار السعادةومن عوا ثدءأن يركب في كل يوما ثنين وخيس ويركب معه الامراء والعساكر ويخرج الىظاهر المدينة فاذاعاد الهاوقارب الوصول الىمنزله ترجل الامراءو نزلوا عن دو ابهم ومشو ابين يديه حتى يدخل منزله وينصرفون وتضرب الطبلخا نةعنددار كل امير حتهم بمدصلاةالمفربمن كلريومو توقد المشاعلويمن كانبها منالاعلام كانت السربهاء

الدين بنغانم احدالفضلاء الحسباء معروف بالسخاء والمكرم وأخوه حسام الدين هوشيمخ القدس الشريف وقد ذكر ناهوأخوهماعلاءالدين كاتب السربدمشق. ومنهم وكيل بيت المال قوام الدين بنمك ين من أكابر الرجال . ومنهم قاضي قضاتها شمس الدين بن النقيب مناعلام علىاءالشام وبهذه المدينة حمامات حسان منهاحمام القاضي القرمى وحمام سندمور وكان سندمور أمير هذه المدينة ويذكرعنه أخبار كثيرة في الشدة على أهل الجنايات منها ان امرأة شكت اليه بأن أحد مماليك الخواص تعدى عليها في ابن كانت تبيعه فشربه ولم تكن لها بينة فامربه فوسط فحرج اللهن من مصرانه . وقدا تفق مثل هذه الحكامة للمتريس أحدأ مراء الملك الناصر أيام إمارته على عيذاب وانفق مثلما للملك كبك سلطان تركستان-ثمسافرتمنطرا بلس إلىحصن الاكرادوهو بلد صغير كثيرالاشجار والانهار بأعلى تل وبه زاوية تعرف بزاوية الابراهيمي نسبة إلى بعض كبراء الامراء ونزلت عند قاضهاولا أحق الآناسمه ثم سافرت إلىمدينة حص وهي مدينة مليحة أرجاؤها مونقة واشجارها مورقة وانهارها متدفقة واسواقها فسيحة الشوارع وجامعها متميز بالحسن الجامع وفى وسطه ما.وأهل حمص عرب لهم فضلوكرم وبخارج هذه المدينة قبر خالد ابن الو ليدسيفاللهورسو له وعليه زاوية ومسجد وعلى القبر كسوةسوداءوةاضيهذه المدينة جمال الدين الشريشي منأجمل الناس صورةوأحسنهم سيرة تمسافرت منها إلى مدينة حماة أحدى أمهات الشام الرفيعة ومدائنها البديعة ذات الحسن الرائق والجمال الغائق تحفها البساتين والجنات عليهاالنواعير كالافلاك الدائرات يشقهاالنهر العظيم المسمى بالعاصى ولها ربض سمى بالمنصورية اعظم من المدينةفيه الاسواق الحافلة والحمامات الحسان وبحماة الفواك الكثيرة ومنها المشمش اللوزىإذاكسرت نواته وجدت في داخلها لوزة حلوة قال ابن جزى وفي هذه المدينة ونهرها ونواعيرها وبساتينها يقول الاديب الرحال نور الدين ابو الحسن على بن موسى بن سعيد العبسي العارىالفر ناطي نسبة لمار بن ياسر رضي الله عنه (طويل)

وقفت عليها السمع والفكر والطرفا وتزهى مبانى تمنع الواصف الوصفا وأطبيع الكأس واللهو والقصفا أحاكيه عصيانا وأشربها صرفا وأغلمها رقصاً وأشبهها غرقا

حمى الله من حماة مناظرا تغنى حمام أو تمييل خمائل يلومنىأنأعصىالصونوالنهبى إذاكانفيهاالنهرعاصةكيفلا وأشدولدى تلكالنواعرشدوها تثن وتذرى دمعها فكانها نهيم بمرآها وتسألها العطفا

(طويل) وناعورة رقت لعظم خطيثتي وقد عاينت قصدى من المنزل القاصي بكت رحمة لى ثم باحت بشجوها وحسبكان الخشب تبكى على العاصى ( Yak ) باسادة سكنوا حماة وحقكم ماحلت عن تقوى وعن اخلاصي

وابعضهم فىنواعيرها ذاهبا مذهب التورية والمعض المتاخرين فمها ايضأمن التوربة والطرف بعدكم اذا اذكر اللقأ يجرى المدامح طائعاً كالساصى

(رجع)\_ ثم سافرت إلى مدينة المعرةالتي ينسب اليهاالشاعر أ بوالعلاء المعرى وكثير سواه من الشعراء قال ابنجزي وانما سميت بمعرة النعمان لأن النعمان بن بشير الانصاري. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى له و لد أيام امارته على حمص فدفنه بالمعرة فعرفت به وكانت قبل ذلك تسمى ذات القصور وقيل ان النعمان جبل مطل علما سميت به ﴿ رَجِعَ ﴾ والمعرة مدينة كبيرة حسنة اكثر شجرها التين والفستق ومنها يحمّل إلىمصر والشام وبخارجها علىفرسخمنها قبراميرالمؤمنين عمر بن عبد العزيز ولازاويةعليه ولا خديم له \* وسبب ذلك أنه وقع في بلاد صنف من الرافضة ارجاس يبغضون العشرة من الصحابة رضي الله عنهم و لعن مبغضهم ويبغضون كل من اسمه عمر وخصوصا عمر بن عبد العزيزرضي الله عنه لما كان من فعله في تعظيم على رضي اللهء نه شم سرنامنها إلى مدينة سرمين وهيحسنة كثيرة البسانين واكثر شجرها الزيتون بها يصنيع الصابون الأجرى ويحلب إلى مصر والشام ويصنع بها أيضاً الصابون المطيب لفسل الآيدى ويصبغونه بالحمرة والصفرة ويصنعها ثياب قطنحسان تنسب الها واهلهاسبا بون يبغضون العشرة ومن العجب انهم لا يذكرون لفظ العشرة وينادى سماسرتهم بالاسواق علىالسلحفإذا بلغوا إلى العشرة قالواتسعة وواحد وحضربها بعض الانراكيوما فسمع عسارأ ينادى تسمة وواحد فضر به بالدبوس على وأسه وقال قل عشرة بالدبوس وبها مسجد جامع فيه تسعقبال ولم يجعلوهاعشرة قياما بمذهبهمالقبيح-ممسرنا الميمدينة حلب المدينة الكبرى والقاعدة العظميقال ابوالحسين بن جبيرفى وصفها قدرها خطير وذكرها فىكل زمان يطير خطابها من الملوك كشير ومحلما من النفوس اثير فسكم هاجت من كـفاح وسل عليها من بيض الصفاح لها قلعة شهيرة الامتناغ بائنة الارتفاع تنزهت حصانة منان برام أو تستطاع منحو تة الاجزاء موضوعة على نسبة اعتدال واستواء قدطاو لتالايام

والاعوام ووسعت الخواص والعوام اين امراؤها الحمدانيون وشعراؤها فني جميعهم ولم يبق إلا بناؤها فياعجبا لبلاد تبقى ويذهب ملاكها ويهلكون ولا يقضي هلاكها وتخطب بعدهم فلا يتعذر املاكها وترام فيتيسر بأهون شيء ادراكها هذه حلب كم ادخلت ملوكها في خبركان ونسخت صرف الزمان بالمسكان آنث اسمها فتحلت محلمة الغوان واتت بالعذر فيمن دان وانجلت عروسا بعد سيف دولتها ابن حمدان همهات سيهرم شبابها ويعدم خطابها ويسرع فيها بعد حين خرابها وقلعة حلب تسمي الشهياء وبداخلهاجبلان ينبعمنهما الماء فلانخاف الظا ويطيف بها سوران وعليها خندق عظيم ينبع منه المماء وسورها متدانى الابراج وقد انتظمت بهما العلالى العجيبة المفتحة الطيقان وكل برج منها مسكون والطعام لايتغير بهذه القلعة على طول العهد وبها مشهد يقصده بعض الناس يقال ان الخليل عليه السلامكان يتعبد بهو هذه القلعة تشبه قلعة رحية ما لكا ينطوق التي على الفرات بينالشام والعراق لماقصدقازان طاغبية التتر مدينة حلب حاصر هذه القلمة اياما و نكص عنها خا ثباقال ابن جزى وفي هذه القلمة يقول الخالدي شاعر سنف الدولة

ويلبثها عقددا بانجمه الشهب كما لاحت العذراء من خلل السحب وذي سطوات قد أبانت على عقب ( mud)

وقلعة عانق العنقاء سافلوسا وجاز منطقة الجوزاء عاليها أرضا توطا قطريه مواشيها إذا الغمامةراحت غاض ساكنها حياضها قبل ان تهمى عواليها لو أنه كان يجرى في مجاريها ( Slat)

ورعت سوابقها النجوم زواهرا وجلا فما عسى لدمها حاضرا

وخرقاء قد قامت على من يرومها بمرقبها العالى وجانبها الصعب يجر علمهــــا الحواجيب غمامة إذا ماسرى برق بدت من خلاله فكم من جنود قدماتت بغصة وفيها يقول أيضأ وهومن بديع النظم

لا تعرف القطر إذ كان الغمام لها يمد من أنجم الافلاك مرقبها ردت مكايد اقوام مكايدها ونصرت لدواهيهم دواهيها وفيها يقول جمال الدين على بن ابي المنصور

كادت لبون سموها وعلوها تستوقف الفلك المحيط الدائرا وردت قواطنها المجرة منهلا ويظل صرف الدهر منها خائفا (رجع)ويقال في مدينة حلب حلب إبراهيم لأن الخليل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه كان يسكمها وكانت له الغنم الكثيرة فكان يستى الفقراء والمساكين والوارد والصادر من البانها فكانوا يجتمعون ويسألون حلب ابراهيم فسميت يذلك وهي من أعز البلادالتي لانظير لها في حسن الوضع وإنقان الترتيب واتساع الأسواق وانتظام بعضها ببعض وأسواقها مسقفة بالخشب فأهلها دائما في ظل ممدود وقيساريتها لاتماثل حسنا وكبرا وهي تحيط بمسجدها وكل سماط منها محاذ لباب من أبواب المسجد ومسجدها الجامع من أجمل المساجد في صحنه بركة ماء ويطيف به بلاط عظيم الاتساع ومنبرها بديع العمل مرصع بالماج والآبنوس و بقرب جامعها مدرسة مناسبة له في حسن الوضع وإنقان الصنعة ينسب بالماج والآبنوس و بقرب جامعها مدرسة مناسبة له في حسن الوضع وإنقان الصنعة ينسب المين عمدان و بالبلد سواها ثلاث مدارس و بها مارستان وأما خارج المدينة فهو بسيط افيح عريض به المزارع العظيمة وشحرات الاعناب منتظمة به والبسانين على شاطيء نهرها وهو النهر الذي يمر بحاه ويسمى العاصي وقيل انه سمى بذلك لانه يخيل لناظر مأن جريانه من أسفل إلى علو والنفس تجد في خارج مدينة حلب انشر احاوسرورا و نشاطها لا يكون في من المدن التي تصلح للخلافة قال ابن جزى اطنبت الشعراء في وصف سواها وهي من المدن التي تصلح للخلافة قال ابن جزى اطنبت الشعراء في وصف عاسن حلب وذكر دخلها وخارجها وفها يقول أبوعبادة البحترى (كامل)

یابرق أسفر عن فویق مطالبی حلب فاعلی القصر من بطیاس عن منبت الورد المعصفر صیفة فی کل ضاحیــــــة و بجنی الآس أرض إذا استوحشتكم بنذكر حشدت علی فأكثرت ایناسی وقال فیها الشاعر المجید أبو بكر الصنوبری

سقى حلب المزن مغنى حلب فكم وصلت طربا بالطرب وكم مستطاب من العيش لذ بها إذ بها العيش لم يستطب إذا نشر الزهر أعلامه بها ومطارفه والمدن غدا وحواشيه من فضة تروق وأوساطه من ذهب

وقال فها أبو العلاء المعرى:

حلب للوارد جنة عدن وهى للفادرين نار سعدير والعظيم العظيم يكبر فى عيدنيه منها قدر الصغير الصغير ففويق فى انفس القوم بحر وحصاة منه مكان ثبير وقال فيها أبو الفتيان بن جبوس:

ياصاحي أذا أعياكما سقمي فلقياني نسيم الريح من حلب من البلاد التيكان الصبا سكنا فيهاوكان الهوا العزري من أدبى

وقال فمها أبو الفتح كشاجم :

(متقارب)

وما أمتعت جارها بلدة كاأمتعت حلب جارها با قـد تجمع ماتشتهی فزرها فطویی لمن زارها وقال فيها أبو الحسن على بن موسى بن سعيد الفرناطي العنسي . ( خفيف )

حادي العيس كم تنبخ المطايا سق بروحي من بعدهم فيسياق حلب إنها مقر غرامي ومرامي وقبلة الأشواق لكخلاجوشن بطياس والعبد ومن كل وابل غيداق کم ہا مرتع اطرف وقلب فیہ ستی المنی بکاس دہاق وتغنى طيورها لارتياح وتثنى غصونها للعناق وعلو الشهباء حيث استدارت انجم الأفق حولها كالنطاق

(رجع)و بحلب ملك الامراء أرغون الدوادار أكبر أمر اء الملك الناصروهو من الفقهاء موصوف بالعدل لكمنه بخيل والقضاة بحلب أربعة للمذاهب الاربعة فمنهم الفاضي كمال الدين بن الزملكاني شافعي المذهب عالى الهمة كبير القدر كريم النفس حسن الأخلاق متفان بالعلوم وكانالناصر قد بعث إليه ليو ليه قضاء القضاة بحضرة ملسكه فلريقض له ذلك و توفى ببلبيس وهو متوجه إلها ولماولى قضاةحلب قصدتهالشعراءمن دمشق وسواهاوكان فيمن قصده شاعر الشام شمات الدين أبو بكر محمد بن الشيخ المحدث شمس الدين أ في عبد الله محمد بن (کامل) نياتة القرشي الأموى الفارقىفامتدحه بقصيدة طويلة حافلة أولها

من الاله على بنى حلب به

اسفت الفقدك جلق الفيحاء وتباشرت لقدومك الشهباء وعلى دمشق وقدرحلت كابة وعلاربا حلب سنا وسناء قدأشرقت دارسكنت فناءها حتى غدت ولنورها لآلاء باسائرا سقى المكارم والعلى بمن يبخل عنده الكرماء هذا كمال الدين لذ بجنابه تنعم فيم الفضل والنعاء قاضي القضاة أجل من أيامه تعنى بها الآيتام والفقراء قاض زكا أصلاو فرعا فاعتلى شرفت به الأدباء والأبناء لله وضع الفضل حيث يشاء

فكأنما ذاك الذكاء ذكاء باحاكم الحكام قدرك سابق عن أن تسرك رتبة شماء إن المناصب دون همتك التي في الفضل دون محلها الجوزاء لك في العلوم فضائل مشهورة كالصبح شق له الظلام ضياء ومناقب شهد العدو بفضلها والفضل ماشهدت به الأعداء

كشف المعمى فهمه وبيانه

وهي أزيد من خمسين بيتا وأجازه علمها بكسوة ودراهم وانتقد عليه الشعراء ابتداءه بلفظ اسفت قال ابن جزى و ليس كلّامه فيهذه القصيدة بذاك وهو فيالمقطعات أجود منه في القصائد وإليه انتهت الرياسة في الشعر على هذا العهد في جميع بلاد المشرقوهو من ذرية الخطيب أني يحيي عبد الرحيم بن نباتة منشىء الخطب الشهيرة ومن بديع مقطعاته ( *Zlat*) في التورية قو له

علقتها غيداء حالية العلى تجنى على عقل المحب وقلبه بخلت بلؤ اؤ تفرها عن لائم ففدت مطوقة بما بخلت به ( رجع ) ومن قضاة حلب قاضي قضاة الحنفية الامام المدرس ناصر الدين بن العديم ( Slab ) حسن الصورة والسيرة أصبل مدينة حلب تراه إذا ماجئته متمللا كأنك تعطيه الذي أنتسائله

ومنهم قاضي قضاة المالكية لاأذكره كان من الموثقين بمصر وأخذ الخطة عن غير استحقاق ومنهم قاضيقضاة الحنابلة لاأذكراسمه وهو من أهل صالحية دمشق ونقيب الأشراف محلب بدر الدين بن الزهراء ومن فقهائها شرف الدين بن العجمي وأقار بههم كبراء مدينة حلب ـ ثمم سافرت منها إلى مدينة تبزين وهي على طريق قنسرين (وضبط اسمها بتاءمعلوة مكسورة وياء مد وزاىمكسورة وياءمد ثانيةونون)وهي حديثة اتخذها التركمان واسواقها حسان ومساجدها في نهاية من الانقان وقاضها بدر الدين العسقلاني وكما نت مدينة قنسرين قديمة كببرة ثم خربت ولم يبق إلا رسومها ثمسافرت الىمدينة انطاكية وهيمدينة عظيمة أصلية وكان علمها سور محكم لانظيرله في أسوار بلاد الشام فلما فتحها الملك الظاهرهدم سورها وانطا كيةكثيرة العارة ودورهاحسنةالبناءكشيرة الأشجار والمياه وبخارجهانهر العاصى وبها قبرحبيب النجار رضىاللمعنه وعليه زاوية فها الطعام للوارد والصادر شيخها الصالح المعمر محمد بن على سنه ينيف على الما تةوهو يمتح بقو ته دخلت عليه مرة في بستان له وقد جمع حطبا ورفعه على كاهله ليأتى به منز له بالمدينة

ورأيت ابنه قد أناف على المثانين إلا أنه محدودب الظهر لايستطيع النهوض ومن يراهما يظن الوالد منهما ولدا والولد والدا — ثم سافرت إلى حصن بغراس (وضبط اسميه بباء موحدة مضمومة وغين معجمة مسكنة وراء وآخره سين مهمل ) وهو حصن منيع لايرام عليه البسانين والمزاوع ومنه يدخل إلى بلاد سيس وهي بلاد كفار الارمن وهم رعية للملك الناصر يؤدون إليه مالا ودراهم فضة خالصة تعرف بالبغلية وبها تصنع الثياب الدبيزية وأمير هذا الحصز, صارم الدين بن الشيباني وله ولد فاضل اسمه علاء الدين وابن أخ اسمه حسام الدين فاضل كريم يسكن الموضع المهروف بالرصص (بضم الراء والصاد المهمل الأول) ويحفظ الطريق إلى بلاد الارمن.

# (حکایة)

شكاالأرمن مرة إلى الملك ناصر من الأمير حسام الدين وزوروا عليه أمور لاتليق فنفذ أمره لأمير الأمراء بحلب أن يخنقه فلما توجه الأمير بلخ ذلك صديقا له من كبار الأمراء فدخل على الملك الناصروقال ياخو ندان الأمير حسام الدينهومن خياوالأمراء ينصح للسلين ويحفظ الطريق وهو من الشجعان والأرمن يربدون الفساد في بلاد المسلمين فيمنعهم ويقهرهم ولمتما أرادوا إضعاف شوكة المسلمين بقتله ولم يزل بهحتى انفذ أمراثانيا بسراحه والخلع عليه ورده لموضعه ودعا الملك الناصر بريديا يعرف بالافوش وكان لا يبعث إلا في مهم أمره بالاسراع والجد في السير فسار من مصر إلى حلب في خمس وهي مسيرة شهر فوجد أمير حلب قد أحضر حسام الدين وأخرجه إلى الموضع الذي يخنق به الناس فخلصه الله تعالى وعاد إلى موضعه و لقيت هذا الأمير ومعه قاضي بغراس شرفالدين الحموى بموضع يقال لهالعمق متوسط بين انطاكيةو تيزين وبغراس ينزله التركمان بمواشيهم لخصبه وسعته ممسافرتإلى حصنالقصير تصغير قصروهوحصن حسن أميره علاء الدين السكردي وقاضيه شهاب للدين الأرمنتي من أهلاالدبار المصرية - ثم سافرت إلى حصن الشغر بكاس ( وضبط اسمه بضم الشين المعجم و إسكان الغين المعجم وضم الراءوالباءالموحدةوآخرهسين مهملة)وهو منسع في الرأس شاهق أميره سيف الدين الطنطاش فاضل وقاضيه جمال الدين بن شحرة من اصحاب ابن تبيمية ـ ثم سافرت إلى مدينةصهيون وهيمدينة حسنة مها الأنهار المطردة والأشجار المورقةولهاقلعة جمدة وأميرها يمرف بالابر اهيمي وقاضيها محيالدين الحمصي وبخار جهازاو يةفي وسط بستان فها الطعام للوارد والصادروهي على قبر الصآلح العابد عيسي البدوي رحمه الله وقد زرت قبره ثم سافرت منها همروت بحصن القدموس (وضبط اسمه بفتح القاف وإسكان الدال المهمل وضم الميم وآخره سين مهمل) ثم بحصن المينقة (وضبط اسمه بفتح الميم واسكان الياء وفتح النون والقاف) ثم بحصن العليقة واسمه على لفظ واحدة العليق ثم بحصن مصياف (وصاده مهملة) ثم بحصن المكمف وهذه الحصون لطائفة يقال لهم الاسماعيلية ويقال لهم الفداوية ولا يدخل عليهم أحد من غيرهم وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من يعدو عنه من أعدائه بالمراق وغيرها ولهم المرتبات وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عدو له أعطاه ديته فان سلم بعد تأتى ما يراد منه فهي له وإن أصيب فهي لولده ولهم سكا كين مسمومه يضربون بهامن بعثوا إلى قتله وربما لم تصح حيلهم فقتلوا كاجرى لهم مع الامير قراسنقور فانه لما هرب إلى العراق بعث اليه الملك الناصر جملة منهم فقتلوا ولم يقدروا عليه لاخذه بالحزم.

## (حکایة)

كان قراسنقور من كبار الامراء وبمنحضر قتل الملك الاشرف أخي الملك الناصر وشارك فيه ولمساتمهد الملك للملك الناصر وقربه القرار واشتدت اواخي سلطانه جعل يتمتبع قتلة أخيه فييقتلهم واحداوا حدا إظهارآ للأخذ بثأرأخيه وخوفا أن يتجاسروا عليه بماتجاسروا على أخيه وكان قراسنقور أميرالامرا. بحلب فكتب الملك الناصر إلى جميع الامراء أن ينفروا بعساكرهم وجعل لهم ميعادا يكون فيه اجتماعهم بحلب و نزولهم عليها حتى يقبضوا عليه فلما فعلوا ذلك خاف قر استقورعلي نفسه وكان له ثما بما ثة بملوك فركب فيهموخرج على العساكر صباحا فاخترقهم وأعجزهم سبقا وكانوا في عشرين الفاوقصد منزل أميرالعرب مهمنا بن عيسي وهو على مسيرة يومين من حلب وكان مهنا في قنص له فقصد بيته و نزل عن فرسه وألقى العمامة في عنق نفسه و نادى الجوار يا أمير العرب وكانت هنا الك أم الفضل زوج مهنا و بنت عمه فقا لت إله قداجر ناك و اجر نا من ممك فقال إنما أطلب أولادىومالي فقالت له لك ماتحب فانزل فيجوارنا ففعل ذلك واتى مهنافا حسن نز له وحكمه في ما له فقال انما أحبأهلي ومالي الذي تركته بحلب فدعامهنا باخو تهو بني عمه فشاورهم في امره فمنهم من أجابه إلى ما اراد ومنهم من قال كيف نحارب الملك الناصرونحن في بلاده بالشام فقال لهممهنا أماأنا فافعل لهذا الرجل مايريده واذهب معه إلى سلطان العراق وفى اثناء ذلكوردعليهم الخبر بان أولادقر استقورسيرواعلىالبريد إلى مصر فقال مهنالقر اسنقور اما أولادك فلاحيلة فيهنم واما مالك فنجتهد في خلاصه فركب فيمن أطاعه من أهله و استنفر من العرب نحوخمسة وعشرين الفا وقصدو ا حلب فاحرقوا باب قلعتهاو تغلبواعليها واستخلصوا منها مال قراستقورومن بقىمنأهلهولم

يتعدوا إلىسوى ذلك وقصدوا ملك العراق وصحبهم أمير حمص الأفرم ووصلوا إلى الملك محمد خدابنده سلطانالعراق وهو بموضع مصيفه تلسمي قراباغ ( بفتح القاف والراء والباء الموحدةوالغين المعجمة )وهو ما بين السلطانية و تبريز فأكرم نز لهم وأعطى منها عراق العرب وأعطى قراسنقور مدينة مراغة من عراق العجم وتسمى دمشقالصفيرةوأعطى الأفرم همدان وأقاموعنده مدة مات فيها الأفرموعاد مهنأ إلى الملك الناصر بعد مو اثبيق وعهوداأخذهامنهو بقى قراسنقوراعلى حاله وكان الملك الناصر يبعث له الفداوية مرة بعد مرة فمنهممن يدخل عليه داره فيقتل دو نه ومنهم من يرمى بنفسه عليه و هو راكب فيضربه وقتل بسببه من الفداوية جماعة وكانلايفارق الدرع أبدآ ولاينام إلافى البيت العود والحديد فلما مات السلطان محمد وولى ابنه أبو سميد وقع ما سنذكره من أمر الجوبان كبير أمرائه وفرارولده الدمرطاش إلىالملك الناصر ووقعت المراسلة ببين الملك الناصرو بين أبي سعيدوا تفقاعلي أن يبعث أبو سعيد إلى الملك الناصر برأس قر استقورو يبعث إليه الملك الناصر برأس الدمرطاش فبعث الملك الناصر برأس الدمرطاش إلى أبي سعيد فلما وصله أمربحمل قراسنةور إليه فلماعرف قراسنةور بذلك أخذعاتما كان له مجوفا فىداخله سم ناقع فنزع فصه وامتص ذلك السم فمات لحبينه فعرف أبو سعيد بذلك الملك الناصر ولم يبعث له برأسه ثم سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة جبلة وهي ذات أنهارمطردة وأشجار البحر على نحو ميل منها وبها قبر الولى الصالح الشهير إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه وهو الذي نبذ الملك وانقطع إلى الله تعالى حسما شهر ذلك ولم يكن إبراهيم من بيت ملك كما يظنه الناس إنما ورث الملك عن جـده أبي أمه وأما أبوه أدهم فكان من الفقراء الصالحين السائحين المتبعدين الورعين المنقطعين

# ﴿ حَكَايَةَ أَدْهُمُ ﴾

يذكر أنه مر ذات يوم ببسانين مدينسة بخارى وتوضأ من بعض الأنهار التى تتخللها فإذا بتفاحة بجملها ماء النهر فقال هذه لا خطر لها فأكلها ثم وقع فى خاطره من ذلك وسواس فعزم على أن يستحل من صاحب البستان فقرع باب البستان خرجت إليه جارية فقال أدعى لى صاحب المنزل فقالت أنه لا مرأة فقال استأذنى لى عامها ففعلت فأخبر المرأة بخبر التفاحة فقالت له إن هذا البستان نصفه لى و نصفه لى عامها ففعلت فأخبر المرأة بخبر التفاحة فقالت له إن هذا البستان نصفه لى و نصفه للى السلطان والسلطان يومئذ ببلخ وهى على مسيرة عشرة من بخارى وأحلته المرأة من نصفها وذهب إلى بلخ فاعترض السلطان في موكبه فأخبره الخبر واستحله فامره أن يعود إليه من الغد وكان للسلطان بنت بارعة الجال قد خطها أ بناء الملوك فتمنعت

وحببت إلها العبادة وحب الصالحين وهي تحب أن تتزوج من ورع زاهد في الدنيا فلما عاد السَّلطان إلى منزله أخبر ابنته بخبر أدهم وقال ما رأيت أورع من هــذا ياتى من بخارى إلى بلخ لأجل نصف تفاحة فرغبت في تزوجه فلما أتاه من الفد قال لاأحلك إلا أن تتزوج ببنتي فانقاد لذلك بعد استعصاء وتمنع فتزوج منها فلما دخل علمها وجدها متزينة والميت مزين بالفرش وسواها فعمد إلى ناحيـة من البيت وأُقبل على صلاته حتى أصبح ولم يزل كذلك سبع ليال وكان السلطان ما أحله قبل فبمث إليه أن يحله فقال لاأحلك حتى يقع اجتماعك بزوجتك فلساكان اللييل واقعها ثم اغتسل وقام إلى الصلاة فصاح صيحة وسجد في مصلاه فوجد ميتا رحمه الله وحملت منه فولدت إبراهيم ولم يكن لجده ولد فاسند الملك إليه وكان من تخليه عن الملك مااشتهر وعلى قبر [براهيم بن أدهم زاوية حسنة فها بركة ما. وبها الطمام للصادر والوارد وخادمها إبراهيم الجمحي من كبار الصالحين والناس يقصدون هذه الزاوية ليلة النصف من شعبان من سائر اقطار الشام ويقيمون بها ثلاثا ويقوم بها خارج المدينة سوق عظيم فيه من كل شيء ويقدم الفقراء المتجردون من الآفاق بحضور هذا الموسم وكلمن ياتى من الزوار لهذه التربة يعطى لخادمها شممة فيجتمع منذلكةناطير كثيرة واكثر أهل هذه السواحل هم الطائفة النصيرية الذين يعتقدون ان على ابن ابى طالب إله وهم لا يصلون ولا يتطهرون ولا يصومون وكان الملك الظاهر الزمهم بناء المساجد بقراهم فبنوا بكل قرية مسجدا بميسداً عن العارة ولا يدخلونه ولا يعمرونه وربما اوت إليه مواشيهم ودوابهم وربما وصل الفريب إليهم فينزل بالمسجد ويؤذن إلى للصلاة فيقولون لا تنهق علفك يأتيك وعددهم كشير

## ﴿ عَيْلَاءٍ ﴾

ذكر لى ان رجلا بحبولا وقع ببلاد هذه الطائفة فادعى الهداية وتكاثروا عليه فوعدهم بتملك البلادوقهم بينهم بلادالشام وكان يعين لهم البلاديا مرهم بالخروج إليها و يعطيهم من ورق الزيتون و يقول لهم استظهروا بها فإنها كالاو امر لكم فإذا خرج احدهم إلى بلدا حضره اميرها في يقول له إن الإمام المهدى أعطانى هذا البلد فيقول له أين الامر فيخرج ورق الزيتون فيضرب و يحبس شم إن امرهم بالتجهيز لقتال المسلمين وان يبدأ و ابحد ينة جبلة و امرهم أن ياخذو اعوض السيوف قضبان الآس و وعدهم انها تصير في ايديهم سيوفا عند القتال فغدروا مدينة جبلة و اهلم في صلاة الجمعة فد خلو اللدور و هتكوا الحريم و ثار المسلمون من مسجدهم مدينة جبلة و اهلاح و قتلوهم كيف شاء و او تصل الخبر بااللاذقية فاقبل اميرها يهادر عبد الله

بعساكره وطيرت الحمام إلى طرا بلس فانى أمير الأمراء بعساكره و اتبعوهم حتى قتلومنهم نحو عشرين الفا و تحصن الباقون بالجبال و راسلواه للك الامراء و التزمو اأن يعطوه دينا را عن كل رأس انهو حاول ابقاءهم وكان الخبرقد طير به الحمام إلى الملك الناصر وصدر جوابه ان يحمل عليهم السيف فراجعه ملك الامراء والتي له انهم عمال المسلمين في حراثة الأرض و انهم ان قتلوا ضعف المسلمون لذلك فامر بالا بقاء عليهم - ثم سافرت إلى مدينة اللاذقية وهي مدينة عتيقة على ساحل الحذر يزعمون أنها مدينة الملك الذي كان يأخذكل سفينة غصبا وكنت إنماقصدتها لزيارة الولى الصالح عبد المحسن الاسكندري فلما وصلتها وجدته غائبا بالحجاز الشريف فلقيت من أصحابه الشيخين الصالحين سعيد البجائي ويحيي السلاوي وهما بمسجد علاء الدين ابن البهاء أحد فضلاء الشام وكبرا أنها صاحب الصدقات و المكارم وكان قدعمر لها زاوية بقرب المسجد وجعل بها الطعام للوارد والصادر وقاضها الفقيه الفاضل جلال الدين عبد الحق المصرى الما اسكى فاضل كريم والصادر وقاضها الفقيه الفاضل جلال الدين عبد الحق المصرى الما اسكى فاضل كريم والصادر وقاضها الفقيه الفاضل جلال الدين عبد الحق المصرى الما اسكى فاضل كريم تعلق بطلان ملك الامراء فولاه قضاءها

### ( 4, K~)

كان باللاذقية رجل يعرف بابن المؤيد هجاء لايسلم احد من اسانه متهم في دينه مستخف يتكلم بالقبائح من الالحاد فعرضت له حاجة عندطيلان ملك الامراء فلم يقضها له فقصد مصر و تقول اموراً اشنيعة وعاد إلى اللاذقية فكتب طيلان إلى القاضى جلال الدين ان يتحيل في قتله بوجه شرعى فدعاه القاضى إلى منزله وباحثه واستخرج كامن الحاده فتكلم بعظائم ايسرها يوجب القتل وقد اعدالقاضى الشهو دخلف الحجاب ليكتبوا عقدا بمقاله و ثبت عند القاضى وسجن واعلم ملك الامراء بقضيته ثم اخرج من السجن وخنق على بابه ثم لم يلبت ملك الامراء طيلان ان عزل عن طرا بلس وو ايها الحاج قرطية من كبار الامراء و بمن تقدمت له فيها الولاية و بينه و بين طيلان عداوة فجمل يتبع سقطا ته وقام لديه أخوة ابن المؤيد شاكين القاضى جلال الدين فامر به و بالشهود الذين شهدوا على ابن المؤيد فاحضروا أو امر بخنقهق و اخرجوا الى ظاهر المرينة حيث يخنق الناس واجلس كل و احد تحت مخنقته و نزعت عما ثمهم ومن عادة امراء تلك البلاد انه متى المراحدهم بقتل احد من الناس يمر الحاكم من مجلس الامير سبقا على فرسه إلى حيث المراحد فقبل الحد من الناس يمر الحاكم من مجلس الامير سبقا على فرسه إلى حيث المراء فعل الحد فعل الحد فقل الحد فقبل الامير شفاعتهم و قالوا ايها الامير هذه سبة فى الاسلام يقتل القاضى والشهود فقبل الامير شفاعتهم وخلى سبيلهم الامير هذه سبة فى الاسلام يقتل القاضى والشهود فقبل الامير شفاعتهم وخلى سبيلهم الامير هذه سبة فى الاسلام يقتل القاضى والشهود فقبل الامير شفاعتهم وخلى سبيلهم

و بخارج اللاذقية الدير المعروف بدير الفاروص وهو أعظم دير بالشام ومصريسكنه الرهبان ويقصده النصارى يضيقو نه وطعامهم الخبز والجبن والزيترن والخلو البكر وميناء هذه المدينة عليها سلسلة بين برجين لا يدخلها أحد و لا يخرج منها حتى تحط له السلسلة وهي من أحسن المراسى بالشام مثم سافرت إلى حصن المرقب وهو من الحصون العظيمة يما ثل حصن الكرك وميناء على جبل شاه بخ و خارجه ربض ينزله الغرباء و لا يدخلون قلعته وافتتحه من يدى الروم الملك المنصور قلاوون وعليه ولد ابنه الملك الناصر وكان قاضيه برهان الدين المصرى من أفاضل القضاة و كرمائهم ثم سافرت إلى الجبل الاقرع وهو أعلى جبل بالشام وأول ما يظهر منها من البحر و سكانه التركان وفيه العيون و الأنهار و سافرت منه إلى جبل لبنان ما يظهر منها من البحر و سكانه التركان وفيه العيون و الأنهار و سافرت منه إلى جبل لبنان ما يظهر منها من البحر و سكانه التركان وفيه العيون و الأنهاد و الظلال الو افرة و لا يخلو من اخصب جبال الدنيا فيه أصناف الفواكه و عيون الماء والظلال الوافرة و لا يخلو من اخصب بعبال الدنيا فيه أصناف الفواكه و عيون الماء والظلال الوافرة و لا يخلو من اختصب بعبال الدنيا فيه أصناف الفواك و عيون الماء والظلال الوافرة و لا يخلو من اختصب بعبال الدنيا فيه أصناف الفواك و عيون الماء والظلال الوافرة و لا يخلو من اختصاب الله تعالى عن لم يشتهر المنه وهو شهير بذلك و رأيت به جماعة من الصالحين قد انقطعوا إلى الله تعالى عن لم يشتهر اسمه

### ( - Nie )

أخبرنى بعض الصالحين الذين لقيتهم به قال كنا بهذا الجبل مع جماعة من الفقراء أيام البرد الشديد فأو قدنا نارا عظيمة وأحدقنا بها فقال بعض الحاضرين يصلح لهذه النار مايشوى فيها فقال أحد الفقراء ممن تزدريه الأعين ولا يعبأ به إنى كنت عند صلاة العصر بمتمبد إبراهيم بن أدهم فرأيت بمقر بة منه حمار وحش قد أحدق الثلج به من كل جانب وأظنه لا يقدر على الحراك فلو ذهبتم اليه لقدرتم عليه وشويتم لحه فى هذه النار قال فقمنا اليه فى خمسة رجال فلقيناه كما وصف الينا فقبضناه وأتينا به أصحابنا وذيخاه وأشوينا لحمه فى تلك النار وطلبنا الفقير المذى نبه عليه فلم نجده ولا وقعنا له على أثر فطال عجبنا منه ثم وصلنا من جبل لبنان إلى مدينة بعلبك وهى حسنة قديمة من أطيب مدن الشام تحدق بها البسا تين الشريفة والجنات المنيفة وتخترق أرضها الانهار الجارية و تضاهى دمشق فى خيرانها المتناهية ويها من حب الملوك ما ليس فى سواها وبها يصنع الدبس المنسوب الها وهو نوع من الرب يصنعونه من العنب ولحم تر بة يضعونها فيه فيجمدو و تسكسر القلة التى يكون بها فيهتى قطعة و احدة و تصنع منه الحلواء و يجمل فيها الفستق و اللوز و يسمونها حلواء بالملبن و يسمونها أيضا بجلد الفرس وهى كثيرة فيها الفستق و اللوز و يسمونها حلواء بالملبن و يسمونها أيضا بحلد المفرس وهى كثيرة بعلمك فيبيتون ببلدة صفيرة تعرف بالزبدانى كثيرة الفوا كه و يغدون منها إلى دمشق بعلمه في بالزبدانى كثيرة الفوا كه و يغدون منها إلى دمشق بعلمه في بالزبدانى كثيرة الفوا كه و يغدون منها إلى دمشق بعلمه بعلمه في بالزبدانى كثيرة الفوا كه و يغدون منها إلى دمشق بعلمه بعلمه في بالزبدانى كثيرة الفوا كه و يغدون منها إلى دمشق بعلم بالزبدانى كثيرة الفوا كه و يغدون منها إلى دمشق بعلم بالزبدانى كثيرة الفوا كله و يغدون منها إلى دمشق بعلم بالزبدانى كثيرة الفوا كله و يغدون منها إلى دمشق به بالزبدانى كثيرة الفوا كله و يغدون منها إلى دمشق بعلما بالزبدانى كشيرة الفوا كله و يغدون منها إلى دمشق بعلم بالزبدانى كشيرة الفوا كله و يغدون منها إلى دمشق بعلول كله المناق المن

ويصنع ببعلبك الثياب المنسوبة اليها من الاحرام وغيره ويصنع بها أوانى الخشب وملاعقه التي لانظير لهافى البلاد وهم يسمونالصحاف بالدسوت وربما صنعوا الصحفة وصنعوا صحفة أخرى تسع في جوَّفها وأخرى في جوَّفها إلى أن يبلغوا العشرة يخيل لرائها أبها صحفة واحدة وكذلك الملاعق يصنمون منها عشرة واحدة في جوف واحدة وبصنعون لها غشاء من جلد ويمسكها الرجل في حزامه وإذا حضر طعاما مع أصحابه أخرج ذلك فيظن رائيه اثمها ملعقة واحدة ثمم يخرج منجوفها تسعة وكان دخولى لبعلبك عشية النهار وخرجت منها بالغد ولفرط اشتياق آلى دمشق وصلت يوم الخيس التاسح من شهر رمضان المعظم عام ستة وعشرين الى مدينة دمشتي الشام فنزلت منها بمدرسة المالكية المعروفة بالشرابشية ودمشق هىالني تفضل جميىع البلاد حسنا وتنقدمها جمالا وكل وصف و ان طال فهو قاصر عن محاسنها ولا ابدع مما قاله أبو الحسين ابن جبير رحمه الله تعالى فى ذكرها قال واما دمشق فهى جنة المشرق ومطلع نورها المشرقوخاتمة بلاد الاسلام متى استقر بناها . وعروس المدن التي اجتلبناها قدَتحلت بأزاهيرالرياحين و تجلت في حلل سندسية من البساتين . وحلت موضع الحسن بالمكان المكين. وتزينت في منصتها أجمل تزيين.وتشرفت بأن آوي المسيـح عليه السلام وأمه منها الى ربوةمنها ذات قرار معين . وظل ظليل . وماء سلسبيل . تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل. ورياض يحي النفوس نسيمها العليل. تثبرج لناظريها بمجتلي صقيل وتناديهم هدوا إلى معرس للَّحسن ومقيل . وقد سئمت أرضها كثرة الماء . حتى اشتاقت إلى الظهاء . فتكاد تناديك بها الصم والصلاب . اركض برجلك هذا منمتسل بارد وشراب وقد احدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمر والآكام بالثمر. وامتدت بشرقهاغوطتها الخضراء امتداد البصر . وكل موضع لحظت بجانها الأربع نضرته اليانعة قيَّد البصر. ولله صدق القائلين عنها . ان كانت الجنة في الأرض فدمشق لاشك فيها . وان كانت المعنى فقال . (خفيف)

ان تكن جنة الخلود بأرض فدمشق ولا تكون سواها أو تكن في السماء فهى عليها قد أبدت هواءها وهواها بلد طبب ورب غفود فاغتنمها عشية وضحاها

وذكرها شيخنا المحدث الرحال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر بن حسان القيسى الوادى اشى نزيل تونس ونص كلام ابن جبير ثم قال ولقد أحسن فيما وصف

منها وأجاد ، وتوقالًا نفس للتطلع علىصورتها بما أفاد . هذا و إن لمتكن له بها إقامة . فيعرب عنها محقيقة علامة". ولاوصف ذهبيات أصيلها . وقد حان من الشمس غروبها وُلا أزمانجفولها المنوعات . ولاأوقات شرورها المنهات ، وفد اختص من قالالفيتها . كم تصف الألسن . وفيها ما تشتهمه الأنفس وتلذ الأعين . قال ابن جزي والذي قالته الشعراء فهروصف محاسن دمشق لابحصر كشرة وكان والدي رحمه الله كشيرا ماينشد في وصفيا هذه الابيات وهي لشرف الدين بن محسن رحمه الله تعالى (طويل)

> دمشق بنا شوق اليها مبرح وإن لج واش أو ألح عذول بلاد بها الخصباء درّر وتربّها عبير وأنفاس الشمآل شمول تسلسل فها ماؤها وهومطلق وصح نسم الروصوهوعليل

وهذا منالنمط العالى من الشعر وقال فها عرقلة الدمشقي الكلبي (کامل)

الشام شامة وجنة الدنيا كما إنسان مقلتها الغضيضة جلق من آسها لك جنة لا تنقضي ومن الشقيق جهنم لا تحرق وقال أبضا فيها :

أما دمشق فجنات معجلة للطالبين مها الولدان والحور أنامل الريح إلا أنها زور

ماصاح فها على أو تاره قر الايغنيه قمرى وشحرورى ياحبذا ودروع الماء تنسجها

ه له فها أشمار كثيرة سوى ذلك وقال فيها أبوالوحش سبيع بن خلف الاسدى (رجز)

مدينة ليس يضاهي حسنها في سائر الدنيا ولا آفاقها تود زوراء العراق انها منها ولا تعزى الى عراقها فأرضها مثل السماء بهجة وزهرها كالزهرفي اشراقها فانك اخا الهموم من و ثاقها وسيقت الدنيا ألى أسواقيا

سقى دمشق الله غيثا محسنا من مستهل ديمة دهاقها نسیم روضها متی ما قد سری قدرُتع الربيع في ربوعها لا تسام العيون والأنوف من رؤيتها يوما ولا استشاقها

ومما يناسب هذا للقاضي الفاضل عبد الرحمن البيساني فها من قصيدة وقد نسبت أيضا لابن المنير ( كا*م*ل)

يابرق هل لك في احتمال تحمة عذبت فصارت مثل ما تك سلسلا

واجرريجيرون ذيولك واختصص مغنى تأزر بالعلا وتسربلا حيث الحيا الربعي محلول الحيا والوابل الربعي مفرى الكلا وقال فها أبو الحسن على بن موسى سعد العنسي الغر ناطي المدعو نور الدين (بسيط) دمشق منز لنا حيث النعم بدا مكملا وهو في الآفاق مختصر والزهر مرتفعوالماء منحدر الكنها بظلال الدوح تستتر وكلروضعلي حافاتهالخضر

باكر دمشق بمشق الحيا زهر الرياض مرصعاً ومكللا القصب راقصة والطيرصأدحة وقد تجلت من اللذاتأوجمها وکل واد به موسی یفجره

#### وقال أيضا فيها

أما

لله

خيم بجلق بين الكاس والوتر فيجنة هي مل. السمع والبصر ومتع الطرف في مرأى محاسنه وروض الفكر بين الروض والنهر وانظر إلى ذهبيات الأصيلها واسمع الىنغات الطير في الشجر وقل لمن لام في لذاته بشرا دعني فآنك عندي من سوقة البشر

وقال أيضا فها

(كامل)

دمشـــق فجنة ينسي بها الوطن الغريب آيام السـبوت مها ومنظرها العجس انظر بمینك هل تری الا محبيا أو حبيب في موطن غني الحمام به على رقص القصيب وعدت أزاهر روضه تختال في فرح وطيب

وأهل دمشق لا يعملون يوم السبت عملا انما يخرجون إلىالمتنزهات وشطوط الابهار ودوحات الأشجار بين البساتين النضرة والمياه الجارية فيسكونون بها يومهم الى الليل وقد طال بتا الكملام في محاسن دمشق فليرجع إلى كلام الشييخ أبي عبد الله

# ﴿ ذَكُرُ جَامِعُ دَمْشَقُ الْمُعْرُوفُ بِجَامِعُ بَنِي أَمِيةً ﴾

وهو اعظم مساجد الدنيا احتفالاوأ تقنهاصناعة وابدعهاحسنا وبهجة وكالاولايعلمله نظير ولا يوجدله شبيه وكان الذي تولى بناءه و إ تقانه أمير المؤمنين الو أبيد بن عبد الملك بن مروان ووجه الىملك الروم بقسطنطينية يأمره ان يبعثاليهالصناع فبعث اليها ثنيءشر الف صانع وكان موضع المسجد كشيسة فلما افتتح المسلمون دمشق دخل خالد بن الوليد رضى الله عنه من إحدى جهاتها بالسيف فانتهى الى نصف الكنيسة ودخل أبو عبيدة ابن الجراح رضى الله عنه من الجهة الغربية صلحا فانتهى إلى نصف الكنيسة فصنع المسلمون من نصف الكنيسة الذى دخلوه عنوة مسجداً وبقى النصف الذى صالحوا عليه كنيسة فلما عزم الوليد على زيادة الكنيسة فى المسجد طلب من الروم ان يبيعوا له كنيستهم تلك بما شاءوا من عوض فأبوا عليه فانترعها من ايديهم وكانوا يزعمون ان الذى يجدمها يبحن فذكروا ذلك للوليد فقال انا اول من يبجن فى سبيلالله وأخذ الفأس وجعل يهدم بنفسه فلما رأى المسلمون ذلك تناموا على الهدم واكذب الله زعم الروم وزين هذا المسجد بفصوص الذهب المعروفة بالفسفساء تخالطها أنواع الله نزعم الروم وزين هذا المسجد فى الطول من الشرق إلى الغرب ما ثنا خطوة وهى ما ثلاثها أنه ذراع وعرضه من القبلة الى الجوف ما ثة وحمس وثلاثون خطوة وهى ما ثنا مراع وعدد شمسات الزجاج الملونة التى فيه أربع وسبعون و ملاطاته ثلاثة مستطيلة من خراع وعدد شمسات الزجاج الملونة التى فيه أربع وسبعون و ملاطاته ثلاثة مستطيلة من شرق إلى غرب سعة كل بلاط منها ثمان عشرة خطوة وقد قامت على أربع وخسين شرق إلى غرب سعة كل بلاط منها ثمان عشرة خطوة وقد قامت على أربع وخسين شرق إلى غرب سعة كل بلاط منها ثمان قبه الرساص التى أمام المحراب المسجاة بقبة النسرية و ثمانى أرجل حصية تتخللها وست أرجل مرخمة مرصعة بالرخام الملون قدصر رفها أشكال محاديب وسواها وهى ثمل قبة الرصاص التى أمام المحراب المسجاة بقبة النسر

ومن أى جهة استقبات المدينة بدت لك قبة النسر ذاهبة في الهواء منيفة على جميع مباني البلد وتستدير بالصحن بلاطات ثلاثة من جها ته الشرقية والغربية والجوفية سعة كل بلاط منها عشر خطا وبها من السوارى ثلاث وثلاثون ومن الأرجل أربع عشرة وسعة الصحن ما ثة ذراع وهو من أجمل المناظر وأتمها حسنا وبها يجتمع اهل المدينة بالعشايا فمن فارىء ومحدث ذاهب ويكون انصرافهم بعد العشاء الآخيرة وإذا لقي أحد كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحبا له اسرع كل منهما نحو صاحبه وحط واسه وفي هذا الصحن ثلاث من القباب إحداها في غربيه وهي اكبرها وتسمى قبة والسه وفي هذا الصحن ثلاث من القباب إحداها في غربيه وهي اكبرها وتسمى قبة عائشة ام المؤمنين وهي قائمة على ثمان سوار من الرخام مزخر فة بالفصوص والأصبغة الملونة مسقفة بالرصاص.

ويقال ان مال الجامع كان يختزن بهاوذكر لى انفوائد مستفلات الجامع وجبايته ثحو خمسة وعشرين الف دينار ذهبا فى كل سنة والقبة الثانية من شرقى مصحن على هيئة الآخرى إلا انها اصفر مها قائمة على ثمان من سوارى الرخام وتسمى قبة زين العابدين والقبة الثالثة فى وسط الصحن وهى صغيرة مثمنة من رخام عجيب محكم الااصاق قائمة على اربعسوارى من الرخام الناصع وتحتها شباك حديد فى وسطه انبوب نحاس يمج الماء إلى علو فير تفع ثم ينثنى كانه قضيب لجين وهم يسمونهم قفص الماء ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشرب وفى الجانب الشرقى من الصحن باب يفصى إلى مسجد بديع الوضع يسمى مشهد على بن أبو طالب رضى الله عنه ويقابله من الجهة الغربية حيث يلتقى البلاطان الغربي والجوفى موضع يقال ان عائشة رضى الله عنها سمعت الحديث هنالك .

وفى قبلة المسجد المقصورة العظمى التى يؤم فيها امام الشافعية وفى الركن الشرقى منها إزاء المحراب خزانة كبيرة فيها المصحف السكريم الذى وجهه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى الشام و تفتح تلك الحزانة كل يوم جمعة بعد الصلاة فيزد حم الناس على لثم ذلك المصحف السريم وهنالك يحلف الناس غرماءهم ومن ادعوا عليه شيئا وعن يسار المقصورة محراب الصحابة ويذكر أهل التاريخ انه أول محراب وضبع فى الاسلام وفيه يؤم امام المالكية وعن يمين المقصورة محراب الحنفية وفيه يؤم إمامهم ولهذا المسجد ثلاث صوامع إحداها بشرقيه وهى من بناء الروم وبابها داخل المسجد و بأسفلها مطهرة و بيوت الوضوء بغتسل فها المعتكفون و الملتزمون المسجد و يتوضئون .

والصُّومَّة الثانية بغربيه وهي أيضا من بناء الروم .

والصومعة الثالثة بشاله وهى من بناء المسلمين وعدد المؤذنين به سبعون مؤذناو فى مرق المسجد صومعة كبيرة فيها صهريج ماء وهى لطائفة الزيا العة السودان وفى وسط المسجد قبر زكريا عليه السلام وعليه تابوت معترض بين اسطوانتين مكسو بثوب حرير أسود معلم فيه مكتوب بالأبيض (يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى) وهذه المسجد شهير الفضل وقرأت فى فضائل دمشق عن سفيان الثورى ان الصلاة فى مسجد دمشق بثلاثين الف صلاة وفى الأثر عن النبى ويتيالي أنه قال يعبد الله فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة ويقال ان الجدار القبلى منه وضعه نى الله هود عليه السلام وان قبر به وقد رأيت على مقر بة من مدينة ظفار الين بموضع يقال له الاحقاف بنية فيها قبر مكتوب عليه هذا قبر هود بن عام والنقير ومن فضائل هذا المسجد انه لا يخلوعن قراءة القراءة تسمى الكوثرية يقرأون فيها من سورة والصلاة إلا قليلامن الزمان كاسمة العصر لقراءة تسمى الكوثرية يقرأون فيها من سورة المكوثر إلى آخر القرآن وللمجتمعين على هذه القراءة تسمى الكوثرية يقرأون فيها من سورة ويدور عليه كانب الغيبة فن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر غيبته وفى هذا المسجد ويدور عليه كانب الغيبة فن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر غيبته وفى هذا المسجد ويدور عليه كانب الغيبة فن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر غيبته وفى هذا المسجد ويدور عليه كانب الغيبة فن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر غيبته وفى هذا المسجد ويدور عليه كانب الغيبة فن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر غيبته وفى هذا المسجد ويدور عليه كانب الغيبة في غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر غيبته وفى هذا المسجد بماعة كبيرة من المجاورين لا يخرون منه مقبلون على الصلاة والقراء والذ كر لا يغترون

عن ذلك ويتوضئون من المطاهر التي بداخل الصومعة الشرقية التي ذكر ناها وأهل البلد يعينونهم بالمطاعم والملابس من غير أن يسألوهم شيئًا من ذلك ، وفي هــذا المسجد أربعة أبواب باب قبلي يعرف بباب الزيادة وبأعلاه قطعة من الرمح الذي كانت فمه راية خالدين الوليد رضى اللهءنه ،ولهذا الباب دهلىز كبيرمتسع فيه حوانيت السقاطين وغيرهم ومنه يذهب إلى دار الخيل وعن يسار الخارج منه سماط الصفارين وهي سوق عظيمة ممتد مع جدار المسجد القبلي من أحسن أسواق دمشق و بموضع هـذه السوق كانت دار معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنسه ودور قومه وكانت تسمى الخضراء فهدمها بنو العباسرضي الله عنهم وصار مكانها سوقا ، وباب شرقي وهو أعظم أنواب المسجد ويسمى بباب جيرون وله دهليز عظم يخرج منه إلى بلاط عظم طويل أمامه خمسة أبواب لها ستة أعمدة طوال وفى جهةاليسار منه مشهد عظيم كان فيه رأس الحسين رضي الله عنه و بإزائه مستجد صغير ينسب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه و به ماء جار وقد انتظمت أمام البلاط درج ينحدر فها إلى الدهليز وهو كالخندق العظم يتصل بباب عظيم الارتفاع تحته أعمدة كالجذوع طوال وبجاني هذا الدهلين أعمـدة قد قامت علمها شوارع مستديرة فها دكاكين البزازين وغيرهم وعليها شوارع مستطيلة فها حوانيت الجوهريين والكتبيين وصناع أوانى الزجاج العجيبة وفى الرحبة المتصلة بَالبابالأول دكاكين لكبار الشهود ، منها دكانا للشافعية وسائرها لأصحابالمذاهب يكون في الدكان منها الخمسة والستة من العدول والعافد للانكحة من قبل القاضي وسائر الشهود مفترقون في المدينة وبمقربة من هــذه الدكاكين سوق الوراقين الذين يبيعون السكاغد والأقلام والمداد وفي الدهليز المذكور حوض من الرخام كبير مستدير عليه قبة لاسقف لها تقلبها أعمدة رخام وفى وسط الحوض أنبوب نحاس يزعج الماء بقوة فيرتفع في الهواء أزيد من قامة الإنسان يسمونه الفوارة منظره عجيمب وعن يمين الخارج من باب جيرون وهو باب الساعات غرفة لها هيئة طاق كبير فيه طيقان صغار مفتحة لها أبواب على عدد ساعات النهار والأبواب مصبوغ باطهما بالخضرةوظاهرها بالصفرة فإذا ذهبت ساعة من النهار انقلب الباطن الاخضر ظاهراً والظاهر الاصفر باطنا ويقال أن بداخل الغرقة من يتولى قلمها بيده عند مضى الساعات والباب الغربي يعرف بباب السريد وعن يمين الخارج منه مدرسة الشافعية وله دهليز فسه حو أنيت للشهاعين وسماط لبيسع الفواكِم و بأعلاه باب يصعد إليه في درج له أعمدة سامية في الهواء وتحت الدرج سقايتان عن بمين وشمال مستديرتان والباب الجوفى يعرف بباب النطفانيين و اله دهليز عظيم وعن يمين الخارج منه خانقاة تعرف بالشميعانية في وسطها صهريج ماء ولها مطاهر بحرى فيها المهاء ويقال أنها كانت دار عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وعلى كل باب من أبو اب المسجد الأربعة دار وضوء يكون فيها نحوما أنه بيت تجرى فيها المياه الكثيرة .

﴿ ذكر الأنمه بهذا المسجد ﴾

وأثمته ثلاثة عشر إماماً أولهم الشافعية وكان في عهد دخولي البها إمامهم قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني من كبار الفقهاء وهو الخطيب بالمسجدوسكناه بدار الخطابة و بخرج من باب الحديد إزاء المقصورة وهو الباب الذي كان يخرج منه معاوية وقد تولى جلال الدين بعد ذلك قضاء القضاة بالديار المصرية بعد أن أدى عنه الملك الناصر نحو ما ثة ألف درهم كانت دينا عليه بدمشق وإذا سلمأمام الشافعية من صلاته أقام للصلاة أمام مشهد على ثم إمام مشهد الحسين ثم إمام مشهد الكلاسة ثم امام مشهد ألى بكر ثم امام مشهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين ثم امام المكلاسة ثم امام مشهد ألى بكر ثم امام مشهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين ثم امام الماكية وكان امامهم في عهد دخولي البها الفقيه أبو عمر بن الوليد بن الحاج التجدي القرطي الأصل الفرناطي المولد نزيل دمشق وهو يتناوب الإمامة مع أخيه رحمهما الله ثم امام الحنفية وكان امامهم في عهد دخولي البها الفقيه عماد الدين الحنفي المعروف البه الرومي وهو من كمار الصوفية وله شياخة الخانقاه الخانوتية وله أيضا خانقاه بالشرف الأعلى ثم إمام الحنابلة وكان ذلك العهد الشيخ عبدالله السكفيف احد شيوخ بالشرف الأعلى ثم إمام الحنابلة وكان ذلك العهد الشيخ عبدالله السكفيف احد شيوخ القراء بدمشق ثم بعد هؤ لا مخسة أثمة لقضاء الفوائت فلانزال السكاة في هذا المستجدمن الحرال المناريل ثلث الليل وكذلك قراءة القرآن وهذا من مفاخر الجامع المبارك .

﴿ ذَكُرُ المدرسين والمعلمين به ﴾

ولهذا المسجد حلقات للتدريس في فنون العلم والمحدثون بقر ون كتب الحديث على كراسي مرتفعة وقراء القرآن بقر ون بالأصوات الحسنة صباحا ومساء وبه جماعة من المعلمين لكتاب الله يستند كل واحد منهم إلى سارية من سواري المسجد يلقن الصبيان ويقرئهم وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنزيها لكتاب الله تعالى وإنما يقرؤن القرآن تلقينا ومعلم الخط غير معلم القرآن يعلمهم بكتب الأشعار وسواها فينصرف يقرؤن القرآن تلقينا ومعلم الخط غير معلم القرآن يعلمهم بكتب الأشعار وسواها فينصرف الصبي من التعليم إلى التكتيب وبذلك جاد خطه لأن المعلم للحط لا يعلم غيره و من المدرسين بالمسجد المذكور العالم الصالح برهان الدين بن الفركاح الشافعي ومنهم العالم الصالح نور الدمن أبو اليسر بن الصائح من المشتهرين بالفضل والصلاح ولما ولى القضاء بمصر

جلال الدبن القزويني وجه إلى أبى اليسر الخلعة والآمر بقضاء دمشق فامتنع من ذلك ومنهم الإمام العالم شهاب الدين أبن جهيل من كبار العلماء هرب من دمشق لما امتنع أبو اليسر من قضائها خوفا من أن يقلد القضاء فاتصل ذلك بالملك الناصر فولى قضاء دمشق شيخ الشيوخ بالديار المصريةقطب العارفين لسان المتكلمين علاء الدين القونوى وهومن كبار الفقهاء ومنهم الإمام الفاضل بدر الدين على السخاوى رحمة الله عليهم أجمعين

# ﴿ ذكر قضاة دمشق ﴾

قد ذكرنا قاضى القضاة الشافعي بها جلال الدين شخد بن عبد الرحمن القزويني وأما قاضى المالكية فهو شرف الدين خطيب الفيوم حسن الصورة والهيئة من كبار الرؤساء وهو شيخ شيوخ الصوفية والنائب عنه فى القضاء شمس الدين بن القفصى ومجلس حكمه بالمدرسة الصمصامية وأما قاضى قضاة الحنفية فهو عماد الدين الحوراني وكان شديد السطوة وإليه يتحاكم النساء وأزواجهن وكان الرجل إذا سمع اسم القاضى الحنفي انصف من نفسه قبل الوصول إليه وأما قاضى الحنابلة فهو الإمام الصالح عز الدين بن مسلم من خيار القضاة ينصرف على حمار له ومات بمدينة رسول الله على المحالة الشريف

### (i, K-)

وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنا بلة تقى الدين بن تيمية كبير الشام يتكام في الفنون إلا أن في عقله شيا وكان أهل دمشق يعظمو نه أشد التعظيم و يعظهم على المنبر و تكلم مرة بأمر أ نكره الفقهاء و رفعوه إلى الملك الناصر فأمر باشخاصه إلى القاهرة وجميع القضاة والفقهاء بمجلس الملك الناصر و تسكلم شرف الدين الزواوى المالكي وقال ان هذا الرجل قال كذا وكذا وعدد ما أنكر على ابن تيمية وأحضر العقود بذلك و وضعها بين يدى قاضى القضاة وقال قاضى القضاة لا بن تيميةما تقول قال لا إله إلا الله فأعاد عليه فاجاب بمثل قوله فأمر الملك الناصر بسجنه فسجن أعواماً وصنف في السجن كتابا في تفسير القرآن سماه البحر المحيط في نحو اربعين بجلداً ثم إن امه تعرضت كتابا في تفسير القرآن سماه البحر المحيط في نحو اربعين بحلاً ثم إن امه تعرضت للملك الناصر وشكت إليه فأمر باطلاقه إلى ان وقع منه مثل ذلك ثانية وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع و يذكرهم فكان من جملة بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع و يذكرهم فكان من جملة كلامه ان قال ان الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي همذا و زرل درجة من درج المنبر فعارضه فقيهما لكي يعرف بابن الزهراء و انكر ما تكلم به فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالآيدي والنعال ضربا كثيراً حتى سقطت عمامته وظهر على راسه شاشسية وضربوه بالآيدي والنعال ضربا كثيراً حتى سقطت عمامته وظهر على راسه شاشسية

حرير فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار عز الدين بن مسلم قاضى الحنابلة فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك فأنكر فقها المالكية والشافعية ماكان من تعزيره ورفعوا الامر إلى ملك الامراء سيف الدين تنكيز وكان من خيار الامراء وصلحاتهم فكتب إلى الملك الناصر بذلك وكتب عقدا شرعياً على ابن تيمية بأمور منكرة ، منها أن المطلق بالثلاث في كلمةوا حدة لا لمزمه إلاطلقة واحدة ومنها المسافر الذي ينوى بسفره زيارة القبر الشريف زاده الله طيبا لايقصر الصلاة وسوى ذلك ما يشبه و بعث العقد إلى الملك الناصر فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة فسجن بها حقمات في السجن .

# ﴿ ذكر مدارس دمشق ﴾

اعلم أن للشافعية بدمشق جملة من المدارس أعظمها العادلية وبها يحكم قاضى القضاة و تقا بلها المدرسة الظاهرية وبها قبر الملك الظاهر وبهاجلوس نواب القاضى ومن نوابه فخر الدين القبطى وكان والده من كتاب القبط وأسلم ومنهم جمال الدين بن جملة وقد تولى قضاء قضاة الشافعية بعد ذلك وعزل الأمر أوجب عزله.

# ( auk - )

كان بدمشق الشيخ الصالح ظهير الدين العجمي وكان سيف الدين تنكيز ملك الامراء يتلمذله و يعظمه فحضريوماً بدار العدل عندملك الآمراء وحضر القضاة الآر بعة فحكي قاضي القضاة جمال الدين بن جملة حكاية فقال له ظهير الدين كذبت فأنف القاضي من ذلك وامتعض له فقال للامير كيف يكذبني بحضر تك فقال له الامير احكم عليه وسلمه اليه وظنه أنه يرضى بذلك فلاينا له بسوء فأحضره القاضي بالمدرسة العادلية وضربه ما تي سوطوطيف به على حمار في مدينة دمشق ومناد ينادي عليه فتي فرغ من ندا نه ضربه على طهره مضربة وهكذا العادة عندهم فباغ ذلك ملك الامراء فأنكره أشد الإنكار وأحضر القضاة والفقهاء فأجمعوا على خطأ القاضي وحكمه بغير مذهبه فإن التعزير عند الشافهي لا يبلغ به الحد وقال قاضي المالكية شرف الدين قد حكمب بتفسيقه فكتب إلى الملك لا يبلغ به الحد وقال قاضي المالكية بدمشق ثلاث مدارس إحداها الصمصامية وبها الناصر بذلك فعزله وللحنفية وللمالكية بدمشق ثلاث مدارس إحداها الصمصامية وبها سكن قاضي قضاة المالكية وقعوده للاحكام والمدرسة النورية عمرها السلطان نور الدين محمود بن زنكي والمدرسة الشرابشية عمرها شهاب الدين الشرابشي التاجر وللحنا بلة عمود بن زنكي والمدرسة الشرابشية عمرها شهاب الدين الشرابشي التاجر وللحنا بلة مدارس كشيرة أعظمها النجمة .

#### »(ذكر ابواب دمشق)¢

ولمدينة دمشق ثمانية أبواب منها باب الفراديس ومنها باب الجابية ومنها الباب الصفير وفيها بين هذين البابين مقبرة فيها العدد الجم من الصحابة والشهداء فن بعدهم قال محمد بن جزى لقد أحسن بعض المتأخرين من أهل دمشق في قوله (رجز)

دمشق فی أوصافها جند خلد راضیه أما تری أبوابها قد جعلت ثمانیسه \*(ذکر بعض المشاهد والمزارات بها)\*

فنها بالمقبرة التى بين بأس الجابية والباب الصغير تمبر أم حنيفة بنت أن سفيان أم المؤمنين وقبر أخيها أمير المؤمنين معاوية وقبر بلال مؤذن رسول الله عنيها ووجدت فى الله عنهم أجمعين وقبر أويس القرنى وقبر كعب الأحبار رضى الله عنهما ووجدت فى كتاب المعلم فى شرح صحيح مسلم للقرطي ان جماعة من الصحابة صحبهم أويس القرنى من المدينة إلى الشام فتوفى فى أثناء الطريق فى برية لاعمارة فيهاولا ما مفتحيروا فى أمره فنزلوا فوجدوا حنوطا وكفنا وما مفعجبوا من ذلك وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ثم ركبوا فقال بعضهم كيف نترك قبره بغير علامة فعادوا للموضع فلم يحدوا اللقبر من أثر قال ابن جزى ويقال أن أويسا قتل بصفين مع على عليه السلام وهو الأصح إن شاء الله ويلى باب الجابية باب شرقى عنده جبانة فيها قبر أبى بن كمب صاحب وسول الله وقيما قبر العابدالصالح أرسلان المعروف بالباز الأشهب .

# » (حكاية في سبب تسميته بذاك )»

يحكى أن الشيخ الوالى أحمد الرفاعى رضى الله عنه كان مسكنه بأم عبيدة بمرية من مدينة واسط وكانت بين ولى الله تعالى أى مدين شعيب بن الحسين وبينه مؤاخاة ومراسلة ويقال إن كل واحدمنهما كان يسلم على صاحبه صباحاو مساء فيرد عليه الآخر وكانت للشيح أحمد نخيلات عندزاويته فلما كان فى إحدى السنين جذها على عادته و ترك عذقا منها وقال هذا برسم أخى شعيب فج الشيخ أبو مدين تلك السنة واجتمعا بالموقف الكريم بعرفة ومع الشيخ احمد خديمه رسلان فتفاوضا الكلام وحكى الشيخ حكاية العذق فقال له رسلان عن أمرك ياسيدى آنيه به فاذن له فذهب من حينه وأتاه به ووضعه بين أيديهما فاخبر أهل الزاوية أنهم رأوا عشية يوم عرفة بازاً أشهب قد انقض على النخلة فقطع وزوجه أم الدرداء وقبر فضالة بن عبيد و قبر و اثلة بن الاسقع و قبر سهل بن حنظلة من وزوجه أم الدرداء وقبر فضالة بن عبيد و قبر و اثلة بن الاسقع و قبر سهل بن حنظلة من

الذين بايعوا تحتالشجرة رضي اللهعنهم أجمعين وبقرية تحرفالمنيحة شرقىدمشق وعلى أربعة أميال منها قبر سعد بن عبادة رضي الله عنه وعليه مسجد صغير حسن البناءوعلى رأسه حجر مكتوب هذاقبر سعد بن عبادة رأس الخزرج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما و بقر به قبلي البلد وعلى فرسخ منها مشهد أم كاثوم بنت على بن أبي طالب من فاطمة عليهم السلام ويقال ان اسمها زينب وكناها الذي عَيَّظَالِينَ أَم كَلَمُوم لشبها بخالتها أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ وعليهمسجدكبير وحوله مساكن وله أوقاف ويسميه أهل دمشق قبر الست أم كاثوم وقبر آخر يقال انه قبر سكينة بنت الحسين بن على عليه السلام وبجامع النيرب من قرى دمشق في بيت بشرقيه قبر يقال انه قبر أم مريم عليها السلام وبقرية تعرف بدارياغرب البلد وعلىأر بعة أميال منها قبر أبي مسلم الخولاني وقبر أبي سلمان الداراني رضي الله عنهما ومنمشا هد دمشقالشهيرة البركة مسجد الاقدام وهو في قبلي دمشق على ميلين منها علَى قارعة الطريق الأعظم الآخذ إلى الحجاز الشريف والبيت المقدس وديار مصر وهو مسجد عظيم كـثير البركة وله أوقاف كـثيرة ويعظمه أهل دمشق تعظيما شديدا والاقدام التي ينسب المها هي أقدام مصورة في حجر هناك يقال انها أثر قدمموسي عليه السلام وفي هذا المسجّد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه كان بعض الصالحين يرى المصطفى عَيْسُاللَّهِ فى النوم فيقول له هاهنا قبر أخى موسى عليه السلام وبمقربة من هذا المسجد موضّع يعرف بالكشيب الآخضر وبمقربة من بيت المقدس واريحاء موضع يعرف بالكثيب الاحمر تعظمه الهود .

### ( ilk-)

شاهدت أيام الطاعون الأعظم بدمشق في أواخر ربيح الثاني سنة تسع وأربعين من تعظيم أهل دمشق لهذا المسجد ما يعجب منه وهو أن ملك الأمراء نائب السلطان أرغونشاه أمر مناديا ينادي بدمشق أن يصوم الناس ثلاثة أيام ولايطبخون بالسوق فصام الناس ثلاثة أيام متوالية كان آخرها يوم الخيس ثم اجتمع الأمراء والشرفاء والقضاة والفقهاء وسائر الطبقات على اختلافها في الجامع حتى غص بهم وباتوا ليلة الجعة ما بين مصل وذاكر وداع ــ ثم صلوا الصبح وخرجوا جميعاعلى أقدامهم وبأيديهم المصاحف والأمراء حفاة وخرج جميع أهل البلد ذكورا و اناثا صفارا وكبارا وخرج المهود بتوراتهم والنصاري بانجيلهم ومعهم النساء والولدان وجميعهم باكون متضرعون إلى الهود بتوراتهم والنصاري بانجيلهم ومعهم النساء والولدان وجميعهم باكون متضرعون إلى

الله بكتبه وأنبيائه وقصدوا مسجد الاقدام وأقاموا به فى تضرعهم ودعاتهم إلى قرب الزوال وعادوا إلى البلد وصلوا الجمعة وخفف الله تعالى عنهم ما انتهى عدد الموتى إلى ألفين فى اليوم الواحد وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفا فى يوم واحد وبالباب الشرقى من دمشق منارة بيضاء يقال انها التى ينزل عيسى عليه السلام عندها حسما ورد فى صحيح مسلم.

# ﴿ ذكر أرباض دمشق ﴾

وتدور بدمشق من جهاتها ماعدا الشرقية أرباض فسيحة الساحات دواخلها أملحمن داخل دمشق لأجل الضيق الذي في سككها وبالجهة الشهالية منها ربض الصالحية وهي مدينة عظيمة لها سوق لانظير لحسنه وفها مسجد جامع ومارستان وبها مدرسة تعرف بمدرسة ابن عمر موقوفة على من أراد أن يتعلم القرآن الكريم من الشيوخ والكهول وتجرى لهم ولمن يعلمهم كفايتهم من المآكل والملابس و بداخل البلد أيضا مدرسة مثل هذه تعرف بمدرسة ابن منجا وأهل الصالحية كلهم على مذهب الامام احمد بن حنبل رضى الله عنه

# ﴿ ذَكُرُ قَاسِيُونَ وَمَشَاهِدُهُ الْمُبَارِكَةُ ﴾

وقاسيون جبل في شمال دمشق والصالحية في سفحه و هو شهير البركة لا نه مصعد الانبياء عليهم السلام و من مشاهده الكريمة الغار الذي ولدفيه ابراهيم عليه السلام و هو غار مستطيل ضيق عليه مسجد كبير وله صومعة عالية و من ذلك الغار رأى الكوكب والقمر والشمس حسيا ورد في الكيتاب العزيز و في ظهر الغار مقامه الذي كان يخرج اليه وقد رأيت ببلاد العراق قرية تعرف ببرص (بضم الباء الموحدة وآخرها صاد مهمل) ما بين الحلة و بغداديقال ان مولد ابراهي عليه السلام كان بها و هي بمقر بة من بلد ذى الكفل عليه السلام و بها قبره و من مشاهده بالغرب منه مغارة الدم و فوقها بالجبل دم ها بيل بن آدم عليه السلام و قد أبق الله منه في الحجارة أثر المحمرا و هو الموضع الذي قتله أخوه به و الجبره الى المغارة و يذكر أن المك المغارة صلى فيها ابراهيم و موسى و عيسى وأيوب و مرافق السكني و يفتح في كل يوم اثنين و خيس والشمع والسرج او قد في المغارة و منها كهف و مرافق السكني و يفتح في كل يوم اثنين و خيس والشمع والسرج او قد في المغارة و منها كهف و مرافق السكني و يفتح في كل يوم اثنين و خيس والشمع والسرج او قد في المغارة و منها كهف يذكر أنه آوى الهاسبعون من الانهياء عليه بناء وأسفل منه مغارة تعرف بمغارة الجوع عليهم و كل منهم يؤثر صاحبه به حتى ما تواجيما صلى الله عليهم و على هذه المغارة مسجد عليهم و كل منهم يؤثر صاحبه به حتى ما تواجيماً صلى الله عليهم و على هذه المغارة مسجد

مبنى والسرج توقدفيه ليلا ونهارا و لكل مسجد من هذه المساجد أوقاف كثيرة معينة ويذكر أن فما بين باب الفراديس و جامع قاسيون مدفن سبعائة نبى و بعضهم يقول سبعين ألفا وخارج المدينة المقبرة المتيقة وهى مدفن الأنبياء والصالحين وفى طرفها بما يلى البساتين أرض منخفضة غاب علمها الماء يقال انها مدفن سبعين نبيا و قدعادت قرارا للماء ونزهت من أن يدفى فها أحد

# ﴿ ذَكُرُ الرَّبُوةُ وَالْقَرَى الَّتِي تُوالَيُّهَا ﴾

و في آخر جبلةاسيونالربوة المباركة المذكورة في كتاباللهذات القرار المعين ومأوى المسيح عيسي علهما السلام وهي منأجمل مناظر الدنياومنتزهاتهاوبها القصورالمشيدة والمبانى الشريفة والبساتين البديعة والمأوى المبارك مغارة صغيرة في وسطها كالبيت الصغير وازاءها بيت يقال انه مصلى الخضر عليه السلام يبادر الناس إلى الصلاة فها والمأوىباب حديدصغير والمسجد يدوربه وله شوارع دائرة وساقية حسنة ينزل لها المياء من علو وينصب في شاذروان في الجداريتصل بحوض منرزخام ويقع فيه المياء ولانظيرله فيمالحسن وغرا بةالشكل وبقرب ذلك مطاهر للوضوء يجرى فيها الماء وهذه الربوة المباركة همرأس بساتين دمشق وبها منابع مباهها وينقسم الماء الخارج منها على سبعة أنهار كل نهر آخذ في جهة ويعرف ذلك الموضع بالمقاسم وأكبر هذه الأنهار الهر المسمى بتورة وهو يشق تحت الربوة وقد نحت له مجرى في الحجر الصلد كالغار الكبير وربما انغمس ذو الجسارة من العوامين في النهر من أعلى الربوة واندفع في الماء حتى يشق مجراه ويخرج من أسفل الربوة وهى مخاطرة عظيمة وهذه الربوة تشرف على البساتين الدائرة بالبلد ولها من الحسن واتساع مسرح الأبصار ماليس لسواهاو تلك الأمهار السبعة تذهب في طرق شتى فتحار الاعين في حسن اجتماعها و افتراقها و اندفاعها وانصبابها وجمال الربوة وحسنها التام أعظم من أن يحيط به الوصف ولها الاوقاف الكثيرة من المزارع والبساتين والرباع تقام منها وظائفها للامام والمؤذن والصادر والوارد وبأسفلالربوة قرية النيرب وقد تكاثرت بساتينها وتكاثفت ظلالها وتدانت أشجارها فلايظهرمن بنائها إلاماسما ارتفاعه ولها حمام ملييح ولها جامع بديع مفروش صحنه بفصوص الرخام وفيه سقايةرا تعةالحسن ومطهره فيها بيوت عدة يجرى فيها الماء وفي القبلي من هذه القرية قرية المزة وتعرف بمزة كلب نسبة الى قبيلة كلب بن وبرة بن ثملب بنحلوان بنعمر ان بن الحاف بن قضاعة وكانت اقطاعالهم واليها ينسب الامام حافظ الدنياجال الدين يوسف بن الزكى الكلى المزى وكثير سوأه من العداء وهي من أعظم قرى دمشق بها جامع كبير عجيب وسقاية معينة وأكثر قرى دمشق فيها الحمامات والمساجد الجامعة والاسواق وسكانها كأهل الحاضرة في مناحبهم وفي شرقى البلد قرية تعرف ببيت الاهبة وكانت فيها كنيسة يقال ان آزر كان يجلب فيها الاصنام فيكسرها الخليل عليه السلام وهي الآن مسجد جامع بديع مزين بفصوص الرخام الملونة المنظمة بأعجب نظام وأزبن التئام

﴿ ذَكُرُ الْأُوقَافُ بِدَمَشَتَى وَ بِمَضْ فَضَائِلَ أَهَالِهَا وَعُوائِدُهُمْ ﴾

والأوقاف بدمشق لاتحصر أنواعها ومصارفها لمكثرتها فمنها أوقاف على العاجزين عن الجج يعطى لمن يحم عن الرجل منهم كفايته ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن وهي اللواتى لاقدرة لاهلمن على تجهيزهن ومنها أوقاف لفكاك الاسارى ومنها أوقاف لا بناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبدون ويتزودون لبلادهم ومنها أوقاف على تعديل الطريق ورصفها لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمرعليهما المترجلون و عمر الركبان بين ذلك ومنها أوقاف لدوى ذلك من أفعال الخير

## ( i, K-)

مررت يوما ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملوكا صغيرا قد سقطت من يده صحفة من المغخار الصيني وهم يسمونها الصحن فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أو قاف الاو انى فجمه ها و ذهب الرجل معه اليه فأراه إياها فد فع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن و هذا من أحسن الاعمال فان سيد الغلام لابد له أن يضر به على كسر الصحن أوينهره و هو أيضا ينكسر فلبه و يتغير لاجل ذلك فكان هذا الوقف جبرا المقلوب جزى الله خيراً من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا وأهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهد وهم يحسنون الظن بالمفاربة ويطمئنون اليهم بالاموال والاهلين والاولاد وكل من انقطع بجهة من جهات دمشق يجىء اليه فيه وزقه أو قراءة القرآن أو خدمة مشهد من المشاهد ألمباركة أو يكون كجملة بعبه عنه بالخوانق تجرى له النفقة والكسوة فن كان بهاغريبا على خير لم يزل مصونا عن بخلوجه محفوظ عما يزرى بالمروءة ومن كان من اهل المهنة والحدمة فله أسباب أخر من حراسة بستان او أمانة طاحو بة او كفالة صبيان يغدو معهم إلى التعليم و يروح من حراسة بستان او أمانة طاحو بة او كفالة صبيان يغدو معهم إلى التعليم و يروح من اراد طلب العلم أوالتفرغ للعبادة وجد الإعانة التامة على ذلك ومن فضائل أهل ومن اراد طلب العلم أوالتفرغ للعبادة وجد الإعانة التامة على ذلك ومن فضائل أهل ومشق انه لا يفطر أحد منهم في ليالى دمضان وحده البتة فن كان من الامراء والقضاة ومشق انه لا يفطر أحد منهم في ليالى دمضان وحده البتة في كان من الامراء والقضاة

والسكبراء فانه يدعو أصحابه والفقراء يفطرون عنده ومن كانمن التجار وكبارالسوفة صنع مثل ذلك ومن كان الضعفاء والبادية فانهم بجتمعون كل ليلة فى دار أحدهم أو فى مسجد و أنى كل أحد بماعنده فيفطرون جميعا ولما وردت دمشق وقعت بينى و بين نور الدين السخاوى مدرس المالكية صحبة فرغب منى أن أفطر عنده فى ليالى رمضان فحضرت عنده أربع ليالى ثم أصابتنى الحي فغبت عنه فبعث فى طلبى فاعتذرت بالمرض فلم يسعنى عذرا فرجعت اليه و بت عنده فلما أردت الانصراف بالغد منعنى منذلك وقال لى احسب حارى كانها دارك أودار أبيك أو أخيك و أمر بإحضار طبيب وأن يصنع لى بداره كل ما يشتهيه الطبيب مندواه أوغذاه وأقمت كذلك عنده إلى يوم العيد وحضرت المصلى وشفائى الله تعالى مما أصابنى.

وقد كان ماعندى من النفقة نفد فعلم بذلك فاكترى لى جهالا و أعطانى الزاد وسواه وزادنى دراهم وقال لى تكون لما عسى أن يعتريك من أمر مهم جزاه الله خيرا وكان بدمشق فاضل من كتاب الملك الناصر يسمى عماد الدين القيصرانى من عاداته انه متى سمع أن مغربيا وصل إلى دمشق بحث عنه وأضافه وأحسن اليه فان عرف منه الدين والفضل أمره بملازمته وكان يلازمه منهم جماعة وعلى هذه الطريقة أيضا كا تب السرالفاضل علاء الدين بن غانم وجماعة غيره

وكانبها فاصل من كبراتها وهو الصاحب عزالدين القلائسي لهمآ ثر ومكارم و فضائل ولم يشار وهو ذو مال عربض وذكر وا ان الملك الناصر لما قدم دمشق أضافه وجميس أهل دو لنه و مما ليكه وخو اصه ثلاثة أيام فسهاه إذ ذاك بالصاحب و مايؤ ثر من فضائلهم ان احد ملوكهم السالفين لما نزل به الموت أوصى ان يدفن بقبلة الجامع المسكرم و يخني قبره وعين أو قافا عظيمة لقراء يقر أون سبعا من القر آن السكريم في كل يوم إثر صلاة الصبح بالجمة الشرقية من مقصورة الصحابة رضى الله عنهم حيث قبره فصارت قراءة القرآن على قبره لا تنقطعاً بدا و بق ذلك الرسم الجيل بعده مخلدا و من عادة أهل دمشق و سائر تلك البلاد أنهم يخرجون بعد صلاة العصر من يوم عرفه في قفون بصحون المساجد كبيت المقدس و جامع بني أمية وسواها و يقف مها و فدالله تعالى و حجاج بيته بعرفات و لا يز الون في خضوع و دعا . و ا بتهال و توسل إلى الله تعالى ان يوصلهم الها و لا و توسل إلى الله تعالى ان يوصلهم الها و لا ماحر موه من ذلك الموقف الشريف بعرفات داعين الى الله تعالى ان يوصلهم الها و لا يخيم من بركة القبول فيافعلوه و لهم أيضا في انباع الجنائن رتبة عجيبة و ذلك انهم يمشون يخيم من بركة القبول فيافعلوه و لهم أيضا في انباع الجنائن رتبة عجيبة و ذلك انهم يمشون

أمام الجنازةوالقراء يقرؤنالقرآن بالأصوات الحسنة والتلاحينالمبكية التي تكادالنفوس تطير لهـارقة وهم يصلون على الجنائز بالمسجد الجامع قبالةالمقصورة فانكان الميت من أَعَمُّهُ الْجَامِعُ أُومُؤُذُنِيهِ أَو خَدَامِهُ أَدْخَلُوهُ بِالقَرَامَةُ الْيَمُوضِعُ الصَّلَاةُ عليه وانكانُ من سواهم قطعوا القراءة عند بابالمسجد وادخلوا الجنازةو بعضهم يحتمعله بالبلاطالفربى من الصحن بمقر بةمن باب البريد فيجلسون و امامهمر بعات القرآن يقر ءون فها ويرفعون أصواتهم بالنداء لحكل من يصل للعزاء من كبار البلدةوأعيانها ويقولون بسمالة فلان المدين من كمال وجمال شمس وبدر وغير ذلك فإذا أتموا القراءة قام المؤذنون فيقولون افتكروا واعتبروا صلاتكم علىفلان الرجل الصالح العالم ويصفونه بصفات منالخيرثم يصلون عليه ويذهبون به إلىمدفنه ولاهل الهند رتبة عجيبة فى الجنائز ايضازائدة على ذلك وهى أنهم يحتمعون بروضة الميتصبيحة الثالث مندفنه وتفرسالروضة بالثياب الرقيعة ويكسى ألقبر بالاكسية الفاخرة وتوضع حوله الرياحين من الوردو النسرين والياسمين وذلك النوار لاينقطع عندهمويأ تون بأشجار الليمون والاترج ويجملونفيها حبوبهاانالم تكنقمها ويجعلون صيوان يظلل الناس نحوه ويأتى القضاة والآمراء ومن يماثلهم فيتقعدون ويقا باتهم القراء ويؤتى بالربعات المكرام فيأخذكل واحدمنهم جزءا فأذاتمت القراءةمن القراء بألاصوات الحسان يدعو القاضيويقوم قائما ويخطب خطبة معدة لذلكويذكر فيها الميت ويرثيه بابيات شعر ويذكرا أقاربه ويعزيهم عنهويذكر السلطان داعياله وعند ذكر السلطان يقوم الناس ويحطون رؤسهم الى سمت الجمة التي بها السلطان ثم يقعد القاضى ويأتون بماء الورد فيصب على الناس صبايبدا القاضي شممن يليه كذلك إلى أن يعم الناس أجمعين ثم يؤتى بأوانى السكر وهو الجلاب محلولا بالماء فيسقون الناس منه ويبدؤن بالقاضى ومن يليه تم يؤتى بالتنبولوهم يعظمونه ويكرمون من يأتى لهم به فإذا اعطى السلطان أحدا منه فهو اعظم من اعطاء الذهب والخلع وإذا مات الميت لم يأكل اهله التنبول إلا فىذلك اليوم فيأخد الفاضى أومن يقوم مقامة أوراق.منه فيعطيها لولى الميت فيأكلها وينصرفون حينته وسيأتى ذكر التنبول أن شاءالله تعالى .

### ﴿ ذَكَرَ سَمَاعِي بِدَمْشَقَ وَمِنَ اجَازِنَى مِنَ اهْلَمِا ﴾

سمعت بجامع بنى آمية عمره الله بذكره جميع صحيح الإمام ابى عبد الله محمد بن اسمعيل الجعنى للبخارى رضى الله عنه على الشيخ المعمر رحلة الافاق ملحق الأصاغر بالاكابر شهاب الدين أحمد بن أبى طالب بن ابى النعم بن حسن بن على بن بيان الدين بالاكابر شهاب الدين أحمد بن أبى طالب بن ابى النعم بن حسن بن على بن بيان الدين بالاكابر شهاب الدين أحمد بن أبى طالب بن ابى النعم بن حسن بن على بن بيان الدين ما الماب بن ابى النعم بن حسن بن على بن بيان الدين الدين أحمد بن أبى طالب بن ابى النعم بن حسن بن على بن بيان الدين الماب بن الماب ب

مقرى. الصالحي المعروف بابن الشحنة الحجازي في اربعة عشر بجلساأولهايوم الثلاثاء منصف شهر رمضان المعظم سئة ست وعشرين وسبعائة وآخرها يُّوم الاثنين الثامن والعشرين منه بقراءة الإمام الحافظ مؤرخ الشام علم الدين ابي محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الاشبيلي الاصل الدمشتي في جماعة كبيرة كتب اسهاءهم محمد بن طغر بل ابن عبد الله بن الغزال الصير في سماع الشيخ الى العباس الحجازي لجميع الكتاب من الشيخ الإمام سراج الدين ابي عبد الله الحسين بن ابي بكر المبارك بن محمد بن يحى بن على بن المسيح بنعمران الربيعي البغدادي الزبيدي الحنبلي فأواخر شوال وأواثل ذي القعدة من سنة ثلاثين وستماثة بالجامع المظفرتى بسفح جبل قاسيونظاهر دمشق وباجازته مى جميع الكتاب من الشيخين أبي الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن الخلف القطيمي المؤرخوعلي بن ابي بكر بن عبد الله بن رؤية القلانسي العطار البغدادي ومن باب غيرة النساء ووجدهن إلى آخر الـكمتاب،من ابى المنجا عبد الله بن عمر بن على بن زيد بن اللتي الخزاعي البغدادي بسماع اربعتهم من الشييخ شديد الدين ابي الوقت عبد الأول بنعيسي بن شعيب بن ابر اهيم السجزي الهروى الصوفي في سنة ثلاث وخمسين وخمسائه ببغداد قال اخبر ناالإمام جمال الإسلامأ بوالحسن عبد الرحمن بن محمدبن المظفر ابن محمد بنداود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحسكم الدوادي قراءة عليه وانا اسمع ببوشنج سنة خمس وستين واربعمائة قال اخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بنحوية بن يوسف بن ايمن السرخسي قراءة عليه وإنا اسمح فيصفر سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة قال اخبرنا عبد الله بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشربن ابراهيم الفربري قراءة عليه و نااسمع سنة ستعشرة و ثلاثمائة بفر بر قال اخبر نا الإمام أ بوعبد الله بن محمد بن اسمعيل البخارى رضى الله عنه سنة ثمان واربعين وماثنين بفربر ومرة نانيةو بعدهاسنة ثلاث وخمسين وبمن اجازني من اهل دمشق اجازة عامة الشيخ أبو الباس الحجازي المذكور سبق إلى ذلك و تلفظلى به \_ ومنهم الشبيخ الإمام شهاب الدين أحمدبن عبدالله أبن أحمد بن محمد المقدسي ومو لده في ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وستمائة\_ ومنهم الشيخ الإمام الصالح عبدا لرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبدا ارحن النجدي ومنهم امام الأئمة جمال الدين أ بو المحاسن يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف المزنى السكلي حافظ الحفاظ ومنهم الإمام علاء الدين على بن يوسف بن محمد بن عبد الله الشافعي والشيخ الإمام الشريف محيي الدين بن يحيي بن على العلوى ومنهم الشيخ

الإمام المحدث مجد الدين القاسم بن عبد الله بن أبى عبدالله بن المعلى الدمشتي ومواده سنه أربع وخمسين وستمائة . ومنهم الشبيخ الإمام العالم شهاب الدين أحمد بن ابر اهيم بن فلاح بن محمد الاسكندري . ومنهم الشييخ الإمام ولى الله تعالى شمس الدين بنءبدالله ابن تمام والشيخان الإخوان شمس الدين محمد وكمال الدين عبد الله ابنا إبراهم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي والشيخ العابد شمس الدين محد بن أبي الزهراء بن سالم الهكارى ، والشيخة الصالحة أم محمدعا ثشة بنت محمد بن مسلم بن سلامة الجرانى . والشيخة الصالحة رحلة الدنيازينببنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحم بن عبد الوحد بن أحمد المقدسي كل هؤلا. اجازني إجازة عامة في سنة ستوعشرين بدمشق ولما استهل شوال من السنة المذكورة خرج الركب الحجازى إلى خارج دمشق ونزلوا القرية الممروفة بالكسوة فاخذت في الحركة معهم وكان أمير الركبسيف الدين الجوبان منكبار الامراء وقاضيه شرف الدين الأذرعي الحورانى وحج فى تلكالسنةمدرسالما اكيةصدرالدين المهارى وكان سفرى معطائفه من العرب تدعى العجارمة أميرهم محمد بن رافع كبير القدر في الأمراء وارتحلنامن الكسوة إلى قرية تعرف بالصنمين عظيمة ثم ارتحلنا منها إلى بلدة زرعةوهىصفيرة من بلادحوران نزلنا بالقرب منها ثم ارتحلنا إلىمدينة بصرى وهى صغيرة ومن عادة الركبان يقيم بها اربعا ليلحق بهممن تخلف بدمشق لقضاءمآربه وإلى بصرى وصل رسولالله صلى الله عليه وسلم قبل البعث فى تجارة خديجةو مها ممرك ناقته قد بنى عليه مسجد عظيم و بحتمع أهل حور ان لهذه المدينة ويتزود الحاج منها ثم يرحلون إلى بركة زير ة (زير ا) و يقيمون عليها و ما ثم برحلون إلى اللجون و بها الماء الجارى ثم يرحلون إلى حصن الكرك وهومن اعجب الحصون وأمنعها وأشهرها ويسمى بحصن الغراب والوادى يطيف بهمن جميع جهاته وله بابواحدقد نحت المدخل اليه في الحجر الصلدو مدخل دهليزه كذلك وبهذا الحصن يتحصن الملوك واليه يلجؤن في النو اثب وله لجأ الملك الناصر لأنه ولى الملك وهوصفيرالسن فاستولى على التدبيريملوكه سلارالنا ثبعنه فاظهر الملك الناصر انه يريد الحبجووافقه الامراء على ذلك فتوجه إلى الحبج فلما وصل عقبة أبلة اجأ إلى الحصن واقام به اعوامًا إلى ان قصده امراءالشام واجتمعت عليه الماليك وكان الملك في تلك المدة بيبرس الششنكير وهو أميرالطعام وتسمى بالملك المظفر وهو الذى بنى الخانقاه البيبرسية بمقربة من خانقاه سعيد السعداء التي بناها صلاح الدين بنأيوب فقصده الملك الناصر بمالعساكر ففر بيبرس إلىالصحراء فتبعته العساكرو قبض عليه وأتى ىهإلى الملك الناصر

فأمر بقتله فقتلوقبض على سلاروحبسفى جب حتىمات جوعا ويقال انه اكل جيفة من الجوع نعوذ باللهمن ذلك و اقام الركب بخارجالكرك أربعة أيام بموضع يقال له الثنية وتجهزوا لدخول البرية . ثم ارتحلنا إلى معانوهوآخر بلاد الشامو نزلنامنعقبةالصوان إلى الصحراء التي يقال فيها داخلها مفقود وخارجها مولود وبعدمسيرة يومين نزلنا ذات حبح وهي حسيان لاعمارة بها . ثم إلى و ادى بلدح و لاماء به . ثم إلى تبوك و هو الموضع الذي غزاه رسولالله صلى الله عليهوسلم وقيماعين ماء كانت تبض بشيء من المــاء فلما نزلها رسولالله صلى اللهعلميه وسلموتوضامنها جادت بالماء الممين ولم يزل إلى هذا العهدببركة رسول الله صلى الله عليه وسام . ومنعادة حجاج الشام إذا وصلوا منزل تبوك أخذو ا اسلحتهم وجردوا سيوفهم وحملوا علىالمنزل وضربوا النخل يسبو فهمويقولون هكذة دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل الركب العظيم على هذهاالعين فيروى منها جميعهم ويقييمون أربعةأيام للراحة وإرواه الجمال واستعداد الماء للبرية المخوفةالتي بين العلا وتبوك ومن عادة السقائين انهم ينزون على جوانب هذه العين ولهم أحواض مصدوعة من جلود الجواميس كالصهاريج الضخام يسقون منها الجمال ويملؤن الروايا والقرب واحكل أمير أوكبير حوض يستى منه جماله وجمال أصحابه ويملأ رواياهم وسواهم من الناس يتفقمح السقا تين على سقى جمله و ملى. قر بته بشىء معلوم من الدراهم ثم يرحل الركب من تبوك و يجدون السير ليلا ونهار آخو فامن هذه البرية وفى وسطها الوادى الاخيضركأ نهوادى جهنم اعاذناالله منهاواصاب الحجاجبهنى بعض السنين مشقة بسبب ريح السموم التي تهب فانتشفت المياه وانتهت شربة الماء إلى ألف دينار ومات مشتريها و با ثعمها وكتب ذلك فى بعض صخر الوادى ومنهنالك ينزلون بركةالمعظم وهىضخمة نسبتها إلى الملك المعظم من أولاد أيوب ويجتمع بها ماءالمطرفى بعض السنينور بماجف في بعضها وفي الخامس من ايام رحيلهم عن تبوك يصلون إلى بئر الحجر حجر تمود وهي كثيرة الماء ولكن لايردها أحد من الناس مع شدة عطشهم اقتداء بفعل رسول القصلي الله عليه وسلم حين مربها في غزوة تبوك فاسرع براحلته وامران لايستي منها أحد ومن عجن به اطعمه الحمال وهنالك ديار ثمود في جبال من الصخر الأحمر منحو تةلها: عتب منقوشة يظن راتبها أنها حديثة الصنعة وعظامهم نخرة فى داخل تلك البيوت إن في. ذلك لعبرة ومبرك ناقة صالح عليه السلام بين جبلين هنالك وبينهما انر مسجد يصلي الناس فيه و بين الحجر والعلا نصف يوم او دو نه والعلا ڤرية كبيرة حسنة لها بساتين النخل والمياه المعينة يقيم بها الحجاج أربعا يتزودون ويغسلون ثيابهم ويدعون بها ما يكون عندهم من فضل زاد ويستصحبون قدر الكفاية وأهل هذه القرية أصحاب أمانة والها ينتهى تجار نصارى الشام لا يتعدونها ويبايعون الحجاح الزاد وسواه ثم يرحل الركب من العلا فينزلون في غد رحيابهم الوادى المعروف بالعطاس وهو شديد الحر تهب فيه السموم المهلكة هبت السنين على الركب فلم يخلص منها إلااليسيرو تعرف تلك السنة سنة الأمير الجالقي ومنه ينزلون هدية وهي حسيان ماء بواد يحفرون به فيخرج الماء وهو زعاق وفي اليوم الثالث ينزلون بظاهر البلد المقدس الحكريم الشهريف.

# ﴿ طَيْبَةَ مَدَيْنَةً رَسُولُ اللَّهِ وَلِيْكَالِيُّهُ وَشُرْفَ وَكُرُم ﴾

وفى عشى ذلك اليوم دخلنا الحرم الشريف وانتهينا إلى المسجد الكريم واستلمنا القطعة السلام مسلين وصلينا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبر الكريم واستلمنا القطعة الباقية من الجذع الذي حن الى رسول الله على السلام على سيد الاولين والآخر بن وشفيع والمنبر عن يمين مستقبل القبلة وأدينا حقالسلام على سيد الاولين والآخر بن وشفيع العصاة والمذنبين الرسول النبي الهاشمي الابطحي محمد بين سليا وشرف وكرم وحق السلام على ضجيعيه وصاحبيه أبي بكر الصديق وأبي حفص عمر الفاروق رضي الله عنهما وانصرفنا إلى رحلنا مسرورين بهذه النعمة العظمي مستبشرين بنيل هذه المنة الكبرى حامدين الله تعالى على الباوغ إلى معاهد رسوله الشريفة ومشاهده العظيمة المنشفة حامدين الله يجعل ذلك آخر عهدنا بها وأن يجعلنا بمن قبلت زيارته وكتبت في سعيل الله سفر ته .

# ﴿ ذَكُرُ مُسْجِدُ رَسُولُ اللَّهِ مُثَلِّلُتُهُ وَرُوضَتُهُ الشَّرِيفَةُ ﴾

المسجد المعظم مستطيل تحفه من جها ته الأربع بلاطات دائرة به ووسطه صحن مفروش بالحصى والرمل و يدور بالمسجد الشريف شارع مبلط بالحجر المنحوت والروضة المقدسة صلوات الله وسلامه على ساكنها فى الجهة القبلية بما يلى الشرق من المسجد السكريم و شكلها عجيب لا يتأتى تمثيله وهي منورة بالرخام البديع النحت الراقق النعت قد علاها تضمييخ المسك والطيب معطول الازمان وفى الصفة القبلية منها مسارقضة هو قبالة الوجه السكريم المسك والطيب مستقبلين الوجه السكريم مستدبرين القبلة فيسلمون و ينصرفون و هنالك يقف الناس مستقبلين الوجه السكريم مستدبرين القبلة فيسلمون و ينصرفون يمينا الى وجه ابى بكر الصديق وراس ابى بكر رضى الله عنه عند قدى رسول الله عنهما المنظمة في الى بكر رضى الله عنهما عند كنفى ابى بكر رضى الله عنهما

وفى الجوفى من الروضة المقدسة زادها الله طيبا حوض صغير مرخم فى قبلته شكل محراب يقال انه كان بيت فاطمة بنت رسول الله على وجه الارض مقفلة على سرداب له مدرج وفى وسط المسجد السكريم دفة مطبقة على وجه الارض مقفلة على سرداب له مدرج يفضى إلى دار أبى بكر رضى الله عنه خارج المسجد وعلى ذلك السرداب كان طريق عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إلى داره و لاشك أنه هو الخوخة التى ورد ذكرها فى الحديث وأمر النبي على الله عنها وسد ماسواها و بازاء دار أبو بكر رضى الله عنه دار عمر ودار ابنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما و بشرق المسجد السكريم دار امام المدينة أبى عبدالله مناك بن أنس رضى عنه و بمقر بة من باب السلام سقاية ينزل البها على درج ماؤها معين و تعرف بالمين الزرقاء .

# ﴿ ذَكُرُ ابتداء بناء المسجد الـكريم ﴾

قدم رسول الله وتعلقه سليما المدينة الشريفة دار الهجرة يوم الاثنين ليلة النالث عشر من شهر ربيبع الأول فنزل على بنى عمرو بن عوف وأقام عندهم ثنتين وعشرين ليلة وقيل أربع عشرة ليلة وقيل أربع ليال ثم توجه إلى المدينة فنزل على بنى النجار بدار أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه وأقام عنده سبعة أشهر حتى بنى مساكنه ومسجده وكان موضع المسجد مربدا لسهل وسهيل ابنى رافع بن أبى عمر بن عاند بن ثعلبة بن غانم بن مالك بن النجار وهما يتيمان فى حجر أسعد بن زرارة رضى الله عنه أجمعين وقيل كانا فى حجر أبى أيوب رضى الله عنه فابتاع رسول الله عنه فابتاع رسول الله عنه وقيل المها وهباه لرسول الله عنه الله عنه وقيل المها وهباه لرسول الله عنه له سقفا ولا الله وتعليبه وعمل عليه حائطا ولم يجعل له سقفا ولا أساطين وجعله مربعا طوله ما ثة ذراع وعرضه مثل ذلك وقيل ان عرضه كان دون ذلك وجعل ارتفاع حائطه قدر القامة فلما اشتد الحر تكام أصحابه فى تسقيفه فأقام له أساطين من جذوع النخل وجعل سقفه من جريدها فلما أمطرت السماء وكف المسجد فحكم بش موسى أو ظلة كظاة موسى والأمر أقرب من ذلك .

قيل : وما ظلة موسى قال عَيْنَالِيْهِ كان إذا قام أصاب السقف رأسه .

وجمل للمسجد ثلاثة أبواب ثم سد باب الجنوب منها حين حولت القبلة وبقى المسجد على حياة رســـول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وحياة أبى بكر رضىالله

عنه فلما كانت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في مسـجد وسول الله علما لله وقال لو لا أنى سمعت رسول الله عَلِيْتُكُمْ يقول ينبغي أن نزيد في المسجد ما زدت فيه فأنزل أساطين الخشب وجعل مكَّامًا أساطين اللبن وجعل الاساس حجارة إلى القامة وجعل الأبواب ستة منها في كل جهة ماعدا القبلة بابان وقال في باب منها ينبغي ان يترك هذا للنساء فمارىء فيه حتى اتى الله عز وجل وقال لو زدنا في هذا المسجد حتى يملخ الجبانة لم يزل مسجد رسول الله ﷺ وأراد عمر أن يدخل في المسجد موضعاً للمباس عـم رسول الله ﷺ ورضي عهما ، هنمه منــه وكان فيه ميزاب يصب في المسجد فنزعه عمر وقال آنه يؤذي الناس فنازعه العباس وحكما بينهما أبي بن كعب رضى الله عشهما فأنيا داره فلم يأذن لهما إلا بعدساعة ثم دخلا اليه فقال كأنت جاريتي تفسل رأسي فذهب عمر اليتكلم فقال له أبي دع ابا الفضل يتكلم لمكانه من رسول الله عَلَيْتُهُ فَقَالَ العباس خطة خطها لى رسول الله عَلَيْكُ و بنيها معــه وما وضعت الميزاب إلا ورجلاي على عاتق رسول الله عَلَيْنَاتُهُ فَجَاءٌ عَمْرُ فَطَّرَحُهُ وَأَرَادُ إَدْخَالُهُمَا في المسجد فقال ابي إن عندي من هذا علما سمَّمت رسول الله ﷺ يقول أراد داود عليه السلام أن يبنى بيت الله المقدس وكان فيه بيت ليتيمين فراودهما على البيـع فأبيا ثم راودهما فباعاه ثم قاما بالغين فردا البيع واشتراه منهمـــا ثم رداء كذلك فاستعظم داود الثمن فأوحى الله اليه إن كنت تعطى من شيء هو لك فأنت أعلم وإن كنت تعطمها من رزقنا فاعطما حتى يرضيا وإن اغنى البيوت عن مظلمة بيت هو لى وقد حرمت علمك بناءه .

قال يا رب فاعظه سلمان فأعطاه سلمان عليه السلام فقال عمر من لى بأن رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَقَالَ عَمْر رضى الله عنه الله وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّا الللللَّهُ الللللَّا اللللللَّا الللللللَّا الللّهُ الللللّهُ ا

وقيل إن مروان هو اول من بنى المحراب وقيسل عمر بن عبد العزيز فى خلافة الوليد ـــ ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك تولى ذلك عمر بن عبد العزيز فوسعه

وحسنه وبالغنى اتقانه وعمله بالرخام والساج المذهب وكان الوليد بعث إلى ملك الروم أريد ان ابنى مسجد نبينا على التهدية فاعنى فيه فبعث اليه الفعلة و ثما نين الف مثقال من الذهب وأمر الوليد بإدخال حجر ازواج الني على الله فيه فاشترى عمر من الدور مازاد فى ثلاث جهات من المسجد فلما صار إلى القبلة امتنع عبيد الله بن عبد الله بن عمر من من بيع دار حفصة ودار بينهما المكلام حتى ابتاعها عمر على ان لهما بقى منها وعلى ان يخرجوا من باقيها طريقا إلى المسجد وهى الحوخة التى فى المسجد وجعل عمر للسجد اربع صوامع فى اربعة أركانه وكانت إحداها مطلة على دار مروان فلما حج سلمان بن عبد الملك نزل بها فأطل عليه المؤذن حين الآذان فامر بهدمها وجعل عمر للمسجد عرابا.

ويقال هو أول مناحدث المحراب ثم زاد فيه المهدى بن ابى جمفر المنصور وكان امرهم بذلك ولم يقض له وكتب اليه الحسن بن زيد يرغبه في الزيارة فيسه من جهة الشرق ويقول أنه أن زيد في شرقيه توسطت الروضة الكريمة المسجد الكريم فأتهمه ا بو جمفر بأنه إنما اراد هدم دار عثمان رضى الله عنه فكتب اليه إنى قد عرفت الذي اردت فاكفف عن دار عثمان و امر الوجعفر أن يظل الصحن ايام القيظ بستور تنشر على حبال مدودة على خشب تكون في الصحن لتكن المصلين من الحر وكان طول المسجد في بناء الوليد مائتي ذراع فبلغه المهدى إلى ثلاثما ثة ذراع وسوى المقصورة بالارض وكانت مرتفعة عنها بمقدار ذراعين وكتب اسمه على مواضع من المسجد مم امر الملك المنصور قلاوون ببناء دارللوضوء عنسد باب السلام فتولَّى بناءها الأمير الصالح علاء الدين المعروف بالأقمر واقامها متسعة الفناء تستدير بها البيوت واجرى اليها آلماء وأراد ان يبنى بمكة شرفها الله تعالى مثل ذلك فلم يتم له فبناءا بنه الملك الناصر بين الصفا والمروة وسيذكرإن شاءالله قبلة مسجدرسول الله المتنافق قبلة قطح لآنه ويناللن أقامها وقبيل اقامها جبريل عليه السلام وقبيل كان يشير جبريل له إلى سمتها وهو يقيمها وروى ان جبريل عليهالسلام أشار إلى الجبال فتواضعت فتنحتحتي بدت الكممية فكان فَيْنَاكِيْتُهُ يبنىوهو ينظر إلهاعيانا وبكلااعتبار فهى قبلة قطع وكانت القبلة اول ورود النبي فيتتاثق المدينه إلى بيت المقسدس ثم حوالت إلى الكعبة بعدستة عشر شهرا وقيل بعسد سبعة عشر شهرا.

# ﴿ ذكر المنبر الكريم ﴾

وفى الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كان يخطب إلى جذع تخلة

بالمسجد فلما صنع له المنبر وتحول اليه حن الجدع حنين الناقة إلى حوارها وروى أن وسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما نزل اليه فالتزمه فسكن رقال لو لم التزمه لحن إلى يوم القيامة واحتلفت الروايات فيمن صنع المنبر الكريم فروى ان تميما الدارى رضى الله عنه هو الذى صنعه وقيل غلام لامر أة من الانصار وورد ذلك في الحديث الصحيح وصنع من طرفاء النابة وقيل من الاثل وكان له ثلاث درجات فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد على علياهن ويضع رجليه الكريمتين في وسطاهن فلماولى ابو بكر الصديق رضى الله عنه قعد على وسطاهن وجعل رجليه وعلى عثمان رضى الله عنه الله عنه الله عنه الارض وفعل ذلك عثمان رضى الله عنه صدرا من خلافته ثم ترقى الى الثالثة ولما ان صار الامر وفعل ذلك عثمان رضى الله عنه اراد نقل المنبر إلى الشام فضح المسلون وعصفت ريح شديدة وخسفت الشمس و بدت النجوم نهارا واظلمت الارض فكان الرجل يصادم الرجل ولا يتبين مسلك فلما رأى ذلك معاوية تركه وزاد فيه ست درجات من اسفله فبلخ تسع درجات .

#### ﴿ ذكر الخطيب والامام يمسجد رسول الله صلى عليه وسلم ﴾

وكان الامام بالمسجد الشريف في عهد دخولي إلى المدينة بهاء الدين بن سلامة من كبار اهل مصر وينوب عنه العالم الصالح الراهد بغية المسايخ عز الدين الواسطى نفيع الله به وكان يخطب قبله ويقضى بالمدينة الشريفة سراج الدين عمر المصرى (حكاية) يذكر ان سراج الدين هذا اقام في خطة القضاء بالمدينة والخطابة بها تحو اربعين سئة ثم انه اراد الحروج بعد ذلك إلى مصر فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ثلاث مرات في كل مرة يها هاعن الحروج منها والحبره باقتراب الجله فلم ينته عن ذلك و خرج فمات بموضع يقال له سويس على مسيرة ثلات من مصر قبل ان يصل اليها نعوذ بالله من سوء الحائمة وكان بنوب عنه الفقيه أبو عبد الله محد والمائم من مدينة أبو عبد الله عمد واصلهم من مدينة أبو مها من المدينة الشريفة أبو بها حسب واصالة و تولى الخطابة والقضاء يالمدينة الشريفة بعد ذلك جمال الدين الاسيوطى من أهل مصر وكان قبل ذلك قاضيا بحصن الكرك.

﴿ ذَكَرَ خَدَامَ المُسَجَدُ الشَرِيفُ وَالْمُؤَذَنِينَ بِهِ ﴾ وخدام هذا المسجد الشريف وسدنته فتيان من الاحابيش وسواهم وهم على هيآت حسان وصور نظاف و ملابس ظراف وكبيرهم يعرف بشيخ الخدام وهوفي هيئة الامراء السكبار ولهم المرتبات بديار مصر والشام ويؤتى اليهم بها في كل سنة ورئيس المؤذنين بالحرام الشريف الإمام المحدث الفاضل الدين المطرى من مطرية قرية بمصر و ولده الفاضل عفيف الدين عبد الله والشيخ المجاور الصالح أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد الفر ناطى المعروف بالتراس قديم المجاورة وهو الذي جب نفسه خوفا من الفتنة (حكاية)

يذكر أن أباعبدالله الفر ناطئكان خديما اشييخ يسمى عبد الحميدالعجمًى وكان الشيخ حسن الظن به يطمئن اليه باهله ويتركه متى سافر بداره فسافر مرةو تركه على عادته بمنزله فعلقت به زوجة الشييخ عبد الحميد وراودته عن نفسه فقال أنى أخاف الله ولا أخون من التمنى على أهله وماله فلم تزل تراوده و تعارضه حتى خاف على نفسه الفتنة فجب نفسه وغشى عليه ووجده الناس على تلك الحالة فعالجوه حتى بريء وصار من خدام المسجد السكرام ومؤذنا به ورأس الطائفين وهو باق بقيد الحياة إلى هذا العمد .

## ﴿ ذَكُرُ الْجِاوِرِينِ بِالمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ ﴾

منهم الشيخ الصالح الفاصل أبو العباس أحمد بن محمد مرزوق كشير العبادة والصوم والصلاة بمسجدرسول القصلي القعليه وسلم تسليها ما برامحتسبا وكان با جاور بمكة المعظمة وأيته بها في سنة ثماني وعشرين و هو أكثر الناس طوافا و كنت أعجب من ملازمته الطواف مع شدة الحربالمطاف و المطاف مفروش بالحجارة السودوي سير بحر الشمس كانها الصفائح المحاة و لقد رأيت السقائين يصبون الماء عليها فيا يجاوز الموضع الذي يصب فيه الاويلته بالمواضع من حينة وأكثر الطائمة بن في ذلك الوقت يلبسون الجوارب وكان أبو العباس بن مرزوق بطوف حافي القدمين و رأيته يوما يطوف فاحبت أن أطوف معه فوصلت المطاف مرزوق بطوف حافي القدمين و رأيته يوما يطوف فاحبت أن أطوف معه فوصلت المطاف واردت استلام الحجر الاسود فلحقني لهب تلك الحجارة واردت الرجوع بعد تقبيل وامشي عليه حتى بلغت الرواق وكان في ذلك المهد بمكثور برغر ناطة وكبيرها أبو القاسم محمد وأمشي عليه حتى بلغت الرواق وكان في ذلك المهد بمكثور برغر ناطة وكبيرها أبو القاسم محمد ابن محمد بن الفقية أبى الحسن سهل بن مالك الازدي وكان يطوف كل يوم سبعين أسبوعا ولم يكن يطوف في وقت القائلة لشدة الحروكان ابن مرزوق يطوف في شدة القائلة ريادة يكن يطوف في وقت القائلة لشدة الحروكان ابن مرزوق يطوف في شدة القائلة ريادة ومنهم ابو مهدى بمكة عيسى بن حزرون المكناسي .

( is K-)

جاور الشيخ ابو مهدى بمكة سنة ثمان وعشرين وخرج إلى جبل حراء مع جماعة

من المجاورين فلماصعدو االجبل ووصلوا لمتعبد الني صلى الله عليه وسلم تسلماو نزلو اعنه تأخر أبو مهدى عن الجماعة ورأى طريقاً في الجبل فظنه قاصرا فسلك عليه ووصل أصحابه ألى أسفل الجبل فانتظروه فلم يات فتطلعوا فيما جولهم فلميرواله أثرافظنواانه سبقهم فمضوا إلى مكة شرفها الله تعالى ومر عيسي علىطريقه فأفضى به إلى جبل آخر و تاه عن الطريق وأجهده العطش والحرو تمزقت نعله فكان يقطعمن ثيابه ويلفعلي رجليه إلى ان ضعف عن المشي واستظل بشجرة أم غيلان فبعث الله أعرابيا على جمل حتى وقف عليه فأعلمه بحاله فأركبه وأوصله إلى مكة وكانعلي وسطه هميان فيه ذهب فسلمه إليه وأقام نحوشهر لايستطيع القيام علىقدميهوذهبتجلدتهما ونبتت لهما جلدة أخرى وقد جرى مثل ذلك لصاحبلي أذكره إنشاء الله من المجاورين بالمدينة الشريفة أبو محمد الشروى من القراء المحسنين وجاور بمكمة في السنة المذكورة وكان يقرأ ماكتاب الشفاء للقاضي عياض بعد الظهر وأم في التراويح وبهامن المجاورينالفقيه أبوالعباس الفاسي مدرس الما لكية بها و تزوج ببنت الشييخ الصالح شهاب الدين الزرندي ﴿ (حكاية ) ﴿ يذكر أن أبا العباس الفاسي تسكلم يومامع بعض الناس فانتهى به السكدلام إلى أن تسكلم بعظيمةار تكب فيها بسبب جمله بعلمالنسب وعدم حفظه للسانه مركبا صعبا عفا اللهعته فقال الحسين بن على بن أن طالب علمهما السلاله لم يفع يعقب كلامه إلى أمير المدينة طفيل ا بن منصور بن جماز الحسني فأنكر كلَّامه وبحق إنكاره وأراد قتله فكلم فيه فنفاءعن المدينة ويذكر أنه بعث من اغتاله وإلى الآن لم يظهر له أثر نعوذ بالله من عثرات اللسان و زلله

# \* ذكر أمير المدينة الشريفة )\*

كان أمير المدينة كبيشى بن منصور بن جماز وكان قد قتل عمه مقبلاو يقال انه توضأ بدمه ثم أن كبيشاً خرج سنة سبع وعشرين إلى الفلاة في شدة إلى الحرومه أصحا به فادركتهم القائلة في بعض في بعض الآيام فتفر قوا تحت ظلال الأشجار فما راعهم إلا وابناء مقبل في جماعة من عبيدهم ينادون بالثارات مقبل فقتلوا كبيش بن منصور صبراً لعقوادمه و تولى بعده أخوه طفيل بن منصور الذي ذكر تا أنه نفي أبا العباس الفاسي .

# \* ( ذكر بعض المشاهد الكريمة بخارج المدينة الشريفة )\*

فمنها بقيم الغرقدوهو بشرق المدينة المسكرمة ويخرج إليه على باب يعرف بباب البقيع فأول ما يلق الحارج إليه على يساره عند خروجه من الباب قبرصفية بنت عبد المطلب رضى الله عنهما وهى عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما وأم الزبير بن العوم وضى الله عنه وأمامها قبر امام المدينة أبى عبد الله مالك بن أنس رضى الله عنسه وعليه قبة صفيرة عنصرة البناء وأمامه قبر السلالة الطاهرة المقدسة النبوية السكريم ابراهيم بن رسول الله عنياتية وعليه قبة بيضاء وعن يمينها تربة عبد الرحمن بن شهر بن الخطاب رضى الله عنه الله عنها وهو المعروف بأبى شحمة وبازاته قبر عقيل بن الى طالب رضى الله عنه وقبر عبدالله بن ذى الجناحين جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهما وبإزائهم روضة قبور أمهات المؤمنين بها وضى الله عنهن ويليها روضة فيها قبر العباس بن عبد المطلب عم وسول الله ويوالي وقبر الحسن بن على بن الى طالب عليهم السلام وهى قبة ذاهبة في الهواء بديعة الاحكام عن يمين الخارج من باب البقيسع ورأس الحسن إلى رجلي العباس عليهما السلام وقبراهما مرتفعان عن الأرض متسعان مغشيان بألواح بديعة الالتصاق مرصعة بصفائح الصفر البديعة العمل وبالبقيسع قبور المهاجرين والانصار وسائر الصحابة رضى الله عنهم إلا انها لا يعرف اكثرها وفي آخر البقيسع قبر أمير المؤمنين الى عمر عثمان بن عفان رضى الله عنه وعليه قبة كبيرة وعلى مقر بة منه قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم أم على بن الى طالب رضى الله عنها وعن ابنها .

ومن المشاهد الكريمة قباء وهو قبلى المدينة على نحو ميلين منها والطريق بينهما في حداثق النخل وبه المسجد الذي أسس على التقوى والرضوان وهو مسجد مربح فيه صومعة بيضاء طويلة تظهر على البعد وفي وسطه مبرك الناقة بالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك الناس بالصلاة فيه ، وفي الجهة القبلية من صحنه محراب على مصطبة هو أول موضع ركع فيه النبي ويتيالي وفي قبلى المسجد دار كانت لآبي أيوب الانساري ويلمها دور تنسب لابي بكر وعمر وفاطمة وعائشة رضى الله عنهم و بازائه بشر اريس وهي التي عاد ماؤها عذبا لمها تفل فيه النبي وثيالية بعد أن كان اجاجا وفيها وقع الخانم الكريم من عثمان رضى الله عنه .

ومن المشاهد فيه حجر الزيوت مخارج المدينة الشريفه يقال أن الزيت رشح من حجر هنالك للنبي علي الله والم جهة الشمال منه بثر بضاعه و بإزائها جهل الشيطان حيث صرخ يوم احد وقال قد قتلت نبيكم وعلى شدفير الحندق الذي حفره رسول الله والم عند تحزب الاحزاب حصن خرب يعرف محصن العزاب يقال أن عمر بناه لعزاب المدينة وأمامه إلى جهة الغرب بشر رومه التي اشترى امير المؤمنين عثمان رضى الله عنه نصفها بعشرين الفا ، ومن المشاهد الكريمة أحد وهو الجبل المبارك الذي قال فيده رسول الله ويتالي تسليما إن احدا جبل محبنا و نحبه وهو بحوار

المدينة الشريفه على نحو فرسخ منها وبازائه الشهداء المسكرمون رضى الله عنهم وهنالك قبر حمزة عم رسول الله والمستخدس الله عنه وحوله الشهداء المستشهدون في احد رضى الله عنهم و قبورهم لقبلي أحمد وفي طريق احد مسجد ينسب الهلي بن أبي طالب رضى الله عنه و مسجد الفتح حيث رضى الله عنه و مسجد الفتح حيث أزلت سورة الفتح على رسول والمستخد المستجد القامتنا بالمدينة الشريفة في همذه الوجهة أربعة أيام وفي كل ليلة نهيت بالمسجد السكريم والناس قد حلقوا في صحنه حلقا وأوقدوا الشمح السكبير و بينهم ر بعات القرآن السكريم يتلونه و بعضهم يذكرون الله و بعضهم في الشمع السكبير و بينهم ر بعات القرآن السكريم يتلونه و بعضهم يذكرون الله و بعضهم في مشاهدة التربة الطاهرة زادها الله طيبا والحداة بكل جانب يتر نمون بمدح رسول الله ويتحاورين و المحتاجين وكان في صحبتي في هذه الوجهة من الشام إلى المدينة الشريفة رجل المجاورين و المحتاجين وكان في صحبتي في هذه الوجهة من الشام إلى المدينة الشريفة رجل من أهلها فاصل يعرف بمنصور بن شكل و أضافني بها و اجتمعنا بعد ذلك بحلب و بخارى وكان في صحبتي أيصا قاضي الزيدية شرف الدين قاسم بن شنان وصحبني أيضاً أحسد وكان في صحبتي أيصا قاضي الزيدية شرف الدين قاسم بن شنان وصحبني أيضاً أحسد الصاحاء الفقراء من أهل غرناطة يسمي بعلى بن حجر الأموى .

#### (حکایة)

لماوصلنا إلى المدينة كرمها الله على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ذكرلى على بن حجر المذكور انه رأى تلك الليلة في النوم قائلاً يقوله اسمع مني واحفظ عني (طويل)

هنياً لـكم يا زائرين ضريحه امنتم به يوم المعادمن الرجس وصلتم إلى قبر الحبيب بطبية طوبى ان يضحى بطو بة او يمسى

وجاور هذا الرجل بعد صحبه بالمدينة تمرحل إلى مدينة دهلى قاعدة بلادالهند في سنة الملاث واربعين فنزل في جوارى وذكرت حكاية رؤياه بين يدى ملك الهند فأمر بإحضاره فحضر بين يديه وحكى له ذلك فأعجبه واستحسنه وقال له كلاما جميلا بالفارسية وأمر بإ نزاله واعطاه ثلا ثما ثة تنكة من ذهب ووزن التنكة من دنا نير المغرب ديناران و نصف دينار و أعطاه فرسا محلى السرج واللجام و خلعة وعين له مرتبا في كل يوم وكان هنالك فقيه طبيب من أهل غرناطة و مولده ببجاية يعرف هنالك بجال الدين المغرف فصحبه على بن حجر المذكور و واعده على ان يزوجه بئته وانزله بدويرة خارج دار مواشترى جارية و غلاما وكان يترك الدنا نير في مفرش ثيا به ولا يطمئن بها لاحد فاتفق الغلام والجارية وغلاما وكان يترك الدنا نير في مفرش ثيا به ولا يطمئن بها لاحد فاتفق الغلام والجارية وغلاما وكان يترك الدنا نير في مفرش ثيا به ولا يطمئن بها لاحد فلمسا اثراً ولا

للذهب فامتنع من الطعام والشراب واشتد به المرض أسفا على ماجرى عليه فعرضت قضيته بين يدى الملك فأمر أن يخلف له ذلك فيبعث اليه من يعلمه بذاك فوجدوه قد مات رحمه الله تعالى وكان رحيلنا من المدينة نريد مكة شرفهما الله تعالى فنزلنا بقرب مسجد ذى الخليفة الذى أحرم منه رسول الله والمنتائج وبالمدينة منه على خمسة أميال وهو منتهى حرم المدينة وبالقرب منه وادى العقيق وهنالك تجردت من مخيط الثياب واغتسلت والبست ثوب احرامي وصليت ركعتين وأحرمت بالحج مفردا ولم أزل ملبيا في كل سهل وجبل وصعود وحدور إلى أن أتيت شعب على عليه السلام و به زبات تلك اللملة .

ثم رحلنا منه و نزينا بالروحاء وبها بشر تعرف ببشر ذات العلم ويقال ان عليا علمه السلام قاتل بها الجن .

ثم رحلنا و نزلنا بالصفراء وهو واد معمور فيه ماء و نخل و بنيان وقصر يسكسه. . الشرفاء الحسنيون وسواهم وفيها حصن كبير و تواليه حصون كثيرة وقرى متصلة .

مم رحلنا منه و از لنا ببدر حيث فصر الله رسوله وألياني و أ نجز وعده السكريم واستأصل صناديد المشركين وهي قرية فيها حدائق الخل متصلة وبها حصن منييع يدخل اليه من بطن و اد بين جبال ووببدر عين فوارة يجرى ماؤها موضع القليب الذي سحب اعداء الله المشركون هو اليوم بستان وموضع الشهداء رضى الله عنهم خلفه وجبل الرحمة الذي از الت به الملائكة على يسار الداخل منه إلى الصفراء و بإزائه جبل الطبول وهو شبه كميب الرمل ممتد و يزعم أهل تلك البلدة انهم يسمعون هذا لك مثل اصوات الطبول في كل ليلة جمعهموضع عريش رسول الله والتياني الذي كان به يوم بدر يناشد ربه جل و تعالى متصل بسفح جبل الطبول وموضع الوقيعة و امامه و عند نخل القليب مسجد يقال له مبرك ناقة رسول الله وبين بدر و الصفراء نحو بريد في واد بين جبال تطرد فيه الميون و تنصل حدائق النخل ،

ورحلنا من بدر إلى الصحراء المعروفة بقاع البزواء وهى برية يضل بها الدليل . ويذهل عن خليله الخليل . مسيرة ثلاث وفي منتهاها وادى رابع يتكون فيه المطرغدران يبقى بها الماء زما نا طويلا ومنه يحرم حجاج مصرو المغرب وهو دون الجحفة وسر نا من رابغ ثلاثا إلى خليص ومرر نا بعقبة السويق وهى على مسافة نصف يوم من خليص كثيرة الرمل والحجاج بقصدون شرب السويق بها ويستصحبونه من مصر والشام برسم ذلك ويسقو نه الناس مخلط بالسكر والأمراء يملؤن منه الأحواض ويسقو نها الناس ويذكرون أن رسول الله يتياني مر بها ولم يكن مع اصحابه طعام فاخذ من رملها فاعطاهم إباه فشر بوه

سويقًا ثم نزلنا بركة خليف وهي في بسيط منالارض كشيرة حداثق النخل لها حصن مشيد في قنة جبل وفي البسيط حصن خرب وبها عين فوارة صنعت لها أخاديد في الأرض وسربت إلى الضياع وصاحب خليص شريف حسني النسب وعرب تلك الناحية يقيمون هنالك سوقا عظيمة يجلبون اليها الغنم والتمر والادام ثمم رحلنا إلىعسفانوهي في بسيط من الارض بين جبال وبها آبارماء معين تنسب إحداها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه والمدرج المنسوب إلى عثمان أيضا على مسافة نصف يوم من خليص وهو مضيق بين جبلين وفي موضع منه بلاط على صورة درج وأثر عمارةقديمة وهنالك بئر تنسب إلى على عليه السلام ويقال انه أحدثها وبعسفان حصن عتيق وبرج مشيد قد أوهنه الحراب وبه منشجر المقل كشير ثم رحلنا من عسفان ونزلنا بطن مر ويسمي أيضامر الظهران وهو واد مخصب كثير النخل ذوعين فوارة سيالة تستى تلك الناحية ومنهذا الوادى تجلبالفواكه والخضر إلىمكة شرفها الله تعالى ثم أدلجنا من هذا الوادى المبارك وألنفوس مستبشرة ببلوغ آمالها مسرورة بحالها ومآلها فوصلنا عند الصباح إلى البلد الأمين مكة شرفها الله تمآلىفوردنا منهاعلى حرمالله تعالى ومبولم خليله إبراهيم ومبعث ﴿ صفيه محمد على وخلفا البيت الحرام الشريف الذي من دخله كان آمنا من بني شيبة وشاهدنا الكعبة الشريفة زادها الله تعظيما وهي كالعروس تجلى علىمنصة الجلالوترفل فيرود الجال محفوفة بوفود الرحن موصلة إلى جنة الرضوان وطفناما طواف القدوم وأستلمنا الحجر الكريم وصلينا ركمتين بمقام ابراهيم وتعلقنا بأستار الكعبة عند الملتزم بينالبابوالحجر الأسود حيث يستجاب الدعاء وشربنا من ماء زمزم وهو لما شرب له حسبما ورد عن الني ﷺ تسلما ثم سعينا بين الصفا والمروة و نز لنا هنالك بداً و يمقر بة من باب ا براهيم و الحمد لله الذي شرفنا بالوفادة على هذا البيت الكريم وجملنا ءن بلغنا دعوة الخليل عليه الصلاة والتسليم ومتع أعيننا بمشاهدة الكعبة الشريفة والمسجد العظيم والحجر السكريم وزمزم والحطيم .

ومن عجائب صنع الله تعالى انه طبيع القاوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة وجعل حيها متمكنا فى القاؤب فلا يحلها أحد إلا أخذت بمجامييع قلبه ولايفارقها إلا أسفا لفراقها متولها لبعادة عنها شديد الحنينالها ناويا لتكرار الوفادة عليها فأرضها المباركة نصب الاعين ومحبتها حشو القلوب حكمة من الله بالغة و تصديقا لدعوة خليله عليه السلام .

والشوق يحضرهاوهي نائية ويمثلها وهي غائبة ويهون على قاصدها مايلقاه من المشاق

ويعانيه من العناء وكمن ضعيف يرى الموت عيانا دونها ويشاهد التلف في طريقها فاذا جمع الله بهاشمله تلقاها مسرورا مستبشراك أنه لم يذق لهامر ارة ولا كابد محنة ولا نصباانه لأمر إلهى وصنع ربانى و دلالة لايشوبها لبس ولا تغشاها شبهة ولا يطرقها تمويه و تعز في بصيرة المستبصرين و تبدو في فكرة المتفكرين ومن رزقه الله تعالى الحلول بتلك الأرجاء والمثول بذلك الفناء فقداً نعم الله عليه النعمة الكبرى و خوله خير الدارين الدنيا والاخرى فحق عليه ان يكثر الشكر على ماخوله ويديم الحمد على ما أو لاه جملنا الله تعالى ممن قبلت زيارته و ربحت في قصدها تجارته و كتبت في سبيل الله آثاره و يحبت بالقبول أوزاره عمنه و كرمه .

## ﴿ ذَكَرُ مِدينَةً مِنْكُ المُظْمَةُ ﴾

وهى مدينة كبيرة متصلة البنيان مستطيلة فى بطن واد تحف به الجمال فلا يراها قاصدها حتى يصل البها و تلك الجبال المطلة عامها ليست بمفرطة الشموخ والاخشبان من جبالها هما جبل المحبل الى قبيس وهو فى جهة الجنوب منها و جبل قعية هان وهو فى جهة منها و فى الشمال منها الجبل الإحمر و من جهة ابى قبيس أجياد الاكبر واجياد الاصغر و هما شعبان والحندمة وهى جبل وستذكر ( والمناسك كلها منى وعرفة والمزدافة ) بشرق مكة شرفها الله ولمكة من الآبواب ثلاثة : باب المعلى بأعلاها و باب الشبيكة من اسفلها و يعرف أيضا بباب العمرة وهو إلى جهة المغرب وعليه طريق المدينة الشريفة و مصر ومنهدخل خالد بن الوليد رضى الله عنه يوم الفتح و مكة شرفها الله كما أخبر الله فى كتابه ومنهدخل خالد بن الوليد رضى الله عنه يوم الفتح و مكة شرفها الله كما أخبر الله فى كتابه طرفة تجلب إليها و ثمرات كل شىء تجي لها و لقد أكلت بها من الفواكة العباركة فكل والحوخ والرطب ما لا نظير له فى الدنيا وكذلك البطيخ المجلوب الها لا يما ثله سواه طيبا و حلاوة و اللحوم بها سمان لذيذات الطعوم وكل ما يفترق فى البلاد من السلع فيها اجتماعه و تجلب لها الفواكة و الحضر من الطائف و وادى نخلة و بطن مر لطفا من الله اجتماعه و تجلب لها الفواكة و الحضر من الطائف و وادى نخلة و بطن مر لطفا من الله بسكان حرمه الامن و مجاورى بهته العترق

## ﴿ ذَكُرُ المُسجِدُ الحرامُ شَرَفُهُ اللهُ وَكُرُمُهُ ﴾

والمسجد الحرام في وسط البلد و هو متسع الساحة طوله من شرق إلى غرب ازيد منار بعما تةذراع حكى ذلك الآزرق وعرضه يقرب من ذلك والسكمبة العظمي في وسطه ومنظره بديع ومرآه جميل لايتعاطى اللسان وصف بدا تعه ولا يحيط الواصف بحسن كاله و ارتفاع حيطانه نحو عشر برذراعا وسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف بأتقن صناعة واجملها وقد انتظمت بلاطانه الثلاثة انتظاما عجيبا كانها بلاط واحد وعدد سواريه الرخامية أربعائة واحدى وتسعون سارية ماعدا الجصية التي في دار الندرة المزيدة في الحرم وهي داخلة في البلاط الآخذ في الشهال ويقا بلها المقام معالركن العراقي وفضاؤها متصل يدخل من هذا البلاط اليه ويتصل بجدار هذا البلاط الذي يقا بله قسى حنايا يحلس بها المقرون والنساخون والخياطون وفي جدار البلاط الذي يقا بله مساطب تماثلها وسائر البلاطات تحت جدرانها مساطب بدون حنايا وعند باب الراهيم مدخل من البلاط الغربي فيه سواري جصية وللتخليفة المهدى بن الخليفة ابي جعفر مدخل من البلاط الغربي فيه سواري جصية وللتخليفة المهدى بن الخليفة ابي جعفر المنصور رضي الله عنهما آثار كريمة في توسيح المسجد الحرام وإحكام بنا ثهوف أعلى جدار البلاط الغربي مكتوب أمر عبد الله محمد المهدى امير المؤمنين أصلحه الله بتوسعة المسجد الحرام لحاج بيت الله وعمارته في سنة سبح وستين ومائة .

# ﴿ ذَكُرُ السَّمْمَةِ المُعظمةِ الشَّرِيفَةِ زادِهَا اللهِ تَعظمًا وتُسكَّرُيمًا ﴾

والكمبة ماثلة في وسط المسجد وهي بنية مربعة ارتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث ثمان وعشرون ذراعا وعرض صفحتها التي من الركن العراقي المحالحجر الأسود والركن اليماني تسع وعشرون ذراعا وعرض صفحتها التي من الركن العراقي المحالحجر الأسود اربعة وخمسون شبرا وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن اليماني المحالر كن الشامي وعرض صفحتها التي من الركن العراقي واما خارج الحجر وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن الشامي الى الركن العراقي واما خارج الحجر فناؤها بالحجارة الصم السمر فانه ما ثة وعشرون شبرا والطواف أنما هو خارج الحجر وبناؤها بالحجارة الصم السمر قد الصقت با بدع الالصاق واحكمه وأشده فلا تغيرها الايام ولا تؤثر فيها الازمان وباب المحمة المعظمة في الصفح الذي بين الحجر الاسود والركن العراقي وبينه وبين الحجر الاسود عشرة أشبار و ذلك الموضع هو المسمى بالملتزم حيث يستجاب الدعاء وارتفاع الباب عن الأرض احدعشر شبرا و نصف شبر وسعته ثمانية أشبار وطوله ثلاثة عشر الباب عن الأرض احدعشر شبرا و نصف شبر وسعته ثمانية أشبار وطوله ثلاثة عشر الباب عن الأرض احدعشر شبرا و نصف شبر وسعته ثمانية أشبار وطوله ثلاثة عشر الباب عن الأرض احدعش شبرا و عرض الحائط الذي ينطوى عليه خسة اشبار وهو مصفح بصفائح الفضة بديع شعرا وعرض الحائط الذي ينطوى عليه خسة اشبار وهو مصفح بصفائح الفضة بديع شعرا ويفتح في وم مولدالني علي المحتمة المناه ويفتح في وم مولدالني علي المحتمة والمناه ويفتح في وم مولدالني عليه الول ويفتح في وم مولدالني المراقي و الول )

فى فتحه ان يضعو اكر سياشبه المنبر له درج وقوائم خشب لها أربع بكرات يجرى الـكرسي علمها ويلصقونه الماجدارالكعبة الشريفة فيكون درجها لأعلى متصلا بالمتبةالكريمة ثم يصَّعد كبير الشَّيبيين و بيده المفتاح السكريم ومعه السدنة فيمسكون الستر المسبل على باب الكمعبة المسمى بالبرقع بخلالما يفتح رثيسهمالباب فاذا فتحه قبل العتبة الشريفة ودخل البيت وحده وسد الباب وأقام قدر ما يركع ركعتين ثم يدخل سائر الشيبيين ويسدون الباب أيضا ويركعون ثم يفتح الباب ويبادر الناس بالدخول وفأ ثناء ذلك يقفون مستقبلين الباب الكريم بأبصار خاشعة وقلوب ضارعة وأيد مبسوطة إلى الله فاذا فتح كبروا ونادوا اللهم أفتح لناأ بواب رحمتك ومغفرتك ياأرحم الراحمين وداخل الكعبةالشريفة مفروش بالرخام المجزع وحيطانه كذلك وله أعمدة ثلاثة طو ال مفرطة الطول من خشب الساج بين كل عُمُودمُهُما و بين الآخر اربع خطا وهي متوسطة في الفضاء داخل السكعبة الشريَّفة يقابل الأوسط منها نصف عرضَ الصفيح الذي بين الركـنين العراقي والشامي وستور الكمبة الشريفة من الحرير الأسود مكتُّوب فيها بالابيض وهي تتلاكما عليها نورا وإشراقا وتكسو جميمها من الأعلى الى الارض ومن عجا ثب الآيات في الكمبة الشريفة ان بابها يفتح والحرم الغاص بأمم لا يحصيها إلا الله الذي خلقهم ورزقهم فيدخلونها اجمعين ولاتضيق عنهم ومنعجائها انها لاتخلو عنطائف أبدا ليلاولانهارا وَلَمْ يَذَكُرُ أَحِدُ انْهُ رَآهَا قَطَ دُونَ طَا تُفُ وَمَنْ عَجَائَبُهَا انْ حَمَامٌ مَكُمَّ وَسُواهُ مَن الطير لاينزل عليها ولا يعلوها فى الطيران وتجد الحهام يطير على أعلى الحرم كله فاذا حاذى الكعبة الشريفة عرج عنها إلى احدى الجهات ولم يعلما ويقال لاينزل عليها طائر إلا إذا كان به مرض فاما ان يموت لحينه او يبرأ من مرضه فسبحان الذي خصمًا بالتشريف والتكريم وجمل لها المهابة والتعظيم.

# ﴿ ذكر الميزاب المبارك ﴾

والميزاب فى أعلى الصفح الذى على الحجر وهومن الذهب وسعته شبر واحد وهو بارز بمقدار ذراعين والموضع الذى تحت الميزاب مظنة استجابة الدعاء وتحت الميزاب فى الحجر هو قبر اسماعيل عليه السلام وعليه رخامة خضراء مستطيلة على شكل محراب متصلة برخامة خضراء مستديرة وكلتاهما سعتها مقدار شبر وكلتاهما غريبة الشكل رائقة المنظر وإلى جانبه بما يلى الركن العراقي قبر أمه هاجر عليها السلام وعلامته رخامة خضراء مستديرة سعتها مقدار شبر ونصف وبين القبرين سبعة أشبار.

#### ﴿ ذَكُرُ الْحُجْرُ الْأُسُودُ ﴾

وأما الحجر الأسود فارتفاعه عن الارض ستة أشبار فالطويل من الناس يتطامن لتقسيله والصغير يتطاول اليه وهو ملصق فمالركن الذي إلى جهة المشرق وسعته ثلثا شبر وطوله شبر وعقد ولايعلم قدر مادخل منه في الركن وفيه اربع قطع ملصقة ويقال ان القرمطي لعنه الله كسره وقيل ان الذي كسره سواه ضربه بدبوس فكسره وتبادر الناس إلى قتله وقتل بسببه جماعة من المفاربة وجوانب الحجر مشدودة بصفيحة من فضة يلوح بياضهاعلىسواد الحجر الكريم فتنجلي منه العيون حسنا باهرا ولتقبيله لذة يتنعم بهما الفهرويود لاثمه ان لايفارق لثمه خاصية مودعة فيه وعناية ربانية به وكني قول النبي عليه الفهم ا نه بمينالله في ارضه نفعنا الله باستلامه ومصافحته وأوفد عليه كلشيق اليه وفي القَطعة الصحبيحة من الحجر الاسود مما يلي جانبه الموالي ليمين مستلمه نقطة بيضاء صفيرة مشرقة كأنها خال في تلك الصحيفة المهية و ترى الناس إذا طافوا بها يتساقط بعضهم على بعض ازد حاماعلى تقبيله فقلما يتمكن أحد من ذلك إلا بعد المزاحة الشديدة وكذلك يصنعون عند دخولُ الحُرم ومن عند الحجر الأسود ابتداء الطواف وهو أول الأركان الني يلقاها الطائف قاذا استلمه تقبقر عنه قليلا وجعل الكعبة الشريفة عن يساره ومضي في طوافه ثم يلقي بعده الركن العراقي وهو إلى جهة الشمال ثم يلتي الركن الشامي وهو إلىجمة الغرب تمم يلق الركن اليمانى وهو الى جمة الجنوب ثم يعوّد إلى الحجر الأسود و هو إلى جهة الشرق.

# ﴿ ذكر المقام السكريم ﴾

إعلم ان بين باب المكمبة شرفها الله و بين الركن المراقى موضعاً طوله اثنا عشر شبرا وعرضه نحو النصف من ذلك وارتفاعه نحوشبر بن وهو موضع المقام في مدة ابراهم عليه السلام شمصر فع الذي والتفاعه نحوشبر بن وهو موضع المنال الموضع شبه الحوض واليه ينصب ماء البيت الحرام إذا غسل وهو موضع مبارك يزدحم الناس للصلاة فيه وموضع المقام الشريف وهو إلى الباب أميل وموضع المقام الشريف قدر ما تصل أصابع الإنسان إذا وعليه قبة تحتم اشباك حديد متجاف عن المقام الشريف قدر ما تصل أصابع الإنسان إذا أدخل يده من ذلك الشباك إلى الصندوق والشباك مقفل ومن ورائه موضع محوز قد جعل أدخل يده من ذلك الشباك إلى الصحيح ان رسول الله والمنافق والمسجد أنى البيت فيالف مصلى لركم عالمه مقدراً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وركع خلفه ركمتين وخلف المقام مصلى إمام الشافعية في الحطيم الذي هنالك.

#### ﴿ ذكر الحجر والمطاف ﴾

ودور جدار الحجر تسع وعشرون خطوة وهى أربعة وتسعون شبرا من داخل الدائرة وهو بالرخام البديع المجزع المحكم الإلصاق وارتفاعه خمسة اشبار و نصف شبر و داخل الحجر بلاط واسع مفروش بالرخام المنظم المعجز الصنعة البديع الإنقان وبين جدار السكعبة الشريفة الذى تحت الميزاب وبين ما يقابله من جدار الحجر على خط استواء اربعون شبرا وللحجر مدخلان احدهما بيئه وبين الركن العراقي وسعته ستة اذرع وهذا الموضع هو الذى تركته قريش من البيت حين بنته كما جامت الآثار الصحاح والمدخل الآخر عند الركن الشامي وسعته أيضا ستة أدرع و بين المدخلين ثمانية واربعون شبرا وموضع الطواف مفروش بالحجارة السود عكمة الإلصاق وقد السعت عن البيت بمقدار تسع خطا إلا في الجمة التي تقابل المقام الشريف فانها امتدت اليه حتى اجاملت به وسائر الحرم مع البلاطات مفروش برمل ابيض وطواف النساء في آخر الحجارة المفروشة .

#### ﴿ ذكر زمزم ﴾

وقبة بئر زمزم تقابلالحجرالآسود وبينهما آربعوعشرون خطوةوالمقامالشريف عنيمين القبة ومن وكتها اليه عشر خطا وداخلالقبة مفروش بالرخام الابيض وتنور البشر المباركةفىوسط القبة مائلاإلىالجدار المقابل للكعبةالشريفةوهومنال خامالبديع الإلصاق مفروغ بالرصاص ودوره اربعون شبرا وارتفاعه اربعة اشبارو نصفشبر وعمقالبشر إحدىعشرة قامةوهم يذكرون ان ماءها يتزايد فكل ليلة جمعة وباب الفبة اليجهةاالشرق وقد استدارت بداخل سقاية سعتها شبو وعمقها مثل ذلك وارتفاعها عن الأرض نحو خمسة اشبار كملاً ماء للوضوء وحولها مسطبة يقعد الناس علمها للوضوء ويلي قبة زمزم قبةالشراب المنسوبة الى العباس رضي اللهعثه وبابها الى جهة الشهال وهي الآن يجعل بها ماء زمزم في قلال يسمونها الدوارق وكل دورق له مقبض واحد و تترك بها ليبرد فهما الماء فيشربه الناس وبها اختران المصاحف الشريفة والسكنتب التي للحرم الشريف وبها خزانة تحتوى على تابوت وبسوط متسم فيه مصحف كريم بخط زيد بن ثا بت رضى الله عنه منتسخ سنة ثمان عشرة من وفاة رسول الله عُنْيَالِيُّنْ تَسَلَّمَا وأهل مكة إذا أصابهم قحط أو شدة أخرجوا هــــذا المصحف الشريف وفتحوا بات الـكمبة ووضعوه على العتبة الشريفة ووضعوه فى مقام ابراهيم عليه السلام واجتمع الناس كاشفين رؤسهم داعين متضرعين متوسلين بالمصحف العزيز والمقام الشريف فلا ينفصلون الاوقد تداركهم اللهبرحمته وتغمدهم بلطفه ويلى قبةالعباس رضي الله تعالى عنه

على انحراف منها القبة المعروفة بقبة السهودية .

﴿ ذَكَرَ أَبُوابِ المسجد الحرام وما دار به من المشاهد الشريفة ﴾ وأمواب المسجد الحرام شرفه الله تعالى تسمة عشر بابا وأكثرها مفتحة على أبواب كثيرة فمنها باب الصفا وهو مفتح على خمسة أبواب،وكان قديما يعرفبباب بنى يخزوم وهو أكبر أبواب المسجد ومنه يخرج إلى المسمى ويستحب للوافد على مكة أن يدخل المستجد الحرام شرفه الله من باب بني شيبة ويخرج بعد طوافه من باب الصفا جاعلا طريقه بين الاسطوانتين اللنين أقامهما أمير المؤمنين المهدى رحمه الله علما على طريق رسول الله ﷺ إلى الصفا ومنهما باب اجياد الاصغر مفتح على بابين ومنها باب الحياطين مفتّح على بابين ومنها باب العباس رضي الله عنه مفتح على ثلاثة أبوابومنها باب النبي مُنْظِلِيَّةً مفتح على با بين ومنها باب بني شيبة وهو في ركن الجدار الشرقي من جهة الشَّمال أمام بابُّ الكمبة الشريفة متياسرا وهو مفتح على ثلاثة أبواب وهو بات بني عبد شمس ومنه كان دخول الخلفاء ومنها باب صغير ازاء باب بني شيبة لا اسم له وقيل يسمى باب الرباط لآنه يدخل منه لرباطالسدرة ومنها باب الندوة ويسمى بذلك ثلاثة أبواب اثنان منتظان والثالث في الركن الغربي من دار الندوة ، ودار الندوة قد جعلت مسجدا شارعا في الحرم مضافا اليه وهي تقابل الميزاب ومنها باب صغير لدار العبجلة محدث ومنها باب السدرة وأحمد وباب العمرة وأحدوهو من أجامل بواب الحرم وباب ابراهم واحد والناس مختلفون فى نسبته فبعضهم ينسبه إلى ابراهم الخليل عليه السلام والصحيح انه منسوب إلى ابراهم الخوزى من الأعاجم وباب الحزوة مفتح على با بين و باب ثا لث ينسب اليه مفتح على با بين و يتصل لباب الصفا ومن الناس من ينسب البابين من هذه الأربعة المنسوبة لاجياد إلى الدقاقين .

وصواسع المسجد الحرام خمس لمحداهن على ركن أبي قبيس عند باب الصفا والآخرى على ركن باب بني شديبة والثالثة على باب دار الندوة والرابعة على ركن باب السدرة والحامسة على ركن اجياد و بمقربة من باب العمرة مدرسة عمرها السلطان المعظم يوسف بن رسول ملك البمن المعروف بالملك المظفر الذي تنسب اليه الدراهم المظفرية باليمن وهو كان يكسو السكمية إلى ان غلبه على ذلك الملك المنصور قلاوون ومخارج باب ابراهيم زاوية كبيرة فيها دار امام المالكية الصالح أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المدعو بخليل وعلى باب ابراهيم قبة عظيمة مفرطة السموقد صنع في داخلها غرائب صنع الجمس ما يعجز عنه الوصف وبازاء هدا الباب عن يمين الداخل اليه غرائب صنع الجمس ما يعجز عنه الوصف وبازاء هدا الباب عن يمين الداخل اليه

كان يقعد الشيخ العابد جلال الدين محمد بن احمد الأفشهرى وخارج باب ابراهيم بتر تنسب كنسبته وعنده أيضاً دار الشيخ الصالح دانيال العجمى الذى كانت صدقات العراق في أيام السلطان ابي سعيد تاتى على يديه و بمقربة منه رباط الموفق وهو من أحسن الرباطات ،سكنته ايام مجاورتى بمكة المعظمة وكان به في ذلك العهد الشيخ الصالح الطيار سعادة الجراني ودخل يوما إلى بيته بعدصلاة العصر فوجد ساجدا مستقبل الكعبة الشريفة ميتا من غير مرض كان به رضى الله عنه وسكن به الشيخ الصالح شميب المفر بي من كبار الصالحين الشامي نحوا من اربعين سنة وسكن به الشيخ الصالح شعيب المفر بي من كبار الصالحين دخلت عليه يوما فلم يقع بصرى في بيته على شيء سوى حصير فقلت له في ذلك فقال لى استرعلى مارأيت.

وحول الحرم الشريف دور كثيرة لها مناظر وسطوح يخرج منها إلى سطح الحرم وأهلها في مشاهدة البيت الشريف على الدوام ودرر لها ابواب تفضى إلى الحرم، منها دار زبيدة زوجة الرشيد أمير المؤمنين ومنها دار العجلة ودار الشران وسواها ، ومن المشاهد المقدسة بمقربة من المسجد الحرام قبة الوحى وهى في دار خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها بمقربة من باب الرسول عليلي وفي البيت قبة صغيرة حيث ولدت فاطمة عاميا السلام و بمقربة منها دار أبى بكر الصديق رضى الله عنه ويقاباها جدار مبارك فيسه حجر مبارك بارز طرفه من الحائط يستلمه الناس ويقال انه كان يسلم على النبي من الحائط يستلمه الناس ويقال انه كان يسلم على النبي من الحائط ويذكر أن النبي عيناتية سأل عن رجل فنطق ذلك الحجر وقال يارسول الله انه ايس بحاضر.

# ﴿ ذَكَرُ الصَّفَا وَالمَرُوةَ ﴾

ومن باب الصفا الذيهو من ابواب المسجد الحرام إلى الصفا ست وسبعون خطوة وسعة الصفاسيع عشرة خطوة وله أربع عشرة درجة علياهن كأنها مسطبة وبين الصفا والمروة اربعائة و ثلاث وتسعون خطوة منهامن الصفا إلى الميل الأخضر ثلاث وتسعون خطوة ومن الميلي الأخضرين خمس وسبعون خطوة ومن الميلين الأخضرين الماخضرين إلى المروة ثلاثمائة وخمس وعشرون خطوة للمروة خمس درجات وهي ذات قوس واحد كبير وسعة المروة سبع عشرة خطوة والميل الأخضره هو سارية خضراء مثبتة مع ركن الصومعة التي على الركن الشرقى من الحرم عن يسار الساعي إلى المروة والميلان الأخضران هما ساريتان خضراوان ازاء باب على من أبواب الحرم أحدهماني جدار الحرم عن يسار الخارج من الباب والأخرى تقابلها و بين الميل الأخضر والميلين والميلين

الأخضرين يكون الرمل ذاهبا وعائدا وبين الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيمة يباع فيها الحبوب واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواكه والساعون بين الصفا والمروة لا يكادون مخلصون لازدحام الناس على حوانيت الباعة وليس بمسكة سوق منتظمة سوى هذه إلا البزازون والعطارون عند باب شيبة وبين الصفا والمروة دار العباس رضى الله عنه وهى الآن رباط يقطئه المجاورون عمره الملك الناصر رحمه الله وبنى أيضاً دار وضوم فيما بين الصفا والمروة سنة ثمان وعشرين وجعل لها بابين احدهما في السوق المذكور والآخر في العطارين وعليها ربع يسكنه خدامها و تولى بنساء ذلك في السوق المذكور والآخر في العطارين وعليها ربع يسكنه خدامها و تولى بنساء ذلك الأ، ير علاء الدين بن هلال وعن يمين المروة دار أمير مكة سيف الدين عطيفة بن

# ﴿ ذَكَرُ الْجِبَانَةُ الْمَبَارَكَةُ ﴾

وجبانة مكة خارجة باب المملى ويعرف ذلك الموضع بالحجون واياه عنى الحارث ابن مضاض الجرهمي بقوله (طويل)

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يستمر بمكة سامر بسلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى والجدود العوائر

وبهذه الجبانة مدفن الجهالغيير من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والأولياء الاأن مشاهدهم دثرت وذهب عن اهل كه علمها فلا يعرف منها إلا القليل فن المعروف منها قهر أم المؤمنين ووزبر سيد المرساين خديجة بنت خويلد أم أولاد النبي والتيانية كام ما عدا ابراهيم وجدة السبطين السكريمين صلوات الله وسلامه على النبي والتيانية وعلمهم أجمعين و بمقر به منه قبر الحليفة أمير المؤمنين ابي جعفر المنصور عبد الله بن محدبن على بن عبدالله بن العباس رضى الله عنهم اجمعين و قبها الموضع الذي صلب فيه عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما وكان به بنية هدمها أهل الطائف غيرة منهم لما كان يلحق حجاجهم المبير من اللمن وعن يمين مستقبل الجبانة مسجد خراب يقال انه المسجد يلحق حجاجهم المبير من اللمن وعن يمين مستقبل الجبانة مسجد خراب يقال انه المسجد وطريق الناهب إلى الطائف وإلى العراق .

# ﴿ ذكر بعض المشاهد خارج مكه ﴾

فنها الحجون وقد ذكرناه ويقال أيضاً ان الحجون هو الحبل المطل على الجبانة ومنها المحصبوهو أيضاً الابطح وهو يلى الجبانةالمذكورة وقيه خيف بنى كنانة الذى

نزل به رسول الله ﷺ ومنها ذو طوى وهو واد يهبط على قبور المهاجرين التي بالحصحاص دون ثنية كدا. ويخرج منه إلى الأعلام الموضوعة حجزا بين الحلوالحرم وكان عبدالله ىزعمر رضيالله عنه إذا قدم مكة شرفها الله تعالى يبيت بذى طوى ثمم يغتسل منه ويغدو إلى مكة ويذكر أن رسول الله ﷺ فعل ذلك ومنها ننية كـدى (بضم الكاف) وهى بأعلى مكة ومنها دخل رسول الله عَلَيْكَانِيُّةٍ في حجة الوداع إلى مكة ومنها ثنَّية كداء (يفتح الـكاف) ويقال لها الثنية البيضاء وهي بأسفل مكة ومنها خرج رسول الله ﷺ عُام الوداعوهي بين جبلين وفي مضيقها كوم حجارة موضوع علىالطريق وكلمن يمر به يرجمه بحجر ويقال انه قبر أى لهب وزوجه حمالة الحطب وبينهذه الثنية وبين مكه بسبط سهل ينزله الراكب إذا صدروا عن منى و مقربة من هذا الموضع على تحو ميل من مكة شرفها اللهمسجد بازا ته حجر موضوع على الطريق كما نه مسطبة يعلوه حجر آخركان فيه نقش فدثر وسمه يقال ان النبي عَلَيْكَ قُمْهُ بِذَلْكُ الموضع مستريحًا عند بجيئه من عمرته فيتبرك الناس بتقبيله ويستندون اليه ومنها الننعيموهو على فرسخ من مكه ومنه يعتمر أهل مكموهوأدنىالحل إلى الحرم ومنهاعتمرت أمالمؤمنين عائشةرضي اللهعنها حينبعثها رسول الله ﷺ في حجة الوداع مع اخما عبدالرحمن رضي الله عنه و أمره ان يعمرها من التنعيم وبنيت هنالك مساجد ثلاثة على الطريق تنسب كلها إلى عائشة رضي الله عنها وطريق التنعيم طريق فسيبح والناس يتحرون كنسه فىكل يوم رغبة فى الاجروالثواب لانمن المتعمرين من يمشي فيه حافيا وفي هذا الطريق الآبار العذبة التي تسمي الشبيك ومنها الزاهر وهوعلى نحو ميلين من مكه علىطريق التنعيم وهو موضع على جانبي الطريق فيه أثر دور و بساتين وأسو اق .

وعلى جانب الطريق دكان مستطيل تصف عليه كيزان الشرب وأوانى الوضوء يملؤها خديم ذلك الموضع من آبار الزاهر وهى بعيدة القعر جداً والحديم من الفقراء المجاورين وأهل الخير يعينونه علىذلك لما فيه من المرفقة للمعتمرين من الفسل والشرب والوضوء وذو طوى يتصل بالزاهر.

# ﴿ ذَكَرُ الجِبَالُ المَطْيِغَةُ بِمَكَّ ﴾

فنها جبل أى قبيس وهو فى جهة الجنوب والشرق من مكه حرسها الله وهو احد الآخشبين وأدنى الجبال من مكه شرفها الله ويقابل ركن الحجر الاسود وبأعلام مسجد واثر رباط وعمارة وكان الملك الظاهر رحمه الله أرادأن يعمره وهو مطل على الحرم الشريف وعلى

جميع البلد ومنه يظهر حسن مكة شرفها الله وجمال الحرم واتساعه والسكمية المعظمة ويذكر ان جبل الي قبيس هو أول جبل خلقه الله تعالى وفيه استودع الحجر زمان الطوفان وكانت قريش تسميه الآمين لآنه أدى الحجر الذي استودع فيه الخليل ابراهيم عليه السلام ويقال ان قبر آدم عليه السلام به وفي جبل ابي قبيس موضع موقف الذي ويوليلي حين انشق له القمر ومنها قميقعان وهوأحد الاخشبين ومنها الجبل الاحر وهو في جبن الشمال من مكة شرفها الله ومنها الحندمة وهو جبل عند الشعبين المعروفين باجياد الاكبر واجياد الاصغر ومنها جبل الطير وهو على اربعة عن جهتي طريق التنعيم يقال الها الجبال التي وضع عليها الخليل عليه السلام أجزاء الطير ثم دعاها حسبا نص الله في كتابه المزيز عليه أعلام من حجارة ومنها جبل حراء وهو في الشمال من مكة شرفها الله تمالي علي نحو فرسخ منها و هو مشرف على مني ذاهب في الهواء عالى الفئة وكان رسول الله ويتعلق في من ربه وبدا الوحي وهو الذي المتر تحت رسول الله ويتعلق فقال ويتناق فيه اتاه الحق من ربه وبدا الوحي وهو الذي المتر تحت رسول الله ويتعلق فقال ويتناق أنهت في عليك إلا نبي وصديق وشهيد واختلف فيمن كان معه يو مثذ . وروى ان العشرة كانوا معه .

وقد روى أيضا أن جبل ثبير اهتر تحته أيضا ومنها جبل ثور وهو على قدرفرسخ من مكة شرفها الله تعالى على طريق اليمن وفى الغار الذى أوى اليه رسول الله على طين خروجه مهاجرا من مكة شرفها الله ومعه الصديق رضى الله عنه حسبا ورد فى الكتاب العزيز ذكر الأزرقى فى كتابه ان الجبل المذكور نادى رسول الله عنيات وقال إلى يا محد إلى إلى فقد آويت قبلك سبعين نبيا فلما دخل رسول الله عنيات الغار وصنعت واطمأن به وصاحبه الصديق معه نسجت العنكبوت من حينها على باب الغار وصنعت الخامة عشا وفرخت فيه بإذن الله تعالى فا نتهى المشركون ومعهم قصاص الآثر إلى الغار فقالوا هاهنا انقطع الآثر ورأوا العنكبوت قد نسبح على فم الغار والجام مفرخة فقالوا مادخل أحد هنا وانصرفوا فقال الصديق يارسول الله لو ولجوا علينا منه قال كنا تخرج من هنا وأشار بيده المباركه الى الجانب الآخر ولم يكن فيه باب فانفتح فيه كنا تغرج من هنا وأشار بيده المباركة الى الجانب الآخر ولم يكن فيه باب فانفتح فيه مال بقدرة الملك الوهاب .

والناس يقصدون زيارة هذا الغار المبارك فيرومون دخوله من الباب الذى دخل منه النبي وينشب فيه حتى يتناول منه النبي وينشب فيه حتى يتناول بالجذب العنيف ومن الناس من يصلى أمامه ولا يدخله واهل تلك البلاد يقولون انه من

كان لرشدة دخله ومن كان لزنية لم يقدر على دخوله ولهذا يتحاماه كثير من الناس لأنه مخجل فاضح قال ابن جزى اخبرنى بعض أشياخنا الحبجاج الأكياس ان سبب صموبة الدخول اليه هو ان بداخله بما يلى هذا الشق الذى يدخل منه حجرا كبيرا معترضا فمن دخل من من ذلك الشق منبطحا على وجهه وصل رأسه الى ذلك الحجر فلم يمكنه النولج ولا يمكنه ان ينطوى الى العلو ووجهه وصدره يليان الارض فذلك هو الذى ينشب ولا يخلص إلا بعد الجهد والجذب الى خارج من ودخل منه مستلقيا على ظهره أمكنه لأنه إذا وصل رأسه الى الحجر المعترض رفع رأسه واستوى قاعدا فكان ظهره مستندا الى الحجر المعترض وأوسطه فى الشق ورجلاه من خارج الغار ثم يقوم قائما بداخل العار (رجع)

### € i, K~ }

ومما اتفق بهذا الجبل لصاحبين من اصحابي احدهما الفقيه المكرم ابو محمد عبد الله أبن فرحان الأفريق التوزري والآخر أبو العباس احمد الأندلسي الوادي آشي أنهما قصدا ( الغار ) في حين مجاورتهما بمكة شرفها الله تعالى في سنة ثمان وعشرين وسبمها ته وذهبا منفردين لم يستصحبا دليلا عارفا بطريقه فتاها وضلا طريقالغار وسلكاماريقا سواها منقطعة وذلك فيأوان اشتداد الحر وحمى القيظ فلما نفدما كان عندهما من الماء وهما لميصلا الى الغار أخذا في الرجوع إلى مكه شرفها الله تعالى فوجدا طريقا فاتبعاه وكان يفضىالىجبل آخرواشتد بهما الحروأجهدهما العطشوعاينا الهلاك وعجزالفةيه أبومحمد فرحان عن المشي جملة وألتي بنفسه الى الأرض ونجا الانداسي بنفسه وكان فيه قضل قوة ولم يزل يسلك تلك الجبال حتى اقضى به الطريق الى اجبياد فدخل الى مكة شرفها الله تمالى وقصدنى وأعلمني بهذه الحادثة وبما كان من اس عبد الله التوزري و انقطاعه في الجبل وكان ذلك في آخر النهار و لعبد الله المذكور ابن عمم اسمه حسن و هو من سكان وادى نخلة وكان إذ ذاك بمكه فأعلمته بما جرى على ابن عمه وقصدت الشيخ الصالح الامام أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف بخليل إمام الما اسكية نفيع الله. يه فأعلمته بخبره فبعث جماعة من اهل مكه عارفين بتلك الجبال والشعاب في طلبه وكان من أمرعبد الله التوزري انه لما فارقه رقيقه لجأ إلى حجر كبير فاستظل بظله وأقام علىهذه الحالة من الجمد والعطش والغربان تطير فوق رأسه وتنتظر موته فلما انصرم النمار وأتى الليل وجد في نفسه قوة و نعشه برد الليل فقام عند الصباح على قدميه و نزل من الجبل الى بطن واد حجبت الجبال عنه الشمس فلم يزل ماشيا لمل أن بدت له دابة فقصد قصدها فوجد خيمة للعرب فلما رآها وقع إلى الأرض ولم يستطع النهوض فرأته صاحبة الخيمة وكان زوجها قد ذهب إلى ورد الماء فسقته ما كان عندها من الماء فلم يرو وجاء زوجها فسقاه قربة ماء فلم يرو واركبه حمارا له وقدم به مكه فوصلها عند صلاة العصر من الثانى متغيراً كانه قام من قبر

﴿ ذكر اميري مكه ﴾.

وكانت إمارة مكه في عهد دخولى اليها الشريفين الاجلين الاخوين اسد الدين رميئة وسيف الدين عطيفة ابنى الامير آبى نمى بن ابى سعد بن على بن قتادة الحسنيين ورميئة اكبرهما سنا ولسكنه كان يقدم اسم عطيفة فى الدعاء له بمكه لعدله ولرميئة من الاولاد احمد وعجلان وهو امير مكه فى هذا العهد و تقيه وسند و ام قاسم ولعطيفة من الاولاد محمد ومباذك ومسعود ودار عطيفة عن يمين المروة ودار اخيه وميئة برباط السرابي عند باب بنى شيبة و تضرب الطبول على باب كل واحد منهما عند صلاة المغرب من كل يوم

# ﴿ ذَكَرُ اهلَ مَكَ وَفَضًا ثَلْهُمْ ﴾

و لآهل مكه الآفهال الجميلة والمكارم التامة والآخلاق الحسنة والإيثار إلى الضعفاء والمنقطهين وحسن الجو ارللغر باء ومن مكارمهم انهم متى صنع احدهم وليمة يبدأ فيها بالطعام الفقر اء المنقطه بين المجاورين ويستدعيهم بتلطف و رفق وحسن خاق ثم يطعمهم واكشر المساكين المنقطه بين يكونون بالآفران حيث يطبخ الناس اخبازهم فاذا طبخ احدهم خبزه واحتمله إلى منزله فيتبعه المسلكين فيعطى لكل واحد منهم ماقدم له ولايردهم خانبين ولو كانت له خبرة واحدة فانه يعطى ثائها اولصفها طبب النفس بذلك من غيرضجر ومن افعالهم الحسنة ان الآيتام الصفارية معدون بالسوق و مع كلو احدمنهم قفتان كبرى وصفرى وهم يسمون القفة مكتلا في أقى الرجل من اهل مكه إلى السوق فيشترى الحبوب و اللحم و الحضر ويوصل ويمطى ذلك إلى دار الرجل ليهم أله في ذلك المحموا لحين الموساهل مكهم طرف و نظافة في الملابس واكثر لباسهم البياض فترى المجرة معلومة من فلوس اهل مكهم طرف و نظافة في الملابس واكثر لباسهم البياض فترى المجرة معلومة من فلوس اهل مكه فا ثقات الحسن بارعات الجمال ذوات صلاح و عفاف و هن الاراك الاخصر و نساء مكه فا ثقات الحسن بارعات الجمال ذوات صلاح و عفاف و هن الاراك الاطيب حتى ان إحداه ن البيت طاوية و تشترى بقوتها طيبا وهن يقصون الطواف

بالبيت فى كل ليلة جمعة فيأ تين فى أحسن زى و تغلب على الحرم را أتحة طبيهن و تذهب المر أقمنهن فيبقى أثر الطيب بعدذها بها عبقا و لاهل مكة عوا ثد حسنة وغيره سنذكرها إن شاء الله تعالى إذا فرغنامن ذكر فضا ثلها و مجاوريها

# ﴿ ذَكَرَ قَاضَى مَكُهُ وَخَطَيْبُهَا وَامَامُ المُوسِمُوعَلِمَا تُهَاوِصِلْحَاتُهَا﴾

قاضى مكّه العالم الصالح العابد نجم الدين محمد بن الأخلاق كثير الطواف والمشاهدة فاضل كثير الصدقات والمواساة لمجاوزين حسن الأخلاق كثير الطواف والمشاهدة للسكمة الشريفة يطعم الطعام السكثير في المواسم المعظمة وخصوصا في مولد رسول الله ويحللنه فا نه يطعم فيه شرفاء مكه وكبراءها وفقراءها وخدام الحرم الشريف وجميسع المجاورين وكان سلطان مصر الملك الناصر رحمه الله يعظمه كثيرا وجميسع صدقاته وصدقات امرائه يجرى على يديه وولده شهاب الدين فاضل وهو الآن قاضني مكمة شرفها الله وخطيب مكه الامام بمقام أبراهيم عليه السلام الفصييح المصقع وحيد عصره بهاء الدين الطبرى وهو أحد الخطباء الذين ليس بالمعمورة مثلهم بلاغة وحسن بيان وذكر لى انه ينشىء لمكل جمعة خطبة ثم لا يكر رها فيا بعد وامام الموسم وامام المالكية بالحرم الشريف انه ينشىء لمكل جمعة خطبة ثم لا يكر رها فيا بعد وامام الموسم وامام المالكية بالحرم الشريف أبي زيد عبدالرحمن وهو المشتهر بخليل نفع الله به وامتع ببقائه واهله من تلاد الجريد من أو يقية ويعرفون بها بيني حيون من كبارها ومولده ومولد أبيه بمكنه شرفها الله وهو أحد الكبار من اهل مكه بل واحدها وقطبها باجماع الطوائف على ذلك مستغرق العبادة في جميسع أو قاته حي كريم النفس حسن الاخلاق كثير الشفقة لايرد من الماله خانها.

( حكاية مباركة )

رأيت أيام مجاورتى بمكه شرفها الله وانا إذ ذاكساكن منها بالمدرسة المظفرية النبي ويطالبته في النوم وهو قاعد بمجلس الندريس في المدرسة المذكورة بجانب الشباك الذي تشاهد منه السكمية الشريفة والناس يبايعونه فكمنت أرى الشييخ أبا عبد الله المدعو مخليل قد دخل و فعد القرفصاء بين يدى رسول الله ويطالبه و وجمل يده في يد رسسول الله ويطالبه وقال أبايمك على كذا وكذا وعدد أشياء منها وان لا أرد من بيتى مسكينا خائبا وكان ذلك آخر كلامه فكنت أعجب من قوله وأقول في نفسي مسكينا خائبا وكان ذلك آخر كلامه فكنت أعجب من قوله وأقول في نفسي كيف يقول هذا ويقدر عليه مع كثرة فقراء مكه واليمن والزيالمة والعراق والعجم ومصر والشام وكنت أراه حين ذلك لابسا جبة بيضاء قصيرة من ثياب القطن المدعوة ومصر والشام وكنت أراه حين ذلك لابسا جبة بيضاء قصيرة من ثياب القطن المدعوة

بالقفطان كان يلبسها فى بعض الأوقات فلما صليت الصبيح غدوت عليه وأعلمته برؤياى فسربها و بكى وقال لى تلك الجبة اهداها بعض الصالحين لجدى فأنا البسها تبركا وما رأيته بعد ذلك يردسا ثلا خائبا وكان يأمر خدامه يخزون الخبز ويطبخون الطمام ويأ تون به إلى بعد صلاة المصر من كل يوم وأهل مكه لايا كلون فى اليوم إلامرة واحدة بعد العصر ويقتصرون عليها إلى مثل ذلك الوقت ومن أراد الأكل فى سائر النهار أكل التمر ولذلك صحت ابدا نهم وقلت فهم الأمراض والعاهات وكان الشيخ خليل متزوجا بنت القاضى نجم الدين الطبرى فشك فى طلاقها وفارقها و تزوجها بعده الفقيه شهاب الدين النويرى من كبار المجاورين وهو من صعيد مصر وأقامت عنده أعو اماو سافر بها إلى المدينة الشريفة ومعها اخوها شهاب الدين بن البرهان ومنهم امام خليل بعدسنين عدة، ومن اعلام مكه امام الشافعية شهاب الدين بن البرهان ومنهم امام الحنفية شهاب الدين بن البرهان ومنهم امام وهو اكرم فقهاء مكه ويدان فى كل سنة أربعين الفديرة وخسين ألفا فيؤديها الله عنه وأمراء الاتراك يعظمونه ويحسنون الظن به لأنه امامهم ومنهم امام الحنا بلة الحدث الفاضل وأمراء الاتراك يعظمونه ويحسنون الظن به لأنه امامهم ومنهم امام الحنا بلة الحدث عثمان البغدادي الأصن المسكى المولدوهو نائب القاضي نجم الدين و المحتسب بعدقتل تق الدين المصرى والناس بها بونه السطوته .

## (حکایة)

كان تق الدين المصرى محتسبا بمكه وكان له دخول فيما يعنيه و فيمالا يعنيه فا تفق في بعض السنين ان اتى امير الحاج بصي من ذوى الدعارة بمكه قد سرق بعض الحجاج فأمر بقطع يده فقال له تق الدين ان لم تقطعها بحضر تك و الاعلب أهل مكه خدامك عليه فاستنقذوه منهم و خلصوه فأمر بقطع يده في حضرته فقطعت و حقدها لتق الدين و لم يزل يتربص به الدو اثر و لا قدرة له عليه لآن له حسبا من الأميرين رميثة و عظيفة و الحسب عنده ان يعطى احدهم هدية من عمامة او شاشية بمحضر الناس تكون جو ارالمن اعطيته و لا تزول حرمتها احدهم هدية من عمامة او شاشية بمحضر الناس تكون جو ارالمن اعطيته و لا تزول حرمتها الأميرين وطاف طو التحول عن مكه فأقام تقى الدين بمكاء و اما بم عزم على الرحلة و ودع من باب الصفا فلقيه صاحبه الاقطع و تشكى له صعف حاله و طلب من يستمين به على حاجته فا نتهره تقى الدين و زجره فاستل خنجراً له يعرف عندهم بالجنبية و ضر به ضمر به و احدة كان فيها حتفه و منهم الفقيه الصالح زين الدين بعد و فاة الفقيه الطبرى شقيق نجم الدين بعد و فاة الفقيه المار لك محد بن فهد القرشى من فضلاء مكه وكان ينوب عن القاضى نجم الدين بعد و فاة الفقيه المبار له عد بن فهد القرشى من فضلاء مكه وكان ينوب عن القاضى نجم الدين بعد و فاة الفقيه المبار له عد بن فهد الفرشى من فضلاء مكه وكان ينوب عن القاضى نجم الدين بعد و فاة الفقيه المبار له عد بن فهد الفرشى من فضلاء مكه وكان ينوب عن القاضى نجم الدين بعد و فاة الفقيه المبار له عد بن فهد الفرش من فضلاء مكه وكان ينوب عن القاضى نجم الدين بعد و فاة الفقيه المبار له عد بن فهد المبار له عمد بن فهد الفرق من فضلاء مكه وكان ينوب عن القاضى نبي مه الدين بعد و فاة الفقيه المبار له عمد بن فهد الفراد الفرشى من فضلاء مكه وكان ينوب عن القاضى نبي الدين بعد و فاقالفي المبار المبا

محمد بن عثمان الحنيلي ومنهم العدل الصالح محمد بن البرهان زاهدو رع مبتلي بالوسو اسرأيته يوما يتوضأ من بركة المدوسة المظفرية فيغسل ويكررولما مسحر أسه اعاد مستحدمرات ثم لم يقنعه ذلك فغطس رأسه فى البركة وكان إذا أراد الصلاة ربما صلى الإمام الشافعي وهو يقول نويت فيصلى من غيره وكان كثير الطواف والاعتمار والذكر .

#### ﴿ ذَكَرَ المجاورين بمكم ﴾

فمنهم الامام العالم الصالح الصوفى المحقق العابد عفيف الدين عبد اللهبن اسعداليمنى الشاهمي الشهير باليافعي كثير الطواف آناء الليل واطرافالنهار وكان إذا طاف من الليل يصعد إلى سطح المدرسة المظفرية فيقمدمشاهدآ للكعبة الشريفة إلى ان يغلبه النوم فيجعل تحت رأسه حجراوينام يسيرا ثمريجدد الوضوء ويمودلحاله منالطواف حتى يصلي الصبح وكان متزوجا ببنت الفقيهالعا بدشهاب الدين بن البرهان وكانت صغيرةالسن فلا تز ال تشكو إلى ا بهما حالها فيأمرها بالصبر فأقامت معه على ذلك سنين شم فارقته و منهم الصالح الما بدنجم الدين الأصفون كان قاضيا ببلاد الصعيد فانقطع إلى التدتمالى وجاور بالحرآم الشريف وكان يعتمر فكل يوممنالتنعيم ويعتمر فومضان مرتين فىاليوماعتمادا على ما في الخبر عن الذي عَلِيكِينُ انه قال عمرة في رمضان تعدا بحجة ممى و منهم الشيبين الصالح العا بد شمس الدين محمد آلحلي كشـير الطواف والتلاوة من قدماء المجاورين تُوفي بمكه ومنهم الصالح أبوبكر الشيرازى المعروف بالصامت كشير الطواف أقام يمكه أعواما لا يتكلُّم فيها ومنهم الصالح خضر العجمي كثير الصوم والتلاوة والطواف والشييخ الصالح برهان الدين العجمي الواعيظ كان ينصب له كرسي تجاء السكعبة الشريفة فيمظ الناس ويذكرهم بلسان فصيح وقلب خاشع يأخذ بمجامع القلوب والصمالح المجود برهان الدين أبراهيم المصرى مقرىء مجيد ساكن رباط السدرة ويقصده أهل مصر والشام بصدقاتهم ويعلم الأيتام كتاب الله تعالىويقوم بمؤنهم ويكسوهم،والصالح العابد عز الدين الواسطى من اصحاب الأمو ال الطائلة يحمل اليه من بلده المال الكثير في كل سنة فيبتاع الحبوب والتمر ويفرقها على الصعفاء والمساكين ويتولى حملها إلى بيوتهم بنفسه وْلمريزل ذلك دأبه إلى انتوفى ،والفقيه الصالح الزاهد ابو الحسن على بن رزق الله الانجري من اهل قطر طنجة من كبار الصالحين جاور بمكه سنينا وبها وفاته كـانت بينــه وبين والدى صحبة قديمة ومتى اتى إلى بلدنا طنجــة نزل عندنا وكان له بيت بالمدرسة المظفرية يعلم العلم فيهآ نهاراويأوى بالليلالي مسكمته برباطريبيعوهو مناحسن

الرياطات بمكة بداخله بثر عذبة لا تماثلها بثر بمكة وسكانه الصالحون وأهل ديار الحجاز يعظمون هذا الرياط تعظيما شديدا وينذروا له النذور ومن أهل الطائف يأتو نه بالفواكه ومن عاداتهم أن كل من له بستان من النخيل والعنب والفرسك وهو الخوخ والتين وهم يسمو نه الخيط يخرج منه العشر لهذا الرياط ويوصلون ذلك اليه على جما مهم ومسيرة ما بين مكة والطائف يومان ومن لم يف بذلك نقصت فو اكمه في السنة الآنية و أصابتها الجوائح .

# ﴿ حَكَايَةً فَى فَصْيَلَةً ﴾

أتى يوماغلمان الأمير أبى تمى صاحب مكة إلى هذا الرباط و دخلوا بخيل الأمير و سقوها من تلك البشر فلما عادوا بالخيل إلى مرابطها أصابتها الأوجاع و ضربت بأنفسها الارض برؤسها و أرجلها و اتصل الخير بالأمير أبى تمى فأتى باب الرباط بنفسه و اعتذر إلى المساكين الساكنين و استصحب و احدا منهم فسح على بطون الدواب بيده فأراقت ما كان فى أجوافها من ذلك الماء و برثت بما أصابها ولم يتمرضوا بعدها الرباط إلا بالخير ومنهم الصالح المبارك أبو العباس الفارى من أصحاب أبى الحسن بن رزق الله وسكن و باط ربيع ووفاته بمكة، ومنهم الصالح أبو يعقوب يوسف من بادية سبتة كان خديما للشيخين المذكورين فلما توفيا صاد شيسخ الرباط بعدهما ومنهم الصالح السابح السالك أبو الحسن على بن فرغوس التلمسانى و منهم الشيخ سعيد الهندى شيخ رباط كلالة .

#### ( ~ ZLK~)

كان الشيخ سعيد قد قصدملك الهند عد شاه فأعطاه ما لا عظيما قدم به مكة فسجنه الآمير عطيفة وطلبه بأداء المال فامتنع فعذب بعصر رجليه فأعطى خسة وعشرين الف درهم نقرة وعاد إلى بلادا لهند ورأ يته بها و نزل بدار الآمير سيف الدين غدا ابن هبة الله بن عيسى بن مهنى أمير عرب الشام وكان غدا ساكنا ببلادا لهند متروجا بأخت ملكما وسيذكر أمره فأعطى ملك الهند للشيخ سعيد جملة مال و توجه صحبه حاج يعرف بوشل من ناس الآمير غدا وجهه الآمير المذكور ليأتيه ببعض ناسه ووجه معه أمو الا وتحفا منها الحلمة التي خلمها عليه ملك الهند ليلة ذفافه بأخته وهى من الحرير الازرق مزركشة بالذهب ومرصعة بالجوهر بحيث لا يظهر لونها لغلبة الجوهر عليها و بعت معها خمسين ألف درهم ليشترى بالجوهر بحيث لا يظهر لونها لغلبة الجوهر عليها و بعت معها خمسين ألف درهم ليشترى وصلا جزيرة سقطرة المنسوب إليها الصبر السقطرى خرج عليهما لصوص الهند في مراكب كثيرة فقا تلوهم قتالا شديدا مات فيه من الفريقين جملة وكان وشل راميا فقتل مراكب كثيرة فقا تلوهم قتالا شديدا مات فيه من الفريقين جملة وكان وشل راميا فقتل

منهم جماعة ثمم تغلب السراق عليهم وطعنوا وسلاطعنة مات منها بعد ذلك وأخذوا ماكان عندهم وتركوا لهم مركبهم بآلة سفره وزاده فذهبوا إلى عدن ومات بها وشل وعادة هؤلاء السراق أنهم لا يقتلون أحد إلا حين القتال ولا يغرقونه وإنا يأخذون ماله ويتركونه يذهب بمركبه حيث شاء ولا يأخذون الماليك لانهم من جنسهم وكان الحاج سعيد قد سمع من ملك الهند أنه تريد إظهار الدعوة العباسية ببلده كمثل ما فعله ملوك الهند عن تقدمه مثل السلطان شمس الدين للبش واسمه (بفتح اللام الأولى والسكان الثانية وكسرالميم وشين معجم ) وولده ناصرالدين ومثل السلطان جلال الدين فيروز شاه والسلطان غياث الدين بلين وكانت الخلع تأتى إليهم من بغداد فلما توفى وشل قصد الشييخ سعيد إلى الخليفة الى العباس ابن الخليفة أبى الربيع سلمان العباسي بمصرو أعلمه بالامر فكتب له كتابا بخطه بالنيابة عنه ببلاد الهند فاستصحب الشيخ سعيد الكتاب وذهبإلى اليمنواشترى بها ثلات خلع سودا وركب البحرإلى الهندفلما وصلكنبايت وهي على مسيرة أربعين يوما من دهلي حضرة ملك الهندكتب صاحب الخبر إلى الملك يعلمه بقدوم الشيبخ سعيد وأنمعه امر الخليفة وكتابه فورد الامر ببعثه إلى الحضرة مكرما فلما قرب من الحضرة بعث الأمراء والقضاة والفقهاء لتلقيبهثم خرج هو ينفسه لتلقيه فتلقاه وعانقه ودفع له الأمر فقبله ووضعه على رأسه ودفع له الصندوق الذى فيه الخلعةاحتمله الملك على كاهله خطوات وابس إحدى الخلع وكسى الاخرى الامير غياث الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن عبدالعزيز الخليفة المنتصر العباسي وكان مقما عنده وسيذكر خيره وكسا الخلعة الثالثة الامير قبو له الملقب بالملك السكبير وهو المذَّى يقوم على رأسه ويشرد عثه الذباب وأمر السلطان فخلع على الشيخ سميد ومن معه وأركبه على الفيــل ودخل المدينة كـذلك والسلطان أمامه على فرسه وعن عيينــه وشماله الاميران اللذان كساهما الخلعتين العباسيتين والمدينة قد زينت بأ نواع الزينة وصمنع بها إحدى عشرة قبـة من الخشب كل قبة منها أربع طبقات فى كل طبقة طا نفـة من المغنيين رجالا ونساء والراقصات وكلهم عاليك آلسلطان والقبة مزينة بثياب الحرير المذهب أعلاها وأسفلها وداخلها وحارجها وفى وسلطها ثلاثة أحواص من جلود الجواميس مملوءة ماء قد حل فيه الجلاب يشر به كل واردوصادر لايمنع منه أحدوكل من يشرب منه يعطى بعد ذلك خمس عشرة ورقة من أوراق التنبول والفوفل والنورة فيأكلها فنطيب نكمهته وتزيد فى حمرة وجهه ولثاته وتقمع عنه الصفراء وتمضم ما أكل من الطعامولما ركب الشيخسعيدعلى الفيل فرشت له ثياب الحرير بين يدى الفيل يطق عليها الفيل من باب المدينة إلى دار السلطان وانزل بدار تقرب من دار الملك و بعث له اموالا طائلةوجميح الاثواب المعلقة والمفروشة بالقباب والموضوعة بين يدى الفيل لاتمود إلى السلطان بل يأخذها اهل الطرب واهل الصناعات الذين يصنعون القباب وخدام الاحواض وغيرهم وهكذا فعلمهمن قدم السلطان من سفر وامر الملك بكتاب الحليفة أن يقرأ على المنبر بين الخطبتين في كل يوم جمعة وأقام الشيخ سعيد شهر أثم بعث معه الملكهدايا إلىالخليفة فوصل كنبايت وأقام بها حتى تيسرت أسباب حركته فيالبحر وكانملك الهند قد بعث أيضا من عنده رسولا إلى الخليفة وهو الشييخ رجب البرقعي أحد شيوخ الصوفية وأصله منمدينة القرم من صحراء قبجق وبعث معه هدايا للخليفة منها حجر ياقوتقيمته خمسون ألف دينار وكتب له يطلب منه ان يعقد له النيابة عنه ببلاد الهند والسند ويبعث له سواه من يظهر هكذا نص عليه كتابه اعتقاد منه في الخلافة وحسن نبية وكان للشيه خرجب أخ بديار مصريدعي بالأمير سيف الدين الكاشف فلما وصل رجب إلى الخليفة أبي أن يقرأ الكتاب ويقبل الهدية إلا بمحضر الملك الصالح اسماعيل بن الملك الناصر فأشار سيف الدين على أخيه رجب ببيع الحجر فباعه واشترى بثمنه وهو ثلاثمائة الف درهم أربعة أحجار وحضر بين يدى الملك الصالح ودفع له الكتاب واحد الاحجار ودفع سائرهالأمرائه واتفقوا على ان يكتب لملك الهند بما طاب فوجهوا الشهودإلى الخليفةو اشهدعلي نفسهانه قدمه ناتباعته ببلادالهندوما يليها و بعث الملك الصالح رسولا من قبله وهو شييخ الشيوخ بمصر ركن الدين العجمى ومعه الشبيخ رجبوجماعةمن الصوفية وركبوا بحر فارسمن الابلة إلى هرمز وسلطانها يومئذ قطب الدين تمتهن طوران شاه فاكرم مثواهم وجهز لهم مركبا إلى بلاد الهند فوصلوامدينة كنبايت والشييخ سعيدبهاواميرها يومثذمقبول التلتكي أحدخواص ملك الهندفا جتمع الشيخ رجب بهذا الأمير وقال له ان الشيخ سعيد إنما جاءكم بالتزوير و الخلع التي ساقها آنما اشتراها بعدن فينبغي أن تثقفوه وتبعثوه لخوندعالم وهوالسلطان فقال له الأمير الشيخ سعيد معظم عند السلطان فما يفعل به هذا إلا بأمره والكني أبعثه معك ليرى فيه السلطان رأيه وكتب الآمير بذلك كله إلىالسلطان وكتب به أيضاصاحب الاخبار فوقع فى نفس السلطان تغيروا نقبض عن الشيبخ رجب الحونه تكلم بدلك على رؤوس الاشهاد يعد ماصدر من السلطان للشبيخ سعيد من الإكرام ماصدر فمنع رجب من الدخول عليه *و*زاد إكرامالشييخسميد ولمادخل شييخ الشيوخ على السلطان فام اليه وعانقهوا كرمه ( ٧ -- رحلة -- أول )

وكان متى دخل اليه يقوماليه و بقى الشيخ سعيد المذكور بارض الهند معظما مكرما وبها تركته سنة ثمان وأربعين وكان بمكة ايام مجاورتى بهاحسن المغربي المجنون والمره غريب وشانه عجيب وكان قبل ذلك صحيح العقل خديما لولى الله تعالى نجم الدين الاصبهاني ايام حياته وشانه عجيب وكان قبل ذلك صحيح العقل خديما ولى الله تعالى نجم الدين الاصبهاني ايام حياته وحكاية ك

كان حسن المجنون كثير الطواف بالليل وكان يرى في طوافه بالليل فقيرا يكثر الطواف ولايراه بالنهار فلقيه ذلك الفقير ليلة وسأله عنحاله وقال ياحسن ان أمك تبكى عليكوهى مشتاقة إلى رؤيتك وكانت من إماء الله الصالحات افتحبان تراها قال له نعم والكنى لاقدرة لى على ذلك فقال له نجتمع هاهنا فى الليلة المقبلة ان شاء الله تعالى فلماكانت الليلة المقبلة وهى ليلة الجمعة وجده حيث واعده فطافا بالبيت ماشاء الله ثمم خرجوهو فى اثره إلى بابالمعلى فامره ان يسد عينيه ويمسك بثو به ففعل ذلك ثم قال بعد ساعة اتمرف بلدك قال نعم قال هاهو هذا ففتيح عينيه فاذا به على دار أمه فدخل علمها ولم يعلمها بشيء بما جرى واقام عندها نصفشهر واظن ان بلده مدينة اسفى ثم خرج إلى الجبانة فوجد الفقير صاحبه فقال له كيف الت فقال ياسيدى إنى اشتقت إلى رؤية الشيخ نجم الدين وكنتخرجت على عادتى وغبتءنه هذها لأيامواحب انتردني اليه فقال له نعم وواعده الجبانة ليلافلها واقاه بها امره ان يفعل كفعله في مكسة شرفها الله من تغميض عينيه والإمساك بذيله ففعل ذلك فإذا به في مكه شرفها الله وأوصاه ان لايحدث نجم الدین بشیء بما جری ولایحدث به غیره فلما دخل علی نجم الدین قال له این کشت ياحسنف غيبتك فأبى أن يخبره فعزم عليه فاخبره بالحكاية فقال ارتى الرجل فاتى معه ليلا وأتى الرجل علىعادته فلمامر بهما قال له ياسيدى هو هذا فسممه الرجل فضرب بيده على فه و قال اسكت اسكتك الله فخرس لسانه و ذهب عقله و بق بالحرم مو لها يطوف بالليل والبهار من غيروضوء ولاصلاة والناس يتبركون به ويكسونه وإذا جاع خرج إلى السوق التي بين الصفا والمروة فيقصدحا نو تا من الحوا نيت فيأ كلمنها ما أحب لا يصده احد و لا يمنعه بل بسركل من أكل له شيئاو تظهر له البركة و النماء في بيعه و ربحه و متى الفيالسوق تطاول أهلها باعناقهم اليه كلمنهم يحرص على ان يأكل من عندملا جر بو ممن بركته وكذلك فعله مع السقائين مىأحبان يشرب ولم يزل دأبه كـذلك إلىسنة ثمان وعشرين فحج فيها الأمير سيف الدين يلملك فاستصحبه معه إلى ديار مصرفا نقطع خبره نفع الله تعالى به

﴿ ذَكَرَ عَادَةَ اهْلِمَكَـةً فَي صَلُواتِهُمْ وَمُواضَعُ اتْمَتُهُمْ ﴾ فَن عَادَتُهُمْ انْدِيصُلَى أُولَى الْأَمَةُ إِمَامُ الشَّافَعِيةُ وَهُو المُقَدَمُ مِنْ قَبْلُ أُولَى الْآمَرُ وَصَلَاتُهُ

خلف المقام السكر بممقام إبراهيم الخليل عليه السلام فى حطيم له هنالك بديع وجمهور المناس بمكسة على مذهبه والحطيم خشبتان موصول ما بينهما باذرع شبه السلم تقابلهما خشبتان على صفتهما وقد عقدت على أرجل بحصصة وعرض على أعلى الخشب خشبة أخرى فيها خطاطيف حديد يعلق منها قناديل زجاج فإذا صلى الإمام الشافعي صلى بعده إمام الما المكية في عراب قبالة الركن اليماتي و يصلى إمام الحنبلية معه في وقت و احدمقا بلا ما بين المحجر الاسود و الركن اليماني ثم يصلى إمام الحنفية قبال الميزاب المكرم تحت حطيم له هنالك و يوضع بين يدى الآئمة في محاريهم الشمع و ترتيبهم هكذا في الصلوات الأربع وأما صلاة المغرب فانهم يصلونها في وقت و احدكل امام يصلى بطا ثفته و يدخل على الناس من ذلك سهو و تخليط فر بما ركع الما ليكي بركوع الشافعي و سجد الحنفي بسجو دالحنبلي و تراهم مصيخين كل و احد إلى صوت المؤذن الذي يسمع طائفة لثلا يدخل عليه السهو

### ﴿ ذَكَرُ عَادَتُهُمْ فَالْخَطَبَةُ وَصَلَّاهُ الْجُمَّةُ ﴾

وعادتهمنى يومالجممةان يلصقالمنبر المبارك إلىصفح الكعبةالشريفة فيها بين الحجر الأسود والركن المراق ويكون الخطيب مستقبلا المقام الكريم فإذاخرج الخطيب أقبل لابسا ثوب سواد معتما بعامة سوداء وعليه طيلسان أسود كلذلك من كسوة الملك النـاصر وعلمه الوقار والسكينة وهو يتهادى بينرايتين سوداوين يمسكهما رجلان من المؤذنين وبين يديه أحد القومة في يده الفرقمة وهي عود في طرفه جلد رقيق مفتول ينقضهفي الهوا. فيسمع له صوت عال يسمعه من بداخل الحرم وخارجه فيكون إعلاما بخروج الخطيب ولا يَرَالَ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقْرَبُ مِنَ المُنْهِرِ فَيَقْبِلِ الْحَجْرِ ۚ الْأَسُودُ وَيُدْعُو عَنْدُهُ ثُمْ يَقْصِدُ المنبر والمؤذن الزمزى وهو رئيس المؤذنين بين يديه لابسا السواد وعلى عانقه السيف ممسكاله بيده و تركز الرايتان عن جانى المنبر فإذا صعد أول درج من درج المنبر قلده المؤذن السيف فيضرب بنصل السيف ضربة في الدرج يسمعها الحاضرين ثم يضرب في الدرج الثانى ضربة ثم فىالثالث أخرى فاذا استوىفى علياً الدرجات ضرب ضربة رابعة ووقف داعيا بدعاء خنى مستقبل الكعبة ثم يقبل على الناس فيسلمن يمينه وشما له ويرد عليه الناس ثم يقمد ويؤذن المؤذنون في أعلى قبة زمرم فيحين واحد فإذا فرغ الأذان خطب الخطيب خطبة يكشبها من الصلاة على الذي صلى الله عليهوسلم ويقول في اثنائها اللهم صلى على محمد وعلى آل محد ماطاف بهذا البيت طائف ويشير بأصبعه إلى البيت السكريم اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ما وقف بعرفة ويترضى عن الخلفساء

الاربعة وعن سائر الصحابة وعن الذي صلى الله عليه وسلم وسبطيه وامهما وخديجة جدتهما على جميعهم السلام ثم يدعو الملك الناصر ثم للسلطان المجاهد نور الدين على ابن الملك المؤيد داود ابن الملك المظفر يوسف بن على بن رسول ثم للسيدين الشريفين المسيدين الشريفين المسيدين اميرى مكمة سيف الدين عطيفة وهو أصغر الآخوين ويقدم اسمه لعدله واسد الدين رميئة ابني ابي نحى بن ابي سعيد بن على بن قتادة وقد دعا لسلطان العراق مرة ثم قطع ذلك فلما فرغ من خطبته و انصرف والرايتان عن يمينه وشماله والفرقعة أمامه اشعارة بما نقضاء الصلاة ثم يعاد المنبر إلى مكانه السكريم

### ﴿ ذَكَرُ عَادَتُهُمْ فَي اسْتَهَالُلُ الشَّهُورُ ﴾

وعادتهم فى ذلك ان يأتى أمير مكه فى أول يوم من الشهر وقواده يحفون به وهو لابس البياض متم متقلد سيفا وعليه السكينة والوقار فيصلى عند المقام الكبير ركعتين م يقبل الحجر ويشرع فى طواف اسبوع ورئيس المؤذنين على أعلى قبة زمزم فعند ما يكمل الامير شوطاو احداو يقصد الحجر لتقبيله يندفع رئيس المؤذنين بالدعاء له والهنشة بدخوله الشهر رافعا بذلك صوته ثم يذكر شعر فى مدحه ومدح سلفه السكريم ويفعل به هكذا فى السبعة اشواط فإذا فرغ منها ركع عند الملتزم ركعتين ثم ركع خلف المقام أيضار كمتين شم انصرف ومثل هذا سواء يفعل إذا أرادسفر او إذا قدم من سفر أيضا

﴿ ذ كرعادتهم في شهر رجب ﴾

وإذاهلهلال رجب أمر آمير مكه بضرب الطبول والبوقات اشعارا بدخول الشهر ثم يخرج في أول يوم منه را كباو معه أهل مكه فرسانا ورجالا على ترتيب بجيب وكلهم بالأسلحة يلعبون بين يديه والفرسان يحولون ويحرون والرجال يتوا ثبون ويرمون بحربهم إلى الهواء ويلقفونها والأمير رميثة والأمير عطيفة معهما أولادهما وقوادهما مثل محمد بن ابراهيم وعلى وأحمدا بني صبيح وعلى بن يوسف وشداد بن عمروعا مر الشرق ومنصور بن عمر وموسى المزرق وغيرهم من كبار أولاد الحسن ووجوه القواد و بين ايديهم الرايات والطبول والدبادب وعليهم السكينة والوقاد ويصيرون حتى ينتهوا الما لميقات ثم يأخذون في الرجوع على معهود ترتيبهم إلى المسجد الحرام فيطوف الأمير بالبيت والمؤذن الزمرى باعلى قبة زمزم يدعو له عندكل شوط على ما ذكر ناه من عادته فإذا طاف صلى ركعتين عند الملتزم وصلى عند المقام و تمسح به و خرج إلى المسعى فسعى راكبا والقواد يحفون به عند المدرابة بين يديه ثم يسير إلى منز له وهذا اليوم عنده عيد من الاعياد يلبسون فيه أحسن والحرابة بين يديه ثم يسير إلى منز له وهذا اليوم عنده عيد من الاعياد يلبسون فيه أحسن

#### ﴿ ذكر عمرة رجب ﴾

وأهل مكة يحتفلون لعمرة رجب الاحتفالالذى لايعهد مثله وهى متصلة ليلا ونهارا وأوقات الشهركله معمورة بالعباد وخصوصاً أول يوم منه ويوم خمسة عشر والسابع والعشرين فإنهم يستعدون لهاقبل ذلك بأيام شاهدته وفي لبلة السابع والعشرين منه وشوارع مكة قد غصت بالهوادجءالها كساءالحريروالسكمتان الرفيسعكل واحديفعل بقدراستطاعته والجمال مزينة مقلدة بقلائدالحرير وأستارا لهوادج ضافية تكآد تمسالأرض فهبي كالقباب المضروبة ويخرجون إلى ميقات التنعيم فتسيل أباطح مكة بتلك الهوادج والنيران مشعلة بجنبتى الطريق والشمعوالمشاعل أمام آلهوادجو الجبآل تيحيب بصداها إهلال المهللين فترق فلنفوس وتنهمل الدموع فإذا قضوا العمرة وطافوا بالبيت خرجوا إلىالسعي بينالصما والمروة بعدمضي شيءمن الليلو المسعى متقدالسرج غاص بالناس والساعيات علي هوادجهن والمسجد الحرام يتلألا نوأ وهم يسمون هذه العمرة بالعمرة الأكمية لانهم يحرمون سها من أكمة مسجد عائشة رضي الله عنها بمقــدار غــلوة على مقربة من المسجد المنسوب إلى على رضى الله عنه و الأصل في هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما فرغ من بناء الكعبة المقدسة خرج ماشياً عافيا معتمر او معه أهل مكة و ذلك في اليوم السَّابع والعشرين من رجب و انتهى إلى الأكمة فاحرم منها وجعل طريقه على ثنية الحجون إلى المعلى من حيث دخلًا لمسلمون يوم الفتح فبقيت تلك العمرة سنة عند أهل مكة إلى ﴿ هذا العهد وكان عهد عبد اللهمذ كورا اهدى فيه بدنا كبيرة وأهدى أشراف مكة وأهل الاستطاعة منهم وأقاموا أياما يطعمون ويطعمون شكر الله على ما وهنهم من التيسير والمعونة في بناء بيته السكريم علىالصفة التي كانت علما في أيام الحليل صلوات الله عليه تم لماقتل ابن الزبير نقص الحجاج الكعبة وردهاالى بنائَّها فى عهدةريش وكانواقداقتصرواً فى بنائها وأبقاهارسول الله صلى الله عليه وسلم علىذلك لحدثان عهدهم بالكمفر ثم أراد الحليفة أبو جمفر المنصور أن يعيدها الى بناء ابن الزبير فنهاه ما لك رحمة الله عن ذلك وقال ياآمير ألمؤمنين لا تجعل البيت ملعبة للملوك متى أراد أحدهمأن يغير فعل فتركه على حاله سداللذريغة وأهل البلاد الموالية لمكة مثل بجيله وزهران وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب وبجلبونالىمكة الحبوب والسمن والعسل والزبيبوالزيتواللوزفترخص الأسمار بمكه ويرغد عيش أهلها وتعمم المرافق ولولا أهلهذه البلاد لكان أهل مكة فى شظف من العيش ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم ولمياً توا بهذه الميرة أجدبت بلادهم ووقع الموت في مواشيم ومتى الرصلوا الميرة أخصبت بلادهم وظهرت فيها البركة وتمت أمو الهم فهم اذاحان وقت ميرتهم وأدركهم كسل عنها اجتمعت نساؤهم فاخرجتهم وهذا من الطائف صنع الله تعالى وعنايته ببلده الأمين و بلاد السرو التى يسكنها بجيله وزهران مغام صدق نية وحسن اعتقادوهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عابها لائذين بجو ارها متعلقين بأستارها داعين بأدعية يتصعدع لرقتها القلوب و تدمع العيون الجامدة فترى الناس متعلقين بأستارها داعين بأدعية يتصعدع لرقتها القلوب و تدمع العيون الجامدة فترى الناس حولهم باسطى أيديهم مؤمنين على أدعيتهم ولا يتمكن لغيرهم الطو اف معهم ولا استلام الحجر التراحمهم على ذلك وهم شجعان أنجاد و لباسهم الجلود واذا وردوا مكة هابت اعراب الطريق مقدمهم و تجنبوا اعتراضهم ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم وذكران النبي صلى القعليه وسلم ذكرهم وأثني عامم خير او قال علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء وكفاهم شرفا دخو لهم في عموم قوله صلى التعليه وسلم الإيمان يمان والحبكمه يما نية وذكر أن عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما كان يتحرى وقت طوا فهم و يدخل في جملتهم تبركا بدعائهم وشأنهم عجيب كله وقد جاء في أثر زاحموهم في الطواف فإن الرحمة تنصب علمهم صبا

### ﴿ ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان ﴾

وهذه الليلة من الليالى المعظمة عبد أهل مكمة يبادرون فيها الى اعمال البرمن الطواف والصلاة جماعات وافذاذا والاعتبار ويجتمعون في المسجد الحرام جماعة لكل جهاعة أمام ويوقدون السرج والمصابيح والمشاعل ويقابل ذلك ضوء القمر ينالالاالارض والسهاء نوراويصلون مائة ركعة يقرؤن في كل ركعة بأم القرآن وسوة الإخلاص يكررونهما عشر وبعضهم يطوفون بالبيت الشريف وبعضهم قد خرجرا للاعتبار

### ﴿ ذَكُرُ عَادَتُهُمْ فِي شَهْرِ رَمْضَانَ الْمُعْظُمُ ﴾

واذا أهل هلال رمضان تضرب الطبول والدبادب عند أمير مكمة ويقع الاحتفال بالمسجد الحرام من تجديد الحصر وتكثير الشمع والمشاعل حتى يتلألا الحرم نورا ويسطع بهجة واشراقا وتتفرق الاثمة فرقاوهم الشافعية والحنبلية والحنفية والزيدية وأما المالكية فيجتمعون على أربعة من القراء يتنا بون القراءة ويوقدون الشمع ولا تبقى في الحرم زاوية ولا ناحية الا وفيها قارىء يصلى بجماعة فيريج المسجد لاصوات القراء وترق النفوس وتحضر القلوب وتهمل الاعين ومن الناس من يقتصر على الطواف والصلاة في

الحجر منفردا والشافعية أكثر الاثمة اجتهادا وعاداتهم أمهمإذاأكلوا التراويح المعتادة وهى عشرون ركعة يطوف إمامهم وجماعته فإذافرغ من الأسبرع ضربت الفرقمة التي ذكرناأها أن تمكون بين يدى الخطيب يوم الجمعة كان ذلك إعلاما بالعودة إلى الصلاة ثم يصلى ركمتين ثمم يطوف أسبوعاهكذا إلى أن يتمءشر ينركعة أخرى ممم يصلون الشفع والوتر وينصرفون وسائر الأئمة لا يزيدون على العادة شيئاً وإذا كان وقت السحور يتولى المؤذن الزمزمي التسحير في الصومعةالتي بالركن الشرقي من الحرم فيقوم داعيا ومذكراً ومحرضا على السحور فى سائر الصوامع فإذا تكلم أحدد منهم أجابه صاحبه وقدد نصبت في أعلى كل صومعة خشبة على رأسها عودمعترض قد علق فيه قنديلان من الزجاج كبيران يقدان فإذا قرب الفجروقع الأيذان بالقطع مرة بعد مرة حط القنديلان وابتدأ المؤذنون بالأذانوأ جاب بعضهم بعضاولديارمكمة شرفهاالله سطوح فن بعدت داره بحيث لا يسمع الاذان يبصر القنديلين المذكر رين فيتسحر حتى إذالم يبصرهما أقلع عن الأكل وفي ليلةو ترمن ليالىالمشر الأواخر من رمضان يختمون القرآن ويحضر الحتم القاضي والفقهاء والكبراء ويكون الذى يختم بها أحدد أبناء كبراء أهــل مُكـة فإذا ختم نصب له منبر مزين الحرير وأوقد الشميعُوخطب فإذا فرغ منخطبته استدعى أبوه الناس إلى منزله فأطممهم الأطممة المكثيرةوالحلاواتوكذلك ينصمون فيجميع ليالى الوترأعظم منتلك الليالى عندهم ليلة سبعوعشرين واحتفالهم لها أعظم من احتفالهم لسائر الليالى ويختم بها القرآن العظيم خلف المقام الكريم وتقام إزاء حطيم الشافعية خشب عظام توصل بالحطم وتعرض بينهاألواح طوال وتجمل ثلاث طبقات وعليها الشمع وقنديل الزجاج فيبكأدُّ يغشى الابصار شعاع الانوار ويتقدم الإمام فيصلُّ فريضة العشاء الآخرة ثم يبتدى.قراءة سورةالقدرو إليها يكون انتهاء قراءة الآئمة في الليلة التي قبلها وفي تلك الساعة يمسك جميسع الأثمة عن للتراويح تمظيما لختمة المقام ويحضرونها متبركين فيختم الإمام في تسليمتين ثم يقوم خطيبا مستقبل المقام فاذا فرغ من ذلك عادالا ثمال صلاتهم وأنفض الجميسع تهم يكون الختم ليلة تسعوعشرين فىالمقام المسالسكى فى منظر مختصر وعن المباهاة منزه موقر فيتختم ويخطب

﴿ ذَكَرَ عَادَتُهُمْ فَي شُوالُ ﴾

وعادتهم فى شو ال وهومفَتت أشهر الحبج المعلومات أن يوقدواالمشاعل ليلةاستهلاله ويسرجون المصابيح والشمع على نحو فعلهم فى ليلة سبع وعشرين من رمضان وتوقد السرج فى الصوامع من جميع جماتها ويوقد سطح الحرم كله وسطح المسجدالذى باعلى أبى قبيس ويقيم المؤذ نون فى ليلتهم تلك فى تهليل و تسكبير و تسبيح والناسما بين طواف وصلاة وذكر ودعاء فاذا صلوا صلاة الصبح أخذوا فى أهبة العيد و لبسوا أحسن ثيابهم و بادروا لاخذ بحالسهم بالحرم الشريف به يصلون صلاة العيدلا نه لا موضع أفضل منه و يكون أول من يبكر إلى المسجد الشيبيون في فتتحون باب السكعبة المقدسة و يقعد كبيرهم فى عتبتها وسائرهم بين يديه الى أن يأتى أمير مكه فيتلقو نه و يطوف بالبيت أسبو عاو المؤذن الزمزمي فوق سطح قبة زمزم على العادة و افعا صوته بالثناء عليه والدعاء له ولاخيه كما ذكر ثم يأتى الخطيب بين الرايتين السوداوين والفرقعة أمامه وهو لا بس السواد فيصلى خلف المقام الكريم ثم يصعد المنبر و يخطب خطبة بليغة ثماذا فرغ منها أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام و المصافحة و الاستغفار و يقصدون السكعبة الشريفة فيدخلونها أفواجا ثم يخرجون الى مقبرة باب المعلى تبركا بمن فيها من الصحابة و صدور السلف ثم ينصرفون

# (ذكر احرام الكعبة)

وفى اليوم السابح والعشرين من شهر ذى القعدة تشمر أستار السكمية زادها الله تعظيا الى نحو ارتفاع قامه ونصف من جهاتها الاربع صونالها من الايدى ان تنتهبها ويسمون ذلك احرام السكبعة وهو يوم مشهود بالحرم الشريف و لاتفتح السكمية المقدسة من ذلك اليوم حتى تنقضى الوقفة بعرفة

﴿ ذَكَرُ شَعَاثُرُ الحَجِ وأعماله ﴾

واذاكان في أول يوم شهر ذي الحجة تضرب الطبول والدبادب في أوقات الصاوات بكرة وعشية اشعارها بالموسم المبارك لا تزال كذلك إلى يوم الصعود الى عرفات فاذاكان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الخطيب أثر صلاة الظهر خطبة بلبغة يعلم الناس فيها مناسكهم ويعلمهم بيوم الوقفة فاذاكان اليوم الثامن بكر الناس بالصعود الى مني وأمراء مصر والشام والعراق وأهل العلم يبيتون تلك الليلة بمعنى و تقع المباهاة و المفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق في ايقاد الشمع و لكن الغضل في ذلك لاهل الشام دا ثما فاذاكان اليوم التاسع رحلوا من منى بعد صلاة الصبح الى عرفة فيمرون في طريقهم بو ادى محسر و بهو و ذلك سنة و وادى محسر هو الحد ما بين مزد الفة و منى و مزد الفة بسيط من الارض فسيم بين جبلين و حولها مصانع و صهاريج الماء بما بنته زبيدة ابنة جعفر بن الى جعفر المنصور وجة امير المؤمنين هارون الرشيد و بين منى و عرفة خمسة اميال و كذلك بين منى و مكه ايضا خمسة اميال و كذلك بين منى

بسيطمن الأرضفسيح أفيح تحدق به جبال كثيرة وفى آخر بسيط عرفات جبل الرحمة وفيه الموقف وفماحوله والعلمان قبله بنحوميل وهماالحد مابين الحل والحرمو بمقر بةمنهما بما يلي عرفة بطن عرنة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتفاع عنه و بجبالتحفظ منه ويجب أيضا الإمساك عن النفور حتى يتمكن سقوط الشمس فان الجمالين ربمـــا استحثواكثير من الناس وحذروهم الزحام في النفر واستدرجوهم إلى أن يصلوا بهم بطن عرفة فيبطل حجهم وجبل الرحمة الذي ذكرناه قائم وسط بسيط جمع منقطع عن الجبال وهو من حجارة منقطع بعضها عن بعض وفي أعلاه قبة تنسب إلى أمسلمةرضي الله عنهما وفي وسطها مسجد يتزاحم الناس للصلاة فيه وحوله سطح فسبح يشرف على بسيط عرفات وفي قبليه جدار فيه محاريب منصوبة يصلي فيه الناسوفي أسفل هذا الجبل عن يسار المستقبل للكعبة دار عتيقة البناء تنسب إلى آدم عليه السلام وعن يسارها الصخرات التيكان موقف النبي صلى اللهعليه وسلمعندها وحول ذلك صهاريج وجباب للماء وبمقربة منه الموضعالذي يقف فيه الامام ويخطب وبجمع بين الظهر والعصروعن يسار العلمين للمستقبل أيضا وادى الاراك ويه ارك اخضر يمتد في الأرض امتدادا طو يلاو إذا حان وقت النفر أشار الإمام الما لكي بيدهو نزل عن موقفه فدقع الناس با لنفر دفعة ترتج لها الارضو ترجف الجبال فياله موقفا كريما ومشهدا عظما ترجو النفوس حسن عقباه و تطمح الآمال إلى نفحات رحماه جعلنا الله بمن خصه فيه برضاه وكانت وقفتي الأولىيوم الخيس سنة ست وعشرين وأميرالركب المصرى يؤمئذأرغون الدوادار تاثبالملك الناصر وحجتفى تلك السنة ابنة الملك الناصر وهى زوجةأ بى بكرا بن أرغون المذكور وحجت فهازوجة الملك الناصر المسهاة بالخوندةوهىبنت السلطان المعظم محمد أوزبك ملكالسراوخوارزم وأمير الركبالشاى سيفالدينالجو بانولماوقعالنفر بعد غروب الشمس وسلنا مزدلفة عندالمشاء الآخر فصلينا بها المغرب والعشاءجمعا بينهما حسبها جرت سنة رسول الله عليه وسلم ولما صلينا الصبح بمزدلفة غدونا منها إلى مني بعد الوقوفوالدعاء بالمشمر الحرام ومردلفة كلهاموقف إلاوادى محسرففيه تقع الهرولة حتى يخرج عنهومن مزدلفة يستصحب أكثر الناس حصيات الجمار وذلك مستحب ومنهم من يلقطها حول مسجد الحنيف والأمر في ذلك واسح ولما انتهى الناس إلىمني بادروا لرمي جمرة العقبة تمم نحروا وذبحوا ثم خلقوا وحلواً من كل شيء إلا النساء والطيب حتى يطوفوا طواف الافاضة ورمى هذه الجمرة عند طلوع الشمس من يوم النحر لمــا رموها توجه أكثر الناس بعدأن ذبحوا وحلقوا إلى طواف الافاضة ومنهممن أقام إلى اليوم الثانى و زاليوم الثانى رمى الناس عند و زوال الشمس بالجمرة الاولى سبح حصيات و بالوسطى كذلك ووقفوا للدعاء بها تين الجمر تين اقتداء لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان اليوم الثالث تعجل الناس الانحدار إلى مكه شرفها الله بعد أن كمل لهم رمى تسع و أربعين حصاة وكثير منهم أقام اليوم الثالث بعد يوم النحر حتى رمى سبعين حصاة

## ﴿ ذَكَرَ كُسُوةَ الْسَكَعَبَةُ ﴾

و في يوم النحر بعثتكسوة الكُعّبة الشريفة من الركب المصرى إلى البيت الكريم فوضعت في سطحه فلما كان اليوم الثالث بعد يوم النحر أخذ الشيبيون في اسبالها على الكعبة الشريفة وهي كسوةسوداء حالكه من الحرس مبطنة بالكتان وفي أعلاهاطراز مكتوب فيه بالبياض جعلالله الكعبةالبيت الحرام قياما الآية وفي سائر جهاتهاطراز مكـتوب بالبياض فها آيات من القرآن وعلما نور لائح مشرق من سوادها ولما كسيت شمرت أذيالها صوتًا من أيدى الناس والملك الناصرهو الدييتوليكسوةالكمبةالكريمةويبعث مرتبات القاضي والخطيب والأثمة والمؤذنين والفراشين والقومة ومامحتاج له الحرم الشريف من الشمعوالزيت في كلسنة وفيهذه الآيام تفتح الكعبة الشريفة في كل يوم للعراقيين والخرآسانيين وسواهم ممن يصل معالركب العراقي وهم يقيمون بمكه بعد سفر الركبين الشامى والمصرىأر بعةأيام فيكثرون فها الصدقات علىالمجاورين وغيرهمو لقد شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلافمن لقوه في الحرم من المجاورين أو المكيين أعطوه الفضة والثياب وكذلك يعطون للمشاهدين الكعبةالشريفةور بماوجدوا انسانا ناثما فجعلوا في فيه الذهب والفضة حتى يفيق ولما قدمت معهم من العراقسنة ثمان وعشرين فعلوا من ذلك كثيرا وأكثروا الصدقة حتى رخص سوم الذهب بمكه وانتهى صرف المثقال إلى ثمانية عشر درهما نقرة لكـشرة ماتصدقوا به من الذهب وفي هذه السنة ذكرا اسم السلطان أبى السعيد ملك العراق على المنير وقبة زمزم

﴿ ذَكُرُ الْانفُصَالُ عَنْ مَكُنَّةً شَرَفُهِما الله تَعَالَى ﴾

وفى الموفى عشرين لذى الحجة خرجت من مكة صحبة أمير ركب العراق البهلوان محمد الحويج بحاءين مهملين وهو من أهل الموصل وكان بلى امارة الحاج بعد موت الشبيخ شهاب الدين قلمدر وكان شهاب الدين سخيا فاضلا عظيم الحرمة عند سلطانه محلق لحيته وحاجبيه على طريقة القلندرية ولما خرجت من مكة شرفها الله تعالى في صحبة الأمير

المهلوان المذكور اكترى لى شقة محارة إلى بغداد ودفع إجارتها من ماله وأنزلني في جُواره وخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطن مرفى جمع من العراقيين والخراسانيين والغارسيين والأعاجم لايحصى عديدهم تموج بهم الأرض موجاويسيرون سيرالسحاب المتراكم فمن خرج عن الركب لحساجة ولم تكن له علامة يستدل بها على موضعه ضل عنه لكمثرة الناس وفي هذا الركب نواضح كثيرة لأبناء السبيل يستقون منها الماءوجمال لرفع الزاد للصدقة ورفع الأدوية والأشربة والسكر لمن يصيبه مرض وإذا نزل الركب طبخ الطعام في قدور نخاس عظيمة تسمى الدسوت وأطعم مها أبناءالسبيل ومن لازاد معه وفي الركب جملة من الجال يحمل علمها من لاقدرة له على المشي كل ذلك من صدقات السلطان أبي سميدومكارمه قال ابنجزي كرمالله هذه الكنية الشريمة فماأعجب أمرهافي الكرم وحسبك بمولانا بحرالمكارم ورافع رايات الجودالذي هوآية الندى والفضل أمير المسلمين أبى سعيدابن مولانا قامع الكمفاروالآخذللاسلام بالثار أميرالمسلمين يوسف قدس الله أرواحهم الـكريمة وأبق الملك في عقبهم الطاهر إلى يوم الدين(رجع) وفي هذا الركب الاسواق الحافلة والمرافق العظيمة وأنواع الاطعمةوالفواكهوهم يسيرون بالليل ويوقدون المشاعل أمام القطار والمحارات فترىالأرض تتلألأ نوراو الليلوقدعا دنهارا ساطعا ثم رحلنا من بطن مر إلى عسفان ثم إلى خليص ثم رحلنا أربع مراحلو نزلنا وادى السمك ثم رحلنا خمسا و نز لنافى بدر وهذه المراحل ثنتان في اليوم احداهما بعد الصبح والآخرى بالعشيثم رحلنا من بدرفنز لناالصفراء واقمنا بهايوما مستريحين ومنهاإلى المدينة الشريفة مسيرة ثلاث ثم رحلنا فوصلنا إلىطيبة مدينةرسولاللهصلي اللهعليه وسلم وحصلت لنا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم نانيا واقمنا بالمدينة كرمها الله تعالىستة أيام واستصحبنا منها الماء لمسيرة ثلاث ورحلناعنها فنزر لنافىالثا لئة بوادىالعروس فنزودنا منه الماء منحسيات يحفرون علمها فيالأرض فينبطون ماءعذبا ممينا ثمرحلنامنوادى العروس ودخلنا أرض نجد وهو بسيط من الأرض مد البصر فتنسمنا نسيمه الطيب الآرج و نزلنا بعدد أربع مراحل على ماء يعرف بالعسيلة ثم رحلنا عنه و نزلنا ماء يعرف بالنقرة فيه أثار مصانع كالصهاريج العظيمة ثم رحلنا إلىماء يعرف بالقارورة وهي مصانح مملوءة بماء المطريماصنعته دبيدة ابنة جعفر رحمها اللهو نفعها وهذا الموضع هو وسط أرض نجد فسيح طيب النسيم صحيح الهواء نتى التربة معتدل في كل فصل ثم وحلنا من القارورةو نزلنا بالحاجر وفيه مصانح للماءور بماجفت فحفرعن الماءفي الجفار ثم رحلنا و نز لناسميرة وهي أرض غائرة في بسيط فيه شبه حصن مسكون وماؤها كـثير في آبار إلا أنه زعاق ويأتى عرب تلك الأرض بالغنم والسمن واللبن فيبيعون ذلك من الحجاج بالثيابالخام ولايبيعون بسوى ذلكثم رحلنا ونزلنا بالجبل المخروقوهوفي بيداء من الأرض وفي أعلاه ثقب نافذة تخرقه الربح ثم رحلنا منه إلى وادى الـكروش ولاماء به ثمماسريناليلا وصبحناحصنفيد وهوحصن كبيرفي بسيطمنالارض بدور به سور وعليه ربض وساكنوه عرب بتعيشون مع الحاج في البيع والتجارة وهنالك يترك الحجاج بعض أذوادهم حين وصولهم منالعراق إلىمكة شرقها الله تعالى فإذا عادوا وجدوه وهو نصف الطريق من مكة إلى بغداد ومنه إلى الكوفة مسيرة ا ثني عشريوما فى طريقسهل بهالمياه في المصا نعومنعادة الركب أن يدخلواهذا الموضع على تعبئة وأهبة للحرب ارهابا للعرب المجتمعين هنالك وقطعا لاطاعهم عنالركبوهنالك لقينا اميرى العرب وهما فياض وحيار واسمه ( بكسر الحاء واهماله وياء آخر الحروف)وهما أبناء الأمير مهنى بن عيسى ومعهما من خيل العرب ورجالهم من لايحصون كثرة فظهر منهما المحافظة على الحاج والرحال والحوطةلهم وأتى العرببالجمالوالغنم فاشترى منهمالناس ماقدروا عليه ثم رحلنا ونزلنا الموضع الأجفر ويشتمر باسم العاشقين جميل وبثينة ثم رحلنا و نزلنا بالبيداء ثم نزلنا زود وهي بسيط من الأرض فيه رمال منهالة وبه دور صغارةداراداروها شبه الحصن وهنالك آبارماء ليست بالعذبة ثمر حلناو نزلنا الثملمبية ولها حصن خرب بازائه مصنع هائل ينزل اليه في درج وبهمن ماءالمطر مايمم الركب ويجتمع من العرب بهذا الموضع جمع عظيم فيبيعون الجمال والغنم والسمن واللبن ومن هذا الموضع إلى الكوفة ثلاث مراحل ثم رحلنا فنزلنا ببركة المرجوم وهومشهد على الطريق عليه كوم عظيم من حجارة وكل من مر به رجمه ويذكر أن هذا المرجوم كان رافضيا فسافر مع الركب يريدالحج فوقعت بينهو بينأهلالسنة من الاتراك مشاجرة فسب بعض الصحابة فقتلوه بالحجارة وبهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب ويقصدون الركب بالسمن واللبنوسوى ذلكوبه مصنع كبير يعم جميع الركب بماينته زبيدة رحمةالله عليها وكلمصنع أو بركة اوبش بهذه الطريقالتيبين مكه وبغداد فهي منكر يمآثارهاجزاها اللهخيرا ووفى لها اجرهاولولاعنايتها بهذاالطريق ماسلمكما أحدثم رحلناو نزلناموضها يعرف بالمشقوق فيهمصنعان بهما الماءالمذب الصافى وأراق الناس ماكان عندهم من الماء وتزودوامنهما ثم رحلنا ونزلنا موضعا يعرف بالتنا نيروفيه مصانع يتلىء بالماء ثم أسرينامنه واجتزنا ضحوة بزمالةوهىقرية معمورةبها قصرللعرب ومصنعانالماء وآباركثيرة وهي من مناهل هذا الطريق ثم رحلنا فنز لناالهيثمين وفيهمصنعان للماءثم رحله افنز لنا دون العقبة المعروفة بعقبة الشيطان وصعدناالعقبةانىاليومالثانى ليس جذاالطريق وعرسواها على أنها ليست بصعبة ولاطائلة ثم نزلناموضعا يسمى واقصةفيه قصر كبير ومصانع للماء معمور بالعرب وهو آخر مناهل هذاالطريق وليس فيما بعده الى البكوفة منهل مشهور الامشارع ماءالفراتوبه يتلق كثيرمنأهل الكوفة الحآجويأ نون بالدقيق والخبز والتمر و الفواكه ويهنىالناس بعضهم بعضا بالسلامة ثم نزلناموضعا يعرف بلورة فيه مصنع كبير للماء ثم نو لناموضما يعرف بالمساجدفيه ثلاث مصا نع ثم نز لناموضعا يعرف بمنارة القرون وهي منارةفي بيداء منالارض باثنةالارتفاع بجللة بقرون الغزلان ولاعمارة حولها ثم نز لناموضعا يعرف بالعذيب وهوواد مخصب عليه عمارة وحواه فلاة خصبة فيها مسرح للبصر ثم زرانا القادسية حيث كانت الوقعة الشهيرة على الغرس التي أظهر التدفيها دين الاسلام واذل المجوس عبدةالنارفلم نقم لهم بعدها قائمة واستاصل الله شافتهم وكان اميرالمسلمين يومئذ سعدبن أ في وقاص رضي الله عنه وكانت القادسيةمدينة عظيمة افتتحهاسعد رضي الله عنه وخربت فلم يبق منها الان الامقدار قرية كبيرة وفيها حدائق النخل ومها مشارع من ماء الفرات مم رحلنا منهافنز لنامدينة مشهد على أبي طالب رضي الله عنمه بالنجف وهي مدينة حسنةفىأرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق وأكثرها ناسا وأتقنها بناءولها أسواق حسنة نظيفةدخلناها من باب الحنضرةفاستقبلناسوقالبقالين والطباخين والخبازين ثم سوق الفاكمة ثمسوق الخياطين والقسارية ثمسوق العطارين ثمم الحضرة حيث القبرالذي يزعمون انه قبر على عليه السلام وبازا اله المدارس والزو إياو الحوانق معمورة أحسن عمارة وحيَّطانها بالقاشاني و هو شبه الزليج عندنا لكن لو نه أشرق و نقشه أحسن

## ﴿ ذَكُرُ الرَّوْضَةُ وَالْقَبُورُ الَّتِي بَهَا ﴾

ويدخل من باب الحضرة الى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة و لكل و ارد عليها ضيافة ثلاثة ايام من الخبر و اللحم و النمر مر تين فى اليوم و من تلك المدرسة يدخل إلى باب القبة و على بابها الحجاب والنقباء و الطواشية فعندما يصل الزائر يقوم اليه أحدهم أو جميعهم و ذلك على قدر الزائر فيقفون معه على العتية و يستأذنون له و يقولون عن أمركم يا أمير المؤمنين هذا العبد الضعيف يستأذن على دخوله للروضة العلية فان اذنتم له و الارجع و ان لم يكن أهلان لك فا تنم أهل المسكرم و الستر شم يأمر و نه بتقبيل العتبة و هى من الفضة و كذلك لم

العضادتان ثم يدخل القبة وهي مفروشة بأنواع البسط من الحرير وبسواه وبهاقناديل الذهب والفضة منها الكباروالصفاروفي وسط القبة مسطبة مربمةمكمسوةبالخشبعليه صفائح الذهب المنقوشة المحركمة العمل مسمرة بمسامير الفضة فدغلبت على الخشب بحيث لايظهرمنه شيء وارتفاعهادودن القامة وفوقها ثلاثةمن القبور يزعمون ان احدها قبر آدم عليه الصلاة والسلام والثانى قبر نوح عليه الصلاة والسلام والثالث قبرعلى رضي الله تعالى عنه وبين القبرر طسوت ذهبو فضة فهاماء الورد والمسك وانواع الطيب يغمس الزائريده في ذلك ويدهن به وجهه تبركاو للقبة باب آخر عتبته أيضا من الهضة وعلمه ستور الحرير الملون يفضي إلى مسجد مفروش بالبسط الحسان مستورة جيطانه وسقفه بستور الحرير وله أربعة أبواب عتباتها فضةو عليها ستور الحرير وأهل هذه المدينة كلهم رافضية وهذه الروضة ظهرت لهاكر امات ثبت بها عندهم انبها قبر على رضى الله عنه فمنها انفىليلة السابعوالعشرين من رجب وتسمى عندهم ليلة المحيايؤتى الى تلك الروضة بكل مقعدمنالعراقين وخراسان وبلادفارس والروم فيجتمع منهم الثلاثون والاربعون ونحوذلك فاذاكان بعد العشاء الآخرة جعلوا فوق الضريح المقدس والناس ينتظرون قيامهم وهمما بينمصل وذاكر و تال ومشاهد للروضة فاذا مضى م., اللبيل نصفة او ١١،١١٥م أو نحو ذلك قام الجميع اصحاءمن غير سوء وهم يقولور لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله وهذا أمر مستفيض عندهم سمعته من الثقاة ولم احضر تلك الليلة لكنى رأيت بمدرسة الضياف ثلاثة من الرجال أحدهم من أرض الروم والثاني من أضمان والثالث من خرسانوهم مقعدون فاستخبرتهم عن شأنهم فأخبروني انهم لم يدوكوا ليلة المحيا وانهم منتظرون أوانها من عامآخر وهذه الليلة يجتمعها الناسمنالبلادويةيمون سوقا عظيمة مدة عشرةأيام واليسبهذه المدينةمغرم ولامكاس ولا وال وإنما يحكم عليهم نقيب الاشراف وأهلها تجاريسافرون في الاقطار وهم أهل شجاعة وكرم ولا يضام جارهم صحبتهم في الاسفار فحمدت صبتهم لكنهم غلوا في على رضي الله عنه ومن الناس في بلاد العراق وغيرها من يصيبه المرض فينذر الروضة نذرا إذا برىء ومنهممن يمرض رأسه فيصنع رأسا من ذهب أو فضة ويانى به الى الروضة فيجعله النقيب في الخزانة وكذلك اليد والرجل وغيرهما من الأعضاء وخزانة الروضة عظيمة فيها من الأموال مالا بضبط لكشرته

﴿ ذكر نقيب الأشراف ﴾

ونقيب الأشراف مقدم من مُلك العراق ومكانه عنده مُكين ومنز لنه رقيعة وله ترتيب

الأمراء الكبارف سفر وله الأعلام والاطبال و تضرب الطبلخانة عند با به مساء وصباحا واليه حكم هذه المدينة ولاوالى بهاسواه ولا مغرم فيها للسلطان ولا لغيره وكان النقيب فى عهد دخولى اليها نظام الدين حسين بن تاج الدين الآوى نسبة الى بلده آوة من عراق العجم أهلها رافضة وكان قبله جاعة يلى كل واحد منهم بعد صاحبه منهم جلال الدين بن الفقيه ومنهم قوام الدين بن طاووس ومنهم ناصر الدين مطهر بن الشريف الصالح شمس الدين محد الاوهرى من عراق العجم وهو الآن بأرض الهند من ندماء ملكها و منهم أبو غرة بن سالم ابن مهنى بن جماز بن شيحة الحسينى المدنى

#### ( حكاية )

كانااشريف أبو غرة قد غلب عليه في أول أمره العبادةو تعلمالعلم واشتهر بذلك وكان بالمدينة الشريفة كرمها الله في جوار ابن عمه منصور بن جماز أمير المدينة ثم انه خرج عن المدينة واستوطن العراق وسكن منها بالحلة فمات النقيب قوام الدين بن طاوس فاتفق اهل العراق على تولية الى غرة نقا بة الأشراف وكتيوا بذلك إلى السلطان ألى سعيد فامضاه ونفذ لهالير ليسغ وهواأظهير بذلك وبعشله الخلعة والأعلام والطبول على عادة النقباء ببلاد العراق فغلبت عليه الدنيا ونرك العبادة والزهد وتصرف في الاموال تصرفا قبيحا فرفع أمره إلى السلطان فلما علم بذلك أعملالسفر مظهراً أنه يريدخراسان قاصدا زيارة قبر على بن موسى الرضا بطوس وكان قصده الفرار فلما زار على بن موسى قدم هراة وهي آخر بلاد خراسان وأعلم أصحابه أنه يريد بلاد الهند فرجع أكثرهم عنه وتجاوز هو أرض خراسان الىالسند فلما جاوز وادى السند المعروف ببنج آب ضرب طبوله وأنفاره فراع ذلك أهل القرى وظنوا أن التتر أتوا للاغارة عليهم وأجفلوا إلى المدينة المسهاة بآوجا وأعلموا أميرها بما سمعوه فركب في عساكره واستمد للحرب وبعث الطلايع فرأوا تحوعشرة من الفرسان وجماعة من التجار والرجال بمن صحب الشريف في ماريَّقه معهم الاطبال والاعلام فسألوهم عن شأنهم فأخبروهم أت الشريف نقيبالمراقأقوافدا علىملكالهند فرجع الطلايع المالامير وأخبروه بكيفية الحال فاستضعف عقل الشريف لرفعه العلامات وضربه الطبول في غير بلاده و دخل الشريف مدينة أوجاوأقام بها مدة تضرب الاطبال على باب داره غدوة وعشية وكان مو لعا بذلك ويذكرأنه كان في أيام نقابته بالعراق تضرب الاطبال على رأسه فاذا أمسك النقار عن الضرب يقول لهزد نقرة يا نقارحتي لقب يذلك وكتب صاحب مدينة أوجا إلى ملك الهند بخبر الشريف وضربه الاطبال بالطريق وعلى بابداره غدوة وعشيا ورفعه الاعلام وعادة أهل الهذد أن لا يرفع علما و لا يضرب طبلا إلا من أعطاه الملك ذلك و لا يفعله إلا في السفر و أما في حال الإقامة فلا يضرب الطبل إلا على باب الملك خاصة بخلاف مصر والشام و العراق فان الطبول تضرب على أبو اب الأمراء فلما بلغ خبره ملك الهند كره فعله و أنكره و فعل في نفسه ثم خرج الأمير إلى حضرة الملك وكان الأمير كشلى خان و الخان عندهم أعظم الأمراء وهو الساكن بملتان كرسى بلاد السند وهو عظيم القدر عند ملك الهند يدعو بالعم لانه كان بمن أعان أ باه السلطان غياث الدين تعلق شاه على قتال السلطان ناصر الدين خسرو شاه قد قدم على حضرة ملك الهند فخرج الملك إلى لقائه فا تفق ان كان وصول الشريف في ذلك اليوم وكان الشريف قد سبق الأمير بأميال وهو على حاله من ضرب الأطبال فلم يرعه إلا السلطان في موكبه فتقدم الشريف إلى السلطان فسلم عليه وسأله السلطان عن حاله وما الذي جاء به فأخبره ومضى السلطان حتى لقى الأمير كشلى خان وعاد المي حضرته ولم يلتفت إلى الشريف ولا أمر له بإنزال و لا غيره .

وكان الملك عازما على السفر إلى مدينة دولة اباد وتسمى ايضا بالكتكه ( بفتح الكافين والتاء المعلوة التى بينهما ) وتسمى ايضا بالدونجر ( دوكير) وهى على مسيرة اربعين يوما من مدينة دهلى حضرة الملك .

فلما شرع الملك في السفر بعث إلى الشريف بخمسائة دينار دراهم وصرفها من ذهب المغرب مائة وخمسة وعشرون ديناراً وقال ارسوله اليه قل اله إن أراد الرجوع إلى بلاده فهذا زاده وإن أراد السفر معنا فهبى نفقته في الطريق وان أراد الاقامة بالحضرة قهبى نفقته حتى نرجع فإغتم الشريف اذلك وكان قصده ان يجز له العطاء كما هي عادته مع أمثا له واختار السفر صحبة السلطان و تعلق بالوزير احمد بن اياس المدعو بخواجة جهان و بذلك سماه الملك وبه يدعوه هو وبه بدعوه ما ثر الناس فإن من عادتهم أنه متى سمى الملك احدا باسم مضاف إلى الملك من عماد أو نقة أو قطب باسم مضاف إلى الحنهان من صدور غيره فبذلك يخاطبه الملك وجميع الناس ومن خاطبه بسوى ذلك ازمته العقو بة قاكدت المودة بين الوزير والشريف فأحسن اليه ورفع قدره ولاطف الملك حتى حسن فيه رأيه وأمر له بقريتين من قرى دور اباد وأمره أن تكون اقامته بها وكان حسن فيه رأيه وأمر له بقريتين من قرى دور اباد وأمره أن تكون اقامته بها وكان هذا الوزير من أهل الفضل والمروءة و مكارم الآخلاق والحبة في الغرباء والاحسان اليهم وقعل الخير وإطعام الطعام وعمارة الزوايا فأقام الشريف يستغل القريتين ثمانية أعوام وحصل من ذلك مالاعظها ثم أرادا لخروج فلم يمكنه فانه من خدم السلطان لا يمكنه أخروج إلا بإذنه وهو محب في الغرباء فقلهلا ما يأذن لاحدهم في السراح فاراد الفرار الخروج إلا بإذنه وهو محب في الغرباء فقلهلا ما يأذن لاحدهم في السراح فاراد الفرار

من طريق الساحل فردمنه وقدم الحضرة ورغب من الوزير ان يحاول قضية انصرافه قتلطف الوزير في ذلك حتى أذن له السلطان في الخروج عن بلاد الهند وأعطاه عشرة آلاف دينار من دراهمهم وصرفها من ذهب المغرب الفان وخمسهائة دينار فأتى سها في بدرة فجعلما تحت فراشهو نام عليها لمحبته في الدنا نير و فرحه بها وخوفه ان يتصل لأحدمن اصحابه شيءمنها فانه كان بخيلا فأصابه وجع فيجنبه بسبب رقاده عليها ولم يزل يتزايد بهوهو آخذ فىحركة سفره إلىان توفى بعدعشرين يومامنوصول البدرة اليه أوصى بذلك المال الشريف حسن الجران فتصدق بحملته على جماعة من الشيعة المقيمين بدهلي من أهل الحجاز والمراقو اهلالهند.لايور ثون بيت المال ولا يتعرضون لمال الغرباءولايسألون عنه ولو بلخ ماعسى ان يبلغ وكذلك السودان لا يتعرضون لمال الابيض و لا يأخذونه انما يكمون عندالكبار من أصحابه حتى يأتر مستحقه وهذا الشريف أبو غرة له اخ اسمه قاسم سكن غر ناطة مدة وبها تزوج بنت الشريف ابى عبد الله بن ابراهيم الشهير بالمسكى شم انتقل الىجبل طارق فسكنهاليان استشهد بوادى كرة من نظر الجزيرة الخضراء وكان بهمة من المهم لا يصطلي بناره خرق المعتاد في الشجاعة وله فمها اخبار شهيرة عند الناس و ترك ولدين مما في كفالة و بينهما الشريف الفاصل ابي عبد الله محمد بن ابي القاسم بن نفيس الحسيني السكر بلائى الشهير ببلاد المغرب بالعراق وكان تزوج أمهما بعدموت آبهما وهو محسن لهاجزاه اللهخيرا .

ولما تعصلت لنازيارة أمير المؤمنين على عليه السلام سافر الركب الى بغداد وسافرت المالبصرة صحبة رفقة كبيرة من عرب خفاجة وهم أهل تلك البلاد ولهم شوكة عظيمة و بأس شديد و لاسبيل للسفر ف اللك الاقطار إلافي صحبتهم فاكتريت جلاعلى بدأ مير تلك القافلة شامر بن دراج الحفاجي وخرجنا من مشهد على عليه السلام فنزلنا الحور نق موضع سكني النمان بن المنذر و آبائه من ملوك بني ما ما الساء و به عمارة و بقايا قباب صخمة في قضاء فسيد على بن يخرج من الفرات ثم رحلنا عنه فنزلنا موضعا يعرف بقائم الوائق و به أثر قرية خربة و مسجد خرب لم يبق منه إلا صومعته ثم رحلنا عنه آخذين مع جانب الفرات بالموضع المعروف بالعذار وهوغابة قصب في وسط الماء يسكنها أعراب يعرفون بالمعادي وهم قطاع الطريق رافضية المذهب خرجوا على جماعة من الفقر اء يعرفون بالمعادي وهم قطاع الطريق رافضية المذهب خرجوا على جماعة من الفقر اء تأخروا عن رفقتنا فسلبوه حتى النعال والكشاكل وهم يتحصنون بتلك الغابة و بمتنعون تأخروا عن رفقتنا فسلبوه حتى النعال والكشاكل وهم يتحصنون بتلك الغابة و بمتنعون بها ممن يريدهم والسباع بها كثيرة و ورحلنا مع هذا الغدار ثلاث مراحل ثم وصلنا مدينة و اسط.

#### ﴿ مدينة واسط ﴾

وهى حسنة الأقطار كثيرة البسانين والاشجار بها أعلام يهدى الخيرشاهدهم وتهدى الاعتبار مشاهدهم وأهلها منخيارأهلالعراق بلهمخيرهم علىالاطلاق أكثرهم يحفظون القرآنالكريم ويجيدون تجويده بالقراءة الصحيحة والهم يأفى اهل بلاد العراق برسم تعلم ذلك وكان في القافلة الى وصلنا فهاجماعة من الناس أ تو أ يرسم تجويد القرآن على من بها من الشيوخ وبها مدرسة عظيمة حافلة فها نحو ثلاثما ثة خلوة ينزلها الغرباء الفادمون لتعلم القرآن عمرها الشيخ تقى آلدين عبد المحسن الواسطى وهومن كبار أهلها وفقها تها ويعطى اكلمتعلمهما كسوة فالسنةويجرى لهنفقته كليوم ويقعدهوو اخوانه واصحابه لتعليه القرآن بالمدرسة وقدلقيته وأضأفني وزودنى تمرا ودراهم ولمانزلنا مدينة واسط اقامت القافلة ثلاثا بخارجها للمتجارة فسنحلى يارة قبر الولى أ بى العباس احمد الرفاعي وهو بقرية تعرف بام عبيدة على مسيرة يوممن وأسط فطلبت من الشييخ تقى الدين ان يبعث معى من يوصلني اليما فبعث معي ثلاثة من عرب بني أسد وهم قطان تلك الجمة واركبني فرساً له وخرجت ظهرًا فبت تلك الليلة بحوش بني أسد ووصَّلنا في ظهر اليوم الثَّاني إلى الرواق وهو رباطعظيهم قيه آلاف من الفقراء وصادفنا بهقدوم الشبيخ احمد كوجك حفيد ولى الله ا بى المباس الرفاعي الذي قصدنا زيارته وقد قدم من موضع سكناه من بلاد الروم برسم زيارته قرجده واليه انتهت الشياخة بالرواق ولماا نقضت صلاة العصر ضربت الطبول والدفوف وأخذ الفقراء في الرقص ثم صلوا المغرب وقدموا السماط وهو خبر الأرز والسمك واللبن والنمر فأكل الناس ثُمْصلوا العشاء الآخرة وأخذوا فىالذكروالشبخ أحمد قاعدعلى سجادة جده المذكور ثم أخذوا فى السماع وقد أعدوا أحمالا من الحطب فأججوها نارا ودخلوا فيوسطها يرقصون ومنهم من يتمرغ فيها ومنهم من ياكلها بغمه حتى أطفؤها جميما وهذا دأبهم وهذه الطائفة الآحدية مخصوصون بهذا وفيهم من ياخذ الحية العظيمةفيعض باسنأنه على رأسها حتى يقطعه

### ( in Ka-)

كنت مررت بموضع يقال له افقا نبور من عمالة هزار امروها و بينها و بين دهلى حضرة الهندمسيرة خمس وقد نزلنا بها على نهر يعرف بنهر السرور وذلك فى أو إن الشكال والشكال عندهم هو المطرو ينزل فى إبان القيظ وكان السيل ينحدر فى هذا النهر من جبال قراجيل فكل من يشرب منه من إنسان او بهيمة يموت لنزول المطر على الحشائش المسمومة فأقنا على النهر أربعة أيام لا يقربه أحد ووصسل الى هنالك جماعة من الفقراء فى أعناقهم

اطواق الحديد وفى أيديهم وكبيرهم رجل اسود حالك اللون وهم من الطائفة المعروفة بالحبيدرية فيا تواعندنا ليلة وطلب منى كبيرهمأن آتيه بالحطب ليوقدوه عندرقصهم فكلفت والى تلك الجهة وهو عزيز المعروف بالخار (وسيأتى ذكره) ان يأتى بالحطب فوجه منه شحو عشرة أحمال فاضرموا فيه النار بعد صلاة العشاء الآخرة حتى صارت جمرا وأخذوا في السماع شمدخلوا فى تلك النار فما زالوا يرقصون ويتمرغون فيها وطلب منى كبيرهم قميصا فأعطيته قميصا في النهاية من الرقة فلبسه وجعل يتمرغ به في النار ويضربها باكامه حتى طفئت تلك النار وخمدت وجاء الى القميص والذار لم تؤثر فيه شيئا البتة فطال عجي منه ولما حصلت لى زرارة الشبيخ ابى العباس الرفاعي نفع الله به عدت الى مدينة واسبط في جدت الرفقة الني كنت فيها قد رحلت فلحقتها في الطريق و نزلنا ماء يعرف بالهضيب شم رحلنا بوادى الكراع وليس به ماء شم وحلنا و نزلنا موضعا يعرف بالمشيرب شم رحلنا منه و نزلنا بالقرب من البصرة شم رحلنا فدخلنا ضحرة النهار الى مدينة البصرة .

## ﴿ مدينة البصرة )

فنز لذا بهار باطمالك بندينار وكنت رايت عند قدوى عليها على نحو ميلين منها بناء عاليا مثل الحمن فسأ لت عنه فقيل لى هو مسجد على بن ابي طالب رضى الله عنه وكانت البصرة من الساع الحطة وانفساح الساحة بحيث كارهذا المسجد في وسطها و بينه الآن و بينها ميلان وكذلك بينه و بين المراق الشهيرة الذكر في الآفاق مفسحة الأرجاء المو نقة الافناء ذات الله انين المكثيرة و الفواكه الأثيرة توفر قسمها من النضارة و الحصب لما كانت بحمح البحرين الأجاج والعذب وليس في الدنيا اكثر نخلامنها فيباع التمر في سوقها بحساب أربعة عشر رطلا عراقية بدرهم و درهمهم ثلث النقرة و لقد بعث الى قاضيها حجة الدين بقوصرة تمر يحملها الرجل على تكلف فأردت بيعها فبيعت بتسعة دراهم أخذا لحال منها ثلثها عن أجرة حملها من المنزل الى السوق و يصنع بها من التمر عسل يسمى السيلان و هو طلب كأنه الجلاب.

والبصرة ثلاث بحلات احداها محلة هذيل وكبيرها الشييخ الفاضل علاء الدين بن الآثير من الكرماء الفضلاء أضافني و بعث إلى بثياب ودراهم والمحلة الثانية محلة بني حرام كبيرها السيد الشريف بجد الدين موسى الحسدني ومكارم وفواضل أضافني وبعث إلى التمروالسيلان والدراهم والمحلة الثالثة محلة العجم كبيرها جمال الدين ابن اللوكى واهل البصرة لهم مكارم أخلاق وإيناس للفريب وقيام بحقه فلا يستوحش فيها بينهم غريب

وهم يصلون الجمعة في مسجد أم المؤمنين على رضى الله عنه الذى ذكرته شم يسد فلاياً تو نه الإ في الجمعة وهدذا السلجد من أحسن المساجد وصحنه متناهى الانفساح مفروس بالحصباء الحراء التي يؤتى بها من وادى السباع وفيه المصحف الكريم الذى كان عثمان رضى الله عنه يقرأ فيه لما قتل وأثر تغييره الدم في الورقة التي فيها قوله تعالى (فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم)

### ﴿ حكاية اعتبار ﴾

شهدت مرةبهذا المسجد صلاة الجمعة فلماقام الحطيب الى الخطبة وسردها لحن فيها لحنا كثيراً جلما فعجبت من أمره وذكرت ذلك للقاضي حجه الدين فقال لى ان هذا البلد لم يبق بهمن يعرف شيئا منعلم النحو وهذهعبرةلمن تفكر فيهاسبحان مغيز الأشياء ومقلب الأمور هذهالبصرة التي الىأهلها انتهت رياسة النحو وفها أصله وفرعه ومنأهلها إمامه الذى لاينكرسبقه لايقم خطيما خطبة الجمعةعلى دؤبه عليها ولهذا الجامعسبع صوامع إحداها الصومعة التي تتحرك يزعمهم عند ذكر على بن ابيطالب رضي الله عنه صعدت الها من أعلى سطح الجامع ومعى بعض اهل البصرة فوجدت في ركن من أركام امقبض خُشب مسمراً فهما كامه مقبض مملسة البناء فجعل الرجل الذي كان معي يده في ذلك المةبض وقال تحق راس امير المؤمنين على رضى الله عنه تحركى وهز المقبض فتحركت الصومعة فجعلت أنا يدى في المقبض وقلتله وإنا أقول بحق راس ابي بكر خليفة رسول الله ﷺ تحركى وهززت المقبض فتحركت الصومعة فعجبوا من ذلك وأهل البصرة على مُدَهُّبالسنة والجماعة ولايخاف،نيفعل مثل فعلى عندهم ولو جرىمثلهذا بمشهد الحسين او بالحلة او بالبحرين او قم او قاشان او ساوّة او آوة او طوس لهلك فاعله لأنهم رافضة غالية قال ابن جرى قد عاينت بمدينة برشانة من وادى المنصورةمن بلاد الأندُاس حاطها اللهصومعة تهتز منغير أن يذكر لها احد من الحلفاء أو سواهم وفي صومعة الجامع الاعظم بها وبناؤها ليس بالقديموهي كأحسن ماأنت راءمن الصوامع حسن منظر واعتدالا وارتفاعا لاميل فيها ولا زيغ صعدت البها مرة ومعى جماعة من الناس فأخذ بعض من كان معي بجوا نب جامورها وهزوها فاهتزت حتى أشرت اليهم ان يكفوا فكفوا عن هزها (رجع)

## ﴿ ذكر المشاهد المباركة بالبصرة ﴾

فمنها مشهد طلحة بن عُبد الله احد عشرة رضى الله عنهم وهو بداخل المدينة وعليه قبة وجامع وزاوية فيها الطمام للواود والصادر وأهل البصرة يعظمونه تعظما شديدا

وحق لهومنها مشهد الزبير بن العوام حوارى رسولالله عليه الله عنهما وهو بخارج البصرة ولا قبة عليه وله مسجد وزاوية فَهَا الطعام لابناء السبيل ومنها قبر حليمة السعدية أم رسول الله والله عنها وإلى جانبها قبر أبنها رضيع رسول الله ﷺ ومنها فبر أبى بكرة صاحب رسول الله ﷺ وعليه قبة وعلى ستة أميال منها بقرب وادى السباع قبر أنس بن مالك خادم رسول الله عليها ولا سبيل لزيارته إلا فى جمع كشيف لكمثرة السباع وعدم العمران ومنها قبر الحسن ابن أبي الحسن البصرى سيد النا بمين رضي الله عنه وقبر عتبة الغلام رضي الله عنه وقبر مالك بن دينار رضي الله عنه وقبر حبيب العجمي رضي الله عنمو قبر سهل بن عبد الله النسترى رضى الله عنه وعلى كل قبر منها قبة مكتوب فيها اسم القبر ووفاته وذلك كله داخل السور القديم وهي اليوم بينها وبين البلدنجو ثلاثة آميال وبهاسوي ذلك قبور الجم الغفير من الصحابة والتابمين والمستشهدين يوم الجمل وكان أمير البصرة حين ورودى علمها يسمى بركن الدين المجمى التوريزي أضافني فاحسن إلى والبصرة على ساحل المرات والدجلة وبها المد والجزر كمثل ماهو بوادى سلا من بلادالمغرب وسواه والخليج المالح الخارج من بحر فارس على عشرة أميال منها فإذا كان المد غلب الماء المالح على المذب وإذا كان الجزر غلب الماء الحلو على الماء المالح فيستسق أهل البصرة غير جميد لدورهم ولذلك يقال أن ماءهمزعاق.قال ابن جزى وبسببذلك كان.هو اء البصرة الماء غير جيدوألوان أهلما مصفره كاسفة حتىضرب بهم المثل وقال بعضالشعراء وقد احضرت بين يدى الصاحب أترجة (سريع)

> لله أثرج غدا بيننا معبراً عن حال ذى عبره لما كسا الله ثياب الضنا أهل الهوى رساكني البصره

(رجع) ثم ركبت من ساحل البصرة فى صنبوق وهو القارب الصغير إلى الإبلة وبينها وبين البصرة عشرة اميال فى بساتين متصلة ونخيل مظلة عن اليمين واليسار والبياعة فى ظلال الاشجار يبيعون الحبز والسمك والتمر والمان والفواكه وفيا بين البصرة والابلة متمبد سهل بن عبدالله التسرى فإذا حاذاه الناس بالسفن تراهم يشربون الماء بما يحاذيه من الوادى ويدعون عندذلك تبركا بهذا الولى رضى الله عنه والنوا تية يجرفون فى هذه البلاد وهم قيام وكانت الابلة مدينة عظيمة يقصدها تجار الهند وفارس فحر بت وهي الآن قرية بها آثار قصور وغيرها دالة على عظمها ثم ركبنا فى الخليج الخارج من بحر قارس

فى مركب صغير لرجل من أهل الابلة يسمى بمغامس وذلك فيها بعد المفرب فصبحنا عبادان وهى قرية كبيرة فى سبخة لا عمارة بهاو فيها مساجد كشيرة ومتعبدات ورباطات للصالحين وبينها وبين الساحل ثلاثة أميال قال ابن جزى عبادان كانت بلدا فيها نقدم وهى بحدبة لا زرع بها و إنها بجاب اليها و الماء ايضاً بها قليل وقد قال فيها بعض الشعراء (سريع)

من مبلغ اندلسا اننی حللت عبادان أقصی الثرا أوحشما أبصرت لكننی قصدت فيها ذكرها فى الورى الخبر فيها يتهادونه وشربة الماء بها تشترى

(رجع) وعلى ساحل البحر منها رابطة تعرف بالنسبة إلى الخضر والياس علمهما السلام و بازا تها زاوية يسكمنها اريمة من الفقراء بأولادهم يخدمون الرابطة والزاوية ويتعيشون من فتوحات الناس وكل من يمر بهم يتصدق عليهم وذكر لىأهل هذهالزاوية أن بعبادان عابدا كبير القدر و لا أنيس له يأتى هذا البحر مرة في الشهر فيصطاد فيه مايقوته شهرا ثمم لايرى إلا بعد تمام شهر وهوعلىذلك منذ أعوام فلما وصلنا عبادان لم يكن لىشأن إلا طلبه فاشتغل من كان معى بالصلاة في المساجد والمتعبـــدات وانطلقت طالبًا له فجئت مسجدًا خربًا فوجدته يصلي فيه فجلست في جانبه فأوجر فيصلاته ولمسا سلم اخذ بيدى. قال لى بلغك الله مرادك في الدنياو الآخرة فقد بلغت بحمد الله مرادي في الدنياوهو السياحةفىالأرض وبلغتءنذلكمالم يبلغهغيرىفيا أعلمه وبقيت الاخرى والرجاءةوى فيرحمةالله وتجاوزه وبلوع المرادمن دخول الجنة ولماأ تيمت أصحابي أخبرتهم خبر الرجل وأعلمتهم بموضعه فذهبوا اليه فلميجدوه ولا وقعوا له على خبر فعجبوا من شأنه وعدنا بالعشي إلى الزاوية فبتنايها ودخل عُلينا أحد الففراء الأربعة بعد صلاة العشاء الآخرة ومنعادة ذلك الفقير ان يأتى عبادان كل ليلة فيسرج السرج بمساجدها ثم يعود الحاذا ويته فلماوصل إلى عبادان وجد الرجل العابد فأعطاه سمكة مارية وقال لهأوصل هذه إلى الصيف الذي قدم اليوم فقال النا الغقير عنددخو لهعلينا من رأى منكم الشييخ اليوم نقلت له أنا رأيته فقال يقول الك هذه ضيافتك فشكرت الله على ذلك وطبخ الما الفقير تلك السمكة فأكلنا منها اجمعون وما أكلت قط سمكا أطيب منها وهجس في خاطرى الاقامة بقية العمر في خدمة ذلك الشيخ ثم صرفتني النفس اللجوج عنذلك ثم ركبنا البحرعند الصبح بقصد بلدة ماجول ومن عادتى فيسفرى ان لاأعودعلى طريق سلكتها ما أمكننى ذلك وكنت أحبقصد بغداد العراق فأشار على بعض أهل البصرة بالسفر إلى أرض اللور) ثم إلى عراق العجم ثم إلى عراق العرب فعملت بمقتضى اشارته ووصلنا بعد أربعة أيام إلى بلدة ماجول على وزن فاعول وجيمها معقودة وهى صغيرة على ساحل الحليج الذى ذكر نا أنه يخرج من بحرفارس وأرضها سبخة لاشجر فيها ولا نبات ولها سوق عظيمة من أكبر الأسواق واقمت بها بوما واحدا ثم اكتريت دابة لركو في من الذين يحلبون الحبوب من رامزا إلى ماجول وسرنا ثلاثا في صحراء يسكمها الاكراد في بيوت الشعر ويقال أن اصلهم من العرب ثم وصلها إلى مدينة رامز وأول حرو فها (راء وآخرهازاى وميمها مكسورة) وهي مدينة حسنة ذات فواكه وأنهار و زرانا الأصل يدعى بهاء الدين ويسمى اسماعيل وهو من اولاد الشيمة بهاء الدين افرزكريا الأسلاق وقرأ على مشايخ توريز وغيرها وأقمت بمدينة رامز ليلة واحدة ثم رحلنا منها. الملتاني وقرأ على مشايخ توريز وغيرها وأقمت بمدينة رامز ليلة واحدة ثم رحلنا منها. الملتاني وسيط فيسه قرى يسكنها الاكراد وفي كل مرحلة منها راوية فيها للوارد الخبن واللحم والحلواء وحلواؤ من من رب العنب مخلوط بالدقيق والسمن .

وفى كل ذاوية الشيخ والإمام والمؤذنون والخادم للفقراء والعبيد يطبخون الطعام ثم وصلت مدينة تستر وهى آخر البسيط من بلاد اتا بك واول الجبال مدينة كبيرة را ئقة نضرة وبها البسائين الشريفة والرياض المنيفة ولها المحاسن البارعة والآسواق الجامعة وهى قديمة البناء افتتحها خالدين الوليد ووالى هذه المدينة ينسب سهل بن عبدالله ويحيط بها النهر المعروف بالارزق وهو عجيب فى نهاية من الصفا شديدة البرودة فى ايام الحرولم أركزرة ته إلا نهر بلخشان ولها باب واحد للمسافرين يسمى دروازة دسبول والدروازة عندهم الباب ولها ابواب غيرشارعة إلى النهر وعلى جانبى النهر البسا تين والدواليب والنهر عميق وعلى باب المسافرين منه جسر على القوارب كجسر بغداد والحلة قال ابن جزى وفى هذا النهر يقول بعضهم

انظر لشاذروان تستر واعجب من جمعه ماء لرى بلاده كميت قدوم جمعت امدواله ففدا يفرقه على اجمداده

والفواكل بتستركشيرة والخيرات متيسرة ولا مثل لأسواقها فى الحسن وبخارجها تربة معظمة يقصدها أهل تلك الاقطار للزيارة وينذرون لها النذور ولها زاوية بها جماعة من الفقراء وهم يزعمون أنها تربة زين الهابدين على بن الحسين بن على بن أفيطا لبوكان

نرولى من مدينة تستر فى مدرسة الشيخ الامام الصالح المتفنن شرف الدين موسى ابن الشيخ الصالح الامامالعالم صدرالدين سليمان وهو منذرية سهل بن عبدالله وهذا الشيخ ذو مكارم وفضا الله جامع بين العلم والدين والصلاح والايثار وله مدرسة و زاوية و خدامها فتيان له اربعة سنبل وكافور وجوهر وسرور احدهم موكل بأوقاف الزاوية والثانى متصرف فيما يحتاج اليه من النفقات فى كل يوم والثالث خديم السماط بين ايدى الواردين ومر تب الطعام لهم والرابح موكل بالطباخين والسقا اين والفراشين فأ فمت عنده ستة عشر يوما فلم أر اعجب من ترتيته ولاارغد من طعامه يقدم بين يذى الرجل ما يكنى الاربعة من الار زالمفلفل المطبوخ فى السمن والدجاج المقلى و الخبزو اللحم و الحلواء وهذا الشيخ من احسن الناس صورة و اقومهم سيرة وهو يعظ الناس بعد صلاة الجمعة بالمسجد الجامع من احسن الناس صورة و اقومهم سيرة وهو يعظ الناس بعد صلاة الجمعة بالمسجد الجامع ولما الق فيمن لقيته مثله .

حضرت يوما عنده ببستان له على شاطىء النهر وقد اجتمع فقهاء المدينة وكبر اؤها وأتى الفقهاء من كل ناحية فأطعم الجيع ثم صلى بهم صلاة الظهر وقام خطبها و و اعظا بعد ان قرأالقراء امامه بالتلاحين المبكية والنغات المحركة المهيجة وخطب خطبة بسكينة ووقار و تصرف فى فنون العلم من تفسير كتاب الله وايراد حديث رسول الله والتسكلم على معانيه ثم ترامت عليه الرقاع من كل ناحية ومن عادة الاعاجم ان يكتمه و المسائل فى رقاع ويرموا بها إلى الواعظ فيجيب عنها فلما رمى اليه بثلك الرقاع جمعها فى يده واخذ يجيب عنها واحدة بعد واحدة بأبدع جواب واحسنه وحان وقت صلاة العصر واخذ يحيب عنها واحدة بعد واحدة بأبدع جواب واحسنه وحان وقت صلاة العصر فاخذ عليم القوم وانصرفوا وكان مجلسه مجلس علم ووعظ و بركة و تبادر التا ثبون فأخذ عليم العهد وجز نواصيم وكانوا خمسة عشر رجلامن الطلبة قدم في امن البصرة برسم عليم العهد وجز نواصيم وكانوا خمسة عشر رجلامن الطلبة قدم في امن البصرة برسم ذلك و عشرة رجال من عوام تستر .

لما دخلت هذه المدينة أصابني مرض الحمى وهذه البلاد يحم داخلها في زمان الحركا يمرض في دمشق وسواها من البلاد الكثيرة الميساه والفواكه واصابت الحمى اصحابي ايضاً فمات منهم شيخ اسمه يحيى الخراساني وقام الشيخ بتجهيزه من كمل ما يحتاج اليه الميت وصلى عليه و تركت بها صاحب يدعى بها ه الدين الحثني فمات بعد سفرى وكنت حين مرضى لااشتهى الأطعمة الني تصنع لى بمدرسته فذكر لى العقيه شمس الدين السندى من طلبتها طعاما فااشتهيته و دفعت له دراهم وطبخ لى ذلك الطعام بالسوق وأتى به إلى فأكلت منه و بلغذلك الشعام المسيخ فشق عليه وأنى إلى وقال لكيف تفعل هذا و تطبخ الطعام فأ

فى السوق وهلا أمرت الخدم أن يصنعوا لك ما تشتهيه ثم أحضر جميعهم وقال لهم جميع ما يطلب منكم من أنواع الطعام والسكر وغيره فأنوه به واطبخوا له ما يشاء وأكد علمهم فى ذلك أشد الناكيد، جزاه الله خيراً.

ثم سافر نا من مدينة تستر يملاناً في جبال شامخة وبكل منزل زاوبة كما تقدم ذكر ذلك ووصلنا إلى مدينة إيذج ( وضبط اسمها بكسر الهمزة وياء مدوذال معجم مفتوح وجيم ) وتسمى أيضاً مأل الأمير وهي حضرة السلطان أتابك وعند وصولى الهما اجتمعت بشيخ شيوخها العالم الورع نور الدين الكرمانى وله النظر فى كل الزوا ياوهم يسمونها المدرسة والسلطان يعظمه ويقصد زيارته وكذلك أرباب الدولة وكبراء الحضرة يزورونه غدرا وعشيا فاكرمنى وأضافني وأنزلنى زاوية تعرف باسم الدينودى وأقمت بها أياما وكان وصولى فى أيام القيظ وكنا نصابي صلاة الليل ثم ننام بأعلى سطحها شم ننزل إلى الزاوية ضحوة وكان فى صحبتى ائنا عشر فقيراً منهم إمام وقارئان بحيدان وخادم و نحن على أحسن ترتيب

# ﴿ ذكر ملك إيذج وتستتر ﴾

وملك إيذج في عهد دخولى البها السلطان أتا بك افر اسياب بن السلطان أتا بك احمد و اتا بك عندهم سمة لجميع من يلى تلك البلاد من ملك وهى تسمى إبلاد اللور وولى هذا السلطان بعد اخبيه اتا بك يوسف وولى يوسف بعد ابيه احمد وكان احمد المذكور ملكا صالحاً سمعت من الثناة ببلاده انه عمر اربعائة وستين زاوية ببلاده مبها بحضرة إيذج اربع والربعون وقسم الخراج اثلاثاً ثلث لنفقة الزوايا والمدارس وثلث لمرتب المساكر وثلث لنفقته و نفعة عياله وعبيده وخدامه ويبعث منه هذية لملك العراق فى كل سنة وربما وقد عليه بنفسه وشاهدت من آثاره الصالحة ببلاده ان اكثرها فى جبال شامخة وطول هذه الجبال مسيرة سبعة عشر فى عرض عشرة وهى شاهقة متصل بعضها ببعض وطول هذه الجبال مسيرة سبعة عشر فى عرض عشرة وهى شاهقة متصل بعضها ببعض وأوية يسمونها المدرسة فإذا وصل المسافر إلى مدرسة منها اتى بما يكفيه من الطعام والعلف لدا بته سواء طلب ذلك او لم يطلبه فان عادتهم ان يأنى خادم المدرسة فيعد من والعلف لدا بته سواء طلب ذلك او لم يطلبه فان عادتهم ان يأنى خادم المدرسة فيعد من نزل بها من الناس و يعطى كل واحد منهم قرصين من الخبر و لمنا وحلواء وجميعه من اوقاف السلطان عليها ، وكان السلطان اتا بك احمد زاهداً صالحا كا ذكر ناه يلبس من اوقاف السلطان عليها ، وكان السلطان اتا بك احمد زاهداً صالحا كا ذكر ناه يلبس من اوقاف السلطان عليها ، وكان السلطان اتا بك احمد زاهداً صالحا كا ذكر ناه يلبس من اوقاف السلطان عليها ، وكان السلطان اتا بك احمد زاهداً صالحا كا ذكر ناه يلبس

قدم السلطان اتابك احمدمرةعلى ملك العراق البسميد فقال له بعض خواصه إن اتابك احمد يدخل عليك وعليه الدرع وظن ثوب الشعر الذي تحت ثيا به درعا فأمرهم باختبار ذلك على جهة من الانبساط ليعرف حقيقته فدخل عليه يوما فقام اليه الأمير الجوبان عظيم امراء العراقوالأميرسويتهامير ديار بكر والشيح حسن الذي هو الآن سلطان العراقًا والمسكوا بثيابه كأنهم يمازحونه فوجدوا تحت ثيابه ثوب الشعر ورآه السلطان ابو سميد وقام اليه وعانقه واجلسه إلى جواره وقال له سن اطا بالتركية ومعناه انت ابي وعوضه عن هديته بأضعافها وكتب له البيرليخ وهو الظهير أن لايطالبه بهدية بعدها هوولااولادهوفي تلك السنة توني وولى ابنه اتابك يوسف عشرة اعوام ثم ولى اخو مافر اسياب ولما دخلت مدينة إيذج اردت رؤية افراسياب المذكور فلم يتأت لي ذلك بسبب انه لايخرج إلا يوم الجمعة لإدمانة على الخر وكان له ابن هو ولى عهدهو ايس لهسواه فرض في تلك الآيام وفي إحدى الليالي أتاني أحد خدامه وسألني عن حالي فعرفته وذهب ثم جاء بعد صَلَاة المغرب ومعه طيفوران كبيران أحدهما بالطعام والآخر بالفاكهة وخريطة فها دراهم ومعه اهل السماع بآلاتهم وقال اعملوا السماع حتى يزهبج الفقراء ويدعون لابن السلطان فقلت له إنّ اصحابي لا يدرون بالسماع ولا بالرقص ودعونا للسلطان ولولده وقسمت الدراهم على الفقراء ولماكان نصف الليل سمعنا الصراخ وقد مات المريض المذكور وفي الغد دخل على شبيخ الزاوية و اهل البلد وقالوا إن كبر اء المدينة من القضاة والفقهاء والأشراف والأمراء قد ذهبوا إلى دار السلطان للعزاء فينبغي لك ان تذهب في جملتهم فأبيت أفعزمو اعلى فلم يكن لم، بدمن المسير وسرت معهم فوجدت مشور دار السلطان ممتلثاً رجالا وصبيانا من الماليك وابناء الملوك والوزراء والاجناد قدابسوا التلابيس وجلال الدواب وجعلوا فوق رؤسهم التراب والتمن وبعضهم قد جز ناصيته وانقسموا فرهتين فرقة بأعلى المشور وفرقة بأسفلهو تزحفكل فرقة إلى الاخرى وهم ضاربون بأيديهم على صدورهم قائلين خوند كار ما ومعناه مولاي أنا قرأيت من ذلك امراً ها ثلا ومنظراً فظيماً لم اعهد مثله .

(i, K-)

ومنغريبما اتفقل يومئذا فى دخلت فرايت القضاة والخطباء والشرفاء قداستندوا إلى حيطان المشور وهوغاص بهم من جميع جها تهوهم بين باك ومتباك ومطرق وقد البسوا فوق ثيا بهم ثيا باخامة من غليظ القطن غير محكمة الخياطة بطائها إلى أعلى ووجوهها ما يلى أجسادهم وعلى راس كل واحد منهم خرقة او مئزر اسود ، وهكذا يكون يلى أجسادهم وعلى راس كل واحد منهم خرقة او مئزر اسود ، وهكذا يكون

فعلهم إلى تمام اربعين يوما وهى نهاية الحرن عندهم و بعدها يبعث السلطان لكل من فعل ذلك كسوه كاملة .

فلما رأيت يديهات المشور غاصة بالناس نظرت يميناً وشمالا ارتاد موضعاً لجلوسى فرأيت هنالك سقيفة مرتفعة عن الأرض بمقدار شبر و في إحدى زوا ياهار جلم نفر دعن الناس قاعد عليه ثوب صوف مثل اللبد يلبسه بتلك ألبلاد ضعفاء الناس أيام المطر والثلج وفي الأسفار فتقدمت منه وانقطع عنى أصحابي لما رأوا إقدامي نحوه و عجبوا مني وأنا لاعلم لي بشيء من حاله فصعدت السقيفة وسلمت على الرجل فرد على السلام وارتفع عن الأرض كا نه يريد القيام وهم يسمون ذلك نصف القيام و قعدت في الركن المقابل له شم نظرت إلى الناس وقد رموني بأبصارهم جميعاً فعجبت منهم ، ورأيت الفقهاء والمشايخ والآشراف مستندين إلى الحائط تحت السقيفة وأشار إلى أحدالقضاة أن أنحط إلى جانبه فلم أفعل وحينتُذ استشعرت أنه السلطان فلما كان بعد ساعة أنى شبخ المشايخ نور الدين المكرماني الذي ذكر ناه قبل فصعد إلى السقيفة وسلم على الرجل فقام إليه نور الدين المكرماني الذي ذكر ناه قبل فصعد إلى السقيفة وسلم على الرجل فقام إليه وجلس فيا بيني و بينه فحينتُذ علمت أنه السلطان .

ثم جي م بالجنازة وهى بين أشجار الأترج والليمون وقد ملؤا أغصانها بثمارها وهى بأيدى الرجال فكائن الجنازة تمثى في بستان والمشاعل في رماح طوال بين يديها والشمع كذلك فصلى عليها و ذهب الناس معها إلى مدفن الملوك وهو بموضع يقال له هلافييحان على أربعة أميال من المدينة وهنالك مدرسة عظيمة يشقها نهر و بداخلها مسجد تقام فيه الجمعة و بخارجها حمام و يحف بها بستان عظيم و بها الطعام للوارد والصادر ولم أستطع أن أذهب معهم إلى المدفن لبعد الموضع فعدت إلى المدرسة

فلما كان بعد أيام بعث إلى السلطان رسوله الذي أتانى بالضيافة أولا يدعونى اليه فذهبت معه إلى باب يعرف بباب السر وصعدنا في درج كثيرة إلى أن انتهينا إلى موضع لافرش به لأجل ما هم فيه من الحزن والسلطان جالس فوق مخدة و بين يديه آ نيتان قد غطيتا إحداهما من الذهب والأخرى من الفضية وكانت بالمجلس سجادة خضراء ففرشت لى بالقرب منه وقعدت عليها وليس بالمجلس الاحاجبه الفقيه محمود و نديم له لا أعرف اسمه فسأ انى عن حالى و بلادى وسأ لى عن الملك الناصر و بلاد الحجاز فأجبته عن ذلك ثم جاء فقيه كبير هو رئيس فقهاء تلك البلاد ، فقال لى السلطان : هذا مولانا فضيل والفقيه ببلاد الأعاجم كلما إنما يخاطب بمولانا و بذلك يدعوه السلطان وسواه ، ثم أخذ في الثناء على الفقيه المذكور ، وظهر لى أن السكر غالب عليه ، وكنت قد عرفت إدمانه على الخرثم قال لى باللسان العربي وكان يحسنه تكلم عليه ، وكنت قد عرفت إدمانه على الخرثم قال لى باللسان العربي وكان يحسنه تكلم

فقلت له إن كنت تسمع منى أقول لك انت من أولاد السلطان أتابك أحمد المشهور بالزهد والصلاح وليس فيك ما يقدح فى سلطنتك غير هذا وأشرت إلى الآنيتين فجل من كلامى وسكت واردت الانصراف فأمرنى بالجلوس وقال لى الاجتماع مع امثالك رحمة ثم رايته يتمايل ويريد النوم فانصرفت وكنت تركت نعلى بالباب فلم اجده فنزل المقيه محمود فى طلبه وصعد الفقية فضل يطلبه فى داخل المجلس فوجده فى طاق هنالك فأتى به فأخجلنى بره واعتذرت اليه فقبل نعلى ووضعه على راسه وقال لى بارك الله فيك هذا الذى قلته لسلطاننا لايقدر احد ان يقوله له غيرك والله إنى لارجو ان يؤثر ذلك فسه .

ثم كان رحيلي من حضرة إيذج بعد ايام فنزلت بمدرسة السلاطين التي بها قبورهم واقمت بها اياما و بعث إلى السلطان بجملة دنا نير و بعث بمثلها لاصحابي وسافر نا في بلاد هذا السلطان عشرة ايام في جمال شامخة وفي كل ليلة بنزل بمدرسة فيها الطعام فمنها ما هو في العاورة ومنها ما لاعمارة حوله ولسكن بحلب اليها جميع ما تحتاج اليه وفي اليوم العاشر نزلنا بمدرسة تعرف بمدرسة كريو الرخ وهي آخر بلاد الملك وسافرنا منها في بسيط من الأرض كثير المياه من عمالة مدينة اصفهان

ثم وصلنا إلى بلدة اشتركان (وضبط اسمها بضم الهمزة وإسكان الشين المعجم وضم التاء المعلوة وإسكان الراء وآخره نون) وهي بلدة حسنة كثيرة المياه والبساتين ولها مسجد بديع يشقة النهر ثم رحلنا منها إلى مدينة فيروزان واسمها كأنه تثنية فيروز وهي مدينة صعيرة ذات انهار واشجار وبساتين وصلناها بعد صلاة العصر فراينا اهلها قد خرجوا المشييع جنازة وقد اوقدوا خلفها وامامها المشساعل واتبعوها بالمزامير والمغنيين بأ نواع الإغاني المطربة ، فعجبنا من شأنهم وبتنا بها ليلة و ررنا بالمغد بقرية يقال لها إيلان فيهي كبيرة على نهر عظيم وإلى جانبه مسجد على المهاية من الحسن تصعد اليه في درج وتحفه البساتين وسرنا يومنا فيا بين البساتين والمياه من الحسن تصعد اليه في درج وتحفه البساتين وسرنا يومنا في بين البساتين والمياه والقرى الحسان وابراج الحمام ووصلنا بعد العصر إلى مدينة اصفهان من عراق العجم والمسري المناه المائة والروافض وهي متصلة بينهم حتى الآن فلايز الون في قتال وبها الفواكة السكشيرة ومنها المشمش الذي لانظير لها يسمونه بقمر الدين وهم ييبسونه ويدخرونه و نواه يسكسر عن لوز حلو ومنها السفر جل الذي لامثيل له في الدنيا الا ما كان من بطيخ بخارى وخوارزم وقشره ومتها الشان الذي لامثيل له في الدنيا الا ما كان من بطيخ بخارى وخوارزم وقشره المجيب الشان الذي لامثيل له في الدنيا الا ما كان من بطيخ بخارى وخوارزم وقشره المجيب الشان الذي لامثيل له في الدنيا الا ما كان من بطيخ بخارى وخوارزم وقشره المحبيب الشان الذي لامثيل له في الدنيا الا ما كان من بطيخ بخارى وخوارزم وقشره المحبيب الشان الذي لامثيل له في الدنيا الا ما كان من بطيخ بخاري وخوارزم وقشره

أخصر وداحله أحمر ويدخركما تدخر الشريحة بالمغرب وله حلاة شديدةومن لم يكر ألف أكله فانه فيأول أمره يسمله وكذلك اتفق لملا أكلته باصفهان وأهل أصفهان حسان الصور وألوانهم بيضزاهرة مشوبة بالحمرة والغالب عليهم الشجاعة والنجدة وفيهم كرم وتنافس عظيم فيما بينهم فى الاطعمة تؤثرعنهم فيه أخبارغر يبةور بمادعا أحدهم صاحبه فيقول له اذهب ممي اننأكل نان وماس والنان بلسانهم الخبز والماس اللبن فاذا ذهب معه اطعمه أ نو اع الطعام العجيب، مباهياله بذلك وأهلكل صناعة يقدمون على أنفسهم كبيراً منهم يسمونه الكلو وكذلك كبارالمدينة من غيرأهل الصناعات وتكون الجماعة من الشبان الاعزاب وتفاخر تلك الجماعات ويضيف بعضهم معضا مظهرين لما قدروا عليهمن الامكان مختلفين فى الأطممة وسواها الاحتفال العظيم والقدذكرلى أن طائفةمنهم أضافت أخرى فطبخوا طعامهم بنار الشمع ثم اضافتها الآخرى فطبخو اطعامهم بالحريروكان نزولى باصفهان فى زاوية ننسب للشيخ على بن سهل تلميذ الجنيد وهي معظّمة يقصدها اهل تلك الآفاق ويتبركون بزيارتها وفيها الطمامللو اردو الصادروبها حمام عجيب مفروش بالرخام وحيطانه بالقاشانى وهو موقوف فى السبيل لايلزم أحداً فى دخوله شىء وشييخ هذه الزاوية الصالح العابد الورع قطب الدين حسين بن الشييخ الصالح ولى الله شمس الدين محمد بن محمودين على المعروف بالرجاء واخوه العالم المفتى شهاب الدينأحمد أقمت عند الشيخ قطب الدين مهذه الزاوية أربعةعشر يوما فرأيت من اجتهاده فى العبادة وحبه فى الفقرآء والمساكين وتواضعه لهمما قضيت منه العجب وبالغ فى اكرامي واحسن ضيافتي وكسانى كسوة حسنة وساعة وصولى الزاوية بعث إلى الطعام و بثلاث بطيخات من البطيبخ الذى وصفناه آنفا ولم اكن رأيته قبل ولا اكلته ﴿ كرامة لهذا الشيخ ﴾

دخل على يو ما بموضع نزولى من الزاوية وكان ذلك الموضع يشرف على بستان للشيخ وكانت ثيبا به قدغسلت فى ذلك اليوم و نشرت فى البستان ورأيت فى جملتها جبة بيضاء مبطنة تدعى عندهم هزرميخى فاعجبتنى وقلت فى نفسى مثل هذه كنت اريد فلما دخل على الشيخ نظر فى ناحية البستان وقال ابعض خدامه اثتنى بذلك الثوب الهزرميخى فاتوا به فكسانى إياه فاهو يت إلى قدميه اقبلهما وطلبت منه ان يلبسنى طاقية من رأسه ويجيزنى فى ذلك بما اجازه والده عن شيوخه فالبسنى اياها فى الرابع عشر لجادى الاخيرة سنة سبح وعشرين وسبمائة بزاويته المذكورة كما لبس من والده شمس الدين و البس من والده أبيه تاج الدين محمود و البس من الإمام شهاب الدين محمود و البس على من الإمام شهاب

الدين ابى حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردى و ابس عمر من الشيخ الكبير ضياء الدين أبى النجيب السهروردي ولبس ابو النجيب من عمه الامام وحيد الدين عمر والبس عُمر من والده محمد نن عبد الله المعروف بعمويه والبس محمد من الشيسخ أخي فرج الزنجا في و لبس اخو فرج من الشييخ احمد الدينوري و ابس احمد من الامام بمشاد الدينوري ولبس بمشاد من الشبيخ المحقق على بن سهل الصوفي و ابس على أبي القاسم الجنيد و لبس الجنيد من سرى السقطى و لبس سرى السقطى من داود الطائي وكبس داود من الحسن بن أبي الحسن البصري وابس الحسن بن أبي الحسن البصرى من أمير المؤمنين على بن أبي طالبقال ابن جزى هكذا أورد الشيية أبو عبد الله هذا السند والمعروف فيه أن سريا السقطى صحب معروفا السكر خي وصحب معروف داود الطائى وكذلك داود الطائى بينه وبين الحسن حبيب العجمي وأخوه فرج الزنجانى إنما المعروف أنه صحب ابا العباس النهاوندي وصحب النهاوندي ابا عبد الله بن خفيف وصحب ابن خفيف ابا محمد وربما صحب روجم ابا القاسم الجنيد واما محمد بن عبدالله عمويه فهو إلذى صحب الشييخ احمد الدينورى الاسود وايس بينهما احدوالله اعلم والذي صحب اخا فرج الزنجاني هو عبد الله بن ابن محمد بن عبد الله والد إلى النجيب ( رجع ) ثم سافرنا من اصفهان بقصد زيارة الشيخ بحد الدين بشيراز وبينها مسيرة عشرة ايام فوصلنا إلى بلدة كلمل (وضبطها بفتح الكاف وكسراللام وياء مد) وبينهما وبين اصفهان مسيره ثلاثة وهي بلدةصغيرة ذات انهار و بسانين وفواكهرايت التفاح يباع في سوفها خمسة عشر رطلا عراقية بدرهم ودرهمهم ثلث النقرة ونزلنا منها بزاوية عمرها كبيرهذه البلدة المعروف يخواجه كافي وله مال عريض قد اعانه الله على انفاقه وسبيل الخير ات من الصدقة و غمارة الزو اياو إطعام الطعام لابناءالسبيلثم سرنامن كليل يومينووصلنا الماقرية كبيرة تعرف إصوماءويها زواية فيهاالطعام للوارد والصادرعمرها خواجه كانالمذكورثم سرنامنها لملئ يزدخاص (وضبط اسمها بفتح الياء آخر الحروف واسكان الزاى وضم الدال المهملوخاء معجم وألفوصاد مهمل) بلدةصفيرة متقنة العمارة حسنةالسوقو المسجدالجامعها عجيبمبني بالحجارة مسقفهما والبلدة على صفة خندق فيه بساتينها ومياهما وبخارجهار باط ينزل به المسافرونعليه بابحديدوهوفي النهايةمن الحصانةوالمنعة وبداحله حوانيت يباغ قيبها كل مايحتاجه المسافرون وهذا الرباطءمره الامير محمدشاه ينجو والدالسلطان إيى أسحاق ملك شيرار وفييرد خاص يصنع الجبن البيرد خاصى ولانظبر لهف طيبه ورن الجبئة منه

من أوقيتين إلى أربع ثم سرنا منها على طربق دشت الروم وهي صحراء يسكنها الاتراك ثم سافرنا إلى مايين ( واسمها بباءين مسفولتين أولاهما مكسورة ) وهي بلدة صغيرة كثيرة الانهار والبساتين حسنة الأسواق وأكشرأشجارها الجوزثم سافرنامنها إلى مدينة شيراز وهي مدينة أصلمة البناء فسمحة الارجاء شهيرةالذكر منيفة القدر لها البساتين المونقة والانهار المتدفقة والأسواق البديعة والشوارع الرفيعة وهي كثيرة العارة متقنة المبانى عجيبة الترتيب وأهلكل صناعة في سرقها لايخالطهم غيرهم حسان الصور نظاف الملابس و ليس في المشم ق بلدة تدانى مدينة دمشق في حسن أسو ا قياو بساتينها وأنهارها وحسن صور ساكشها إلا شيراز وهي في بسيط من الأرض تحف مها البسا نين من جميم الجمات و تشقها خمسة أنهار أحدهاالنهر المعروف بركن آبادوهو عذب الماء شديدالبروده فىالصيف سخن فى الشتاء فينبعث من عين فى سفح جبل هنالك يسمى القليمه ومسجدها الأعظم يسمى بالمسجد العتيقوهو أكبر المسآجد ساحة وأحسنها بناء وصحنه متسع مفروش بالمرمرو يفسل في أوان الحركل ليلة وبجتمع فيه كباراهل المدينة كل عشية ويصلون به المغرب والعشاء وبشماله باب يعرف بباب حسن يفضى إلى سوق الفاكمة وهي من ابداع الأسواق وأنا أقول بتفضيلها على باب البريدمن دمشق واهل شيراز أهلصلاح ردين وعفاف وخصوصا نساؤهاوهن يابسن الخفاف ويخرجن ملتحفات متسرقعات فلايظهر منهن شيء ولهن الصدقات والايثارومن غريب حالهن انهن يجتمعن لسماع الواعظ فى كل يوم اثنين وخميس وجمعة بالجامع الاعظم فربما اجتمع منهن الآلف والآلفان بايديهن المراوح بروحن بهاعلى انفسهن من شدة الحر ولم ار اجتماع النساء في مثل عددهن في بلدة من البلاد وعند دخولي إلى مدينة شيراز لم يكن لي هم إلا قصد الشيخ القاضي الامام قطب الأولياء فريد الدهر ذي الكرامات الظاهرة مجد الدين اسماعيل بن محمد بن خداد ومعنى خداد عطية الله فوصلت إلى المدرسة المجدية المنسوبة اليه وبها سكناه وهىمنعمارته فدخلت اليه رابع اربعة من اصحابي ووجدت الفقهاء وكبار أهل المدينةفى انتظاره فخرج إلى صلاة العصرومعه محب الدين وعلاءالدين ابنا اخيهشقيقهروحالدين احدهماعن يمينهوالاخرعن شمالهوهمانا ثباه فى القضاء لضمف بصره وكبر سنه فسلمت عليه وعا نقني وأحذ بيدي إلى أن وصل إلى مصلاه فارسل يدى واوما إلىأن اصلىإلى جانبه ففعلت وصلى العصرثم قرى. بين يديه من كتاب المصابيح وشوارق الأنوار للصاغانى وطالعاه نائباه بما جرى لديهما من القضايا وتقدم كبار

المدينة للسلام عليه وكذلك عادتهم معه صباحا ومساء ثم سألنى عن حالى وكيفية قدومى وسألنى عن المغرب ومصر والشام والحجاز فأخبرته بذلك وامر خدامه فا نزلونى بدويرة صغيرة بالمدرسة وفى غد ذلك اليوم وصل اليه رسول ملك العراق السلطان الجسعيد وهو ناصر الدين الدرقندى من كبار الأمراء خراسانى الأصل فمندوصوله اليه نزع شاشيته عن راسه وهم يسمونها السكلا وقبل رجل القاضى وقعد بين يديه بمسكا اذن نفسه بيده وهكذا فعل امراء الترعند ملوكهم وكان هذا الأمير قد قدم فى نحو خمسمائة فارس من مماليكه و حده منفرداً تادبا .

# ﴿ حَكَايَةً هَى السَّبِّبِ فَى تَعْظَيمُ هَذَا الشَّيْخُ وَهَى مَنَ الْكُرُّ امَاتُ البَّاهِرَةُ ﴾

كان المال العراق السلطان محمد خدا بنده قد صحبه في حال كفر و ففيه من الروا فض الامامية يسمىجمالالدين بنمطهرفلما اسلم السلطانالمذكور واسلمت باسلامه التآتر زاد فى تعظيم هذاالفقيه فزينله مذهب الروافض وفضله على غيره وشرح له حال الصحابة والخلافة وقررلديه أنأبا بكروعمر كانا وزيرين لرسولالله وانعليا ابن عمهوصهره فهووارث الخلافة ومثل له ذلك بما هو مألوف عنده من أن الملك الذي بيده انمما هوارث عن أجداده وأقاربه مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين فأمر السلطان بحمل الناس على الرفض وكتب بذلك إلى المراقين وفارس واذر بيجان واصفهان وكرمان وخراسان وبمثالرسل إلى البلاد فكان أول بلاد وصل إلها بغداد وشيراز واصفهانفأما أهل بغداد فامتنع أهل باب الأزج منهم وهم أهل السنة وأكثرهم على مذهب الامام احمد بن حنبل وقالوا لاسمعولاطاعة وأتوا المسجد الجامع في يوم الجمعة ومعهماالسلاح وبه رسول السلطان فلماصعد الخطيب المنبرقاموا إليه وهم أني عشرة الفا فىسلاحهم وهممماة بغداد والمشار اليهم فيها فحلفوا له أنه إن غير الخطبة المعتادة إن زاد فيهاأو نقصمنهافانهم قاتلوه وقانلوا رسول الملك ومستسلمون بعد ذلك لما شاءه اللهوكان السلطان امر بأن تسقط اسماء الخلفاء وسائر الصحابةمنالخطبة ولايذكر إلااسم على ومن تبعه كعار رضي الله عنهم فخاف الخطيب من القتل وخطب الخطبة المعتادة وفعل اهل شيراز واصفهان كفعل اهل بغداد فرجمت الرسل إلى الملك فاخبروه بما جرى في ذلك فأمران يؤتى بقضاة المدن الثلاث فكان أول من أتى به منهم القاضي مجد الدين قاضي شيراز والسلطان اذذاك في موضع يعرف بقراباغ وهو موضع مصيفه فلماوصل القاضي أمر أن يرمى به إلىالـكملاب التي عنده وهي كلاب ضخام في أعناقها السلاسل معدة لأكل بني آدم فاذا أوتى بمن يساط عليهاالكملاب. جعل فيرحبة كبيرة مطلقا غير مقيد ثم بعثت تلك الكلاب عليه فيفر أمامها ولا مفرله فتدركه فتمزقه و تاكل لجمه فلما أرسلت الكلاب على القاضي مجد الدين ووصلت اليه بصبصت اليهو حركت أذنا بها بين يديه ولم تهجم علميه بشيء فبالخ ذلك السلطان فخرج من داره حافي القدمين فاكب على رجلي القاضي يقبلهما وأخذ بيده وخلع عليه جميع ما كان عليه من الثياب وهي أعظم كرامات السلطان عندهم وإذا خلع ثيابه كذلك على أحدكانت شرفا له ولبنيه وأعقابه يتو ارثونه مادامت تلك الثياب أوشيء منهاو أعظمهافي ذلك السراويل ولماخلع السلطان ثميا به على القاضي مجد الدين أخذ بيده وأدخله إلى داره وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به ورجع السلطان عن مذهب الرفض وكتب إلى بلاده ان يقر الناس على مذهب أهل السنة والجماعة وأجزل العطاء للقاضي وصرفه الى بلاده مكرما معظا وأعطاه في جملة عطاياه مائة قريةمن قرى جمكان وهوخندق بينجبلين طوله أربعة وعشرون فرسخا يشقه نهر عظيم القرى منتظمة بجانبيه وهو أحسن موضع بشيراز ومن قراه العظيمة التي تضاهي المدن قرية إميمن وهي للقاضي المذكور ومن عجائب هـذا الموضع المعروف بجمكان ان نصفه بما يلي شيراز وذلك مسافة اثني عشر فرسخا شديد البرد وينزل فيه الثالج وأكثرشجره الجوز والجزء الآخر مما يلي بلاد هنج وبال و بلاد اللار في طريق هر من شديد الحر وقيه شجر النخيل.

وفد تمكر ركى لقاء القاضى بجد الدين ثانية حين خروجي من الهند قصدته من هرمز متبركا بلقائه وذلك سنة ثمان وأربعين وبين هرمز وشيراز مسيرة خمسة وثلاثين يوما فدخلت عليه وهو قد ضعف عن الحركة فسلمت عليه فعر فنى وقام إلى فعا نقنى ووقعت يدى على مرفقه وجلده لاصق بالعظم لالحم بينهما وأنزلنى بالمدرسة حيث أنزلنى أول مرة وزرته يوما فوجدت ملك شيراز السلطان آبا إسحاق وسيقع ذكره قاعدا بين يديه ممسكا بإذن نفسه وذلك هو غاية الآدب عندهم ويفعله الناس إذا قعدم ابين يدى الملك وأتيته مرة أخرى الى المدرسة فوجدت بابها مسدودا فسألت عن سبب نلك فأخبرت ان ام السلطان وأخته نشأت بينهما خصومة فى ميراث فصر فهما الى القاضى بجد نلك فأجبرت ان الم السلطان وأخته نشأت بينهما خصومة فى ميراث فصر فهما الى القاضى بحد للدين فوصلتا اليه إلى المدرسة و نحاكمتا عنده و فصل بينهما بواجب الشرع وأهل شيراز الدين فوصلتا اليه إلى المدرسة و نحاكمتا عنده و فصل بينهما بواجب الشرع وأهل شيران لا يدعو نه بالقاضى و انما يقولون له مو لا ناأعظم و كذلك يكتبون في التسجيلات و الهقود التي لا يدعو نه بالقاضى و انما يقولون له مو لا ناأعظم و كذلك يكتبون في التسجيلات و الهقود التي

تفتقر الىذكر اسمه فيها وكان آخرعهدى به فى شهر ربيبع الثاتى من عام ثما نية وأربعين وسبعائة ولاحت على أنواره وظهرت لى بركاته نفع الله به و بأمثاله

## ﴿ ذكر سلطان شيراذ ﴾

وسلطان شيراز في عهدقدو مي عليها الملك الفاصل ابواسحاق بن محمد شاه ينجوسماه أبوه باسم الشيخ أبي اسحاق الكازروني نفح الله به وهو من خيار السلاطين حسن الصورة والسيرة والهيئة كريم النفس جميل الآخلاق متو اضعصا حب قوة و ملك كبير و عسكره ينيف على خمسين الفامن الترك و الأعاجم و بطانته الآدنون اليه اهل اصفهان و هو لا يأتمن أهل شير از على نفسه و لا يستخدمهم و لا يقربهم و لا يبيح لاحد منهم حمل السلاح لا نهم أهل نجدة و بأس شديد و جراءة على الملوك و من و جد بيده السلاح منهم عوقب و لقد شاهدت رجلامرة تجره الجنادرة و هم الشرط الى الحاكم وقد ربطوه في عنقه فسألت عن شأنه واخبرت انه و جدت في يده قوس بالليل فذهب السلطان المذكور إلى قهر أهل شير از و تفضيل الاصفها نيين عليهم لا به يخافهم على نفسه و كان أبو و محمد شاه ينجو و اليا على شير از من قبل ملك العراق و كان حسن السيرة محببا الى أهلها فلما تو في ولى السلطان أ بو سميد مكانه الشيرة وصل المشيران و ملكم الوساكم و من أعظم بلاد الله مجى .

ذكر لى الحاج قوام الدين الطعفجى وهو والى الجيمي بها انه ضعنها بعشرة آلاف دينار دراهم في كل يوموصرفها من ذهب المغرب الفان وخمسها ته دينار ذهبا وأقامها الأهير حسين مدة ثم أراد القدوم على ملك العراف فقبض على ابى اسحاق بن محمد شأه ينجو وعلى أخويه ركن الدين ومسعود بك وعلى والدته طاش خاتون وأراد حملهم إلى العراق ليطالبوا بأموال أبيهم فلما توسطوا السوق بشير از كشفت طاش خاتون وجهها وكانت متبرقعة حياء ان ترى في تلك الحال فان عادة نساء الاتراك ان لا يغطين وجوههن واستفاثت بأهل شيراز وقالت أهكذا ياأهل شيراز أخرج من بينكم وأنا فلانة زوجة فلان فقام رجل من النجارين يسمى بهلوان محمود قد رأيته بالسوق حين قدومي على فلان فقام رجل من النجارين يسمى بهلوان محمود قد رأيته بالسوق حين قدومي على ودخلوا في السلاح وقتلوا كثير امن العسكر وأخذوا الآمو الوخلصوا المرأة وأو لادها وفرالا مير حسين و من معمو قدم على السلطان ابي سعيد مهزوما فأعطاه العساكر الكشيفة وفرالا مير حسين ومن معمو قدم على السلطان ابي سعيد مهزوما فأعطاه العساكر الكشيفة فهم به وقرا القاضى مجد الدين وطلبوا منه أن يحقن دماء الغريقين و يوقع الصلح فرج إلى فقصدوا القاضى مجد الدين وطلبوا منه أن يحقن دماء الغريقين و يوقع الصلح فرج إلى فقصدوا القاضى مجد الدين وطلبوا منه أن يحقن دماء الغريقين و يوقع الصلح فرج إلى

الأمير حسن فترجل له الأمير عن فرسه وسلم عليه ووقع الصلحونزل الامير حسين ذلك اليوم حارج المدينة فلما كانمنالغد برز أهلها للقائه فىأجملتر تيبوزينوا البلدوأوقدوا الشمع الكثير ودخل الاميرحسين فيأجة وحفلءظموسارفيهم بأحسن سيرة فلمامات السلطان أبوسميدوا نقرضعقبه وتغلب كل أمير على مابيده خافهم الاميرحسين على نفسه وخرج عنهم وتغلب السلطان أبواسحاق عليها وعلى أصفهان وبلادفارس وذلك مسيرة شهرو نصفشهرواشتدت شوكته وطمحت همته الىتملك مايليه منالبلاد فبدأ بالاقرب منها وهبى مدينة بزدمد ينةحسنة نظيفة عجيبةالأسواقذات انهارمطردة واشجار نضيرة واهلها تجارشافعمة المذهب فحاصرها وتغلب علمها وتحصنالأممومظفرشاه ابن الأمس محمد شاه بن مظفر بقلمة على سنة اميال منها منيعة تحدق مها الرمال فحاصره مها فظهر من الأمبر مظفر منالشجاعة ماخرق الممتاد ولم يسمع بمثله فكان يضربعلىءسكرااسلطان الىاسحق ليلا ويقتل ماشاء ويخرق المضارب والفساطيط ويعود إلىقلعته فلايقدر على أنسل منه وضرب ليلة على درار السلطان وقتل هنالك جماعة وأخذمنعتاق خيلهعشرة وعاد الى قلعته فأمر السلطان أن تركب في كل ليلة خمسة آلاف فارس و يصنعون له الحكائن و تلاحقت العساكر فقا تلهم وخلص إلى قلعته ولم يصب من أصحابه إلاو احدا أتى به إلى السلطان ابى اسحاق فخلع عليه وأطلقه و بعت معه أما نالمظفر لينزلاليه فأبى ذلك ثم وقعت بينهما المرأسلة ووقعت له محبة في قلب السلطان ابي اسحاق لما رأى من شجّاعته فقال اريد انأراه فاذا رأيته الصرفت عنه فوقف السلطان فى خارج القلعة ووقف هو بيامها وسلم علمه فقال له السلطان انزل على الأمان فقال له مظفر إنى عاهدت الله ان لا انزل اليك حتى تدخل انت قلعتى وحينمُذ أنزل اليك فقال له افعل ذلك فدخل اليه السلطان في عشرة من اصحابه الخواص.

فلما وصل باب القلعة ترجل مظفر وقبل ركابه ومشى بين يديه مترجلا فأدخله داره واكل من طعامه و نزل معه إلى المحلة راكبا فأجلسه السلطان إلى جانبه وخلع عليه ثيابه واعطاه مالا عظيا ووقع الانفاق بينهما ان تكون الخطبة باسم السلطان ابو اسخاق و تكون البلاد لمظفر و ابيه . وعاد السلطان إلى بلاده .

وكان السلطان ابو اسمحاق طمح ذات مرة إلى بناء إيوان كايوان كسرى وامر أهل شير اذان ان يتولو احفر اساسه فاخذوا في ذلك وكان اهل كل صناعة يباهون من عداهم فانتهو الى المباهاة إلى ان صنعوا القفاف لنقل التراب من الجلدوك سوها ثياب الحرير المزرك شوفعلوا

نحو ذلك فى براذع الدواب واخراجها وصنع بعضهم الفؤس من الفضة وأوقد و االشمع السكثير وكانوا حين الحفر يلبسون أجمل ملا بسهم وير بطون فوط الحرير على أوساطهم والسلطان يشاهد أفعالهم من منظرة له وقد شاهدت هذا المبنى وقد ارتفع عن الأرض نحو ثلاثة أذرع ولما بنى أساسه رفع عن أهل المدينة التخديم فيه وصارت المعلة تخدم فيه بالأجرة ويحشر لذلك آلاف منهم وسمعت والى المدينة يقول إن معظم مجماها ينفق فى ذلك البناء وقد كان الموكل به الأمير جلال الدين بن الفلسكى التوريزى وهو من السكبار كان ابوه نا ثباً عن وزير السلطان ابى سعمد المسمى على شاه جيلان ولهذا الأمير جلال الدين الفلسكى أخ فاصل اسمه هبة الله ويلقب بهاء الملك وفد على ملك الهند حين وقودى عليه ووفد معنا شرف الملك امير بخت فخلع ملك الهندعلينا جميداً الهند حين وقودى عليه ووفد معنا شرف الملك امير بخت فخلع ملك الهندعلينا جميداً السلطان ابو إسحاق يريد التشبه بملك الهند المذكور فى الإيثار وإجزال العطايا و اسكن اين الثريا من الثرى وأعظم ما تعارفنا من اعطيات ابى إسحاق انه اعطى الشيخ زاده الحراساتى الذى اتناه رسو لا عن ملك هراة سبعين العد دينار واما ملك الهند فلم يزل يعطى اضعاف ذلك لمن لايحصى كثرة من اهل خراسان وغيرهم.

### ( -dub - )

ومن عجيب فعل ملك الهند مع الخرسا أيين انه قدم عليه رجل من فقها مخر اسان هروى المولد من سكان خو ارزم يسمى بالأهير عبد الله بعثنه الحاتون ترابك زوج الأهير قطلود مور صاحب خو ارزم بهدية إلى ملك الهند المذكور فقبلها وكافأ عنها بأضعافها و بعث ذلك اللها و اختار رسولها المذكور الإفامة عنده فصيره في ندما ته فلما كان ذات يوم قال له ادخل إلى الحزانة فارفع منها قدر ما تستطيع أن تحمله من الذهب فرجع إلى داره فأتى بثلاث عشرة خريطة و جعل في كل خريطة قدر ما وسعته و ربط كل خريطة بعضو من اعضا أنه وكان صاحب قوة وقام بها فلما خرج من الخزانة وقع و لم يستطع النهوض فأم السلطان بوزن ما خرج به ف كان جملته ثلاثة عشر منا يمنان دهلي و المن الواحد منها خمسة و عشرون رطلا مصرية فأمره أن يأخذ جميع ذلك فأخذه.

#### ﴿ حِمَايَة تناسبها ﴾

اشتكى مرة امير يخت الملقب بشرف الدين الخراسانى وهو الدى تقدم ذكره آنفاً بحضرة ملك الهندفاً تاه الملك أن لاينزل عن كته والسكت: السرير ووضع للسلطان متكاتم يسمونها المورة فقعد عليها ثم دعا بالذهب والميزان فأحضرا وامر المريض ان يقعد في إحدى كفتى الميزان فقال يا خوند عالم

لوعلمت أنك تفعلهذا للبست على ثياباكثيرةفقال لهالبسالآن جميع ماعندك منالثياب فليس ثيابه المعدة للبرد المحشوة بالقطن وقعد فى كيفة الميزان ووضع الذهب فى الكيفة الآخرى حتى رجحه الذهب وقال له خذ هذا فتصدق به على رأسك وخرج عنه

### ﴿ حَكَايَةً تَنَاسَهُمَا ﴾

وفد عليه الفقير عبد العزيز الاردويلي وكان قد قرأ علم الحديث بدمشق فتفقه فيه فيعل مرتبه ما تقدينار دراهم في اليوم وصرف ذلك خمسة وعشرون دينارا ذهبا وحضر مجاسه يوما فسأله السلطان عن حديث فسرد له أحاديث كشيرة في ذلك المعنى فأعجبه حفظه وحلف له برأسه أنه لايزول من مجلسه حتى يفعل معه مايراه ثم نزل الملك عن مجلسه فقبل قدميه وأمر بإحضار صينية من ذهب وهي مثل الطيفور الصغير وأمر ان أن أن أنه دينار من المذهب واخذها السلطان بيده فصبها عليه وقال هي لك من الصينية به ووفد عليه مرة رجل خراساني يعرف بأن الشيخ عبد الرحمن الاسفر ابني وكان أبوه نزل بغداد فأعطاه خمسين الف دينار دراهم وخيلاو عبيدا وخلما به وسنذكر وكان أبوه نزل بغداد فأعطاه خمسين الف دينار دراهم وخيلاو عبيدا وخلما به وسنذكر وكان أبوه نزل المند في الملك عند ذكر بلاد الهند وإنما ذكرنا هذا لما قدمناه من السلطان أبا اسحق يريد التشسبه به في العطايا و هر وإن كان كريما فاضلا فلا يلحق بطبقة ملك الهند في السكرم والسخاء.

#### ﴿ ذَكُرُ بِعِضُ الْمُشَاهِدُ بُشْيِرَازُ ﴾

فنها مشهد ابن موسى اخى على الرضا بن موسى بنجعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على بن الدين على بن الدين الله تعالى عنهم وهو مشهد معظم عند أهل شير از يتبركون به و يتوسلون إلى الله تعالى بفضله و بنت عليه طاش خاتون ام السلطان ابى اسحق مدرسة كبيرة و زاوية فيها الطعام للواردوالصادر والقراء يقرؤن القرآن على التربة دائماو من عادة الخاتون انها تأتى إلى هذا المشهد في كل ليلة اثنين و يجتمع فى تلك الليلة القضاة والفقها، والشرفاء وشير از من اكثر بلاد الله شرفاء سمعت من الثقات ان الذين لهم بها المرتبات من الشرفاء الف واربعائة و نيف بين صغير و كبير و نقيمهم عضيالدين الحسيني فإذا حضر القوم بالمشهد المدكور ختموا القرآن قراء في المصاحف و قرأ القراء بالأصوات الحسنة و أتى بالطعام والفواكه و الحلواء فاذا اكل القوم و عظ الواعظويكون ذلك كله بعد صلاة الظهر إلى المشي و الحالون في غرفة مطلة على المسجد لهاشباك ثم تضرب الطبول و الانفار والبوقات على باب التربة كا يفعل عند أبواب الملوك يومن المشاهد بها مشهد الامام القطب الولى ابى عبدالله خفيف المعروف عندهم بالشيخ و هو قدوة بلادفارس كلها و مشهده معظم عنده عانون المهم بكرة و عشيا فيتمسحون به و قد رأيت القاضى مجد الدين ا تاه زائرا واستلمه يانون الهم بكرة و عشيا فيتمسحون به وقد رأيت القاضى مجد الدين اتاه زائرا واستلمه يانون الهم بكرة و عشيا فيتمسحون به وقد رأيت القاضى مجد الدين اتاه زائرا واستلمه يانون الهم بكرة و عشيا فيتمسحون به وقد رأيت القاضى مجد الدين اناه زائرا واستلمه

الخاتون إلى هذا المسجد في كل ليلة جمعة وعليه زاوية ومدرسة ويجتمع به القضاة والفقهاء ويفعلون به كفعلهم في مشهد احمد بن موسى وقد حضرت الموضعين جميعاو تربة الأمير محمد شاه ينجو و الدالسلطان الى اسحاق متصلة بهذه التربة والشبخ ابو عبد الله بن خفيف كبير القدر في الأولياء شهير الذكر وهو الذي أظهر طريق جبل سرنديب بجزيرة سيلان من أرض الهند .

# ﴿ كرامة لهذا الشييخ ﴾

يحكى انه قصد مرة جبل سرنديب ومعه نحو ثلاثين من الفقراء فأصابتهم مجاعة في طريق الجبل حيث لاعمارة وتماهوا عن الطريق وطلبوا من الشيخ ان يأذن لهم في القبض على بعض الفيلة الصغار وهي في ذلك الحل كثيرة جدا ومنه تحمل إلى حضرة ملك الهند فنهاهم الشيبخ عن ذلك فغاب عليهم الجوع فتعدوا قول الشببخ وقبضوا على فيل صغير منها وذكوه وأكلوا لحمه وامتنع الشيخ عن أكله فلما ناموا تلك الليلة اجتمعت الفيلة من كل ناحية وأتت اليهم فكانت تشم الرجل منهم وتقتله حتى أتت على جميعهم وشمت الشبيح ولم تتعرض له وأخذه فيل منها والف عليه خرطومه ورمى به علىظهره وأتى به الموضع الذى فيه العمارة فلما رآه اهل تلك الناحية عجبوا منه واستقبلوه ليتعرفوا أمره فلماقرب منهم أمسكه الفيل بخرطومه ووضعه عن ظهره الى الارض بحيث يرونه فجاؤا اليه وتمسكوا به إلىملكهم فمرفوه خبره وهم كفار وأقام عندهم أياما وذلك الموضع علىخور يسمى خورالخيزران والخورهوالنهر وبذلك الموضع مغاص الجوهر ويذكر ان الشبيخ غاص فى بعض الايام بمحضرملكهم وخرج وقدضم يديه معاً وقال للملك اختر مالك في إحداهما فاختار مافي اليهي فرمي اليه بما فمهاوكانت ثلاثة أحجار منالياقوت لامثل لهاوهى عندملوكهم فىالتاج يتوارثونها وقددخلت جزيرة سيلانهذه وهممقيمون على الكفر إلا أنهم يعظمون فقراء المسلمين ويؤونهم إلى دورهم ويطعمونهم الطعامويكو نونف بيوتهم وبأيثأهليهم وأولادهم خلافا لسائر كفأر الهندفانهم لايقر بون المسلمين ولايطعمونهم فى آنيتهم ولايشقونهم فيهامع انهم لايؤذونهم ولا يهجونهم والقدكنا نصطر إلىان يطبخ لنابعضهم اللحم فيأنونبه في قدورهم ويقعدون على بعد مناوياً تو ن بأوراق الموزفيجعلون عليم الأرزوه وطعامهم ويصبون عليه الكوشال وهو الإدام ويدهبون فياكلمنه ومافضل علينا تاكله الكلاب والطير وان أكل منه الولدالصغير الذي لايعقل ضربوه وأطعموه روثالبقر وهو الذي يطهر ذلك في زعمهم ومن المشاهد بمامشهدالشيهخااصالحالقطب روزجهان القبليمن كبار الأولياء وقبره في مسجد جامع يخطب فيه و بذلك الجامع يصلى القاضى مجد الدين الذى نقدم ذكره رضى الله عنه و بهذا سممت عليه كتاب مسند الامام ابى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى فال أخبر تنا به وزيره بنت عمر بن المنجا قالت اخبرنا ابو عبد الله الحسين بن ابى بكر بن المبارك الزبيدى قال اخبرنا ابو الحسن المحكم الزبيدى قال اخبرنا ابو الحسن المحكم ابن محمد بن منصور بن علان العرضى قال اخبرنا القاضى ابو بكر احمد بن الحسن الجرشى عن ابن عمد بن الحسن بن عمد الدين بهذا الجامع المذكور كتاب مشارق الأنوار الامام وسمعت ايضاعن القاضى مجد الدين بهذا الجامع المذكور كتاب مشارق الأنوار الامام رضى الدين ابى الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاتى بحق سماعه له من الشيخ جلال الدين ابى هاشم محمد بن محمد بن احمد الهاشمى الكوفى بروايته عن الإمام نظام وعليه زاوية لإطعام الطعام .

وهذه المشامد كلما بداخل المدينة وكذلك معظم قبور أهلها فان الرجل منهم بموت ولده أو زوجته فيتخذ له تربة من بعض بيوت داره ويدفئه هناك ويفرش أأبيت بالحصر والبسط ويجعل الشمع الكثير عند راس الميت ورجليه ويصنع للبيت بابا إلى ناحية الزقاق وشباك حديد فيدخل منه القراء يقرؤن بالأصوات الحسان وليس في معمور الارض أحسن اصواتا بالقرآن من أهل شيراز ويقوم أهل الدار بالتربة ويفرشونها ويوقدون السرج بها فكان الميت لم يسرح وذكر لى أنهم يطبخون في كل وم نصيب الميت من الطعام ويتصدقون به عنه

#### (حكاية)

مررت يو ما ببعض أسواق مدينة شيراز فرأيت بها مسجد متقن البنا مجميل الفرش و فيه مصاحف موضوعة في خرائط حرير موضوعة فوق كرسي و في الجهة الشهالية من المسجد زاوية فيها شباك مفتح إلى جهة السوق و هنا للك شيخ جميل الهيئة و اللباس و بين يديه مصحف يقر افيه فسلمت عليه و جلست اليه فسألنى عن مقدمي فاخبرته و سألته عن أن هذا المسجد فاخبرنى انه هو الذي عمره و و قف عليه أو قافا كثيرة القراء وسواهم و ان تلك الزاوية التي جاست اليه فيهاهي موضع قبراه ان قضى الله مو ته بتلك المدينة شم رفع بسطاكان تحته و القبر مفطى عليه الواح خشب و ارائى صندوقاكان بازائه فقال في هذا الصندوق كفني و حنوطي و دراهم كنت استأجرت بها نفسى في حقر بتر لرجل صالح فدفع لح هذه الدراهم فتركتها لتسكون نفقة مو ارائى و ما فضل منها يتصدق بها فعجبت من شأنه و اردت الانصرف فحف التكون نفقة مو ارائى و ما فضل منها يتصدق بها فعجبت من شأنه و اردت الانصرف فحف على و أضافنى بذلك الموضع و من المشاهد بخارج شير از قبر الشيخ الصالح المعروف بالسمدى

وكان اشعراهل زمانه باللسان الفارسي وربما المع في كلامه بالعربي ولهزاوية كان قد عمرها بذلك الموضع حسنة بداخلها بستان مليبح وهي بقرب راس النهر السكبير المعروف بركن اباد وقد صنع الشيخ هنالك احواضا صغارا من المرمر لفسل الثياب فيخرج الناس من المدينة لزيارته ويا كلون من سماطه ويفسلون ثيابهم بذلك النهر وينصرفون وكذلك فعلت عنده رحمه الله و بمقربة من هذه الزاوية زاوية أخرى تتصل بها مدرسة مبنية على قبر شمس الدين السماني وكان من الأمراء الفقهاء ودفن هنالك بوصية منه بذلك.

و عدينة شيراز من الفقهاء الشريف بجدالدين و امره في السكرم عجيب وربما جاد بكل مأعنده و بالثياب التي كانت عليه ويلبس مرقعة فيدخل عليه كبر المالمدينة فيجدو نه على تلك الحال فيسكسونه ومرتبه في كمل يوم من السلطان خسون دينار دراهم ثم كان خروجي من شيراز برسم زيارة قبر الشيخ الصالح الى اسحاق السكازروني بكازرون وهي على مسيرة يومين من شيراز فنزلنا اول يوم ببلاد الشول وهم طائفة من الأعاجم يسكنون البرية وقيهم الصالحون.

## ﴿ كرامة ليبعضهم ﴾

كنت يوما ببعض المساجد بشير از وقد قعدت اتلوا كتاب الله عزوجل إثر صلاة الظهر غاطرى انه لو كان لى مصحف كريم لتلوت فيه فدخل على في اثناء ذلك شاب وقال لى بكلام قوى خذ فرفعت راسى اليه فألق في حجرى مصحفا كريماوذهب عنى في تتمته ذلك اليوم قراءة وانتظر ته لارده له فلم يعد إلى فسألت عنه فقيل لى ذلك بهلول الشولى ولم أره بعد ووصلنا عشى اليوم الثانى الى كازرون فقصدنا زاوية الشيخ أبى السحاق نفع الله به وبتناج اتلك المليلة ومن عادتهم ان يطعموا الوارد كا تنامن كان من المريسة المصنوعة من اللحم والسمن و تؤكل بالرقاق و لايتركون الوارد عليهم المسفرحتى المريسة المصنوعة من اللحم والسمن و تؤكل بالرقاق و لايتركون الوارد عليهم المسفرحتى الملازمين للزاوية وهم يزيدون على ما تة منهم المتزوجون ومنهم الاعراب المتجردون فيختمون القرآن و يذكرون الذكر ويدعون له عند ضريح الشيخ أنى اسحاق فتقضى في بحرالصين انهم الما أذ تغير عليهم الهواء و عافوا اللصوص نذروا لا بي اسحق مذراوكتب على ما نفسه ما نذره فاذا وصلوا بر السلامة صعد خدام الزاوية الى المركب و أخذوا الزمام و قبضوا من كل منهم على نفسه ما نذره فاذا وصلوا بر السلامة صعد خدام الزاوية الى المركب و أخذوا الزمام و قبضوا من كل منهم على نفسه ما نذره و ما من مركب يأتى من الصين أو الهند إلا وفيه آلاف من الدنا نير فياتي الوكلاء من جهة خادم الزاوية فيقبضون ذلك و من الفقراء من يأتى طالبا

صدقة الشيوخفكتب لهاامر بهاوفيه علامة الشييخ منقوشة فىقالب من الفضة فيضعون القالبفىصبغاحمر ويلصقونه بالامرفيبتي اثرالطابع فيه ويكونمضمنه انمنعندهنذر للشييخ ابىاسحق فليمطمنه لفلان كذا فيكمون الامر بالألف والماتةومابين ذلكودونه على قدرالفةير فإذاو جدمن عنده شيءمن النذر قبض منه وكتب له رسما في ظهر الامر بمــا قيضه والقدنذر ملك الهند مرة للشييخ ابى اسحق بعشرة آلاف دينار فبلغ خبرها إلى فقراء الزاوية فاتى أحدهم إلى الهند وقبضها وانصرف بها إلى الزاوية ثم سافرنا من كازرون إلى مدينة الزيدين وسميت بذلك لأن فها قبر زيدبن ثابت وقبر زيد بن ارقم الانصاريين صاحىرسول الله صلى اللهعليه وسلم تسليما ورضى الله عنهما وهي مدينة حسنة كثيرة البسانين والمياممليحة الأسواق عجيبة المساجدو لاهلهاصلاح واما نةوديانة ومن أهلما القاضي نور الدين الزيدانى وكان ورد على أهلالهند فولىالقضاء منها بذيبة المهل وهي جزائر كثيرةملكهاجلال الدين بنصلاح الدين صالح وتزوج باخت هـذا الملك وسيأتى ذكره وذكر بنيه خديجة التي تولت المللئ بعده بهذه الجزائر وبها نوفى القاضى نور الدين المذكور ثمسافرنا منها الىالحويزاءبالزاىوهي مدينةصفيرة يسكنها العجم بينها وبينالبصرة مسيرةادبع وبينها وبين الكوفة مسيرةخمسومن اهلما الشيخ الصالح العابدجمال الدين الحويزانى شيخ خانقاهسعيد السعداء بالقاهرة ثمم سافرنا منها قاصدين الكوفة في برية لامامها إلا في موضعوا حد يسمى الطرفاري وردناه في اليوم الثالثمن سفر ناثموصلنا بعداليوم الثاني منورودناعليه إلى مدينة الكوفة

# ﴿ مدينة الكوقه ﴾

وهى احدى امهات البلاد العراقية المتميزة فيها بفضل المزية مثموى الصحابة والتابعين ومنزل العلماء والصالحين وحضرة على بنا في طالب أمير المؤمنين الاأن الخراب قد استولى عليها بسبب أيدى العدوان التي امتدت اليها و فسادها من عرب خفاجه المجاورين لها فانهم يقطعون طريقها ولا سور عليها ويناؤها بالآجر وأسواقها حسان واكثر ما يباع فيها التمر والسمك وجامعها الأعظم جامع كبير شريف بلاطاته سبعة قائمة على سوارى حجارة صخمة منحوته قد صنعت قطعا و وضع بعضها على بعض و افرغت بالرصاص وهي مفرطة الطول و بهذا المسجد اثار كريمة فمنها بيت ازاء الحراب عن يمين مستقبل القبلة مقال إن الخبيل صلوات الله عليه كان الهمصلي بذلك الموضع وعلى مقر بة منه عراب على عليه بأعواد الساج مرتفع و هو عراب على بن أبي طالب رضى الله عنه وهنا الك ضربه عليه بأعواد الساج مرتفع و هو عراب على بن أبي طالب رضى الله عنه وهنا الك ضربه

الشق ابن ملجم والناس يقصدون الصلاة به وفى الزاوية من هذا البلاط مسجد صغير محلق عليه أيضا باعواد الساج يذكر أنه الموضع الذى فار منه التنور حين طوفان نوح عليه السلام وفى ظهره خارج المسجد بيت يزعمون أنه بيت نوح عليه السلام وفى المجدار القبلى يزعمون أنه متعبد إدريس عليه السلام ويتصل بذلك فضاء ويصل بالجدار القبلى المسجديقال أنه موضع إنشاء سفينة نوح عليه السلام وفى آخر هذا الفضاء دار على بن أى طالبرضى الله عنه والبيت الدى غسل فيه ويتصل به بيت يقال أيضا أنه بيت نوح عليه السلام والله أعلم بصحة ذلك كمله وفى الجهة الشرقية من الجامع بيت مرتفع يصعد أليه قدر مسلم بن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه و بمقربة منه خارج المسجد قبر عانكة وسكينة بنتا الحسين عليه السلام وأما قصر الأمارة بالسكوفة الذى بناه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فله بق المسلام وأما قصر الأمارة بالسكوفة الذى بناه سعد بن فى الجانب الشرقى منها وهو منتظم بحدائق النخل الملتفة المتصل بعضها بعض ورأيت بغر بى جبانة السكوفة موضعا مسود اشد بدائسواد فى بسيطاً بيض فاخبرت أنه قبر الشقى بن ملجم وان أهل السكوفة أون فى كل سنة بالحطب السكرير فيوقدون النارعلى موضعة وصعة وسعمة وسعة والمناه والمناه عبيد المناه عبيد والمناه عبيد والمناه عبيد والمناه عبيد والمناه عبيد والمناه عبيد والمناه عبيد المناه والم السكرين عبيد والمناه عبيد والمناه عبيد والمناه والمناه عبيد المناه عبيد والمناه عبيد والمناه عبيد والمناه عبيد المناه عبيد والمناه المناه المناه عبيد والمناه المناه المناه المناه عبيد والمناه المناه ا

ثم رحلنا ونزلنا بشر ملاحة وهى بلدة حسنة بين حدا أتى نخل و ازلت بخارجها وكرهت دخولى لها لآن أهاها روافض ورحلنا منها الصبح فنزلنا مدينة الحلة وهى مدينة كبيرة مستطيلة مع الفرات وهو بشرقيها ولها أسواق حسنة جامعة للرافق والصناعات وهى كثيرة العارة وحدا أق النخل منتظمة بها داخلا وخارجا ودورها بين الحدائق ولها جسر عظيم معقود على مراكب متصلة منتظمة فيما بين الشطين تحف بهامن جانبها من سلاسل من حديد مربوطة فى كلا الشطين إلى خشبة عظيمة مثبتة بالساحل وأهل هذه المدينة كلها امامية اثناعشرية وهم طائفتان احداهما تعرف بالأكراد والأخرى تعرف بأهل الجامعين والفتنة بينهم متصلة والقتال قائم بمقربة من السوق والأعظم بهذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم يسمو أه مشهد صاحب الإمان ومن عاداتهم أن يخرج فى كل ليلة ما ثة رجل من أهل المدينة عليهم السلام وبأيديهم سيوف مشهورة فيا تون أمير المدينة بعد صلاة العصر يأخذون منه فرسا مسرجا ملجما أو بغلة كذلك ويضربون الطبول والإنفار والبرقات أمام المك الدابة مسرحا ملجما أو بغلة كذلك ويضربون الطبول والإنفار والبرقات أمام المك الدابة ويتقدمها خمسون منهم ويتبعها مثلهم ويمشى آخرون عن يمينها وشمالها ويأبون مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون باسم الله ياصاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون باسم الله ياصاحب الزمان باسم الله مهمد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون باسم الله ياصاحب الزمان باسم الله الملام

اخرج قد ظهر الفساد وكثر الظلم وهدا أوان خروجك فيفرق الله بك بين الحق والباطل و لا يزالون كذلك وهم يضربون الأبواق و الاطبالو الألفار المي سلام وهم يقولون ان محمد بن الحسن العسكرى دخل ذلك المسجد وغاب فيه و انه سيخرج وهو الإمام المنتظر عندهم وقد كان غلب على مدينة الحلة بعدموت السلطان أبي سعيد الامير محمد بن رميثة بن أبي نمي أمير مكة وحكمها أعواما وكان حسن السيرة يحمده اهل العراق إلى أن غلب عليه الشيبخ حسن سلطان العراق فعذبه وقتله وأخذ الاموال والمذخائر التي كانت عنده تم سافرنا منها إلى مدينة كر بلاء مشهد الحسين بن على عليهما السلام وهي مدينة صفيرة تحفها حدائق النخل ويسقيها ما الفرات والروضة المقدسة داخلها وعليهامدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيهالطمام للواردو الصادروعلى باب الروضة الحجاب والقومة لايدخل أحد إلا عن إذنهم فيقبل العتبة الشريفة وهي من الفضة الحجاب والقومة لايدخل أحد إلا عن إذنهم فيقبل العتبة الشريفة وهي من الفضة المدينة طائفتان أو لادر خيك وأو لاد فائز و بينهما القتال ابداوهم جميعا امامية برجعون الم أب واحدلاجل فتهم تحريت هذه المدينة ثم سافرنا منها إلى بغداد

### ﴿ مدينة بغداد ﴾

مدينة دارالسلام ، وحضرة الاسلام ، ذات القدرالشريف ، والفضل المنيف ، مثوى الحلفاء ، ومقر العلماء وقال ابو الحسن بن جبير رضى الته عنه وهذه المدينه العتيقة وان لم تزل حضرة الخلافة العباسية . ومثابة الدعوة الإمامية القرشية فقد ذهب رسمها . ولم يبق إلا اسمها . وهي بالاضافة الى ماكانت عليه قبل انحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب اليها كالطلل الدارس . أو تمثال الخيال الشاخص . فلا حسن فها يستوقف البصر و يستدعي من المستوفر الغفلة والنظر . إلا دجلتها التي هي بين شرقيها وغربها كلمرآة المجلوة بين صفحتين . أو العقد المنتظم بين لبتين فهي تردها ولا تظما و تتطلع منها في مرآة صقيلة لا تصدأ . و الحسن الحريمي بين هو أنها ومائها ينشأ . قال ابن جزى وكأن ابا تمام حبيب بن اوس اطلع على ما آل اليه أمر ها حين قال فيها (بسيط)

لقد أقام على بغداد ناعيها فليبكها لخراب الدهرباكيها كانت على مائها والحرب موقدة والنار تطفاحسنا فى نواحيها ترجى لهاعودة فى الدهر ضالحة فالآن اضم منها الياس راجها مثل العجوز ولت شهيتها وبانعنها جمال كان يحطيها

وقد نظم الناس فيمدحها وذكر محاسنها فاطنبوا ﴿ ووجدوامكان القول ذاسعة فأطالوا وأطابوا \* وفيهاقال الإمام القاضي أبو محمد عبد الوهاب نعلى بن نصر الما لكي البغدادي و أنشدنيه و الدي رحمه الله مرات (بسيط)

طمب الهواء ببغداد يشوقني قربا الها وإن عاقت مقادير وكمفأرحل عنهاالموماذجمعت طبب الهواء سمدود ومقصور (طويل) وفسها بقول أبضارحمه الله تعالى ورضي عثه

سلام على بفداد في كل موطن وحق لها معنى السلام المضاعف فوالله مافارقتها عن قلمي لها واتى بشطى جانبيها لمارف والكنها ضامت على برحبها ولم تكن الاقدار فيهاتساعف وكانت كخلكنت اهوى دنوه وأخلاقه تنأى به وتخالف

وفميها بقول أيضامغاضيا لهاوانشدنمه والدىرحمه اللهغير مامرة (بسيط)

بغداد دار لأهل المال واسعة وللصعاليك دارالضنك والضيق ظللت أمشى مضافا أزقتها كانني مصحف فيربيت زنديق

وفيها يقول القاضي ابو الحسن على بن النبيه من قصيدة (خفيف)

> آنست بالمراق بدار منيرا فطوت غسها وخاصت هجيرا واستطابت ربا نسائم بغداد دفكادت لولا البرى ان يطيرا ذكرت من مسارح السكرخ روضا لم يزل ناضرا وماء تمسيرا واجتنب من ربا المحمول نورا واجتلت من مطالع التاج نورا

و ليمض نساء بغداد في ذكرها

( كامل <u>)</u> آها على بغدادها وعراقها وظبائها والسحرفي أحداقها ومجالها عند الفرات باوجه تبدو اهلتها على اطوقها متبخرات في النمسيم كأنما خلق الهوى العذري من اخلاقها

نفسى الفداء لها فاى محاسن في الدهر تشرق من سنا إشراقها

( رجع ) وابغدادجسرانا ثنان معقودان على نحو الصفة التيذكر ناها في جسر مدينة الحلة والناس يعبرونهما ليلاونهارارجالا ونساءفهمفي ذلكفي نزهة متصلةو ببغدادمن المساجد التي يخطب فيها وتقام فيها الجمعة أحدعشر مسجداً منها بالجانب الغرى ثمانية وبالجانب الشرق ثلاثة والمساجدسواهاكثيرة جداوكذاك المدارس إلاإنهاخر بتوحمامات بغداد كشيرة وهيمن أبدع الحمامات وأكثر هامطلية بالفار مسطحة به فيخيل لوائيه أنه رخام اسود وهذا القاريجلب من عين بين الكوقة والبصرة تذبع أبدا به ويصير في جو انبها كالصلصال في جرف منها ويجلب الى مغداد وفي كلرحمام منها خلوات كثيرة كل خلوة منها مفروشة بالقار مطلى نصف حائطها مهابلي الأرض به والنصف الاعلى مطلى بالجمس الابيض الناصع فالصدان بها مجتمعان متقابل حسنهما وفي داخل كل خلوة حوض من الرخام فيه انبو بان أحدهما يجرى بالما ما لحار والآخر بالما ما البارد فيدخل الانسان الحلوة منها منفردا لايشاركه أحد إلا إن أراد ذلك وفي زاويه كل خلوة أيضاحوض آخر للاغتسال فيه أيضا انبو بان يجريان بالحار والبارد وكل داخل يعطى الانامن الفوط احداها يتزر بها عند دخوله والاخرى يتزربها عند خروجه والاخرى ينشف بها الماء عن جسده ولم ار هذا الاتقان كله في مدينة سوى بغداد و بعض البلاد تقاربها في ذلك

# ﴿ ذَكَرُ الْجَانَبِ الْفَرِبِي مِن بِفَدَادَ ﴾

الجانب الغربى منها هو الذي عمر أولا وهو الآن خراب أكثره وعلى ذلك فقد بق منه ثلاث عشرة محلة كل محلة كأنها مدينة بها الحمامان والثلاثة وفي ثمان منها المساجد الجامعة ومن هذه المحلات محلة باب البصرة وبها جامع الحليفة أبى جعفر المنصور رحمه الله والمارستان فيها بين محلة باب البصرة ومحلة الشارع على الدجلة وهو قصر كبير خرب بقيت منه الآثار وفي هذا الجانب الغربي من المشاهد قبر معروف الكرخي رضي الله عنه وهو في محلة باب البصرة وبطريق باب البصرة مشهد حافل البناء في داخله قبر متسع السنام عليه مكتوب هذا قبر عون من أو لاد على بن أبي طالب وفي هذا الجانب قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق والدعلى بن موسى الرضا و إلى جانبه قبر الجواد والقبران داخل الروضة عليهما دكانة ما بسة بالحشب عليه ألواح الفضة

﴿ ذكر الجانب الشرق منها ﴾

وهذه الجهة الشرقية من بغداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب وأعظم أسواقها سوق يعرف بسوقالشلا أم كل صناعة فيها على حدة وفي وسط هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة التي صارت الامثال تضرب بحسنها وفي آخره المدرسة المستنصرية و نسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله أبى جعفر ابن أمير المؤمنين الظاهر ابن أمير المؤمنين الناصر وبها المذاهب الاربعة لسكل مذهب إيوان فيه المسجد وموضع التدريس وجلوس المدرس في قبة من خشب صغيرة على كرسي عليه البسط و يقعد المدرس وعليه السكينة والوقاد لا بسا

ثياب السوادمعتما وعلى يمينه ريساره معيدان يعيدان كل ما يمليه و هكذا تر تيب كل مجلس من هذه المجالس الأربعة وفي داخل هذه المدرسة الحمام للطلبة ودار الوضوء وبهذه اللجهة الشرقية من المساجد التي تقام فيها الجمعة ثلاثة أحدها جامع الحليفة وهو المتصل بقصور الخلفاء و دورهم وهو جامع كبير فيه سقايات ومطاهر كثيرة للوضوء وللفسل لقيت بهذا المسجد الشيخ الامام العالم الصالح مسند العراق سراج الدين أبا حفص عمر بن على بن عمر القرويني و سمعت عليه فيه جميع مسئد أبي محمد عبد الله بن عبر المادويني و سمعت عليه فيه جميع مسئد أبي محمد عبد الله بن وسبعائة قال الفضل بن بهرام الدارى وذلك في شهر رجب الفرد عام سبعة و عشرين و سبعائة قال أخبر تنا به الشيخة الصالحة المسئدة بنا المؤك فاطمة بنت العدل تاج الدين أبى الحسن على ابن على بن أبى البدر قالت أخبر نا الشيخ أبو بكر محمد بن مسعود بن يهر وز الطبيب المارستاني عبد الرحمن بن المظفر الداودي قال اخبر نا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي عن ابي عمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي عن ابي عمد عبد الله بن عمر بن العباس السمر قندي عن ابي عمد عبد الله بن عمر ان العباس السمر قندي عن ابي عمد عبد الله بن عبد الرحمن بن المطفل الدارى و الجامع الثالث جامع السلطان و هو خارج البلد و تتصل به قصور تنسب للسلطان و الجامع الثالث جامع الرصافة و بينه و بين جامع السلطان قصور تنسب للسلطان و الجامع الثالث جامع الرصافة و بينه و بين جامع السلطان تحو الممل .

### ﴿ ذَكُرُ قَبُورُ الْحَلْفَاءُ بَبِهُدَادُ وَقَبُورُ بِعَضَ الْعَلَمَاءُ وَالْصَالَحَيْنُ بِهَا ﴾

وقبور الخلفاء العباسيين رضى الله عنهم بالرصافة وعلى كل قبر منها اسم صاحبه قبرالمهدى وقبر الهادى وقبر الأمين وقبر المعتصم وقبر الوائق وقبر المتوكل وقبرالمقتدر وقبر المستعين وقبر المعتفد وقبر المستعين وقبر المعتفد وقبر المستعين وقبر المائتي وقبر المستكنى وقبر المطيع لله وقبر الطائع وقبر القائم وقبر القائم وقبر القائم وقبر الله وقبر المستضىء وقبر المستظهر وقبر المستنصىء وقبر المستنصىء وقبر المستفىء وقبر المستفىء وقبر المستفىء وقبر المستفىء وقبر المستفىء وقبر المستفىء وقبر الناصر وقبر الظاهر وقبر المستنصىء وقبر المستفىء وتبراه وستمائة و بقرب الرصافة قبر الامام ابى حنيفة رضى الله عنه وعليه قبة عظيمة و الوادية فسبحان مبيد الأشياء ومغيرها و بالقرب منها قبر الامام المعمد المده الزاوية فسبحان مبيد الأشياء ومغيرها و بالقرب منها قبر المام المعمد المده الرافية فلم المام وقبره عند أهل بفداد معظم وأكثرهم على مذهبه و بالقرب منه قبر أبى بقدرة الله تعالى وقبره عند أهل بغداد معظم وأكثرهم على مذهبه و بالقرب منه قبر أبى بقدرة الله تعالى وقبره عند أهل بغداد معظم وأكثرهم على مذهبه و بالقرب منه قبر أبى بقدرة الله تعالى وقبره عند أهل بغداد معظم وأكثرهم على مذهبه و بالقرب منه قبر أبى

بكر الشبلى من أثمة المتصوفة رحمه الله وقبر سرى السقطى وقبر بشر الحافى وقبر داود الطائى وقبر القاسم الجنيد رضى الله عنهم أجمعين وأهل مغداد لهم يوم فى كل جمعة لزيارة شيخ من هؤلاء المشايخ ويوم لشبخ آخر يليه هكنذا إلى آخر الآسبوع و ببغداد كثير من قبور الصالحين والعلماء رضى الله عنهم وهذه الجهة الشرقية من بغداد ليس بها فواكه و إنما تجلب إليها من الجهة الغربية لأن فيها البساتين والحدا تن و و افتى و صولى إلى بغداد كون ملك العراق بها فلنذ كره هاهنا

## ﴿ ذَكُرُ سُلْطَانُ الْعُرَاقِينِ وَخُرَاسَانَ ﴾

وهو السلطان الجليل أبو سعيد بهادرخان وخان عندهم الملك (وبهادر بفتح الباءالموحدة وضم الدال المهمل وآخره راء ) أن السلطان الجليل محمد خذا منده وهو الذي أسلم من ملوكُ النَّر وضبط اسمه مختلف فيه فمنهم من قال إن اسمه خدًّا بند. (مخامم حجمة مضمومة وذال معجم مفتوح ) و بنده لم يختلف فيه ( وهو بباء موحدة مفتوحة ونون مسكسنة ودال مهمل مفتوح وهاء استراحة ) وتفسيره على هـذا القول عبـد الله لأن خـذا بالفارسية اسم الله عز وجل وبنده غلام أو عبد أومانى معناهما وقيل إنماهو خربنده ( بفتح الحاء المعجم وضمالراء المهمل ) و تفسيرخر بالفارسية الحارفهمناءعلىهذا غلام الحمار نشد ما بين القولين من الخلاف على أن هذا الآخير هوالمشهور وكان الاول غير. إليه من تعصب وقبيل أنسبب تسميته لهذا الأخير هوأن التتريسمونالمولودباسم أول داخل على البيت عند ولادته فلما ولد هذا السلطان كان أول داخل الزمال وهم يسمونه خربده فسمى به وأخو خربنده هو قازعان الذى يقول فيه للناس قازان وقازغان هو القدر وقيل سمى بذلك لانهولد لما دخلت الجارية ومعها القدر وخذا بنده هو الذي أسلم وقدمنا قصته وكيف أرادأن يحمل الناس لماأسلم على الرفض وقصة القاضي مجدالدين معهولما مات ولى الملك ولده أبو سعيد بهادرخان وكان ملكا فاضلاكر بما ملكوهوصغير السن ورأيته ببغداد وهو شامل أجمل خلق الله صورة لا نبات بعارضيه ووزىر إذذاك الأمير غياث الدين محمد بن خواجه رشيد وكان أبوه من مهاجرة المهود واستوزه السلطان محمد خذا بنده و الد أبي سعيدراً يتها نوما بحراقة في الدجلة وتسمى عندهم الشيارة وهي شبه سلورةوبين يديه دمشق خواجة ان الأمير جوبان المتغلب على أبيسميدوعن يمينه وشماله شبارتان فيهما أهل الطرب والغثاء ورأيت من مكارمه فى ذلك اليومأنه تعرض لهجماعة من العميان فشكموا ضعف حالهم فأمر لكل واحد منهم بكسوة وغلام يقوده و نفقة تجرى عليه ولماولى السلطان أبو سعيد وهوصغيركما ذكرناه استولى على أمره أميرالأمراء الجوابان وحجرعليه التصرفاتحتى لمبكن بيده من الملك إلا الإسمويذكر أنه احتاج في بعض الأعياد إلى نفقة ينفقها فلم يكن له سبيل إليها فبعث إلى أحد التجار فأعطاه من المال ما أحب ولم يزل كذاك إلى أن دخلت عليه يومّازوجة أبيه دنياخاتون ففالت له لوكمنا نحن الرجال ماتركمنا الجو بان و ولده على ماهماً عليه فاستفهمها عن مرادها عهذا الكلام فقالت له لقد انتهى أمر دمشق خواجةابن الجوبانآن يفتك بحرم أبيك وأنه بات البارحة عند طغىخاتون وقد بعث إلىوقال لى الليلة أبيت عندك وما الرأى إلاأن تجمع الأمرا. والعساكر فإذا صعد إلى القلعة مختفيها ترسيم المبيت أمكنك القبض عليه وأبوه يكفى الله أمره وكان الجوبان إذ ذاك غائبًا بخراسانفغلبته الغيرةوبات يدبر أمره فلما علم أن دمشق خواجة بالقلعة أمر الأمراء والعساكر أن بطيفوا لهامنكل ناحية فلماكان بالفد وخرج دمشتي ومعه جندى يعرف بالحاج المصرى فوجد سلسلة معرضة على باب القلعة وعلما قفل لم يمكنه الخروج ركبا فضربالحاج المصرىالسلسلة بسيفه فقطعها وخرجا معافأ حاطت بهماالعساكرولحقأميرمنالامراءالخاصكية يعرف بمصر خواجه وفتى يعرف بلؤاؤ دمشقخواجه فقتلاهوأ نياالملك اباسعيد وأسهفرموابه بين يدى فرسه و تللكعادتهم أن يفعلوا برأس كبار أعدا تهم وأمر السلطان بنهب داره اقتل من قاتل من خدامه وبما ليكه وا تصل الخبر بأ بيهالجو بانوهو بخراسانومعه أولاده وميرحسن وهو الأكبر وطااش وجلوخانوهوأصغرهم وهوابن اخت السلطان أبى سعيد من أمه ساطى بك بنت السلطان خدا بنده ومعه عساكرالتتر وحاميها فاتفقوا على قتال السلطأن أبى سعيد وزحفوا إليه فلماالتق الجمعان هربالتتر إلى سلطانهم وأفردوا الجوبان فلما رأى ذلك نسكص علمي عقبيه وفر إلىصحراء سجستان وأوغل فمهاوأجمععلمي اللحاق بملك هراة غياث الدين مستجيرابه ومتحصنا بمدينته وكانت لهعليه أيادسا بقةفلم يوافقه ولده حسن وطالش على ذلك وقالاله انه لايني بالعهدوقد غدر فيروزشاه بعدآن لجأ إلىه وقتله فأ بىالجوبان إلا أن ياحق به ففارقه ولداه وتوجه ومعها بنهااصغير جلوخان فخرج غياث الدين لاستقباله وترجل لهوادخله المدينةعلى الأمان ثمغدره بعدايام وقتله وقتل ولده وبعث براسهما إلى السلطان ابى سعيدو أما الحسن وطالش فإنهما قصداخو ارزم و وجهها إلى السلطان محمد اوزبك فأكرم مثواهماوا نزل لهما إلىأنصدرمنهماماأوجب قتامهما فقتلهما وكان للجوبان والدرابع اسمه الدمرطاش فهرب إلى ديار مصر فأكرمه الملك الناصر واعطاه الاسكندرية فا في من قبو له او الما أريد العساكر لاقاتل المسعيد وكان متى بعث اليه الملك الناصر بكسوة اعطى هو للذى يوصلها اليه أحسن منها ازراء على الملك الناصر واظهراً مور أو جبت قتله فقتله و بعث برأسه الى ابي سعيد وقد ذكر نا قصته وقصة قراسنقور فيما تقدم ولما قتل الجوبان جيء به و بولده ميتين قوقف بهما على عرفات و حملا الى المدينة ليدفتا في التربة التى اتخذها الجوبان بالقرب من مسجد رسول الله ويتناته فنه من ذلك و دفن بالبقيم والجوبان هو الذى جلب الماء الى مكم شرفها الله تعالى ولما استقل السلطان ابوسعيد بالملك أراد ان يتزوج بنت الجوبان وكانت تسمى مفداد خاتون وهي من اجمل النساء وكانت تحت الشييخ حسن الذي تغلب بعد موت بني سعيد على الملك وهو ابن عمته فأمره فنزل عنها و تزوجها أبوسعيد وكانت أحظى أمر السلطان و الخواتين و لكل خاتون من البلاد و الولايات و المجابي العظيمة و إذا سافرت أمر السلطان تكون في محلة على حدة وغلبت هذه الخاتون على ابي سعيد و فضلها على سواها و أقامت على هذه مدة أيام ثم تزوج امرأة تسمى بدلشاد فأحبها حبا شديدا و هجر بغداد خاتون قفارت لذلك وسمته في منديل مسحته به بعد الجماع فمات و انقرض عقبه و غلبت امراؤه على المناد فأحبها حبا شديدا و هجر بغداد خاتون قفارت لذلك وسمته في منديل مسحته به بعد الجماع فمات و انقرض عقبه و غلبت امراؤه على المناد فأحبها حبا شديدا

ولما عرف الأمراء ان بغداد خاتون التي سمته أجمعوا على قتلها وبدر لذلك إلفتى الرومى خواجه اؤاؤ وهو من كبار الأمراء وقدماتهم فأتاها وهى فى الحمام فضربها بدبوسه وقتلها وطرحت هنالك ايامامستورةالعورة بقطعة تليس واستقل الشيخ حسن مملك عراق العرب وتزوج داشاد إمرأة السلطان ابى سعيد كمثل ماكان ابو سعيد فعله من تزوج امرأته .

#### ﴿ ذَكَرَ المُتَعْلَمِينَ عَلَى المَلْكَ بِعَدْ مُوتَ السَّلْطَانَ ابِّي سَعِيدٌ ﴾

فنهم الشيخ حسن ابن عمته الذى ذكر ناه آنفا تغلب على عراق العرب جميعا و منهم إبراهيم شاه ابن الأمير سنيته تغلب على الموصل و ديار بكر و منهم الامير ارتنا تغلب على بلادااتركان المعروفة أيضا ببلاد الروم و منهم حسن خواجه بن الدمر طاش بن الجو بان تغلب على تبريز والسلطانية و همدان و قم و قاشان و الرى و و امين و فرغان و السكرج و منهم الأمير طغيتمور تغلب على بمض بلاد خراسان و منهم الامير حسن ابن الامير غياث الدين تغلب على هراة و معظم بلاد خراسان و منهم ماك دينار تغلب على بلاد مكر ان و بلاد كبيج و منهم محمد شاه و معظم بلاد شراسان و منهم ماك دينار تغلب على بلاد مكر ان و بلاد كبيج و منهم محمد شاه

ابن مظفر تغلب على يزد وكرمان وورقو ومنهم الملك قطب الدين تمهتن تغلب على هرمن وكيش والقطيف والبحرين وقلماتومنهمالسلطان ابو اسحاق الذى نقدم ذكره تغلب على شيراز واصفهان وملك فارس وذلك مسيرة خمسوار بعين ومنهم السلطان افراسياب اتا بك تغلب على إيزجو غيرها من البلاد وقد تقدم ذكره (و لنعد إلى ماكننا بسبيله ) ثمم خرجت من بغداد فى محلة السلطان الى سعيد وغرضي ان أشاهد تر تيب ملك العراق في رحيله ونزوله وكيفية تنقله وسفره وعادتهم انهم يرحلون عندطلوع الفجرو ينزلون عند الضحى وترتيهم انهيأتى كل امير من الأمراء بعسكر أوطبوله واعلامه فيقف في موضع لا يتعداء قد عين له إما في الميمنة او الميسرة فاذا تو افو اجميعاو تكاملت صفو فهم وكب الملك وضر بت طبول الرحبيل و بوقاته وأنفار موأتى كل اميرمنهم فسلم على الملك وعاد إلى موقفه ثم يتقدم أمام الملك الحجاب والنقباء ثم يلمهم أهل الطرب وهم نحو مائة رجل علمهم الثيباب الحسنة وتحتهم مراكب السلطان وأمام أهلاالطربعشرة منالفرسانقدتقلدو أعشرة من الطبول وخمسة منالفرسان لديهم خمس صرنايات وهى تسمى عندنا بالفيطات فيضربون تلك الأطبال والصرنايات ثم امسكوا وغنى عشرة آخرون نوبتهم هكذا إلى أن تتم عشر نوبات فعند ذلك يكون النزول ويكونءن يمين السلطان وشما له حين سير . كبار الآمر ا. وهم نحو خمسين ومن وراثه أصحاب الاعلام والاطبال والانفار والبوقات ثم مماليك السلطان ثم الأمراء على مراتبهم وكل امير له اعلام وطبول و بوقات .

ويتولى ترتيب ذلك كله أمير جند وله جماعة كبيرة وعقوبة من تخلف عن التوجه وجماعته ان يؤخذ تماقه فيملاً رملا ويعلق فى عنقه ويمشى على قدميه حتى يبلغ المنزل فيؤتى به إلى الامير فيبطح على الارض ويضرب خمسا وعشرين مقرعة على ظهرهسواء كان رفيعا أو وضيعا لايحاشون من ذلك أحدا وإذا نزلوا ينزل السلطان ومماليك في علة على حدة ولكل واحدة منهن الامام على حدة و تنزل كل خانون من خواتينه فى علة على حدة ولكل واحدة منهن الامام والمؤذن والقراء والسوق وينزل الوزراء والمكتاب واهل الاشغال على حدة وينزل كل امير على حدة ويأ تون جميعا الى الحدمة بعد العصر ويكون انصرافهم بعد العشاء الاخيرة والمشاعل بين أيدهم .

فاذا كان الرحيل ضرب الطبل السكبير شم يضرب طبل الحاتون السكبرى الني هى المدكة شم أطبال سا ثر الحنواتين شم طبل الوزير شم أطبال الوزراء دفعة واحدة شم يركب أمير المقدمة في عسكره شم يتبعه الحنواتين شم اثقال السلطان وزاملته واثقال الحنواتين شم امير ثان في عسكر له يمنع الناس من الدخول فيابين الاثقال و الحنواتين شم سائر الناس و سافرت في هذه المحاة عشرة أيام صحبة الامير علاء الدين محدا الى بلدة تبريز وكان من الامر اء السكبار الفضلاء

قوصلنا بعدعشرة أيام إلىمدينة تبريز و نزلنا بخارجها في موضع يعرف بالشام وهنالك قبر قازان ملك العراق و عليه مدرسة حسنة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر من الحبز واللحم والارزالمطبوخ بالسمن والحلواء وأنزلني الآمير بتلك الزاوية وهي ما بين أنهار متدفقة والشجار مورقة.

وف غد ذلك اليوم دخلت المدينة على باب يعرف بباب بغداد و وصلنا إلى سوق عظيمة تعرف بسوق قازان من احسن أسواق بلاد الدنيا كل صناعة فيها على حدة لا تخالطها قخرى و اجتزت بسوق الجوهريين لحار بصرى مماراً يتهمن انواع الجواهر وهى بأيدى مما ليك حسان الصور عليهم الثياب الفاخرة و اوساطهم مشدودة بمناديل الحريروهم بين ايدى التجاريعرضون الجواهر على نساء الاتراكوهن يشترينه كشيرا و يتنافسن فيه فرأيت من ذلك كله فتنة يستعاذ الله منها و دخلناسوق العنبر و المسك فراً ينامثل ذلك و اعظم ثم وصلنا للى المسجد الجامع الذي عمره الوزير على شاه المعروف بحيلان و بخارجه عن يمين مستقبل القدلة مدرسة وعن يساره زاوية و صحنه مفروش بألمر من و حيطانه بالقشائي وهو شبه الرليج، يشقه نهر ما مو به انواع الاشجار و دو الى العنب و شجريا مين و من عاداتهم انهم في أب ن به كل يوم سورة يس و سورة المهتجار و دو الى العنب و ملاة العصر في صحن الجامع في أب ن به كل يوم سورة يسوسورة المناه بتبريز ثم و صل بالغدام السلطان الى سعيد إلى الامير و يجتمع اذلك اهل المدينة و بتناليلة بتبريز ثم و صل بالغدام السلطان الى سعيد إلى الامير على العداد الدين بان يصل اليه فعدت معه ولم ألن بتبريز احدا من العلماء .

مسافر نا إلى ان و صلنا محلة السلطان فأعلمه الآمير المذكور بمكانى و أدخلنى عليه فسأ انى عن والادى وكسانى واركه في واعلمه الاميرانى اريدالسفر إلى الحجاز الشريف فأمرلى با ازاد والركوب في السبيل مع المحمل وكسبلى بذلك الى امير بغداد خواجه معروف فعدت إلى بغداد واستو فيت ما امرلى به السلطان وكان قد بق الأوان سفر الركب أزيد من شهرين فظم لمان اسافر إلى الموصل و ديار بكر الاشاهد تلك البلاد و اعود إلى بغداد في حين سفر الركب فأ تو جه الى الحجاز الشريف في رجت من بغداد إلى منزل على نهر دجيل وهو متفرع عن دجلة فيستى قرى كشيرة مم نزلنا بعديو مين بقرية كبيرة تعرف بحربة مخصبة فسيحة مم رحلنا فنزلنا موضعا على شطد جلة بالقرب من حصن يسمى المعشوق وهو مبنى على الدجلة و في محلفا فنزلنا الحصن مدينة سمن العرب على هذه المدينة فلم يبنى منها الا الخارسية طريق سام و راه هو الطريق و قد استولى الخراب على هذه المدينة فلم يبنى منها الا القليل وهي معتدلة الحواء رائمة الحسن على بلائها و دروس معالمها و فيها ايضا مشهد القليل وهي مدينة تمريب الزمان كما بالحلة مم سرنا منها مرحلة و وصلنا إلى مدينة تمكريت وهي مدينة

كبيرة فسيحة الأرجاء مليحة الاسواق كثيرة الجوامع واهلها موصوفون بحسن الأخلاق والدجلة في الجهة الشهالية منها ولها قلعة حصينة على شط الدجلة و المدينة عتيقة البناء علمها سور يطيف بها ثمر حلنا منها مرحلتين ووصلنا قرية تعرف بالعقر على شط الدجلة و بأعلاها ربوة كان بها حصن و بأسفلها الخان المعروف بخان الحديد له أبراج و بناؤه حافل والقرى والعمارة متصلة من هنالك الى الموصل ثم رحلنا و نزلنا موضعا يعرف بالقيارة بمقر بة من دجلة و هنالك أرض سوداء فها عيون تنبع بالقار و يصنع له أحواض و يحتمع فيها فتراه شبه الصلصال على وجه الارض حالك اللون صقيلا رطبا وله رائحة طيبة و حول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقيق فتقذفه إلى جو انبها فيصير أيضا قارا و بمقر بة من هذا الموضع عين كبيرة فأذا أرادوا نقل القارمنها أو قدوا عليها النار فتنشف و بمقر بة من وطو بة مائية ثم يقطعو نه قطعاو ينقلونه و قد تقدم لناذ كر العين التي بين الكوفة و البصرة على هذا النحو ثم سافر نا من هذه العيون مرحلتين و وصلنا بعدهما إلى المؤوسل .

## ﴿ مدينة الموصل ﴾

وهى مدينة عتيقة كثيرة الخصب وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة الشأن شهيرة الامتناع عليها سور محكم البناء مشيد البروج و تتصل بهادور السلطان وقد فصل بينها و بين البلد شارع متسع مستطيل من أعلى البلد الى اسفله وعلى البلد سوران اثنان و ثيقان أبراجهما كثيرة متقاربة وفى باطن السور بيوت بعضها على بعض مستديرة بجداره قد تمكن فتحها فيه لسعته ولمأر فى أسوار البلاد مثله إلا السور الذي على مدينة دهلى حضرة ملك الحند وللموصل ربض كبير فيه الجوامع والحمات والفنادق والاسواق و به مسجد جامع على مطالد جلة تدور به شبا بيك حديد و تتصل به مساطب تشرف على دجلة فى النهاية من المحسن والإنقان و امامه مارستان و بداخل المدينة جامعان أحدها قديم والآخر حديث وفي صحن الحديث منهما قبة فى داخلها خصة رخام مثمنة مر تفعة على سارية رخام يخرج منها الملاء بقوة و انزعاج فير تفع مقدار القامة ثم ينمكس فيسكون له مرأى حسن وقيسارية الموصل مليحة لما أبو اب حديد و يدور بها دكاكين و بيوت بعضها فوق بعض متقنة البناء الموصل مليحة المداخل اليه وهو فيما بين الجامع الجديد و باب الجسر وقد حصلت لنا زيارته و الصلاة بمسجده و الحديد تعالم الميارة مقالك تل يونس عليه السلام وعلى نحوميل منه الميز المنسو بة عليه يقال انه أمر قومه بالتطهر فها محمدوا التلود عا ودعوا فكشف الله عنهم العذاب بمسجده و الحديد أم قومه بالتطهر فهام صعدوا التلود عا ودعوا فكشف الله عنهم العذاب

و بمقر بة منه قرية كبيرة يقرب منها خراب يقال انه موضع المدينة المعروقة بنينوى مدينة يونس عليه السلام وأثر السور المحيط بها ظاهر ومواضع الآبواب الني هي متبينة وفي التل بناء عظيم ورباط فيه بيوت كشيرة ومقاصر ومطاهر وسقا يات يضم الجميع باب واحد وفي وسط الرباط بيت عليه سترحرير وله باب مرصع يقال انه الموضع الذي بهموقف يونس عليه السلام وعراب المسجد الذي بهذا الرباط يقال انه كان بيت متعبده عليه السلام وأهل الموصل يخرجون في كل ليلة جمعة الى هذا الرباط يتعبدون فيه واهل الموصل لهم مكارم اخلاق ولين كلام و فضيلة و عبة في الفريب و إقبال عليه وكان اميرها حين قدوى عليها السيد الشريف الفاضل علاء الدين على بن شمس الدين محمد الملقب بحيدر وهو من عليها السيد الفريف أنز اني بداره وأجرى على الانفاق مهة مقاى عنده و له الصدقات والاشار المعروف .

وكان السلطان ابو سعيد يعظمه وفوض اليه أمر هذه المدينة وما يليها ويركب فى موكب عظيم من ماليكه وأجناده ووجوه أهل المدينة وكبراؤها يأتون للسلام عليه غدوا وعشيا وله شجاعة ومهابة وولده فى حين كتب هذا فى حضرة فاس مستقر الفرباء ومأوى الفرق ومحط رحال الوفود زادها الله بسعادة أيام مولانا امير المؤمنين بهجة وإشراقا وحرس ارجاءها ونواحيها .

ثم رحلنا من الموصل و نزلنا قرية تعرف بمين الرصد وهي على نهر عليه جسر مبنى وبها خان كبير ثم رحلنا و نزلنا قرية تعرف بالمويلحة ثم رحلنا منها و نزلنا جزيرة ابن عمر وهي مدينة كبيرة حسنة محيط بها الوادى ولذلك سميت جزيرة وأكثرها خراب ولهاسوق حسنة ومسجد عتيق مبنى بالحجارة محكم العمل وسورهامبنى بالحجارة أيضا وأهلها فضلا لهم محبة فى الفرباء ويرم نزلنا بها رأينا جبل الجودى المذكور فى كتاب الله عزوجل الذى استوت عليه سفينة نوح عليه السلام وهو جبل عال مستطيل

ثم رحلنا مرحلتين ووصلنا الىمدينة نصيبين وهى مدينة عظيمة عتيقة متوسطة قد خرب أكثرها وهى في بسيط أفيح قسيح فيه المياه الجارية والبسانين الملتفة والاشجار المنتظمة والغواكه الكثيرة وبها يصنع ماء الورد الذي لا نظير له في العطارة الطيب ويدور بها تهر يعطم عليها انعطاف السوار منبعه من عيون في جبل قريب منها وينقسم انقساما فيتخلل بسانينها ويدخل منه نهر الى المدينة فيجرى في شوارعها ودورها و يخترق صحن مسجدها الاعظم وينصب في صهر يجين احدهما في وسط الصحن والآخر عند الباب الشرقي وبهذه المدينة مارستان ومدرستان وأهلها

يعدم الورد أحمرا في ذارها لسقام حتى من الوجنات

مرحلنا إلى مدينة سنجار وهى مدينة كبيرة كثيرة الفواكه والأشجار والعيون المطردة والأنهار مبنية في سفح جبل تشبه بدمشق في كشرة أنهارها و بساتينها و مسجدها الجامع مشهور البركة يذكر ان الدعاء به مستجاب ويدور به نهرماء ويشقه وأهل سنجاراً كراد وظم شجاعة وكرم و ممن لقيته بها الشيخ الصالح العابد الزاهد عبد الله السكردي أحدالمشا بنخ الكبار صاحب كرامات يذكر عنه انه لايفطر الابعد أر بعين يوما ويكون إفطاره على نصف قرص من الشعير لقيته برابطة بأعلى جبل سنجار و دعالى و زودنى بدر اهم تزل عندى المان سلبنى كفار الهنود تمسافر نا إلى مدينة دارا وهي عتيقة كبيرة بيضاء المنظر لها قلعة مشرفة وهي الآن خراب لاعمارة بهاوفي خارجها قرية معمورة بها كان نزولنا ثم رحلنا منها فوصلنا إلى مدينة ماردين وهي عظيمة في سطح جبل من أحسن مدن الاسلام وأبدعها ولما قلعة شماء من مشاهير القلاع في قنة جبلها قال ابن جزى قلعة ماردين هذه تسمى الشهباء ولما ها عنى الدوراء ولا تقف بالموصل الحدباء وازور بالعيس عن الزوراء ولا تقف بالموصل الحدباء ان شهاب القلعة الشهباء ولا تقف بالموصل الحدباء ان شهاب القلعة الشهباء

وقلعة حلب تسمى الشهباء ايضا وهذه المسمطة بديعة مدح بها الملك المنصور ساطات ماردين وكان كريما شهير الصيت ولى الملك بها نحوخمسين سنة وادرك ايام قازان ملك التنر وصاهر السلطان خدابنده بابنته دنيا خاتون .

# ﴿ ذَكُرُ سَلَطَانَ مَارِدِينَ فَي عَمِدُدَخُولَى البِّهَا ﴾

وهو الملكالصالح ابن الملك المنصور الذى ذكرناه آنفاورث الملك عن ابيه و الالكارم الشهيرة و ليس بأرض العراق والشام ومصر اكرم منه يقصده الشعراء والفقراء فيجزل لهم العطايا جريا على سنن ابيه قصده ابو عبيد الله محمد بن جابر الآندلسي المروى الكفيف مادحا فأعطاه عشرين الف درهم وله الصدقات و المدارس والزوايا لإطعام الطعام وله

وزير كبير القدر وهو الامام العالم وحيدالدهر وفريد العصر جمال الدين السنجاوى وقرأ بمدينة تبريز وأدرك العلماء الكبار وقاضى قضاته الامام الكامل برهان الدين الموصلي وهذا القاضى منأهل الدين والورع والفضل يلبس الخشن من ثياب الصوف الذي لا تبلغ قيمته عشرة دراهم ويعتم بنحو ذلك وكثيراً ما يجاس الاحكام بصحن مسجد خارج المدرسة كان يتعبد فيه فإذا رآه من لا يعرفه ظنه بعض خدام القاضى وأعوانه .

#### ( i, K-)

ذكر لى أن امرأة أتت هذا القاضى وهو خارج من المسجد ولم تسكن تعرفه فقالت له ياشيخ أين يجلس القاضى فقال لها وماتريدين منه فقالت إن زوجي ضربني وله زوجة ثانية وهو لا يعدل بيننا في القسم وقد دعوته إلى القاضى فأبي وأنا فقيرة ايس عندى ما أعطيه لرجال القاضى حتى يحضروه بمجلسه فقال لهاوأين منزل زوجك فقالت بقرية الملاحين خارج المدينة فقال لها أناأذهب معك اليه فقالت والته ماعندى شيء اعطيك إياه فقال لها لا آخذ منك شيئا ثم قال لها أذاأذهب معه أحد وكانت عادته أن لا يدع احدا فذهبت كما أمرها وانتظرته فوصل الها وليس معه أحد وكانت عادته أن لا يدع احدا يتبعه لجاءت به إلى منزل زوجها فالما رآه قال ماهذا الشيخ النحس الذي معك فقال له نعم والله أنا كذلك و اسكن ارض زوجتك فلسا طال السكلام جاء الناس فعر فوا القاضى والله أنا كذلك و اسكن ارض زوجتك فلسا طال السكلام جاء الناس فعر فوا القاضى وسلمو ا عليه وخاف ذلك الرجل وخجل فقال له القاضى لاعليك أصلح ما بينك و بين زوجتك فأرضاها الرجل من نفسه و اعطاهماالقاضى نفقة ذلك الرجل من نفسه و اعطاهماالقاضى نفقة ذلك اليوم و انصرف

لقيت هدا القاضى وأضافنى بداره ثم رحات عائداً إلى بغداد فوصات إلى مدينة الموصل التي ذكر ناها فوجدت ركبها بحارجها متوجهين إلى بغداد وفيهم امرأة صالحة عابدة تسمى بالست زاهدة وهى من ذرية الحيفاء حجت مرارا وهى ملازمة الصوم سلمت عليها وكنت في جوارهاومهها جملةمن الفقراء يخدمونها وفي هذه الوجهة توفيت رحمة الله عليها وكانت وفاتها بزرود ودفنت هنالك ثم وصلنا إلى مدينة بغداد فوجدت الحاج في أهبة الرحيل فقصدت أميرها معروف خواجه فطلبت منه ماأمرلي به السلطان فمين لي شقة محارة وزاد أربعة من الرجال وماءهم وكتب لي بذلك و وجه إلى أميرالركب المهلوان محمد الحويح فأوصاه بي وكانت المعرفة بيني و بينه متقدمة فزادها تأكيدا ولم الراب في جواره وهو يحسن إلى و يريدني على ماأمر بهوأصا بني عندخر و جنا من الكوفة إسهال في خواره وهو الأمير يتفقد حالي المهال في في ولا أن مريضا حتى وصلت مكة حرم الله تعالى زادها الله شرفا و تعظيا و يوص

وطفت بالبيت الحرام كرمه الله تعالى طواف القدوم وكنت ضعيفا بحيث أؤدى المكتوبة قاعدا فطفت وسعيت بين الصفا والمروة راكباً على فرس الأمير الحويح المذكور ووقفنا تلك السنة يوم الإثنين فلما نزلنا مني أخذت في الراحة والاستقلال من مرضى ولما انقضى الحاج أقمت مجاوراً بمكة تلك السنة وكان بها الأمير علاء الدس ابن هلال مشيد ( مشد ) الدواوين مقما لعارة دار الوضوء بظاهر العظارين من باب ابن شيبة وجاور في تلك السنة من المصريين جماعة من كبراتهم منهم تاج الدين بن السكويك ونور الدين القاضي وزين الدين بن الأصيل وابن الخليلي و ناصر الدين الاسيوطي وسكنت تلك السنة بالمدرسة المظفرية وعافانى الله من مرضى فكنت فى أنعم عيش وتفرغت للطواف والعبادة والاعتمار وأتى فى أثناء تلك السنة حجاج الصعيد وقدم معهم الشيخ الصالح نجم الدين الاصفهوني وهي أول حجة حجهاوالآخوان علاءالدين على وسراج الدين عمر ٰ ابنا القاضي الصالح نجم الدين البالسي قاضي مصروجماعة غيرهم في منتصف ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين يلملك وهو من الفضلاء ووصــل في صحبته جماعة من أهل طنجة بلدى حرسها الله منهم الفقيه أبو عبد الله بن عطاء الله والفقيه أبو عمد عبيد الله الحضرى والفقيه ابو عبد الله المرسى و ابوالعباس بن الفقيه ابي على البلنسي وأبو محمد ابن القابلة وأبو الحسن البياري وأبي العبساس بن نافوت وأبو الصبر أيوب الفخار وأحمد بن حكامه ومن أهل القصر المجاز الفقيه أبو زيد عبد الرحمن ابن القاضي ابي العباس بن خلوف ومن اهل القصر الـكبير الفقيه ابو محمد أبن مسلم وأبو اسحاق أبراهم بن يحيى وولده ووصل في تلك السنة الأمير سيفالدين تقردمور من الخاصكية و الأمير موسى بن قرمان والقاضي فخر الدين ناظر الجيش كاتب المماليك والتاج أبو اسحاق والست حدق مربية الملك الناصر وكمانت لهم صدقات عميمة بالحرم الشريف واكثرهم صدقة القاضي فخر الدين وكمانت وقفتنا في تلك السنة في يوم الجمعة من عام ثمان وعشرين ولما انقضي الحبح اقمت بجاورًا بمكة حرسها الله سنة تسع وعشرين وفي هذه السنة وصل احمد بن الأمير رميثة ومبارك بن الأمير عطيفه من العراق صحبة الأمير محمد الحويح والشيخ زاده الحرباوي والشبيخ دانيال واتوًا بصدقات عظيمة للمجاورين واهل مكة من قبل السلطان ابي سعيد ملك العراق وفي تلك السنة ذكر اسمه في الخطبة بعد ذكر الملك الناصر ودعوا له بأعلى قبة زمزم وذكروا بعده سلطان اليمن الملك المجاهد نور الدين ولم يوافق الأمير

عطيفة على ذلك وبعث شقيقه منصورا ليعلم الملك الناصر بذلك فأمر رميثة برده فرد فبمثه ثانية على طريق جدة حتى اعلم الملك الناصر بذلك ووقفنا تلك السنة وهي سسنة تسع وعشرين يوم الثلاثاء ،ولما انقضى الحج أقمت مجاورًا بمكه حرسيا الله سنة ثلاثين وفي موسمها وقعت الفتنة بين أمير مكة عطيفة وبين إيدمور أمير جندار الناصري وسبب ذلك أن تجارا من أهل اليمن سرقوا فتشكوا إلى أيدمور بذلك فقال ايدمور لمبارك من الأمير عطيفة إنت بهؤلاء السراق فقال لا أعرفهم فكيف نأتى بهم و بعد فأهل اليمن تحت حكمناولا حكم لك علمهم ان سرق لأهل مصر والشام شيء فاطلبني بهفشتمه ايدمور وقال له ياقواد تقول لى هكذا وضربه على صدره فسقط ووقعت عمامتــه عن رأسه وغضبله عبيده وركب ايدمور يريدعسكره فلحقه مبارك وعبيده فقتلوه وقتلوا ولده ووقعت الفتنة بالحرم وكان به الآمير احمد بن عم الملك الناصر ورمى الترك بالنشاب فقتلوا امرأة قيل أنها كانت تحرض أهل مكة على القتال وركب من الركب من الأتراك وأميرهم خاص ترك فخرج الهم القاضى والأثمة والمجاورون وفوق رؤسهم المصاحف وحاولوا الصلح ودخل الحجاج مكة فأخذوا مالهم بها وانصرفوا إلى مصروبلغ الحبر إلى الملك الناصر فشق عليه وبعث العساكر إلى مكة ففر الأمير عطيفة وابنه مبارك وخرج أخوه رميثة وأولاده إلى وادى نخلة فلما وصل العسكر إلى مكه بعث الامبر رميثة أحداً ولاده يطلب له الأمان ولولده فأمنوا وآتى رميثة وكفنه فيهده إلى الأمس فخلع عليه وسلمت إليه مكة وعاد العسكر إلىمصروكان الملك الناصر رحمه الله حلما فاضلا فخرجت نلك الآيام من مكة قاصداً بلاد اليمن فوصلت إلى حده (بالحاء المهمل المفتوح) وهى نصف الطريق بين مكه وجدة ( بالجيم المضموم ) ثم وصلت إلى جدة وهي بلدة قديمة على ساحل البحر يقال أنها من عمارة الفرس وبخارجها مصانع قديمة وبهــــا جباب للماء منقورة في الحجرالصلد يتصل بمضها ببعض تفوت الاحصاء كثرة وكانت هذه السنة قليلة المطر وكان المــام يجلب إلى جدة على مسيرة يوم وكان الحجاج يسألون الماء من أصحاب الهدوت.

#### ( i'R- )

ومن غريب مااتفق لى بجدة أنه وقف على بابى سائل اعمى يطلب الماء يقوده غلام فسلم على وسمانى باسمى وأخذ بيدى ولم اكن عرفته قطولا عرفنى فعجبت من شأنه ثم امسك أصبعى بيده وقال اين الفتخة وهى الخاتم وكنت حين خروجى من مكة لقينى بعض الفقراء وسألنى ولم يكن عندى فى ذلك الحين شيء قدفعت له خاتمى فلما سألنى عنه هذا

الاعمى قلت له أعطيته لفقير فقال ارجع في طلبه فإن فيه أسماء مكتو بة فيها سر من الاسرار فطال تعجيمته ومن معرفته بذلك والله اعلم بحاله، وبجدة جامع يعرف بحامع الآبنوس معروف البركة يستجاب به الدعاء وكان الامير بها أبا يعقو ب بن عبد الرازق وقاضيها وخطيبها الفقيه عبدالله من أهل مكة شافعي المذهب وإذا كان يوم الجمعة واجتمع الناس للصلاة أتى المؤذن وعد اهل جدة المقيمة بين بهافان اكملوا أربعين خطب وصلي بهم الجمعة وإن لم يبلغ عددهم أربعين صلى ظهراً اربعاً ولا يعتبر من ليس من اهلها وإن كانوا عدداً كثيراً ثم ركب البحر من جدة في مركب يسمونه الجلبة وكان لرشيد الدين الألفي اليمني الحبشي الأصل وركب الشريف منصور بن أبي نمي في جلبة أخرى ورغب من أن، اكون معه فلم أفعل لكونه كان معه في جلبته الجمال في أنها وكان هذاك ولم الكن ركبت البحر قبلها وكان هنالك جملة من أهل اليمن قدجعلوا زوادهم وأمتعتهم في الجلب وهم متأهبون للسفر.

#### ( حكاية )

ولما ركبنا البحر أمر الشريف منصور غلما نه ان يأتيه بعديلة دقيق وهي نصف حمل وبطة سمن يأخذهما من جلب أهل اليمن فأخذهما واتى بهما اليه فأتى التجار باكين وذكروا إلى ان في جوف تلك العديلة عشرة الاف درهم نقرة ورغبوا نمني اناكلمه فى ردها وأن يأخذ سواها فأتيته وكلمته فى ذلك وقلت له ان للتجار فى جوف هــذه العديلة شيئًا فقال أن كان سكرًا فلا أرده اللهم وإن كان سدوى ذلك فهو لهم ففتحوها ووجدوا الدراهم فردها علمهم وقاللي لوكأن عجلانماردها وعجلانهو ابنأخيه رميثة وكان قد دخل في تلك الآيام دار تاجر من أهل دمشق قاصدا لليمن فذهب بمعظم ماكان فيهاوعجلان هو أميرمكة على هذا العهد وقد صلححاله وأظهر العدلوالفضل تم سافرنا في هذا البحر بالربح الطيبة يومين وتغيرت الربيح بعــد ذلك وصدتنا عن السبيل التي قصدناهاودخلت أمواج البحر معنا في المركب وآشتدالمبيدبالناس ولم نزل فيأهو الحتي خرجنافي مرسى يعرف برأس دوائر فبما بين عيذاب وسواكن فنزلنا بهووجدنا بساحله عريش قصب على هيئة مسجدو به كشير من قشور بيض النعام مملوءة ما فشر بنا منه و طبيخنا ورأيت فىذلك المرسى عجبا وهوخور مثل الوادى يخرج من البحر فكان الناس يأخذون الثوب ويمسكون بأطرافه ويخرجون به وقد امتلاً سمـكا كل سمكه منها قدر الذراع ويعرفونه بالبورى فطبخ منه الناس كثيرا واشتروا وقصدت الينا طائمة منالبجاةوهم سكان تلك الارض سود الالوان لباسهم الملاحف الصفر ويشدون على رؤسهم عصائب حمراء عرض الأصبح وهم أهل نجدة وشجاعة وسلاحهم الرماح والسيوف ولهم جمال يسمونها الصهب يركبونها بالسروج فاكترينا منهم الجالوسافرنا معهم فى برية كثيرة الغزلان والبجاة لا يأكارنها وهى تأنس بالآدى ولاتنفر منه وبعد يومين من مسيرنا وصلنا إلى حى من العرب يعرفون بأولاد كاهل مختلطين بالبجاة عارفين بلسانهم وفي ذلك اليوم وصلنا إلى جزيرة سواكن وهى على نحو ستة أميال من البر ولاماء بها ولا زرع ولا شجر والماء يجلب اليها فى القوارب وفيها صهار بج يجتمع بها ماء المطر وهى جزيرة كبيرة وبها لحوم النعام والغزلان وحمر الوحش والمعرنى عنده كثير والالهان والسمن ومنها يجلب إلى مكة وحبوبهم الجرجور وهو نوع من الذرة كبير الحب بجلب منها أيضا إلى مكة

### ﴿ ذكر سلطانها ﴾

وكان سلطان جزيرة سواكن حين وصولى البها ألشريف زيد بن أبى نمى وأبوء أمير مكهو أخواه أميراها بعده وهما عطيفة ورميثة اللذان تقدم ذكرهما وصارتاليه منقبل البجاة فانهم أخواله ومعهءسكر من البجاة وأولاده كاهل وعرب جهينة وركبنا البحر من جويرة سواكن نريد أرض اليمن وهذا البحر لا يساقر فيه بالليل لكشرة أحجاره وإنما يسافرون فيهمن طلوعالشمس إلىغروبها ويرسون وينزلون إلىاأبرفاذا كانالصباح صمدوا إلىالمركب وهم يسمون رئيس المركب الربان ولا يزال أبدا في مفدم المركب ينبه صاحب السكان على الاحجار وهم يسمونها النبات و بعد ستة أيام من خروجنا عن جُرير ةسواكن وصلنا ألىمدينة حلى (وضبطاسمها بفتح الحاء المهمل وكسراللام ونخفيفها) وتعرف باسم ابن يعقوب وكان من سلاماين اليمن ساكنا بها قديما وهي كبيرة حسنه العمارة يسكمنها طا تفتان من العرب وهم بنو حرام و بنوكنا نةو جامع هذه المدينة من أحسن الجو امع وفيهجماعة منالفقراءالمنقطعين إلىالعبادة منهم الشييخ الصالح العابد الزاهد قبولهالهندى من كيار الصالحين لباسه مرقعة وقلنسوة لبد وله خلوة متصلة بالمستجد فرشها الرمل لا حصير بها ولا بساط ولم أر بها حين لقاتى له شيئاً إلا لم بريق الوضوء وسفره من خوص النخيل فمها كسرشعير يابسة وصحيفة فمهاملح وسعتر فاذا جاءه احد قدم بين يديه ذلك ويسمح به أصحآبه فيأتى لكل واحد منهم بمأحضر منغير تكلف شيءوإذا صلوا العصر اجتمعوا للذكر بين يدى الشبيخ إلى صلاة المغرب وإذا صلوا المغرب أخذكل واحد منهم موقفه للتنقل فلايزالون كمذلك إلى صلاة العشاء الآخرة فاذا صلوا العشاء الآخرة اقاموا على الذكر إلى ثلت الليل ثم انصر فو او يعودون في اول الثالث الثالث إلى المسجد فيتهجدون إلى الصبح ثم يذكرون إلى ان تحين صلاة الاشراق فينصرفون بعد صلاتها

ومنهم من يقيم إلى أن يصلى صلاة الضحى بالمسجد وهذا دأبهم ابدا و لقد كنت اردت الاقامة معهم باقى عمرى ولم أوفق لذلك والله تعالى يتداركنا بلطفه وتوفيقه .

## ﴿ذَكُرُ سَلْطَانَ حَلَّى ﴾

وسلطانها عامر بن ذؤيب من بني كنا نةوهو من الفضلاء الأدباء الشعراء صحبته من مكة إلى جدة وكمان قد حج فى سنة ثلاثين ولماقدمت مدينته أنزلنى واكرمنى وأقمت فى ضيافته اياما وركبت البحر في مركب له فوصلت إلى بلدة السرجة (وضبط اسمها بفتح السين المهمل وإسكان الراء وفتح الجيم) بلدة صغيرة يسكنها جماعة مناولاد الهلبي وهم طا ثفة من تجاراليمن اكثرهم سأكنونُ بصنعاء ولهم فضل وكرم و إطعام لا بناء السبيل ويعينون الحجاج ويركبونهم فى مراكبهم ويزودونهم من أموالهم وقد عرفوا بذلك واشتهروا به وكثر الله أموالهم وزادهم من فضله وأعانهم على فعل الخير ، وليس بالأرض من ما ثلهم فى ذلك إلاالشيخ بدرالدين النقاش الساكن ببلدة القحمة فله مثل ذلك من المـآ ثروالإيثار وأقمنا بالسرجة ليلةواحدةفىضيافة المذكورين ثمرحلنا إلىمرسى الحادث ولم ننزل به ثم إلى مرسى الأبواب ثم إلى مدينة زبيد مدينة عظيمة باليمن بينها وبين صنعاء اربعون فرسخاو ليس باليمن بعدصنعاء اكبر منها ولاأغنى من اهلها واسمة البساتين كثيرة المياه والفواكه من الموز وغيره وهي برية لاشطية احدى قواعد بلاد اليمن (وهي بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة) مدينة كبيرة كثيرة العارة بها النحل والبساتين والمياه املح بلاد اليمن واجملها ولأهلها لطافة الشهائل وحسن الآخلاق وجمال الصور و لنسائها الحسن الفائق الغائت وهي وادي الخصيب الذي يذكر في بعض الآثار أن رسول الله ﷺ قال لمماذ في وصيته يامعاذ إذا جئت وادى الخصيب فيرول ولاهل هذه المدينة سبوت النخل المشهورة وذلك انهم بخرجون في ايام البسر والرطب في كل سببت إلى حدا ثقالنخل ولايمتي بالمدينة احدمن اهلها ولامن الغرباء ومخرج اهل الطرب واهل الأسواق لبيع الغواكه والحلاوات وتخرج النساء ممتطيات الجمال في المحامل ولهن مع ما ذكر ناه من ألجال الفائت الأخلاق الحسنة والمكارم وللغريب عندهم مزية ولا يمتنعن من تزوجه كما يفعله نساء بلادنا فإذا اراد السفر خرجت معه وودعنه وإنكان بينهما ولد فهي تكفله و تقوم بما يجب له إلى ان يرجع ابوه ولا تطالبه في ايام الغيبة بنفقة ولاكسوة ولاسواها وإذاكان قيما فهي تقنعمنه بقليل النفقة والكسوة لكنهن لا يخرجن عن بلدهن أبدا ولو أعطيت إحداهن ما عسى أن تعطاه على أن تخرج من بلدها لم تفعل وعلماء تلك البلاد وفقهاؤها أهل صلاح ودين وأمانة ومكارم وحسن خلق لقيت بمدينة زبيد الشيخ العالم الصالح أيا محمد الصنعانى والفقيه الصوفى المحقق أبا العباس الابيانى والفقيه المحدث أبا على الزبيدى ونزلت فى جوارهم فا كرمونى وأضافونى ودخلت حدا ئقهم واجتمعت عند بعضهم بالفقيه القاضى العالم أبى زيد عبسد الرحمن الصوفى أحد فضلاء اليمن ووقع عنده ذكر العابد الزاهد الخاشع أحمد بن العجيل اليمنى وكان من كبار الرجال وأهل الكرامات

ذكروا أن فقهاء الزيدية وكبراءهم أتوا مرة إلى زيارة الشيخ أحمد بن العجيل فجلس لهم خارج الزاوية واستقلمهم أصحابه ولم يبرح الشيخ عن موضعه فسلموا عليسه وصافحهم ورحب بهم ووقع بينهم الكلام في مسألة القدر وكانوا يقولون أن لا قدر وَأَن المُسْكَلَف يَخْلَق أَفْمَالُهُ فَقَالَ لَهُمُ الشَّبِيخِ قَانَ كَانَ الْأَمْرِ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَقُومُوا عَن مكانكم هذا فأرادوأ القيام فلم يستطيعوا وتركهم الشبيخ على حالهم ودخل الزاوية وأقاموا كذلك واشتدبهم الحر ولحقهم وهج الشمس وضجوا ممآ نزل بهم فدخل أصحاب الشييخ إليه وقالوا له أن هؤلاء القوم قد تابوا إلى الله ورجعوا عن مذهبهم الفاسد فخرج علمهم الشييخ فأخذ بأيديهم وعاهدهم على الرجوع إلى الحق وترك مذهبهم السبيء وأدخلهم زاويته قأقاموا في ضيافته ثلاثا وانصرفوا إلى بلادهموخرجت ازيارة قبر هذا الرجل الصالح وهو بقرية يقال لها غسانة خارج زبيد ولقيت ولده الصحالح أبا الوليد اسماعيل فأضافني وبت عنده وزرت ضريح الشيخ وأقمت معه ثلاثا وسافرت في صحبته إلى زيارة الفقيه أبي الحسن الزيلمي وهو من كبار الصالحين و يقدم حجاج اليمن إذا توجهوا للحج وأهل تلك البلاد وأعرابها يعظمو نهو محترمو نه فوصلنا إلى جبله وهي بلدة صغيرة حسنة ذات نخل وفواكه وأنهار فلما سمع الفقيه أبو الحسن الزيلمي بقدوم الشبيخ أبى الولييد استقبله وأنزله بزاويته وسلمت عليهممه وأقمنا عنده ثلاثة أيام في خير مقام ثم الصرفنا وبعث معنا أحد الفقراء فتوجينا إلى مدينة تعز حضرة ملك اليمن ( وضبط اسمها بفتيح الناء المملوة وكسر المين المهملة وزاء ) وهي من أحسن مدن اليمن وأعظمها وأهلماً ذوو تجبر وتكبر ونظاظة وكمذلك الغالب على البلاد التي يسكنها الملوك وهي ثلاث علات إحداها يسكنها السلطان وعاليكه وحاشيته وأرباب دو لته وتسمى باسم لا أذكره والثانية يسكنها الامراء والاجناد وتسمى عدينة والثالثة يسكنها عامة الناس وبها السوق العظمى وتسمى المحالب

#### ﴿ ذكر سلطان اليمن ﴾

وهو السلطان المجاهد نور الدين على ابن السلطان المؤيدهز برالديندا ودا بنالسلطان المظفر يوسف بن على بن رسول شهر جده برسول لأن أحد خلفاء بني العباس أرسله إلى اليمن ليكون بها أمير ثم استقل أولاده بالملك وله ترتيب عجيب في قعودهوركوبه وكنت لما وصلت هذه المدينة مع الفقير الذي بعثه الشييخ العقيه أبو الحسن الزيلعي في صحبتي قصد في إلى قاضي القضاة الإمام المحدث صنى الدين الطبرى المركى فسلمنا . عليه ورحب بنأ وأقمنا بداره في ضيافتــه ثلاثا فلما كان في اليوم الرابع وهو يوم الخيس وفيه بجلس السلطان لعامة الناس دخل في عليه فسلمت عليه وكيفية السلام عليه أن بمس الإنسان الأرض بسبابته ثم يرفعها إلى رأسه ويقول أدام الله عزك ففعلت كمثل ما فعله القاضي عن بمين الملك وأمرنى فقعدت بين يديه فسأ انيءن بلادى وعن مولانا أمير المسلمين جواد الأجواد أبى سعيد رضي الله عنه وعن ملك مصر وملك العراق وملك اللور فأجبته عما سأل من أحوالهم وكان وزيره بين يديه فأسره با كرامى وإنزالى وترتيب قعود هذا الملك إنه يجلس فُوق دكانة مقروشة مزينة بثياب الحرير وعن يمينه ويساره أهل السلاح ويليه منهم أصحاب السيوف والدرق ويليهم اصحاب القسى وبين ايديهم فى الميمنةوالميسرة الحاجبوارباب الدولة وكماتب السر وامير جندار على رأسه والشاويشية وهم من الجنادرة وقوف على بعد فاذا قعد السلطان صاحوا صيحة واحدة بسم الله فاذا قام فعلوا مثل ذلك فيعلم جمييعمن بالمشور وقت قيامه ووقت قعوده فاذا استوى قاعدا دخل كل من عادته أن يسلم عليمه فسلم ووقف حيث رسم له في الميمنة او الميسرة لا يتعدى احد موضعه ولا يقعدالامن امر بالقعود يقول السلطان الأمير جندار مر قلانا يقعد فيتقدم ذلك المأمور بالقعود عن موقفه قليلا ويقعد على بساط هناك بين ايدى القائمين في الميمنة والميسرة ثم يؤتى بالطعام وهو طعامان طعام العامة وطعام الخاصةفأما الطعام الخاصفأ كل منه السلطان وقاضي القضاة والمكبار مِن الشرفاء ومن الفقهاء والضيوف واما الطعام العامفيأ كل منه سائر الشرفاء والفقهاء والقضاة والمشاييخ والامزاء ووجوء الاجناد وبجلسكل إنسان للطعام معين لا يتعداه ولا يزاحم احد منهم احدا وعلى مثل هذا الترتيب سواء هو ترتيب ملك الهند في طعامه فلا اعلم ان سلاطين الهند اخذوا ذلك عن سلاطين اليمن ام سلاطين اليمن اخذوه عن سلاطين الهند واقمت في ضيافة سلطاناليمن اياماً واحسن إلى واركبني وانصرفت مسافراً إلى مدينة صنعاء وهي قاعدة بلاداليمن الأولى مدينة كبيرة حسنة العارة بناؤها بالآجر والجمس كثيرة الأشجار والفواكه والزرع معتدلة الهو المطيبة الماء ومن الغريب أن المطر ببلادا لهندو اليمن والحبشة إنما ينزل في أيام عند الزوال الملا يصيبهم المطر وأهل المطر واهل المدينة ينصرفون إلى منازلهم لأن المطارها وابلة متدفقة ومدينة مفروشة كاما فاذا نزل المطر غسل جميع أزقتها وانقاها امطارها وابلة متدفقة ومدينة مفروشة كاما فاذا نزل المطر غسل جميع أزقتها وانقاها وجامع صنعاء من احسن الجوامع وفيه فير نبي من الأبياء عليهم السلام ثم سافرت منها المدينة عدن مرسى بلاد اليمن على ساحل البحر الأعظم والجبال تحف بماولا مدخل إليها إلا من جانب واحد وهي مدينة كبيرة ولا زرع بها ولاشجر ولاماء وبها صهاريج يحتمع فيها الماء ايام المطر والماء على بعد منها فريما منعته العرب وحالوا بين اهل المدينة المراكب العظيمة من كشبايت و تانه وكولم وقالقوط وفندر اينه والشاليات ومنجرور وفاكنور وهنور وسندا بور وغيرها وتحار الهند ساكنون بها وتجار مصر ايضاً وأهل مدن ما بين تجار وحمالين وصيادين المسمك والتجار منهم اموال عريضة وربما يكون لاحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه فيه غيره اسعسة ما بين يديه من يكون لاحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه فيه غيره اسعسة ما بين يديه من الأموال ولهم في ذلك تفاخر ومباهاة .

ر حكاية ك ذكر على ان بعضهم بعث غلاماً له ليشترى له كبشاً وبست خر منهم غلاماً له برسم ذلك ايضاً فانفق انه لم يكن بالسوق فى ذلك اليوم إلا كبش واحد فوقمت المزايدة فيه بين الفلامين فأنهى ثمنه إلى اربعائة دينار فأخذه احدهما وقال ان رأس مالى اربعمائة دينار فاخذه احدهما وقال ان وأسرت نفسى وغلبت صاحبي وذهب بالكبش إلى سيده فلما عرف سيده بالقضية واعطاء الف دينار وعاد الآخر إلى سيده خائباً فضر به واخذ ماله ونفاه عنه و نزلت في عدن عند تاجر يعرف بناصر الدين الفارى فكان يحضر طعامه كل ليلة نحو عشرين في عدن عند تاجر يعرف بناصر الدين الفارى فكان يحضر طعامه كل ليلة نحو عشرين وصلاح ومكارم اخلاق يحسنون إلى الغريب ويؤثرون على الفقير ويعطون حق الله من الزكاة على ما يحب ولقيت بهذه ألمدينة قاضيها الصالح سالم بن عبدالله الهندى وكسان والده من العبيد الحالين واشنغل ابنه بالعلم فرأس وساد وهو من خيار القضاة وفضلائهم القت في ضيافتهم اياماً وسافرت من مدينة عدن في البحرار بعة إيام ووصلت الى مدينة زيلع وهي مدينة البربرة وهم طائفة من السودان شافعية المذهب و بلادهم

صحراء مسيرة شهرين اولها زيلع وآخرهامقدشو ومواشيهمالجمالوهم اغنام مشهورة السمن وأهل زيلع سود الالوان وأكثرهم رافضة وهي مدينة كبيرة لها سوق عظيمة إلا أنها أقذر مدينة في المعمور واوحشها وأكثرها نتنا وسبب نتنها كثرة سمكهاودماء الإبل التي ينحرونها في الأزقة ولما وصلنا إليها اخترنا المبيث بالبحر على شدة هوله ولم نبت بها لقدرها ثم سافرنا منها في البحر خمس عشرة ليلة ووصلنــا مقدشو (وضبط اسمها بفتح المم والسكان القاف وفتح الدال المهمل والشين المعجم واسكانُ الواو) وهي مدينة متناهية في السكبر وأهلما لهم جمال كشيرة ينخرون منها المثين في كل يوم وَلَهُمُ أَغْنَامُ كَثَيْرَةً وَأَهَامًا تَجَارَ أَقُويًا. وَبِهَا تَصْنَعَ الثَّيَابِ المُنسُوبَةُ إِلَهُمَا التي لا نظيرٌ لَمَا ومنها تحمل إلى ديار مصر وغيرها ومن عادة أهل هذه المدينة أنه متى وصلمركب إلى المرسى تصمد الصنابق وهي القوارب الصغار إليه ويكون في كل صنبوق جماعة من شبان أهلها فيأتى كل واحدمنهم بطبق مفطى فيه الطمام فيقدمه لتاجر من تجار المركب ويقول هذا نزيلي وكذلك يفعل كل واحد منهم ولا ينزل التاجر من المركب إلا إلى دار نزيله من هؤلاء الشبان إلا من كان كثير التردد إلى البلد وحصلت له معرفة أهله فانه ينزل حيت شاء فاذا نزل عند نزيله باع له ماعنده واشترى له ومن اشترى منه ببخس أو بأع منه بغير حضور نزيله قذلك البيبع مردود عندهم ولهم منفعة في ذلك ولما صعد الشيان إلى المركب الذي كنت فيه جآء إلى بعضهم فقال له أصحابي ليس هذا بتاجر وإنما هو فقيه فصاح بأصحابه وقال لهم هذا نزيل القاضي وكان فيها آحد . أصحاب القاضي فعرفه بذلك فأتى إلى ساحل البحر في جملةمن الطلبة و بعث إلى أحدهم فنزلت أنا وأصحابى وسلمت على القاضي وأصحابه وقال لى بسم الله نتوجه للسلام على الشييخ فقلت ومن الشييخ فقال السلطان وعادتهم أن يقولوا للسلطان الشييخ فقلت له إذا نزلت توجمت إليه فقال لى أن العادة إذا جاء الفقيه أو الشريف أو الرجلاالصالح لا ينزل حتى يرى السلطان فذهبت معهم إليه كما طلبوا

﴿ ذكر سلطان مقدشو ﴾

وسلطان هقدشوكما ذكر نام إنما يقولون له الشييخ واسمه أبو بكر ابن الشييخ عمر وهو فى الآصل من البرابرة وكلامه بالمقدشي و يعرف اللسان العربي و من عو اثده أنه متى و صل مركب يصعد إليه صنبوق السلطان فيسأل عن المركب من أين قدم و من صاحبه و من ربا نه وهو الرثيس و ما و سقه و من قدم فيه من التجارو غيرهم فيه من بذلك كله و يعرض على السلطان فمن استحق أن ينزل عنده انزله و بلا و صلت مع القاضي المذكور و هو يعرف بابن البرهان المصرى الأصل الى دار السلطان خرج بعض الفتيان فسلم على القاصى فقال به بلغ الآمانة و عرف مو لانا الشييخ أن هذا الرجل قد صل من أرض الحجاز فهلغ شم عاد

وأتى بطبق فيه أوراق التنبول والقوفل فأعطانى عشرة أوراق مع قليل من الفوفل واعطى للقاضى كذلك وأعطى لأصحابي ولطلبة القاضى ما يقى الطبق وجاء بقمقم من ماء الوردالدمشق فسكب على وعلى القاضى وقال انمولانا أمران ينزل بدار الطلبة وهى دار معدة لضيافة الطلبة فاخذ القاضى بيدى وجئنا إلى تلك الدار وهى بمقربة من دار الشيخ مفروشة مرتبة بما تحتاج اليه ثم أتى بالطعام من دار الشيخ ومعه أحد وزرائه وهو الموكل بالضيوف فقال مولانا يسلم عليكم ويقول لكم قدمتم خير مقدم ثم وضعى الطعام فأكلنا وطعامهم الارز المطبوخ بالسمن يجعلونه فى صحفة خشب كبيرة ويجعلون فوقه فأكلنا وطعامهم الارز المطبوخ بالسمن يحعلونه فى صحفة خشب كبيرة ويجعلون الموزقبل نفيضاف الكوشان وهو الإدام من الدجاج و اللحم والحوت والبقول و يطبخون الموزقبل نضجه فى اللبن الحليب و يجعلونه فى صحفة و يجعلوناللبن المريب فى صحفة و يجعلون عليه مثل التفاس و المحلوب والعنباوهي مثل التفاس و لكن لها تواقوهي إذا نضجت شديدة الحلاوة و تؤكل كالفا كهة وقبل نضجها مثل التفاس و المخلون يصبرونها فى الحلوهم إذا أكلوا لقمة من الأرز أكلوا بعدها من هذه الموالح و المخللات .

والواجد من اهل مقدشو ياكل قدر ما تاكله الجماعة مناعادة لهم وفى نهاية من صنخامة الاجساموسمنها ثمملما طعمنا انصرف عنا القاضى وأقمنا ثلاثة أيام يؤتى الينا بالطعام ثلاث مرات فى اليوم و تلك عادتهم .

فلما كان اليوم الرابع وهو يوم الجمة جاءنى القاضى والطلبة وأحد وزراء الشيخ وأتونى بكسوة ، وكسوتهم فوطة خز يشدها الإنسان فى وسطه عوض السراويل فانهم لا يعر فونها و دراعة من المقطع المصرى معلمة و فرجية من القدسى مبطئة وعمام مصرية معلمة و أنوا الاصحابي بكسى تناسبهم و أنينا الجامع فصلينا خلف المقصورة فلما خرج الشيخ من باب المقصورة سلمت عليه مع القاضى فرحب و تكلم بلسانهم مع القاضى ثم قال باللسان العربي قدمت خير مقدم وشرفت بلادنا و آنستنا و خرج إلى صحن المسجد فوقف على قبر والده وهو مدفون هناك فقرأ و دعا ثم جاء الامراء والوزراء و وجوه الاجناد فسلموا وعادتهم في السلام كمادة أهل الين يضع سبابته في الارض ووجوه الاجناد فسلموا وعادتهم في السلام كمادة أهل الين يضع سبابته في الارض نم يجعلها على رأسه و يقول أدام الله عزك ثم خرج الشيخ من باب المسجد فلبس نعليه و أمر القاضى أن ينتمل وأمرني ان أنتمل و توجه إلى منزله ماشيا وهو بالقرب من المسجد ومشى الناس كلهم حفاة ورفعت فوق رأسه أو بع قباب من الحرير الملون وعلى أعلى كل قبة صورة ما ثر من ذهب وكان لباسه في ذلك اليوم فرجية قدسى أخصر من المسجد ومشى الناس كلهم حفاة ورفعت فوق رأسه أو بع قباب من الحرير الماون وعلى أعلى كل قبة صورة ما ثر من ذهب وكان لباسه في ذلك اليوم فرجية قدسى أخصر

وتحتها من ثياب مصر وطروحاتها الحسان وهو متقلد بفوطة حرير وهو معتم بعهامة كبيرة وضربت بين يديه الطبول والأبواق والأنفار وأمراء الاجناد أمامه وخلفه والقاضي والفقهاء والشرفاء معه ودخل إلى مشوره على تلك الهيئة وقعد الوزراء والأمراء ووجوه الاجناد في سقيفة هذالك وفرش للقاضي بساط لا يجلس معه غيره عليه والفقهاء والشرفاء معهولم يزالوا كذلك إلى صلاة العصر فلما صلوا العصر معالشيخ أتى جميع الاجناد ووقفوا صفوفا على قدر مراتبهم ثم ضربت الأطبال وآلانفار والأبواق والصرنايات وعند ضربها لايتمحرك أحد ولا يتزحزح من مقامه ومن كان ماشيا وقف فلم يتحرك إلى خلف ولاإلى أمام فاذافرغ من ضرب الطبلخا نةسلموا بأصابعهم كما ذكرناه وانصرفوا وتلكءادة لهم في كل يوم جمعة وإذا كان يوم السبت يأتى الناس إلى باب الشيخ فيقعدون في سقائف خارج الدار ويدخل القاضي والفقهاء والشرفاء والصالحون وألمشايخ والحجاج إلى المشور الثانى فيقعدون على دكاكين خشب معدة لذلك وبكون القاضي علىدكانة وحده وكل صنف على دكانة تخصهم لايشاركهم فهاسواهم مم يجلس الشيخ بمجلسه ويبعث الى القاضى فيجلس عن يساره ثم يدخل الفقياء فيقعد كبراؤهم بين يديه وسائرهم يسلمون وينصرفون ثم يدخل الشرفاء فيقعد كبراؤهم بين يديه ويسلم سائرهم وينصرفون لوإن كانوا ضيوفا جلسوا عن يمينه ثم يدخل المشايخ والحجاجفيجلس كبراؤهم ويسلم سائرهم وينصرفون ثمم يدخل الوزراء ثمم الأمراء ثمم وجوه الاجناد طائفة بعد طائفة أخرى فيسلمون وينصرفون ويؤتى بالطعام فياكل بين يدى الشيخ القاضي والشرفاء ومن كان قاعداً بالمجلس ويأكل الشيخ معهم وإن أراد تشريف أحد من كبار أمرائه بعث اليه فأكل معهم ويأكل سائر الناس بدار الطعام وأكلهم على ترتيب مثل ترتيبهم في الدخول على الشييخ ثم يدخل الشييخ إلى داره ويقصد القاضي والوزراء وكما تب السر وأربعة من كبار الامراء للفصل بين الناس وأهل الشكايات فما كانمتعلقا بالاحكام الشرعية حكم فيه القاضي وماكان منسوى ذلك حكم فيه اهلالشورى وهم الوزرآءوالامراء وماكان مفتقرآ إلى مشاورة السلطان كتبوا اليه فيخرج لهم الجواب من حينه على ظهر البطاقة بما يقتضيه نظره و تلك عادتهم .

ثم ركبت من مدينة مقدشو متوجها الى بلاد السواحل قاصدا مدينة كلوا من بلاد الزنوج فوصلنا إلى جزيرة منبسى (وضبط اسمهاميم مفتوح ونون مسكن وباء موحدة مفتوحة وسين مهمل مفتوح وياً،) وهي كبيرة بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومين في البحر ولابر لها وأشجارها الموز والليمون والاترج ولهم فاكهة يسمونها الجمون وهي شبه

الزبتون ولها نوى كذراه إلاأنها شديدة الحلاوة ولازرع عند أهل هذه الجزيرة وإنما يجلب اليهم من السواحل وأكثر طعامهم الموز والسمك وهم شافعية المذهب أهل دين وعذاف وصلاح ومساجدهم من الخشب محكمة الإنقان وعلى كرل باب من أبو اب المساجد البئر والثنتان وعمق آبارهم ذراع أو ذراعان فيستقون منها الماء بقدح خشب قد غرز فيه عود رقيق في طول الزراع والارض حول البئر والمسجد مسطحة فمن أراد دخول المسجد غسل رجليه و دخل ويكون على بابه قطعة حصير غليظ يمسح بها رجليه ومن أراد وبتنا بهذه الجزيرة ليلة وركبنا البحر الى مدينة كلوا (وضبط اسمها بضم الكاف واسكان اللام وفتح الواو) وهي مدينة عظيمة ساحلية أكثر أهلها الزنوج المستحكمو السواد ولهم شرطات في وجوههم كاهي في وجوه الليميين من جنادة وذكر لى بعض النجار أن اللام مدينة سفالة على مسيرة نصف شهر من مدينة كلوا وان بين سفالة ويوفي من بلادالليميين مسيرة شهر ومن يوفي يؤتى بالنبر إلى سفالة ومدينة كلوا من احسن المدن وأتقنها عمارة مسيرة شهر ومن يوفي يؤتى بالنبر إلى سفالة ومدينة كلوا من احسن المدن وأتقنها عمارة وكلها بالخشب وسقف بيوتها الديس والامطار بها كثيرة وهم أهل جهاد لا نهم في بواحد مع كفار الزنوج والفالب عليهم الدين والصلاح وهم شافهية المذهب

## ( ذكر سلطان كلوا )

وكان سلطانها في عهد دخولى اليها أبو المظفر حسن ويكنى أيضا أبو المواهب الحدارة مواهبه ومكارمه وكان كثير الغزو الى أرض الزنوج يفير علمهم ويأخذ الغنائم فيخرج خمسها ويصرفه في مصارفه المعينة في كتاب الله تعالى و يجعل نصيب ذوى القربى في خزانة على حدة فاذا جاء الشرفاء دفع الهم وكان الشرفاء يقصدو نه من المراق و الحجاز وسواها ورأيت عنده من شرفاء الحجاز جماعة منهم محمد بن جماز ومو يريد القدوم عليه وهذا ابن شميلة بن أبي نمي و المقدوم عليه وهذا السلطان له تواضع شديد و يجلس مع الفقراء و ياكل معهم و يعظم اهل الدين و الشرف .

### ﴿ حكاية من مكارمه ﴾

حضرته يومجمعة وقدخرج من الصلاة قاصدا الى داره فتعرض له أحد الفقراء اليمنيين فقال له أبا المواهب فقال لبيك يافقيرما حاجتك قال اعطني هذه الثياب التي عليك فقال له نعم أعطيكما قال الساعة قال نعم الساعة فرجع الى المسجد ودخل بيت الخطيب فلبس ثيا با سواها وخلع تلك الثياب وقال للفقير ادخل فخذها فدخل الفقيرو أخذها وربطها

فى منديل وجعلها فوق رأسه و انصرف فعظم شكر الناس للسلطان على ماظهر من تواضعه وكرمه و اخذ ابنه ولى عهده تلك الكسوة من الفقير وعوضه عنها بعشرة من العبيد و بلغ السلطان ما كان من شكر الناس له على ذلك فأس للفقير ايضا بعشرة رؤوس من الرقيق وحملين من العاج و معظم عطاياهم من العاج و قلما يعطون الذهب .

ولما توفى هذا السلطان الماضل السكريم رحمة الله عليه ولى أخوه داود فكان على الضد إذا اتاه سائل يقول له مات الذي كان يعطى ولم يترك من بعده ما يعطى ويقيم الوفود عنده الشهور السكشيرة وحينتذ يعطهم القليل حتى انقطع الوافدون عن با به .

وركبنا البحر من كلوا إلى مدينة ظفار الحموض (وضبط اسمها بفتح الظاء المعجم والفاء وآخره راء مبنية على الكسر) وهي آخر بلاد اليمن على ساحل البحر الهندى ومنها تحمل الخيلاالعتاق إلى الهند ويقطع البحر فيما بينها وبين بلاد الهندمع مساعدة الربح في شهر كامل فد قطعته مرة في قالقوط من بلاد الهند إلى ظفار في ثما نية وعشرين يوما بالربح ولم ينقطع لنا جرى بالليل ولا بالنهار وبين ظفار وعدن في البر مسيرة شهر في صحراء وبينها وبين عمان عشرون يوما .

ومدينة ظفار في صحراء لاقرية بها ولاعمالة لها والسوق خارج المدينة بر بض يعرف بالحرجاء وهي من أقدر الاسواق وأشدها نتناوأ كثرها ذبا بالسكثرة ما يباع بها من الثمرات واكثر سمكها النوع المعروف بالسردين وهو بها في النهاية من السمن ومن العجائب ان دو ابهم إنما علفها من هذا السردين وكذلك غنمهم ولم أر ذلك في سواها واكثر باعتها الخدم وهن يلبسن السواد وزرع أهلها الذرة وهم يسقونها من آبار بعيدة الماء وكيفية سقيهم انهم يصنعون دلوا كبيرة ويجعلون لها حبالا كثيرة ويتحزم بكل حبل عبد أو خادم ويجرون الدلو على عود كبير مر تفع عن البتر ويصبو نها في صهر ببح يسقون منه ولهم قمح يسمو نه العلس وهو في الحقيقة نوع من السلت و الارز يجلب اليهم من بلاد الهند وهو اكثر طعامهم ودراهم هذه المدينة من النحاس والقصدير ولا تنفق في سواها وهم اهل تجارة لا عيش لهم إلا منها ومن عاداتهم انه إذا وصل مركب من الهند اوغيرها خرج عبيد السلطان إلى الساحل وصعدوا في صنبوق الى المركب ومعهم المركب ويؤتى اليهم بثلاثة أفراس فيركبو نها و تعنرب أمامهم الأطبال والابواق من المركب ويؤتى اليهم بثلاثة أفراس فيركبو نها و تعنرب أمامهم الأطبال والابواق من المركب المحر الى الى دار السلطان فيسلمون على الوزيرو أمير الجند و تبعث الضيانة لكل من بالمركب الما أو بعد الثلاث بأكلون بدار السلطان.

وهم يفعلون ذلك استجلابا لأصحاب المراكب وهم اهل تواضع وحسن اخلاق وقضيلة ومحبة للفرباء ولباسهم القطن وهو يجلب اليهم من بلاد الهند ويشدون الفوط في أوساطهم عوض عن السروال واكثرهم يشد فوطة في وسطه ويجل فوق ظهره أخرى من شدة الحر ويغتسلون مرات في اليوم.

وهى كثيرة المساجد ولهم فى كلمسجد مطاهر كثيرة معدة الاغتسال ويصنع بها ثياب من الحرير والقطن والكنتان حسان جدا .

والفالب على أهلها رجالا ونساء المرض المعروف بداء الفيل وهو انتفاخ القدمين والمدمن والمدمن والمدمن والمدمن والمدم المدر والعياذبالله ومن عوايدهم الحسنة التصافح في المسجد اثر صلاة الصبح والعصر يستند اهل الصف الاول الى القبلة ويصافحهم الذين يلونهم وكذلك يفعلون بعد صلاة الجمعة يتصافحون اجمعون ومن خواص هذه المدينة وعجائبها انه لا يقصدها أحد بسوء إلاعاد عليه مكروه وحيل بينه وبينها.

وذكر لى ان السلطان قطب الدين تمهتن بن طوران شاه صاحب هرمز نازلها مرة من البر والبحر فأرسل الله سبحانه عليه ريحا عاصفا كسرت مراكبه ورجع عن حصارها وصالح ملكها وكذلك ذكر ان الملك المجاهد سلطان اليمن عين ابن عمله بعسكر كبير يوسم انتزاعها من يد ملكها وهو ايضا ابن عمه فلما خرج ذلك الأمير من داره سقط عليه حائط وعلى جماعة من أصحابه فهلسكو اجميعا ورجع الملك عن رأيه و تركحصارها وطلبها ومن الغرائب ان اهل هذه المدينة أشبه الناس باهل المعرب في شئونهم نزلت بدار الخطيب بمسجدها الأعظم وهو عيسى ابن على كبير القدر كريم النفس فكان له جوار مسميات بأسماء خدام المغرب احداهن اسمها بخيته والآخرى زاد المال ولم أسمع هذه الأسماء في بلد سواها واكثر اهلها رؤسهم مكشوفة لا يجعلون عليها الهمائم وفي كل دار من دورهم سجادة الخوص معلقة في البيت يصلي علها صاحب البيت كا يفعل اهل المغرب وأكلهم الذرة وهذا التشابه كله مما يقوى القول بان صنهاجة وسواهم من الما للمغرب اصلهم من حمير ويقرب من هذه المدينة بين بساتينها زاوية الشيخ الصالح الما غدوا وعشيا و يستجرون بها فاذا دخلها المستجير لم يقدر السلطان عليه رايت بها اليها غدوا وعشيا و يستجرون بها فاذا دخلها المستجير لم يقدر السلطان عليه رايت بها المها ذكر لى ان له بها مدة سنين مستجيرا لم يتعرض له السلطان .

شخصا ذكر لى انله بها مدة سنين مستجيرا لم يتعرض له السلطان . وفى الآيام التي كنت بها استجار بها كاتب السلطان وأقام فيها حتى وقع بينهما الصلحأ تيت هذه الزاوية فبت بها في ضيافة الشيخين الى العباس احمدوا في عبدالله محمدا بني الشيعة ابى بكر المذكور وشاهدت لهما فضلا عظيا ولما غسلنا أيدينا من الطعام أخذ ابو العباس منهما ذلك الماء الذي غسانا به فشرب منه و بعث الخادم بباقيه إلى اهله وأولاده فشربوه وكذلك يفعلون بمن يتوسمون فيه الخير من الواردين عليهم وكذلك أضافني قاضها الصالح ابو هاشم عبد الملك الزبيدي وكان يتولى خدمتي وغسل يدى بنفسه ولايكل ذلك الىغيره و بمقربة من هذه الزاوية تربة سلف السلطان الملك المغيث وهي معظمة عندهم ويستجير بها من طلب حاجة فتقضى له ومن عادة الجند انه اذا تم الشهر ولم يأخذوا أرزاتهم استجاروا بهذه التربة وأقاموا في جوارها إلى أن يعطوا أرزاقهم .

وعلى مسيرة نصف يوم من هذه المدينة الاحقاف وهي منازل عاد وهنالك زاوية ومسجد على ساحل البحر وحوله قرية اصيادي السمك وفي الزاوية قبر مكتوب عليه هذا قبرهود بن عابر عليه افضل الصلاة والسلام وقد ذكرت ان بمسجد دمشق موضعا عليه مكتوب عليه هذا قبر هود بن عابر والاشبه ان يكون قبره بالاحقاف لانها بلاده والله أعلم ولهذه المدينة بساتين فيها موزكشير كبير الجرم رزنت بمحضري حبة منه فكان وزنها ثني عشرة أوقية وهو طيب المطعم شديد الحلاوة وبها أيضا التنبول والنارجيل المعروف بجوز الهند ولا يكونان إلا ببلاد الهند و بمدينة ظفار هسده لشبهها بالهند وقربها منه اللهم إلا ان في مدينة زبيد في بستان السلطان شجيرات من النارجيل وإذ قد وقع ذكر التنبول والنارجيل فلنذ كرهما ولنذكر خصا تصهما

## ﴿ ذَكُرُ التَّذُّبُولُ ﴾

والتنبول شجر يفرس كما تفرس دوالى العنب ويصنع لهمهرشات من القصب كالصنع لدوالى العنب او يفرس في مجاورة النارجيل فيصعد فيها كاتصعد الدوالى وكما يصعد الفلفل ولا ثمر للتنبول وإنما المقصودمنه ورقه وهو يشبه ورقالعليق وأطيبه الاصفر وتبحى اوراقه في كل يوم واهل الهند يعظمون التنبول تعظما شديدا وإذا أتى الرجل دارصاحبه فأعطاه خمس و وقات منه فكانما اعطاه الدنياوما فيها لاسما إن كان امرا اوكبيرا وإعطاؤه عندهم أعظم شأنا وادل على السكر امة من إعطاء الفضة والذهب وكيفية استعماله ان يؤخذ قبله الفوفل وهو شبه جوز الطيب فيكسر حتى يصير اطرافا صفارا ويجعله الإنسان في فمه ويعلكه ثم يأخذ ورتى النبول فيجعل علمها شيئا من النورة ويمضمها الإنسان في فمه ويعلكه ثم يأخذ ورتى النبول فيجعل علمها شيئا من النورة ويمضمها الإنسان على الريق ويفرح آكله ويعين على الجاع ويجعله الإنسان عند راسه ليلا فاذا المتيقظمن ومه أو ايقظته زوجته اوجاريته أخذ منه فيذهب بما في فه من راعة كرية و لقد استيقظمن ومه أو ايقظته زوجته اوجاريته أخذ منه فيذهب بما في فه من راعة كرية و لقد

ذكر لى أن جوارى السلطان والأمراء ببلاد الهند لا يأكان غيره وسنذكره عند ذكر ملاد الهند .

#### ﴿ ذَكَرُ النَّارِجِيلُ ﴾

وهو جوز الهند وهذا الشجر من أغرب الأشجار شأنا وأعجمها أمرا وشجره شبه شجر النخل لا فرق بينهما إلا ان هـذه تثمر جوزا وتلك تثمر ثمرا وجوزها يشبه رأس ابن آدم لأن فيها شبه العينينوالفيم وداخلها شبه الدماغ إذاكانت خضرا وعليها ليف شبه الشعر وهم يصنعون به حبالا يخيطون به المراكب عوضاعن مسامير الحديد ويصنعون منه الحبال المراكب والجوزة منها وخصوصا التي بجزائر ذيبة المهل تكون بمقدار رأس الآدى ويزعمون أن حكيم من حكماء الهند في غابر الزمان كان متصلا بملك من الملوكِ ومعظما لديه وكان للملك وزير بينه وبين هذا الحكيم معاداة فقال الحكيم للملك أن رأس هذا الوزير إذا قطع ودفن تخرج منه نخلة تثمر أبثمر عظيم يعود نفعه على أهل الهنــد وسواهم من أهل آلدنيا فقال له الملك فان لم يظهر من رّأس الوذير ماذكرته قال إن لم يظهر فاصنع برأسي كاصنعت برأسه فأمر الملك برأس الوزير فقطح الجوز وهذه الحكاية من الأكاذيب والكن ذكرناها أشهرتها عندهم ومن خواص هذا الجوز تقوية البدن واسراع السمن والزيادة فيحرة الوجه رأما الاعانة على الباءةففعله فها عجمب ومن عجائبه أنه يكون في ابتداء أمره أخضر فن قطع بالسكين قطمة من . قشره وفتح رأس الجوزة شرب منها ماء فى العاية من الحلاوة والبرودة ومزاجه حار معين على الباءة فاذا شرب ذلك الماء أخذ قطعة القشرة وجعلها شبه الملعقة وجرد سها مافى داخل الجوزة من الطعم فيكمون طعمه كطعم البيضة إذا شربت ولم يتم نضجهاكل التمام و يتغذى به ومنه كان غذائى ايام إقامتي بجزائر ذيبة المهل مدة عام و نصف عام وعجائبه أن يصنع منه الزيت والحليب والعسل فأما كيفية صناعة العسل منيه فان خدام النخل منه ويسمون الفازانية يصمدون إلى النخلة غدوا وعشيا إذا أرادوا أخذ مائها الذي يصنعون منه العسل وهم يسمونه الاطواق فيقطعون العذق الذي يخرج منه الثمر ويتركون منه مقدار أصبعين ويربطون عليه قدرا صغيرا فهما الماء الذى يسيل من العذق قاذا ربطها غدوة صعدالها عشياومعه قدحان من قشرالجوز المذكور احدهما علوء ماء فيصب ما اجتمع من ماء العذق في احد القدحين ويغسله بالماء الذي في القدح الآخر وينجر من العزق قليلا ويربط عليه القدر ثانية ثم يفعل غدوة كـفعله عشيا

فاذا اجتمع له الكثير من ذلك الماء طبخه كما يطبخ ماء العنب إذا صنع منه الرب فيصير عسلا عظيم النفع طيبا يشتريه تجار الهند واليمن والصين ويحملونه إلى بلادهم ويصنعون منه الحلواء وأما كيفية صنع الحليب منه فان بكل دار شبه الكرسى تجلس فوقه المرأة ويكون بيدها عصى فى أحد طرفيها حديدة مشرفة فيفتحون فى الجوزة مقدار ما تدخل تلك الحديدة ويجرشون مافى باطن الجوزة وكل ماينزل منها يجتمع فى صحفة حتى لا يبق فى داخل الجوزة شىء ثم يمرس ذلك الجريش بالماء فيصير كلون فى صحفة حتى لا يبق فى داخل الجوزة شىء ثم يمرس ذلك الجريش بالماء فيصير كلون الحليب بياضا ويكون طعمه كطعم الحليب ويأتدم به الناس وأما كيفية صنع الزيت فانهم يأخذون الجوز بعد نضجه وسقوطه عن شجره فيزيلون قشره ويقطعونه قطعا ويجعل فى الشمس فاذا ذبل طبخوه فى القدور واستخرجوا زيته و به يستصبحون ويضعه الناس فى شعورهم وهو عظم النفع .

## ﴿ ذَكَرُ سَلَطَانَ ظَفَارٍ ﴾

وهو السلطان الملك المغيث بن الملك الفائز ابنءم ملك اليمن وكان أبوء أميرا على ظفار من قبل صاحباليمن وله عليه هدية يبعثها له في كل سنة ثم استبد الملك المغيث بملكمًا وامتنع من إرسال الهدية وكان من عزم ملك اليمن على محاربته وتعيين آبن عمه ووقوع الحائط عليه ماذكرناه آنفا وللسلطان قصر بداخل المدينة يسمى الحصن عظم فسيح والجامع بازائه ومنعادته أن تضرب الطبول والبوقات والأنفار والصرنا بات على بابه كل يوم بعد صلاة العصر وفي كل يوم اثنين وخميس تأتى العساكر إلى بابه فيقفون خارج المشور ساعة وينصرفون والسلطان لايخرج ولا يراه أحد إلاني يوم الجممة فيخرجللصلاة ثمم يعود إلىداره ولا يمنعاحد من دخول المشور وأميرجندرقاعد على بابه واليه ينتهى كل صاحب حاجة أو شكاية وهويطالع السلطان ويأتيه الجواب للحين وإذا أرادالسلطان الركوبخرجت مراكبهمن القصر وسلاحه وبماليكه إلىخارج المدينة وأتى بجمل عليسه محمل مستور بستر أبيض منقوش بالزهب فيركب السلطان و نديمه في المحمل بحيث لا يرى و إذا خرج إلى بستانه وأحب ركوب الفرس ركبهو نول عن الجمل وعادته أن لايعارضه أحد في طريقه ولا يقف لرؤيته ولا لشكايةولاعيرها ومن تعرض لذلك ضرب أشدالضرب فتجد الناس إذا سمعوا بخروج السلطان فرواعن الطريق وتحاموها ووزير هــذا السلطان الفقيه محمد العدنى وكان معلم صبيان فعلم هذا السلطان القرَّاءة والكتابةوعاهده على أن يستوزره ان ملك فلما ملك استوزره فلم يكن يحسنها فكان الاسم لهوالحكم لغيره ومنهذه المدينةركبنا البحر نريدعمان فيمركب صغير

الرجل يعرف بعلى بن ادريس المصيرى من أهل جزيرة مصيرة وفى الثانى اركو بنا نزلنا بمرسى حاسك و به ناس من العرب صيادون السمك ساكنون هنالك وعندهم شجر السكندر وهو وقيق الورق و إذا شرطت الورقة منه قطر منها ماء شبه اللبن ثم عادصمغا وذلك الصمغ هو اللبان وهو كثير جدا هنالك ولا معيشة لأهل ذلك المرسى إلا من صيدالسمك، وسمكهم يعرف باللخم ( مخاء معجم مفتوح) وهو شبيه كلب البحر يشرح ويقدد ويقتات به و بيوتهم من عظام السمك وسقفها من جلود الجمال و سرنامن مرسى حاسك اربعة أيام و وصلنا إلى جبل لمعان (بضم اللام) وهو فى وسط البحر و بأعلاه و ابطة مبنية بالحجارة وسقفها من عظام السمك و بخارجها غدير ماء يجتمع من المطر .

## ﴿ ذَكُرُ وَلَى الْقَيْنَاهُ بَهِذَا الْجَبِّلُ ﴾

ولما أرسينا تحت هذا الجبلصمدناه إلى هذه الرابطة فوجدنا بها شيخا نائما فسلمنا عليه فاستيقظ وأشار برد السلام فكلمناه فلميكلمنا وكان يحرك رأسه فأتاه أهل المركب بطعام فأبى أن يقبله فطلبنا منه الدعاء فكأن يحرك شفتيه ولانعلم مايقول وعليه مرقمة وقلنسوة لبدوايس ممه ركوة ولاابريق ولاعكازولانعلوقال أهل المركب انهم مارأوه قط بهذا الجبلوأقمنا تلك الليل بشاحل الجبل وصلينامعه العصر والمغرب وجئناه بطعام فرده وأقام يصلي إلى العشاء الآخرة ثم أذنو صليناها معهوكان حسن الصوت بالقراءة بجيدًا لها ولمافرغ من صلاة العشاء الآخرة أوما الينا بالانصراف فودعناه وانصرفنا ونحن نعجب من أمره ثم إنى اردت الرجوع اليه لما انصرفنا فلما دنوت منه غلب على الخوف ورجعت إلى اصحابي وانصرفت معهم وركبنا البحر ووصلنا بعــد يومين إلى جزيره الطير وليست بهما عمارة فأرسينا وصعدنا الها فوجدناها ملانة بطيور تشبه الشقاشق إلا أنها اعظم منها وجاءت الناس ببيض تلك الطيور فطبخوها وأكملوها واصطادوا جملة من تلك الطيور فطبخوها دون ذكاة وأوكاها وكمان يجالسني تاجرمن أهل جزيرة مصيرة ساكن بظفار اسمهمسلم ورأيته يأكل معهم تلك الطيور فأنكرت ذلك عليه فاشتد خجله وقال لى ظننت انهم ذبحوها وانقطع عنى بعد ذلك من الحجل فكان لا يقربني حتى ادعو به وكانطعامي في تلك الآيام بذلك المركب التمر والسمك وكانوا يصطادون بالغدو والعشي سمكا يسمى بالفارسية شير ماهي ومعناه أسد السمك لانشير هو الآسد وماهي السمكوهو يشبه الحوت المسمى عندنا بتارزتوهم يقطعر نه قطعاو يشوو نه و يعطون كل من في المركب قطعة لا يفضلون أحداعلي احد ولاً

صاحب المركبولاسواه ويأكاونه بالتمروكان عندى خبزوكمك استصحبتهما من ظفار فلما نفداكنت أقنات من ذلك السمك في جملتهم وعيدنا عيد الاضحى على ظهر البحروهبت علينا في يومه ريح عاصف بعد طلوع الفجر و دامت إلى طلوع الشمس وكادت تفرقنا.

## < 2,10x>

وكان معنا فى المركب حاجمن أهل الهند يسمى بخضرويدعى بمولانا لأنه يحفظ القرآن ويحسن الكتابة فلما رأى هول البحر لفرأسه بعباءة كانت لهوتناوم فلما فرج الله مانزل بناً قلت له يا مولانا خضر كيف رأيت قال كنت عند الهول افتح عيني أنظر هل أرى الملائكة الذين يقبضون الارواح جاؤا فلاأراهم فأقولا لحمدللهلوكان الغرقلاتوا لقبض الأرواح ثم أغلق عيني ثم إفتحها فانظر كذلك إلى انفرجالة. عنا وكان قد تقدمنا مركب ليعض التجار فغرق ولم ينجمنه إلارجلواحدخرجءوما بمدجهدشديد وأكلت فهذلك المركب نوعا منالطعام لمأذوقه قبل ولا بعدصنعه بعض تجار عمان وهومنالذرةطبخما من غيرطحن وصبعلها السيلان وهوعسل التمر وأكلناه ثم وصلنا إلى جزيرة مسيرة التي منها صاحب المركب لذي كنا فيه وهي على لفظ مصير وزيادة تاء التأنيث جزيرة كبيرة لاعيش لأهاما إلا من السمك ولم تنزل الها لبعد مرساها عن الساحل وكنت قد كرهتهم لما رأيتهم يأكلون الطير من غير ذكاة وأقمنا بها يوما وتوجه صاحب المركب إلى داره وعاد الينا ثم سرنا يوماوليلة ووصلنا إلى مرسى قرية كبيرة على ساحل البحر تعرف بصورورأينا منهامدينة قلهاة فيسفح جبل فيل لنا أنهاقر يبةوكان وصولنا إلى المرسي وقتالزوال أو قبله فلماظهرت لنا المدينة أحببت المشىالها والمبيت بماوكنت قدكرهت صحبة اهل المركب مسألت عن طريقها فاخبرت اني أصل الها العصر فاكتريت احدد البحريين ليدلني عن طريقهاوصحبني خضر الهندي الذي تفدّم ذكره وتركت اصحابي مع ماكان لى بالمركب ليلحقوا بى فى غد ذلك اليوم واخذت اثوابا كانت لى فدفعتها للدليل ليكفيني مؤنة حملها وحملت في يدى رمحا فاذا ذلك الدليل يحبان يستولى على أثو ابى فأتى بنا إلى خليج يخرج من البحر فيه المدو الجزر فأرادعبوره با اثبياب فقلت له إنما تمبر وحدك وتتركالثياب عندنافانقدر ناالجوازجز ناوإلاصعدنا نطلب المجازفرجع ثمرأينا رجالا جازوهءومافتحققناا نهكان تصدمان يغرقنا ويذهب بالثياب فحينئذاظهرت النشاط واخذت بالحزم وشددت وسطى وكنت اهز الرمح فها بني ذلك الدليل وصعدنا حتى وجدنا مجازا شم خرجنا الملصحراء لاماء بها واشتد بنا الآمرفيعث الله لنافارسا فيجماعة من أصبحابه و بيد أحده ركوة ماء فسقانى وسقى صاحبى وذهبنا نحسب المدينية قريبة منا وبيننا و بينها خنادق نمشى فيها الأميال الكثيرة فلها جاء العشى أراد الدليل أن يميل بنا إلى ناحية البحر وهو لاطريق له لأن ساحله حجارة فأراد أن ننشب فيها ويذهب با اثبياب فقلت له إنما نمشى على هذه الطريق التى نحن عليها وبينها وبين البحر نحو ميل فلها أظلم الليل قال لنا إن المدينة قريبة فتعالوا نمشى حتى نبيت مخارجها إلى الصباح فخفت أن يتحرض لنا أحد فى الطريق ولم أحقق مقدار ما بقى الها فقلت له إنما الحق ان نخرج عن الطريق فننام فاذا اصبحنا أتينا المدينة إن شاءالله وكنت قدراً يت جملة من الرجال في سفح جبل هنالك فخمت ان يكونوا اصوصاً وقلت التستر اولى و غلب العطش على صاحبى فلم يو افق على ذلك فخرجت عن الطريق وقصدت شجرة من شجر ام غيلان وقد اعييت وادركنى الجهد لكنى اظهرت قوة وتجلدا خوف الدليل وأما صاحبى وقد اعييت وادركنى الجهد لكنى وبين صاحبى وجعلت الثياب بين ثوبى وجسدى وأمسكت الرمح بيدى ورقد صاحبى ورقد الدليل وبقيت ساهراً فكلما تحرك الدليل وأمسكت الرمح بيدى ورقد صاحبى ورقد الدليل وبقيت ساهراً فكلما تحرك الدليل وأمسكت الرمح بيدى ورقد صاحبى ورقد الدليل وبقيت ساهراً فكلما تحرك الدليل وأمسكت الرمح بيدى ورقد صاحبى ورقد الدليل وبقيت ساهراً فكلما تحرك الدليل وأرينه انى مستيقظ ولم نزل كيذلك حتى الصبح.

شمخرجنا الى الطريق فوجدنا الناس ذاهبين بالمرافق إلى المدينة فبعثت الدليل ايأتينا يماء واخذ صاحبي الشياب وكان بيننا وبين المدينة مهاو وخنادق فأ بانا بالماء فشربنا وذلك أوان الحرشم وصلنا إلى مدينة قلهات (وضبط اسمها بفتح القاف واسكان اللام وآخره تاء مثناة) فأ تيناها ونحن في جهد عظيم وكنت قد ضاقت نعلى على رجلي حتى كاد الدم يخرج من تحت اظفارها فلما وصائا باب المدينة كان ختام المشقة أن قال لنا الموكل بالباب لابد لك أن تذهب معى الى امير المدينة ليعرف قضيتك ومن اين قدمت قدهبت معه اليه فرأيته فاضلاحسن الأخلاق وسأ لنى عن حالى وا نزلني واقت عنده ستة ايام لا قدرة لى فهما على النهوض على قدى لما لحقها من الآلام.

ومدينة قلمات على الساحل وهي حسنة الأسواق ولها مسجد من أحسن المساجد حيطانه بالقشانى وهو شبه الزليج وهو مرتفع ينظر منه إلى البحر والمرسى وهو من عارة الصالحة بيبى مريم ومعنى بيبى عندهم الحرة وأكلت بهذه المدينه سمكالم آكل مثلة في إقليم من الأقاليم وكنت أفضله على جميع اللحوم فلا آكدل سواه وهم بشوو نه على ورق الشجر ويجعلونه على الأرزويا كلونه والأرزيج لمب إليهم من أرض الهندوهم أهل تجارة ومعيشتهم مما يأى إليهم في البحر الهندى واذا وصل اليهم مركب فرحوا به أشد الفرح وكلامهم ليس

بالفصيح مع أنهم عرب وكل كلمة يتسكلمون بها يصلونهما بلا فيقولون مثلا تأكل لا تمشى لا تفعل كذا لاوأ كثرهم خوارج لكنهم لا يقدرون على إظهار مذهبهم لانهم تحت طاعة السلطان قطب الدين تمهتن ملك هرمز وهو من أهل السنة وبمقربة من قلمات قرية طيبي واسمها على نحو اسم الطيب إذا أضافه المتكلم لنفسه وهي من أجمل القرى وأبدعها حسنأ ذات أنهار جارية وأشجار ناضرة وبساتين كثيرة ومنها تجلب الفواكه إلى قلهات ومها الموز المعروف بالمرواري والمرواري بالفارسسية هو الجوهري ( المروار الجوهر ) وهو كشير بها وجلب منها إلى هرمز وسواهاو بها أيضاً الننبول اكن ورقته صغيرة والثمر يجلب إلى هذه الجهات من عمان ثم قصدنا بلاد عمان فسريا ستة أيام في صحراء ثم وصلنا بلاد عمان في اليوم السابع وهي خصبة ذات أنهار وأشجار وبساتين وحدائق ونخل وفاكهة كثيرة مختلفة الأجمناس ووصلنا إلى قاعدة هذه البلاد وهي مدينة نزوا ( وضبط اسمها بنون مفتوح وزاي مسكن وواو مفتوح ) مدينة في سفح جبل تحف بها البساتين والأنهار يأتي كيل إنسان بمـا عنده ويجتمعون للا كل في صحن المسجد ويأكل معهم الوارد والصادر ولهم نجدة وشجاعة والحرب قائمة فما بينهم أبدا وهم اباضية المذهب ويصلون الجمعة ظهرآ أربعا فاذا فرغوا منها قرأ الإمام آيات من القرآن و نثر كلاماشبه الخطبة يرضى فيهُ عن ألى بكر وعمر ويسكت عن عثمان وعلى وهم إذا أراد واذكر على رضي الله عنه كنوانينه فقالوا ذكر عن الرجل أو قال الرجل ويرضون عن الشتى المعين ابن ملجمويقولون فيه العبد الصالح قامع الفتنة ونساؤهم يكثرن الفساد ولا غيرة عندهم ولا إنسكار لذلك وسنذكر حكاية أثر هذا مما يشهد بذلك .

## ﴿ ذكر سلطان عمان ﴾

وسلطانها عربى من قبيلة الآزد بن الغوث ويعرف بأبى محمد بن نبهان وأبو محمد عندهم سمة لسكل سلطان يلى عمان كما هى أتابك عند ملوك الملور وعادته أن يحلس خارج باب داره فى محلس هنالك ولا حاجب له ولا وزير ولا يمنح أحدا من الدخول إليه من غريب أو غيره ويكرم الضيف على عادة العرب ويعين له الضيافة و بعطيه على قدره وله أخلاق حسنة ويؤكل على ما ثدته لحم الحمار الانسى ويباع بالسوق الآنهم قائلون بتحليله و لسكنهم مخفون ذلك عن الوارد عليهم ولا يظهرونه بمحضره ومن عدن عمان بعملية ذكى لم أدخلها وهى على ماذكر لى مدينة عظيمة منها القريات وشباو كلبار خور فكان

وصحار وكلها ذات أنهار وحدائق وأشجار ونخل وأكثر هذه البلاد في عمالة هرمز ﴿ حكاية ﴾

كنت يوماً عند السلطان أبى محمد بّن نهان فأنته امرأة صغيرة السن حسنة الصورة بادية الوجه فوقفت بين يديه وقالت له يا أبا محمد طغى الشيطان في رأسي فقال لها اذهبي واطردي الشيطان فقالت له لا أستطيبع وأنا في جوارك ياأبا محمد فقال لهااذهبي فافعلي ماشئت فذكر لي لمسا انصرفت عنه أن هذه ومن فعل مثل فعلما تسكون فيجوار السلطان وتذهب للفساد ولا يقدر أبوها ولاذوا قرابتها أن يغيروا عليها وإن قتلوها قتلوا بها لأنها فيجوار السلطان تممسافرت من بلاد عمان إلى بلاد هرمز وهرمز مدينة على ساحل البحر وتسمى أيضا موغ استان وتقابلها فى البحر هرمز الجديدة وبينهما فى البحر ثلاثة فراسخ ووصلنا إلى هرمز الجديدة وهي مديننها تسمى جرون (بفتح الجيم والراء وآخرها نُون ) وهي مدينة حسنة كبيرة لها أسواق حافلة وهي مرسىُّ الهندُ والسند ومنها تحمل سلع الهند إلى العراقين وفارس وخراسان وهذه المدينة سكنى السلطان والجزيرة التي فمها المدينة مسيرة يوم وأكثرها سباخ وجبال ملح دهو الملح الدارانى ومنه بصنعون آلأواتى المزينة والمنارات التي يضعون السرج علما وطعامهم السمك والتمر المجلوب إليهم من البصرة وعمان ويقولون بلسانهم خرما وماهى لوت بادشاهي معناه بالعربي التمر والسمك طعام الملوك وللماء في الجزيرة قيمة وبها عيون ماء وصهاريبج مصنوعة يجتمع فها ماء المطر وهي على بعد من المدينة ويأتون إلها بالقرب فيملؤنها ويرفعونها على ظهورهم إلى البحر يوسقونها فىالقواربويأتون بها إلى المدينة ورأيت من العجائب عند باب الجامع فيما بيته وبين السوق رأس سمكم كأنه راببة وعيناه كأنهما بابان فترى الناس يدخلون من إحداهما ويخرجون من الآخرى ولقيت بهذه المدينة الشبيخ الصالح السائح أبا الحسن الأقصاراني وأصله من بلاد الروم فأضافني وزارتي و البسني ثوباً وأعطاني كمر الصحبة وهو محتبي به فيعين الجالس فيكون كما نه مستند وأكثر فقراء العجم يتقلدونه وعلى ستة أميال من هذه المدينة مزار ينسب إلى الخضر والياس علمها السلام يذكر أنهما يصليان فيهوظهرت له بركات وبراهين وهنالك زاوية يسكنها أحد المشايخ يخدم بهاالواردوالصادروأقمنا عنده موماً وقصدنا من هنالك زيارة رجل صالح منقطع في آخر هذه الجزيرة قد نحت غاداً لَسَكَناه فيه زاوية ومجلس ودار صغيرة له فيها جارية وله عبيد خارج الغار سرعون بقرآ له وغنها وكان هذا الرجل من كبار التجار فحج البيت وقطع العلائق

وانقطع هنالك للمبادة ودفع ما له لرجل من أخوانه يتجر له به و بتناعنده ليلة فأحسن القرى وأجمل رضى الله تعالى عنه وسيمة الخير والعبادة لائحة عليه

## ﴿ ذكر سلطان هرمز ﴾

وهو السلطان قطب الدين تممةن طوران شاه (وضبط اسمه بفتح الناءين المعلوتين و بينهما مم مفتوح وهاء مسكنة وآخره نون ) وهو من كرماء السلاطين كثير التواضع حسن الآخلاق وعادته أن يأتى لزيارة كل من يقدم عليه من فقيه أو صالح أو شريف ويقوم بحقه ولما دخلنا جزيرته وجدناه مهيأ للحرب مشغولا بها مع ابني أخيه نظام الدين فـكان في كـل ليلة يتيسر للقتال والغلاء مستول على الجزيرة فأتى إلينا وزيره شمس الدين محمد بن على وقاضيه عهاد الدين الشو نـكارى وجماعة من الفضلاء فاعتذروا بما هم عليه من مباشرة الحرب وأقمنا عندهم ستة عشر يوماً فلما أردنا الانصراف قلت لبعض الأصحاب كيف ننصرف ولا نرى هذا السلطان فجئنا على الوزير وكانت في جوار الزاوية التي نزلت مها فقلت له أني أريد السلام على الملك فقال سم الله وأخذ بيدى فذهب بى إلى داره وهي على ساحل الحر والاجمان مجلسةعندها فاذأ شيبخ عليه اقبية ضيقة دنسة وعلى رأسه عامة وهو مشدود الوسط بمنديل فسلم عليه الوزير وسلمت عليه ولم أعرف انه الملك وكان إلى جانبه ابن اخته و.هو على شاهُ ابن جلال الدين الـكميجي وكانت بيني وبينه معرفة فأنشأت أحادثه وأنا لا أعرف الملك فعرفني الوزير بذلك فحجلت منه لاقبالي بالحديث على ابن اخته دونه واعتذرت ثم قام فدخل داره و تبعه الأمراء والوزراء وارباب الدولةودخلت معالوزير فوجدناه قاعداً على سرىر ملسكه وثيابه عليه لم يبدلها وفي يده سبحة جوهر لم تن العبيون مثلها لأن مغاصات الجوهر نحت حكمه فجلس احد الأمراء إلى جانبه وجلست إلىجانبذلك الأمير وسألني عن حالى ومقدى وعمن لقيته من الملوك فأخبرته بذلك وحضر الطعام فأكل الحاضرون لم يأكل معهم ثمم قام فوادعته والصرفت وسبب الحرب التي بينه وبين ابنى اخيه انه ركب البحر مرة من مدينته الجديدة برسم النزهة في هرمز القديمة وبساتينها وبينهما فى البحر ثلاثة فراسح كما قدمناه فخالف علميه اخوء نظام الدين ودعى لنفسه وبايمه اهل الجزيرة وبايعته العساكر فخاف قطب الدين على نفسه وركب البحر إلى مدينة قلهات التي تقدم ذكرها وهي من جملة بلاده فأقام بهاشهوراً وجهز المراكب واتى الجزيرة فقاتله اهلما مع اخيه وهرموهوعادإلى قلمات وفعل ذلكمرارآ فلم تسكن له حيلة إلا ان يراسل بعض نساء اخيه فسمته ومات واتى هوالى الجزيرة فدخلها وفر

ابنا أخيه بالخزائن والأموال والعساكر إلى جزيرة قيس حيث مغاص الجوهر وصاروا يقطعون الطريق على من يقصد الجزيرة من أهل الهند والسند ويغيرون على بلاده البحرية حق تخرب معظمها ثم سافرنا من مدينة جرون برسم لقاء رجل صالح ببلد خنج بال فلما عدينا البحر اكترينا دواب من التركان وهم سكان تلك البلاد ولا يسافر فيها إلا معهم لشجاعتهم ومعرفتهم بالطرق وفيها صحراء مسيرة أربع يقطعها الطريق لصوص الأعراب وتهب فيها ربح السموم في شهرى تموز وحزيران فن صادفته فها قتلته ولقد ذكر لى أن الرجل إذا قتلته تلك الربح وأراد أصحابه غسله ينفصل كل عضو منه عن سائر الأعضاء وبها قبور كثيرة للذين مانوا فيها بهذه الربح وكنا فسافر فيها بالليل فاذا طلعت الشمس نزلنا تحت ظلال الأشجار من أم غيلان و نرحل بعد العصر إلى طلوع الشمس وفي هذه الصحراء وما والاها كان يقطع الطريق بها بعد المطر إلى اللوك ) الشهير الاسم هنالك .

( - Ni ji

كان جمال اللك من أعل سجستان أعجمي الأصل ( واللك بضم اللام ) معناه الأفطع وكانت يده قطعت في بعض حروبه وكانت له جماعة كشيرة من فرسان الأعراب والأعاجم يقطع بهم الطرق وكان بينى الزوايا ويطعم الوارد والصادر من الأموال التي يسلبها من الناس ويقال أنه كان يدعو أن لايسلط إلا على من لا يزكى ماله وأقام على ذلك دهراً وكان يغير هو وفرسانه ويسلكون برارى لا يمرفها سواهم ويدفنون بها قرب الماء ورواياه فاذا تبعمهم عسكر السلطان دخلوا الصحراء واستخرجوا المياه ويرجع العسكر عنهم خوفاً من الهلاك وأقام على هذه الحالة مدة لا يقدر عليه ملك العراق ولا غيره ثم ثاب وتعبد حتى مات وقبره يزار ببلده وسلكنا هذه الصحراءإلى أن وصلنا إلى كوراستان ( وضبط اسمه بفتح الكاف واسكان الواو وراء ) وهو بلد صغير فيه الأنهار والبساتين وهو شديد الحر ثم سرنا منه ثلاثة أيام في صحراء مثل التي تقدمت ووصلنا إلى مدينة لار (وآخر اسمها راء) مدينة كبيرة كثيرة العيون والمياه المطردة والبساتين ولها أسواق-حسانونزلنا منها بزاوية الشيبخ العابدأبى دلف محمد وهو الذي قصدنا زيارته بخشج بال وبهذه الزاوية ولده أبوزيد عبــد الرحمن وممه جماعة من الفقراء ومن مادتهم أنهم يجتمعون بالزاوية بعد صلاة العصر من كل يوم ثم يطوفون على دور المدينة فيعطاهم من كل دار الرغيف والرغيفان فيطعمون منها الوارد والصادر وأهل الدور قد ألفوا ذلك فهم يجعلونه في جملة قوتهم ويعدونه

لهم إعانة على إطعام الطعام وفى كل ليلة جمعة يجتمع بهذه الزاوية فقراء المدينة وصلحاؤها ويأتى كل منهم بما تيسر له من الدراهم فيجمعونها وينفقونها تلك الليلة ويبيتون في عبادة من الصلاة والذكر والتلاوة وينصر فون بعد صلاة الصبح.

﴿ ذكر سلطان لار ﴾

وبهذه المدينة سلطان يسمى بجلال الدين تركمانى ألاصل بمث إلينا بضيافة ولم نجتمع به ولا رأيناه ثم سافرنا إلى مدينة خنج بال ( وضبط اسمها بضم الخــاء المعجم وقد يعوض منه ها. وإسكان النون وضم الجيم وباء معفودة وألف ولام) وبها سكنى الشيح أبى دلف الذي قصدنا زيارته وبزاويته نزلنا ولما دخلت الزاوية رأيته قاعداً بناحية منها على التراب وعليه جبة صوف خضراء بالبية وعلى رأسه عمامة صوف سودا. فسلمت عليه فأحسن الرد وسأانى عن مقدى و بلادى وأنزانى وكان يبعث إلى الطعام والفاكمة مع ولد له من الصالحين كثير الخشوع والتواضع صائم الدهر كثير الصلاة و لهذا الشيخ أنى دلفشان عجب وأمر غريب فان نفقته في هذه الزاوية عظيمة وهو يعطى العطاء الجزيل ويكسو الناس ويركبهم الخيل ويحسن لمكل وارد وصادر ولم أر فى تلك البلاد مثله ولا يعلم له جهة إلا ما يُصله من الآخوانوالاصحاب حتى زعم كثير من الناس أنه ينفق من الـكون وفى زاويته المذكورة قبر الشبيخ الولى الصالح القطب دانيال و له اسم بتلك البلاد شهير وشان فى الولاية كبير وعلى قبر. قبة عظيمة بناها السلطان قطب الدين تمهَّن بن طوران شا. و أقمت عند الشبيخ أبي دلف يوما واحداً لاستعجال الرفقة التي كنت في صحبتها وسمعت أن بالمدينة خشج بال المذكورة زاوية فها جملة من الصالحين المتعبدين فرحت إلها بالعشى وسلمت على شيخهم وعلمهم ورأيت جمَّاعة مباركة قد أثرت فيهم العبادة فهم حـَّفُر الألوان تحاف الجسوم كثيروا البكاء غزيروا الدموع وعند وصولى إلهم أنوا بالطعام فقال كبيرهم ادعوا إلى ولدى محمداً وكان معنزلاً في بعض نواحي الزاوية فعجاء إلينا الولد وهو كـأيما خرج من قبر بما نهـكـته العبادة فسلم وقعد فقال له أبوه يا بني شارك هؤلاء الواردين في اللا كل تنل من بركاتهم وكان صائماً فافطر معنا وهم شافعية المذهب فلما فرغنا من أكل الطعام دعوا لنا وانصرفنا ثم سافرنا منها إلى مدينة قيس وتسمي أيضاً بسيراف وهي على ساحل بحر الهند المتصل ببحر اليمن وفارس وعدادها في كور فارس مدينة لها انفساح وسعة طيبة البقعة في دورها بسانين عجيبة فمها الرياحين والأشجار الناضرة وشرب أهلها من عيون منبعثة من جبالها وهم عجم من آلفرس أشراف وفههم طائفة من عرب بني سفاف وهم الذين يغوصون على الجوهر .

#### ﴿ ذَكَرَ مَفَاصَ الْجُوهِ ﴾

ومغاص الجوهر فيما بينسيراف والبحر بن فيخور راكد مثل الوادى العظيم فاذاكان شهر ابريل وشهر ما تأتى إليه القوارب الـكـثيرة فيها الغواصون وتجار فارس والبحرين والقطيف ويجعل الغواصعلي وجهه مهماأراد أنيغوصشيئا يكسوه من عظم الفيلم وهي السلحفاة ويصنع من هذا العظم أيضا شكلا شبه المقر اض يشده على أنفه ثمرير بط حبالا في وسطه و بغوص ويتفاو تون في الصبر في الماء فمنهم من يصبر الساعة والساعتين هَا دُونَ ذَلَكَ فَاذَاوُصُلُ إِلَى قَمْرُ البِّحْرُ يَجْدَالْصَدْفُ هَنَا لَكُ فَيَا بَيْنَ الْآحِجَارِ الصَّفَارِ مُثْبَتًا فى الرمل فيقتلعه بيده أو يقطعه بحديدة عنده معدة لذلك ويجعلمانى مخلاة جلدمنوطة بعنقه فإذا ضاق نفسه حرك الحبل فيهجس به الرجل الممسك للحبل على الساحل فيرفعه إلى القارب فتؤخذمنه المخلاة ويفتح الصدف فيوجد فىاجوافها قطع لحم تقطع بحديده فاذا باشرت الهواء جمدت فصارت جواهر فيجمع جميعها من صغير وكبير فيأخذ السلطان خمسه والباقى يشتريه التجار الحاضرون بنلك القوارب وأكثرهم يكون له الدين على ال. واصين فيأخذ الجوهر في دينه أو ماوجب له منه ثم سافرنا من سيراف إلى مدينة البحرين وهي مدينة كبيرة حسنة ذات بسائين وأشجاروأنهار وماؤها قريبالمؤنة محفر عليه بالآيدى فيوجدوبها حدائق النخلو الرمانوالاترج يزرعبها القطن وهي شديدة الحركثيرة الرمال وربما غلبالرمل على بعض منازلها وكان فما بينها وبين عمان طريق استولتعليه الرمال وانقطع فلايوصل منعمان إليها إلافى البحر وبالقرب منها جبلان عظمان يسمى أحدهما بكسيروهوفى غربيها ويسمى الآخريعوير وهو فمشرقيها وبهما ضرب المثل فقيل كسير وعوير وكل غير خبر ثم سافرنا إلى مدينة القطيف ( وضبط اسمها بضم القاف )كانه تصغير قطف وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير يسكنها طوائف العرب وهمرافضية غلاة يظهرون الرنضجهارا لايبقون أحداً ويقول وذنهم قى أذا نه بعد الشهادُتين أشهدأن عليا ولى الله ويزيد بعد الحيملتين حي على خبر العملُ ويزيد بعد التكبيرالاخير محمد وعلىخيرالبشر منخالفهما فقدكفر ثم سافرنا منها إلى مدينة هجر وتسمى الآن بالحسا(بفتحالحاء والسينواهالها ) وهي التي يضرب المثل بها فيقال كجالب التمر إلى هجروبها من النخيل ما ايس ببلدسو اهاو منه يفعلون دوابهم واهلما عرب و أكثرهم من قبيلة عبدالقيس بن أفصى ثم سافرنا منها إلى مدينة اليمامة وتسمى أيضا بحجر ( بفتح الحاء المهمل واسكان الجيم ) مدينة حسنة خصبة ذات انهار وأشجار ( ۱۲ ــرحلة ـــ أول)

يسكنها طوائف من العرب أكثرهم من بنى حنيفة وهى بلدهم قديما وأميرهم طفيل بن غانم ثم سافرت منها فى صحبة هذا الآمير برسم الحج وذلك فى سنة ثنتين و ثلاثين فوصلت إلى مكة شرفها الله تعالى وحج فى تلك السنة الملك الناصر سلطان مصر رحمه الله وجملة من أمرائه وهى آخر حجة حجها وأجزل الاحسان لآهل الحرمين الشريفين وللمجاورين وفها قتل الملك الناصر أمير احمد الذى يذكر انه ولده وقتل أيضا كبير أمرائه بكتمور الساقى

#### ( ilk-)

ذكر انالملك الناصر وهب لبكتمور الساقى جارية فلما أراد الدنومنها قالت له إنى حامل من الملك الناصر فاعتزلها وولدت ولدا سماه بامير احمد ونشأ في حجره فظهرت نجابته واشتهر بابنالملك الناصر فلماكانفي هذه الحجة تعاهاد على الفتك بالملكالناصر وانيتولى أمير أحمد الملكوحمل بكشمورمعه العلامات والطبولوالكسوات والاموالفنمي الحسر إلىالملك الناصر فبعث إلىأمير أحمدنى يومشديدالحر فدخلعليهو بين يديهأ قداح الشرب فشرب الملك الناصر قدحا و ناول أمير أحمد قدحا ثانيا فيه السم فشربه و أمر بالرحيل . فى تلكالساعة ليشغلالوقت فرحل الناس ولم يبلغوا المنزل حتى مات أمير احمد فاكثرث بكمتمور لموته وقطع اثوابهوامتنع من الطمام والشراب وبلغ خبره إلى الملك الناصر فاتاه بنفسه ولاطفه وسلاه وأخذ قدحا فيه سم فناوله اياه وقال له بحياتى عليك إلا شربت فبردت نارقلبك فشريه ومات من حينه ووجد عنده خلع السلطنة والأموال فتُحقق ما نسب من الفتك بالملك النــاصر ولما انقضى الحج توجهت إلى جــدة برسم ركوب البحر إلى اليمن والهند فلم يقض لى ذلك ولاتاتي لى رفيق واقمت بجدة نمحوا أربعين يوما وكان بها مركب لرجل يعرف بعبد إلله التو نسي يروم السفر إلىالقصيرمن عمالة قوص فصعدت اليه لأنظر حاله فلم يرضنى ولا طابت نفسى بالسفر فيه وكانذلك لطفاً من الله تعالى فا نه سافر فلما توسط البحر غرق بموضع يقال لهرأس أبي محمد فخرج صاحبه وبعض التجار فى العشارى بعد جهد عظيم واشرفوا على الهلاك وهلك بعضهم وغرق سائر الناس وكان فيه نحو سبمين من الحجاج ثمركبت البحر بعد ذلك في صنبوق برسم عيذاب فردتنا الريح إلى جبل يعرف برأس دواير وسافرنا منه في البرمح البجاة فسلكنا صحراءكثيرةالنمام والغزلانفيها عربجهينة وبنىكاهلوطاعتهم للبجاةووردنا ما. يعرف بمفرور وما. يُعرف بالجديدنفذزادنا فاشترينا من قوممن البجاة وجدناهم بالملاة أغناما وتزودنالحومها ورأيت بهذه الغلاةصييا من العرب كلمني باللسان العربي وأخبرنىان البجاةأسروه وزعمأنه منذعاملم يأكل طعاما إنما يقتات بلبن الآبل ونفدمنا بعد ذلك اللحم الذي اشتريناه ولم يبق انا زاد وكان عندي يبق نحو حمل من التمر الصبحاني والبرنى برسم الهدية لاصحابي ففرقته على الرفقة وتزودناه ثلاثا وبعد مسيرة تسعة أيام من رأس دوا ر وصلنا إلى عذاب وكان قد تقدم إليها بعض الرفقة فتلقانا اهلها بالخنز والتمر والمآء وأقمنا بها أياما واكترينا الجمال وخرجنا صحبة طائفة من عرب دغيم ووردنا ماء يعرف بالجنيب ولعله ( الخبيب ) وحللنا يحميثرا حيث قبر ولي الله تعالَىٰ أبى الحسن الشاذلي وحصلت لنا زيارته ثانية وبتنافي جواره ثمم وصلنا إلى قرية العطوانى وهي على ضفة النبيل مقابلة لمدينة إدفو من الصعيد الأعلى وأجزنا النبيل إلى مدينة اسنا ثم إلى مدينة أرمنت ثم إلى الأقصر وزرنا الشبيخ ابا الحجاج الأقصرى ثانية ثم إلى مدينة قوص ثم إلى مدينة قنا وزرنا الشبيخ عبـد الرحيم القناوي ثانية ثم إلى مدينــة هو ثم إلى مدينــة اخميم ثم إلى مدينة أســيوط مم إلى منهلوط شم إلى مدينة مناوى ثم إلى مدينة الأشمونين شم الى مدينة منية بن الخصيب ثم الى مدينة البهنسة ثم الى مدينة بوش ثم الى مدينة منية القائد وقد تقسدم لنسأ ذكر هذه البلاد ثم الى مصر واقمت بهما أياما وسمافرت على طريق بلبيس الى الشام ورافقني الحــاج عبد الله بن أبي بـكر بن الفرحا، النوزري ولم يزل في صحبتي سنين الى ان خرجنا من بلاد الهند فتوفى بسندا بور وسنذكر ذلك فوصلنا الى مدينة غزة ثم الى مدينة الخليلعليه السلام وتكررت لنا زيارته ثم الى بيت المقدس ثم الى مدينة الرملة ثم الى مدينة عكا ثم الى مدينة طرابلس ثم الى مدينة جبلة وزرنا ابراهيم بن أدهم رضى الله عنه ثانية ثم الى مدينة اللاذقية وقد تقدم لنا ذكرهذه البلاد كلما ومن اللاذقية ركبنا البحر في قرقورة كبيرة للجنويين يسمى صاحبها بمرتدين وقصدنا بر التركية المعروف ببلاد الروم وانما نسبت الى الروم لأنها كانت بلادهمنى القديمومنها الرومالأقدمون واليونا نيةثم استغتجها المسلمون وببها الآن كثيرمن النصارى تحت ذَّمة المسلمين من التركمان وسرنا في البحر عشرا بريح طيبة واكرمنا النصراني ولم يأخذمنا نولا وفى العاشر وصلنا الى مدينة العلايا وهىأول بلاد الروم وهذا الأقليم المعروف ببلاد الروم من احسن اقاليم الدنيا وقدجمع الله فيه ما تفرق من المحاسن في البلاد فأهله أجمل الناسصورا وأنظفهم ملابس وأطيبهم مطاعموا كثر خلق الله شفقة والذلك يقالاالبركة في الشام والشفقة في الروم وانماعني به أهل هذه البلاد وكنا متى نزلنا بهذهالبلاد زاوية اودارا يتفقد احوالناجيراننا منالرجال والنساء وهن لايحتجن فاذا سافر ناعتهم و دعو نا كانهم اقار بنا و أهدنا و ترى النساء باكيات لفراقنا مدأ سفات و من عادتهم و تلك البلاد أن يخبزوا الخبز في يوم خبزه و معه الادام الطيب اطرافا لنا بذلك رجالهم يأ نون الينا بالخبز الحار في يوم خبزه و معه الادام الطيب اطرافا لنا بذلك و يقولون لنا أن النساء بعثن هذا اليكم و هن يطلبن منكم الدعاء و جميع أهل هده البلاد على مذهب الإمام الى حنيفة رضى الله عنه مقيمين على السنة لاقدرى فهم ولا رافضى و لا معتزلي و لا خارجي و لا مبتدع و المك فضيلة خصهم الله تعالى بها إلا أنهم يأ كلون الحشيش و لا يعيبون ذلك و مدينة العلايا التي ذكر ناها كبيرة على ساحل البحر يسكنها التركان و ينزلها تجار مصر و اسكندرية و الشام و هى كثيرة الخشب و منها البحر يسكنها التركان و ينزلها تجار مصر و اسكندرية و الشام وهى كثيرة الخشب و منها عميمة بناها السلطان المعظم علاء الدين الروى و لقيت بهذه المدينة قاضيها جدلال الدين الارزنجاني و صعد معى الى القلعة يوم الجمة فصلينا بها و اضافتي و أكر منى و أضافني أيضاً بها شمس الدين ابن الرجيحاني الذي توفى أبوه علاء الدين بمالى من بلاد السودان .

#### ﴿ ذكر سلطان العلايا ﴾

وفي يوم السبب ركب معى الفاضى جلال الدين و توجهنا الى لقاء ملك الدلايا و هو يوسف بك ومعنى بك الملك ابن قرمان ( بفتح القاف و الراء ) ومسكنه على عنبرة اميال من المدينة فوجدناه قاعدا على الساحل وحده فوق رابية هنالك و الآمر اه و الوزراء اسفل منه و الاجناد عن يمينه ويساره و هو مخصوب الشعر بالسواد فسلمت عليه وسألنى عن مقدى فاخبر ته عما سأل و انصرفت عنه و بعث الى احسانا وسافرت من هنالك الممدينة افطاليا (وضبط اسمها بفتح الحمرة و اسكان النون و فتح الطاء المهمل و الف و لام مكسور وياء آخر الحروف) و اما التي بالشام فهى انطاكية على و زنها إلا ان المكاف عوض عن اللام وهى من احسن المدن متناهية فى اتساع الساحة والضخامة اجمل ما يرى من البلاد واكثره عارة و المنخامة الجمل ما يرى من البلاد واكثره عارة و المنابع المنابع المفردة بانفسها عن الفرقة الاخرى فتجار النصارى ما كشون مها بالوضع المعروف بالميناه وعليهم سور تسد ابوابه عليهم ليلا وعند صلاة الجمعة و الروم الذين كانوا اهاها قديما ساكنون بموضع آخر منفردين به وعليهم ايضا سور و اليهود في موضع آخر وعليهم سور و الملك و اهل دو لته و عاليكه يسكنون ببلدة عليها ايصا سور يحيط بها ويفرق بينها و بين ما ذكرناه من الفرق و سائر يسكنون ببلدة عليها ايصا سور يحيط بها ويفرق بينها و بين ما ذكرناه من الفرق و سائر الناس من المسلمين يسكنون المدينة العظمى وبها مسجد جامع و مدرسة و حامات كثيرة الناس من المسلمين يسكنون المدينة العظمى وبها مسجد جامع و مدرسة و حامات كثيرة

واسواق ضخمة مرتبة با بدع ترتيب وعليها سورعظيم يحيط بها وبجميع المواضع الى ذكر ناهاوفيها البسا تين الكثيرة والفواكه الطيبة والمشمش العجيب المسمى عندهم بقمر الدين وفى نواته لوز حلو وهوييبس ويحمل إلى ديار مصر وهو بها مستظرف وفيها عيون الماء الطيب العذب الشدديد البرودة فى أيام الصيف نزلنا من هذه المدينة بمدرستها وشيخها شهاب الدين الحموى ومن عادتهم أن يقرأ جماعة من الصبيان بالأصوات الحسان بعد العصر من كل يوم فى المسجد الجامع وفى المدرسة أيضاً سورة الفتح وسررة الملك وسورة عم .

#### ﴿ ذكر الاخية الفتيان ﴾

واحد الاخية أخىعلى لفظ الأخ إذا اضافه المتكلم إلى نفسه وهم بجميع البلاد التركمانية الروميةفى كل بلدومدينة وقرية ولايوجدفى الدنيا مثلهم اشد احتمالا بآلفر باممن الناس واسرع إلى اطعام الطعام وقضاءالحواتج والاخذعلي أيدىالظلمة وقتل الشرطومنالحق بهم منأهل الشر والاخي عندهم رجل يجتمع اهل صناعته وغيرهم من الشبان الأعزاب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم وتلك هحالفتوةأيضا ويبنى زاوية ويجعل فيهاالفرش والسرجو مابحتاج إليهمن الآلات ويخدم اصحابه بالنهار في طلب معايشهم ويأتون إليه بعد العصر بما يحتمع لهم فيشترون به الفوآكهو الطمام إلى غير ذلك بما ينفق في الزاوية فإنورد في في ذلك اليوم مُسافر على البلد انزلوه عندهم وكان ذلك ضيافته لديهم و لايزال عندهم حتى ينصرف وانالم يردوارد اجتمعوا علىطعامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدو وأتوا بعدالعصر إلى مقدمهم بما اجتمعهم ويسمون بالفتيان ويسمى مقدمهم كاذكرنا الاخىولم ارفى الدنيا اجمل افعالا منهم ويشبههم في أفعالهم اهل شيراز واصفهان إلاأن هؤلاء احب فىالوارد والصادر وأعظم إكراما لهوشفقةعليهوفىالثانى من وموصولنا إلى هذه المدينة أتى أحده ولاءالفتيان الىالشيخ شماب الدين الحموى و تكلم معه باللسانالنركى رلم أكن يومثذ افهمه وكانعليها ثواب خلقه وعلى رأسه قلنسوة لبدفقال لى الشيخ اتعلم ما يقول هذا الرجل فعلت لا أعلم ما قال فقال لى انه يدعوك إلى ضيافته انت واصحاً بك فعجبت منه وقلت له به م فلما ا نصرف قلت للشيخ هذا رجل ضعيف ولاقدرة له على تضييفنا ولانر يدأن نكلفه فضحك الشيخو قال لى هذا احدشيوخ الفتيان الاخيةوهو من الخرازين وفيه كرم نفس واصحا بهنحوما ثتين من اهل الصناعات قد موه على انفسهم وبنوا زاوية للضيافه ومايحتمع لهم بالنهار انفقوه بالليل فلماصليت المغربعادإ ليتاذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته فوجدناها زاوية حسنة مفروشة بالبسط الرومية الحسان وبها السكثير من ثريات الزجاج العراق وفي المجاس خمسة من البياسيس والبيسوس شبه المنارة من النحاس له ارجل ثلاث وعلى رأسه شبه جلاس من النحاس وفي وسطه أنبوب للفتيلة و يملا من الشحم وفيها مقراض للفتيلة و يملا من الشحم موكل بها ويسمى عندهم الخراجي (الجراغجي) وقد اصطف في المجلس جماعة من الشبان ولباسهم الاقبية وفي أرجلهم الأخفاف وكل واحد منهم متحزم على وسطه سكين في طول ذراعين وعلى رؤسهم ألانس بيض من الصوف بأعلى متحزم على وسطه سكين في طول ذراع وعرض أصبعين فإذا استقر بهم المجاس نزع كل واحد منهم قلنسوة ووضعها بين يديه و تبقى على رأسه قلنسوة أخوى من الردخاني وسواه حسنة المنظر وفي وسط بحاسهم شبه سرتبة موضوعة المواردين ولما الردخاني وسواه حسنة المنظر وفي وسط بحاسهم شبه سرتبة موضوعة المواردين ولما استقر بنا المجاس عندهم أتوا بالطعام الكثير والفاكهة والحلواء ثم أخذوا في الغناء والرقص فراقنا عالهم وطال عجينا من سماحهم وكرم أنفسهم وانصرفنا عنهم آخر الليل و تركناهم براويتهم .

# \* ( ذكر سلطان انطالية )\*

وسلطانها خضر بك بن يونس بك وجدناه عندوصولنا إليها عليلافدخلناعليه بداره وهو فى فراش المرض فكلمتا بالطف كلام واحسته وودعناه و بعث إلينا باحسان وسافر فا إلى بلدة بردور (وضبط اسمها بضم البساء الموحدة واسكان الراء وضم الدال المهمل وواو وراه) وهى بلدة صغيرة كثيرة البساتين والآنهار ولها قلعة فى رأس جبسل شاهق نزلنسا بدار خطيبها واجتمعت الاخية وأردوا نزولنا عنده فابى عليهم الخطيب فصنعوا انسا ضيافة فى بستان لاحسدهم و فهبوا بنسا إليها فكان من العجائب إظهسارهم السرور بنا والاستبشار والفرح وهم لا يعرفون اساننا وفي لا نمرف السانها والمعنى المهمل والباء وفي لا من هذه البلدة الى بلده سبرتا (وضبط اسمها بفتح السين المهمل والباء الموحدة و إسكان الراء و فتح الشاء المعلوة والف) وهى بلدة حسنة العارة والاسواق كثيرة البساتين والأنهار لها قلعة فى جبل شاهخ وصلنا إليها بالعشى و نزلنا عند قاضيها وسافرنا منها إلى مدينة اكريدور (وضبط اسمها بفتح الهمزة وسكون الكاف عند قاضيها وسافرنا منها إلى مدينة اكريدور (وضبط اسمها بفتح الهمزة وسكون الكاف وكسر الراء و ياء مد و دال مهمل مضموم و واو مد و راء ) مدينة عظيمة كثيرة العارة حسنة الاسواق ذات أنهار و بساتين ولها بحيرة عذبة الماء يسافر المركب

فها يومين أقشهر وبقشهر وغيرهما من البلاد والقرى و نزلنا منها بمدرسة تقابل الجامع الأعظم بها المدرس العالم الحاج المجاور الفاضل مصلح الدين قرأ بالديار المصرية والشام وسكن بالعراق وهو فصيح للسان حسن البيان أطروفة من طرف الزمان أكرمنا غاية الإكرام وقام بحقنا أحسن قيام .

# ﴿ ذَكُرُ سَلَطَانَ أَكُرُ يَدُورُ ﴾

وسلطانها أبو اسحاق بك بن الدندار بك من كبارسلاطين الك البلاد سكن ديار مصر ايام أبيه وحج وله سيرة حسنة ومن عاداته انه يأتى كل يوم إلى صلاة العصر بالمسجد الجامع فاذا قضيت صلاة العصر استند إلى جدار القبلة و قعد القراء بين يديه على مصطبة خصب عالية فقر و اسورة العتم و الملك و عم بأصوات حسان فعالمة فى النفوس تخشع فما القلوب و تقشعر الجلودو تدمع العيون ثم ينصرف إلى داره و أظلنا عند شهر رمضان فكان يقعد في كل ليلة منه على فراش لاصق بالارض من غير سرير ويستند إلى مخدة كبيرة و يحلس الفقيه مصلح الدين إلى جا نبه و أجلس إلى جانب الفقيه و يلينا أرباب دو لته و امراء حضرته ثم يوتى بالطعام في حرن اول ما يفطر عليه ثريد فى صفحة صغيرة عليه العدس مستى بالسمن و السكرو يقدمون الثريد تبركاً و يقولون ان النبي عيناتي فضله على سائر الطعام فنحن نبدأ به اتفضيل الذي له ثم يأتى بسائر الأطعمة و هكذا فعلهم فى جميع ليالى رمضان .

و توفى فى بعض تلك الأيام ولد السلطان فلم يزيدوا على بكاء الرحمة كما يفعله أهل مصر والشام خلافا لما قدمناه من فعل أهل اللور حين مات ولد سلطانهم فلما دفن أقام السلطان والطلبة نلائة أيام يخرجون إلى قبره بعد صلاة الصبح و ثانى يوم من دفنه خرجت مع الناس فرآنى السلطان ماشيا رجلى فبعث لى بفرس واعتذر فلما وصلت المدرسة بعثت الفرس فرده وقال إنما أعطيته عطية لاعارية و بعث إلى بكسوة ودراهم قانصرفنا إلى مدينة قل حصار (وضبط اسمها بضم القاف وإسكان اللام ثم حاء مهمل مكسور وصاد مهمل وآخره راء) مدينة صفيرة مها المياه من كل جانب قد نبتت فيها القصب فلاطريق لها إلا طريق كالجسر مهياً بين القصب المياه لايسع إلا فارسا واحداً والمدينة على تل في وسطالمياه منيعة لايقدر عاما و زرانا براوية أحدالفتيان الاخية بها

# ﴿ ذكر سلطان قل حصار ﴾

وسلطانها محمدجلبي وجلبي (بجيم معقود ولام مفتوحيزو باء موحدة وياء) و تفسيره بلسان

الرومسيدى وهو أخو السلطان الى اسحاق ملك أكريدور ولما وصلنا بمدينه كان غائبا عنها فأقنابها أياما ثم قدم فأكر منا و أركبنا وزودنا و انصر فنا على طريق قرا أغاج وقرا (بفتح الهاف) و تفسيره أسود (و أغاج بفتح الهمزة و الغين المعجم و آخره جيم) تفسيره الحشب وهى صحراء خضراء يسكنها التركان و بعث معنا السلطان فرسا نايبلغو ننا إلى مدينة لاذق بسبب ان هذه الصحراء يقطع الطريق فيها طائفة يقال لهم الجرميان يذكر انهم من ذرية يزيد بن معاوية و لهم مدينة يقال لها كو تاهية فعصمنا الله منهم و وصلنا إلى مدينة لاذق روهى بكسر الدال المعجم و بعده قاف) و تسمى أيضا دون غزله و تفسيره بلد الحنازير وهى من ابدع المدن و أضخمها و فيها سبعة من المساجد لإقامة الجمعة و لها البساتين الراثقة و الانهار المطردة و الميون المنبعة و اسواقها حسان و تصنع بهان ثياب قطن معلمة بالذهب و اكثر الصناع بها نساء الروم و بها من الروم كثير تحت الذمة و عليهم و ظائف المسلطان و منائج زية و سواها و علامة الروم مها القلانس الطوال منها الحر و البيض و نساء الروم هي من الجوية و ها من الموم و منائم كام موهم يشترون المنكر بل كذلك اهل هذا الاقليم كام موهم يشترون المنها الحروا هل هذه اللاقليم كام موهم يشترون المنائم الجوارى الروميات الحسان و يتركونهن للفساد وكل و احدة عليها و ظيف المالكما و ذو به له .

وسمعت هنالك ان الجوارى يدخلن الحمام عالم جال فمن ارادالفساد فعل ذلك بالحمام ن غير منسكر عليه وذكر لحمان القاضى بها الهجوار على هذه الصورة وعند دخو انالهذه المدينة تقدم الينا رجال من حو انيتهم حتى سل بعضهم السكاكين و أخذوا بأعنة الحبيل و نازعهم آخرون على بعض و نحن لا نعلم ايقولون فخفنا منهم و ظننا انهم الجرميان الذين يقطعون العارق و ان تلك مدينتهم و حسبنا انهم يريدون نهبنا ثم بعث الله لذا رجلا حاجا يعرف اللسان العربي فسألنه عن مراده منافقال انهم من الفتيان و ان الذين سبقوا الينا اولادهم اصحاب الفتى الحي سنان و الآخر و ن اصحاب الفتى الحي سنان و الآخر و ن اصحاب الفتى الحي سنان و الآخر و ن اصحاب الفتى الحي طومان و كل طائفة ترغبان يكون نز و لسكم عندهم فعجبنا من كرم نفو سهم مرقع بينهم الصلح على المقارعة فمن كانت قرعته نز لنا عنده أو لا فعجبنا من كرم نفو سهم مرقع بينهم الصلح على المقارعة من اصحابه فسلمو الملينا و نز انا فوقعت قرعة الحي سنان و بلغه ذلك فأتى الينا في جماعة من اصحابه فسلمو الملينا و نز انا أصحابه خدمة اصحابي غلم و حلواء و فا كه كثيرة و بعد الفراغ من الاكل قرأ القراء آيات من الفر الما مناهم و حلواء و فا كه كثيرة و بعد الفراغ من الاكل قرأ القراء آيات من الفراغ الما العشى عظيم و حلواء و فا كه كثيرة و بعد الفراغ من الاكل قرأ القراء آيات من الفراغ الما المشى الما الما المنه في طلبنا بالعشى الحذوا في السماع و الرقص و اعلموا السلطان بخبر نا فلما كان من المند بعث في طلبنا بالعشى

فتوجهنا اليه والىولده كما نذكره ثم عدناالى الزاوية فألفينا الآخى طومان واصحابه فى انتظارنا فذهبوا بنا الى زاويتهم ففعلوا فى الطعام والحمام مثل اصحابهم وزادوا عليه ان صبوا علينا ما الورد صبابعد خروجنا من الحمام ثم مضوا بنا الى الزاوية ففعلوا ايضامن الاحتفال فى الأطعمة والحلواء والفاكهة وقراءة القرآن بعد الفراغ من الاكل ثم السماع والرقص كمثل مافعله اصحابهم او احسن واقمنا عندهم بالزاوية اياما .

## ﴿ ذكر سلطان لاذق

وهو السلطان يننج بك (واسمه بياء آخر الحروف مفتوحة ثم نونين او لاهما مفتوحة والثانية مسكنة وجميم) وهو من كبار سلاطين بلاد الروم ولما نزلنا بزاوية اخى سنان كما قدمناه بعث الينا الواعظ المذكو رالعالم علامالدين القسطمو فى واصطحب معه خيلا بعددنا وذلك في شهر رمضان فتوجهنا اليه وسلمنا عليه .

ومن عادة ملوك هذه البلاد التواضع للواردين وابن السكلام وقلة العطاء فصلينا معه المغرب وحضر طعامه فا فطر نا عنده و انصر فنا و بعث الينا بدراهم ثم بعث اليناولده مراد بك وكان ساكنا في بستان خارج المدينة وذلك في ابان الفاكهة و بعث ايضا خيلا على عددنا كافعله ابوه فأتينا بستانه وأقمنا عنده تلك الليلة وكان له فقيه يترجم بيننا و بينه ثم انصر فنا غدوة و اظلنا عيد الفطر بهذه البلدة فخرجنا الى المصلى وخرج السلطان في عساكره والفتيان الاخية كلهم بالاسلحة ولأهل كل صناعة الأعلام والبوقات والطبول و الانفار و بعضهم يفاخر بعضا و يباهيه في حسن الهيئة و كال الشكة و يخرج اهل كل صناعة معهم البقر و الفتم و احمال الخبز فيذ بحون البهائم بالمقابر و يتصدقون بها و بالخبز و يكون خروجهم او لاالى المقار و منها الى الماسلى .

ولماصلينا صلاه العيد دخلنا مع السلطان الى منز له وحضر الطعام فجعل الفقهاء والمشايخ والفتيان سماط على حدة و جعل الفقراء والمساكين سماط على حدة و لا يردعلى بابه فى ذلك اليوم فقير و لاغنى و الهنام نده البلدة مدة بسبب مخاوف الطريق ثم تهيأت و فقة فسافر نا معهم يوما و بعض ليلة و وصلنا الى حصن طواس و اسمه (بفتح الطاء و تخفيف الواو و آخره سين مهمل) وهو حصن كبير و يذكر ان صهيبا صاحب رسول الله عين الله عنه من اهل هذا الحصن و كان مبيتنا بخارجه و وصلنا بالغد إلى بابه فسألنا اهله من أعلى السور عن مقدمنا فاخبرهم و حينتذ خرج امير الحصن ميناس بك فى عسكره ليختبر نواحى الحصن و الطريق خوفا من اغارة السراق على الماشية فلما طافو الجماته خرجت مواشيم و هكذا فعلهم ابدا و نزلنا من هذا الحصن بربضة فى زاؤية رجل فقير و بعث اليناامير

الحصن بضيافة وزاد وسافرنا منه إلى مغلة (وضبطاسمها بضم الميمواسكان الغين المعجم وقتح اللام) و نزلنا بزاوية أحد المشايخ بها وكان من الكرماء الفضلاء يكثر الدخول علينا بزاويته ولايدخل إلا بطعام أو فاكمة أو حلواء ولقينا بهذه البلدة إبراهيم بكولد سلطان مدينة ميلاس وسنذكره فاكرمنا وكسانا ثم سافرنا إلى مدينة ميلاس (وضبط اسمها بكسر الميموياء مد وآخره سين مهمل) وهي من أحسن بلاد الروم وأضخمها كشيرة الفواكه والبساتين والمياه نزلنا منها بزاوية أحد الفتيان الاخيه ففعل أضعاف مافعله من المكرماء والضيافة و دخول الحمام وغير ذلك من حميد الافعال وجميل الاعمال ولقينا بمدينة ميلاس رجلاصالحامه مرا يسمى بأى الششترى ذكروا أن عمره بزيد على مائة وخمسين سنة وله قوة وحركة وعقله ثابت وذهنه جيد دعائنا او حصلت لنابركته

## ﴿ ذكر سلطان ميلاس ﴾

وهو السلطان المكرم شجاع الدين ارخان بك ابن المنتشا (وضبط اسمه بضم الهمزة واسكان الراءوخاء معجم وآخره نون)وهومن حيالى الملوك حسن الصورة والسيرة جلساؤه الفقهاء وهم معظمون لديه وببابهمنهم جماعة منهمالفقيه الخوارزى عارف بالفنون فاضل وكان السلطان في أيام لقائى له واجد عليه بسبب رحلته إلى مدينة أياسلوقووصو له إلى سلطانها وقبول ما اعداه فسال مني هذا الفقيه ان اتكلم عند الملك في شانه بما يذهب ما في خاطره فاثنيت عليه عند السلطان وذكر ما علمته من علمه وفضله ولم ازل به حتى ذهب ماكان يجده عليه واحسن الينا هذا السلطان واركبنا وزودنا وسكناه فى مدينة برجين وهى قريبة من ميلاس بينهما ميلان ( وضبط اسمها بفتح الموحدة واسكان الراء وجيم وياء مد وآخره نون) وهي جذيدة على تل هنالك بها العمارات الحسان والمساجد وكان قد بني بها مسجدا جامعا لم يتم بناؤه بعد وبهذه البلدة لقيناه ونزلنا منها بزاوية الفتي أخي على ثم الصرفنا بعدما أحسن اليناكم قدمناه إلى مدينة قونية ( وضبط اسمها بضم القاف وواومد و نون مسكن مكسور وياء آخر الحروف ) مدينة عظيمة حسنةالعمارة كثيرة المياه والانهار والبساتين والفواكة وبها المشمش المسمى بقمر الدين وقد تقدم ذكره ويحمل منه أيضاً إلى ديار مصر والشام وشوارعها متسعة جدا واسواقها بديعة الترتيب وأهلكل صناعة على حدة ويقال أن هذه المدينة من بناء الاسكندر وهي من بلاد السلطان بدر الدين بن قرمان وسنذكره وقد تغلب عليها صاحبالعراق في بعض الأوقات لفربها من بلاده التي بهذا الاقليم نزلنا منها بزاويةقاضيها ويعرف بابنقلمشاه

وهو من الفتيان وزاويته من أعظم الزوايا ولهطائفة كبيرة من التلاميذ ولهم الفتوة سنديتصل إلى أمير المؤمنين على بن أبيطا لبعليه السلام و اباسها عندهم السراويلكا تلبس الصوفية الحرقة وكان صنيع هذا القاضى فى اكرامنا وضيافتنا أعظم من صنيع من قبله وأجمل و بعث ولده عوضا عنه لدخول الحمام معنا وجذه المدينة تربة الشيخ الامام الصالح القطب جلال الدين المعروف بمولانا وكان كبير القدر و بأرض الروم طائفة ينتمون ويعرفون باسمه فيقال لهم الجلالية كاتعرف الاحمدية بالعراق و الحيدرية بخرسان و على تربته زاوية عظيمة فه الطعام الموارد

#### ( -dip >

يذكرانه كان في ابنداء أمره فقيها مدرسا يحتمع اليه الطلبة بمدرسته بقونية قدخل يوما إلى المدرسة رجل يبيع الحلواء وعلى رأسه طبق منها وهي مقطعة قطعاً يبيع القطعة منها بفلس فلما أتى مجلس التدريس قال له الشييخ هات طبقك فأحذ الحلواني قطعة منه وأعطاها للشيخ فأخذها الشيح بيده وأكلها فخرج الحلواني ولم يطعم أحداً سوى الشيخ في اتباعه وترك التدريس فأبطأ على الطلبة وطال انتظارهم إياه فحرجوا في طلبه فلم يعرفوا له مستقرا ثم انه عاد اليهم بعد اعوام وصار لا ينطق إلا بالشعر الفارسي المتعلق الذي لا يفهم فكان الطلبة يتبعونه و يكتبون ما يصدر عنه من ذلك الشعر وألفوامنه كتا باسموه المثنوي وأهل تلك البلاد يعظمون ذلك الكتاب ويعتبرون كلامه ويعلمونه ويقرؤنه بزواياهم في ليالي الجمات وفي هذه المدينة أيضاً قبر الفقيه أحمد الذي يذكرانه كان معلم جلال الدين المذكور ثم سافرنا إلى مدينة اللارندة وهي ( بفتح الراء يذكرانه كان معلم جلال الدين المذكور ثم سافرنا إلى مدينة اللارندة وهي ( بفتح الراء يتعدالا الفواللام و اسكان النون و فتح الدال المهمل) مدينة حسنة كثيرة المياه والبساتين

## ﴿ ذكر سلطان اللارندة ﴾

وسلطانها الملك بدر الدين بن قرمان (بفتح القاف والراء) وكانت قبله لشقيقه هوسى فنزل عنها للمك الناصروعوضه عنها بعوض وبعثاليها أميراً وعسكراً ثم تغلب عليها السلطان بدر الدين وبنى بها دار بملسكته واستقام أمره بهاولقيت هذا السلطان خارج المدينة وهو عائد من تصيده فنزات له عن دابتى فنزل هوعندا بته وسلمت عليه وأقبل على ومن عادة ملوك هذه البلادانه إذا نزل لهم الوارد عن دابته نزلوا له وأعجبهم فعله وزادوا فى اكرامه وان سلم عليهم راكيا ساءهم ذلك ولم يرضهم ويكون سبياً لحرمان الوارد وقد جرى لى ذلك مع بعضهم وسأذكره و لما سلمت عليه وركب وركبت سأانى عن حالى وعن مقدى و دخلت معه المدينة فأمر با زلل أحسن نزل وكان يبعث الطعام

الكرثير والفاكمة والحلواء في طيافير الفضة والشمع وكساواركب وأحسن ولم يطل مقامنا عنده وانصرفنا إلى مدينة أقصرا ( وضبطها بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الصاد المهمل والراء ) وهي من أحسن بلاد الروم وأنقنها تحف بهما العيون الجارية والبسانين من كل ناحية ويشق المدينة ثلاثة أنهار ويجرى الماء بدورها وفيها الأشجار ودوالى العنب وداخلها بساتين كثيرة وتصنع بها البسط المنسوبة اليها من صوف الغنم لامثل لهافى بلدمن البلاد ومنها تحمل الى الشام ومصر والعراق والهندوالصين و بلادالا تراك وهذه المدينة في طاعة ملك العراق و نزلنا منها بزاوية الشريف حسين النائب باعين الآمير أرتنا وأرتنا والنائب عن ملك العراق فيما تغلب عليه من بلادالروم وهذا الشريف من الفتيان وله طائفة كثيرة و اكرمنا اكراما متناهيا وفعل أفعال من تقدمه .

ثم رحلنا إلى مدينة نكدة (وضبط اسمها بفتح النون وإسكان الكاف ودال مهمل مفتوح) وهى من بلاد ملك العراق مدينة كبيرة كثيرة العارة قد تخرب بعضها ويشقها النهر المعروف بالنهر الاسود وهو من كبار الأنهار عليه ثلاث قناطر إحداها بداخل المدينة واثنتان بخارجها وعليه النواعير بالداخل والخارج منها تسق البساتين والفواكه كثيرة ونزلنا منها بزاوية الفتى اخى جادوق وهو الامدير بها فاكرمنا على عادة الفتيان وأقمنا بها ثلاثا .

وسر نا منها بعد ذلك إلى مدينة قيسارية وهي من بلاد صاحب العراق وهي إحدى المدن العظام بهدا الاقليم بها عسكر اهل العراق و إحدى خواتين الآمير علاء الدين ارتنا المنكور وهي من أكرم الحواتين وأفضلهن ولها نسبة من ملك العراق و تدعى أغا (بفتح الهمزة والغين المعجم) ومعنى أغا الكبير وكل من بينه و بين السلطان نسبة يدعى بذلك و اسمها طغى خاتون و دخلنا اليها فقامت وأحسنت السلام والكلام وأمرت المحضار الطعام فأكلنا ولما انصرفنا بعثت الينا بفرس مسرج ملجم و خلعة ودراهم مع احد غلما نها واعتذرت و نزلنا من هذه المدينة بزاوية الفتى الآخي أمير على وهو امير كبير من كبار الاخية بهذه البلاد وله طائفة تتبعه من وجود المدينة وكبراتها و زاويته من احسن الزوايا فرشا وقناديل وطعاما كثيرا واتقانا والكبراء من اصحابه وغيرهم يجتمعون كل الزوايا فرشا وقناديل وطعاما كثيرا واتقانا والكبراء من المحابه وغيرهم يجتمعون كل ليلة عنده و يفعلون في اكرام الوارد اضعاف ما يفعله سواهم ومن عوائد هذه البلاد انه الميلة عنده و يفعلون في أمره و نهيه و ركو به ترتيب الملوك .

ممسافرنا إلى مدينة سيواس (وضبط اسمها بكسر السين المهمل ويا ممدو آخر مسين مهمل)

وهى من بلاد العراق واعظم ماله بهذا الافليم من البلاد وبها منزل امرأته وعمالهمدينة حسنة العارة واسعة الشوارع أسوافها غاصة بالناس وبها دار مثل المدرسة تسمى دار السيادة لا ينزلها إلا الشرفاء ونقيبهم ساكن بها وتجرى لهم فيها مدة مقامهم الفرش والطعام والشمع وغيره قيزودون إذا الصرفوا.

ولما قدمنا هسذه المدينة خرج الى لفائنا اصحاب الفتى بحقجي وبحق بالتركية السكين وهذا منسوب اليه والجبان منه معقودان بينهما قاف وباؤه مكسوره وكانوا جماعة منهم الركبان والمشاة ،ثم لقيناً بعدهم أصحاب الفتى أخى جلبي و هو منكبار الاخية وطبقته اعلى أ منطبقة اخى بحقجى فطلموا أنينزل عندهمفلم يمكن لدذلك اسبق الاوليزو دخلنا المدينة معهم جميعا وهم يتفاخرون والذين سبقوآ الينا قدفرحوا أشدالفرح بنزو لنا عندهم ثم كان منصنيمهم فىالطعام والحمام والمبيت مثلصنيع من تقدم وأقمنا عندهم ثلاثة في احسن ضيافة ثم انانا القاضي وجماعةمنالطلبة ومعهم خيلالامير علاء الدين ارتنا ناثب ملك العراق ببلادالروم فركبنامعه واستقبلنا الامير إلىدهليز داره فسلم علينا ورحب وكان فصيح اللسان بالعربية وسألنىءن العراقين وأصهان وشيراز وكرمان وعن السلطان انابك والملآد الشامومصر وسلاطين التركمان وكان مراده ان اشكرالـكريممنهم وأذماابخيل فلم افعل ذلك بل شكرت الجميع فسر بذلك منى وشكرنى عليه ثم احضر الطعام واكلنا وقال تكرنون فى ضيافتى فقال لهالفتى اخى جلىانهم لم ينزلوا بعدُ بزاويتى فليكونوا عندى وضيافتك تصلهم فقال افعل فانتقلنا إلىزاويته وآقمنا بها ستافىضيافتهوفىضيافة الامير ثمم بعث الأمير بفرس وكسوة ودراهم وكتب لنوابه بالبلاد أن يضيفونا ويكرمونا ويزودونا وسافرنا إلى مدينة أماصية (وضبط اسمها بفتح الهمزة والميم والف وصاد مهمل مكسور وياء آخر الحروف مفتوحة ) مدينــة كبيرة حسنة ذات أنهار وبساتين وأشجار وفواكه وعلى انهارها النواعير تسقى جنانها ودورها وهي فسيحة الشوارع والأسواق وماحكها صاحب العراق ويقرب منها بلدة سونسى (وضبطاسمها بضم السين المهمل وراو مدو نون مضموم وسين مهملمفتوح ) وهي لصاحب العراق ايضاوبهما سكنى اولاد ولى الله تعالى أبي العباس احمدالرفاعي منهم الشبيخ عزالدين وهو الآنشيخ الرواق وصاحب سجادة الرفاعى واخوته الشيخ علىوالشيخ ابراهيم والشبيخ يحيي اولاد الشيخ احمدكوجك ومعناه الصغير ابن تاج الدين الرفاعي ونزلنا تزاويتهم ورأينا لهم الفضل على من سواهم .

شم سافرنا إلى مدينة كمش (وضبط اسمها بضم الكاف وكسرالميم وشين معجم) وهيمن

بلاد ملك المراق مدينة كبيرة عامرة يأنها التجار من العراق والشام ويها معادن الفضة وعلى مسيرة يومين منها جباو شامخة وعرة لم أصل الها و نزلنا منها بزاوية الاخي مجد الدين وأقمنا بها ثلاثا في ضيافته وفعل أفعال من قبله وجاء الينا نائب الأمير ارتناو بعث بضيافة وزاد والصرفنا على تلك البلاد فوصلنا إلى ارزنجان (وضبط أسمها بفتح الهمزة وأسكان الراء وفتح الزاي وسكون النون وجم والف ونون ) وهي من بلاد صاحب العراق مدينة كبيرة عامرة واكثر سكانها الارمن والمسلمون يتكلمون بها النركية ولها أسواق حسنةالنرتيب ويصنع بها ثياب حسان تنسب الهاوفيها معادنالنحاس ويصنعون منه الأوانىوالبياسيس التيذكرناها وهيشبه المنارعندنا ونزلنا منها بزاوية الفتياخي نظام الدينوهو منأحسن الزوايا وهو أيضا منخيار الفتيان وكبارهم أضافنا احسن ضيافةوا نصرفنا إلىمدينة ارزالروموهيمن بلادملكالعراق كبيرة الساحة خرباكثرها بسبب فتنة وقعت بين طائمتين من التركمان ماو يشقها ثلاثة انهار وفى اكثر دورها بساتين فهاالأشجار والدوالى ونزلنا منها بزاويةالفتى اخى طومان وهو كبير السن يقال انها نافعلى مائة وثلاثين سنة ورأيته ينصرف علىقدميه متوكشاعلىءصا ثابت الذهن مواظبا للصلاة فىاوقاتها لم ينكر من نفسه شيئا إلاا نه لا يستطيح الصوم وخدمنا بنفسه فى الطعام وخدمنا اولاده فىالحمام وأردنا الانصراف عنه ثانى يوم نزولنا فشق عليه ذلك وأيىمنهوقال ان فعلتم نقصتم حرمتى وإن اقل الضيافة ثلاث فأقمنا لديه ثلاثاً.

ثم انصرفنا إلى مدينة بركى (وضبط اسمها بباءموحده مكسورة وكاف معقود مكسور بينهما راء مسكن )ووصلنا اليها بعدالعصر فلقينا رجلامن اهلها فسأ لناه عن زاوية الاخى بها فقال أنا ادليم عليها فاتبعناه فذهب بنا الى منزله نفسه فى بستان له فأنزلنا بأعلى سطح بيته والاشجار مظللة وذلك أوان الحر الشديد واتى الينا بأنواع الفاكهة واحسن فى ضيافته وعلف دوابنا وبتنا عنده تلك الليلة وكنا قد تعرفنا ان بهذه المدينة مدرسا فاضلايسمى بمحي الدين فأتى بنا ذلك الرجل الذى بتناعنده وكان من الطلبة الى المدرسة واذا بالمدرس قد اقبل راكبا على بغلة فارهة وبماليكه وخدامه عن جانبيه والطلبة بين يديه وعليه ثياب مفرجة حسان مطرزة بالذهب فسلمنا عليه فرحب بنا واحسن السلام والسكلام وامسك بيدى واجلسنى إلى جانبه ثم جاء القاضى عز الدين فرشتى ومعنى فرشتى ومعنى فرشتى المدرس واخذ فى تدريس فرشتى الملك لقب بذلك لدينه وعفافه و فضله فقعد عن يمين المدرس واخذ فى تدريس فرشتى الملك لقب بذلك لدينه وعفافه و فضله فقعد عن يمين المدرسة فامر بفرشها وانزلنى فرشتى وبها و بعث ضيافة حافلة ثم وجه الينا بعد المغرب فمضيت اليه فوجدته فى مجلس بهستان فيها و بعث ضيافة حافلة مم وجه الينا بعد المغرب فمضيت اليه فوجدته فى مجلس بهستان

له وهنالك صهريسج ما عنحدر اليه الما منخصة رخام ابيض يدور بها القاشاني وبين يديه جملة من الطلبة وبما ليكه وخدامه وقوف من جاذبيه وهوقاعد على مرتبة عليها اقطاع منقوشة حسنة فحنته لما شاهدته ملكامن الملوك فقام إلى واستقبلني وأخذ بيدى واجلسني إلى جانبه على مرتبته وأبى بالطعام فاكلنا والصرفنا إلى المدرسة وذكر لى بعض الطلبة ان جميع من حضر تلك الليلة من الطلبة عند المدرس فعادتهم الحضور اطعامه كل ليلة وكتب هذا المدرس إلى السلطان بخرنا وأنى فى كتابه والسلطان فى جبل هنالك يصيف فيه لاجل شدة الحر وذلك الجبل بارد وعادته ان يصيف فيه .

# ﴿ ذَكَرُ سَلَطَانَ بَرَكَى ﴾

وهو السلطان محمدبن آيدين منخيار السلاطين وكرمائهم وفضلائهم ولما بعث اليه المدرس يعلمه يخبرى وجه نائبه الىلآنيه فأشار على المدرس اناقيم حتى يبعث عنى ثانية وكان المدرس إذ ذاك قد خرجت برجله قرحة لايستطيع الركوب بسببها وانقطع عن المدرسة ثم ان السلطان بعث في طلبي ثانية فشق ذلك على المدرس فقال أنا لا أستطيع الركوب ومن غرضيالتوجه معك لأقرر لدى السلطان ما يجب لك ثم انه تحامل و لف على رجله خرقا وركب ولم يضع رجله في الركاب وركبت أناو أصحابي وصعدنا إلى الجيل في طريق قدنحتت وسويت فوصلنا إلىموضعالسلطانءندالزوال فنزلناعلي نهر ماءتحت ظلال شجر الجوز وصادفنا السلطان في قلق وَشغل بال بسبب فرار ابنه الأصغر سلمان عنه إلى صهره السلطان ارخان بك فلما بلغه خبر وصولنا بعث الينا ولديه خضر بك وعمر بك فسلما على الفقيه وأمرهما بالسلام على ففعلا ذلك وسألانى عن حالى ومقدمى وانصرفا و بعث الى ببيت يسمى عندهم الخرقة (خركاه) وهو عصى من الحشب تجمع شبه القية وتجمعل عليها اللبود ويفتح اعلاه لدخول الضوء والريح مثل البادهنج ويسد متى احتيج إلى شده وأتوا بالفرش ففرشوه وقعد الفقيه وقعدت معه أصحابهو اصحابي خارج البيت تحت ظلال شجر الجوز وذلك الموضعشديد البرد ومان لى تلك الليلةفرس من شَدة البرد ولما كان من الغد ركب المدرس إلى السلطان و تسكلم في شأني بما اقتضته فضائله ثم عاد إلى واعلمني بذلك و بعد ساعة وجهالسلطان في طلبنا معا فجئنا إلى منزله ووجدنا مقائما فسلمنا عليهو تعدالفقيه عن بمينه وانابما يلي الفقيه فسألني عن حالى ومقدمي وسالى عن الحجاز ومصروالشام واليمن والعراقين وبلاد الأعاجم ثم حضر الطعام فاكلنا والصرفنا وبعث الأرز والدقيق والسمن فى كروش الأغنام وكذلك فعل الترك وأقمنا على ثلك الحال أياما يبعث الينا كل نوم فنحضر طعامه وأتى يوما الينا بعد

الظهر وقعد الفقيه في صدر المجلس وأنا عن يساره وقعدالسلطان عن يمين الفقيهوذلك لعزة الفقهاء عندالذك وطلب مني ان اكتب له أحاديث من حديث رسول الله عَيْسُالِيُّهِ فكمتيتها له وعرضها الفقيه عليه في تلك الساعة فامره ان يكتب لهشرحها باللسانالَّاتركَى ثم قام فخرج ورأى الحدام يطبخون لنا الطعام تحت ظلال الجوز بغير ادام ولاخضر فامر بعقاب صاحب خزانته وبعث بالابزار والسمن وطالت اقامتنا بذلك الجبسل فادركني الملل و أردت الانصراف وكان الفقيه أيضاً قد مل من المقام هنالك فبعث إلى السلطان يخبره إنى اريد السفر فلما كان من الفد بعث السلطان نائبه فتكلم مع المدرس بالتركية ولم أكن إذ ذاك أفهمها فاجابه عن كلامه وانصرف فقال لى المدرس أتدرى ماذا قال قلت لا أعرف ما قال قال ان السلطان بعث الى ليسالني ماذا يعطيك فقلت له عنده الذهب والفضة والخيل والعبيد فليعطه ما أحب من ذلك فذهب إلى السلطان ممم عاد الينا فقال ان السلطان يامر أن تقيما هنا اليوم وتنزلا ممه غدا إلى داره بالمدينة ولما كان من الغد بعث فرسا جبيدا من مرّاكبه و نزلٌ وتحن معه إلى المدينة فخرج الناس لاستقباله وفهم القاضي المذكور آنفا وسواه ودخل السلطان ونحن معه فلما نزل بباب داره ذهبت مع المدرس إلى ناحية المدرسة فدعا بنا وأمرنا بالدخول معه إلى دارهولما وصلنا إلى دهلين الدار وجدنا من خدامه نحو عشرين صورهم فا تقسة الحسن وعامهم ثيباب الحرير وشعورهم مفروقة وألوانهم ساطعة البياض مشربة بحمرة فقلت للفقييه ماهذه الصور الحسان؟قال هؤلاء فتيان روميون وصعدنا مع السلطان درجا كشيرة إلى أن انتهينا الى مجلس حسن فى وسطه صهريج ماء وعلى كل ركن من أركانه صورةسبمح نحاس يمج ماءمن فيه و تدور بهذا الجملس مصاطب متصلة مفروشة وفوق احداهامر تبة السلطان فلما انتهينا الهما نحى السلطان مرتبته بيده وقعد معنا على الاقطاع وقعدالفقيه عن عينه والقاضيما يلي الفقيه وأنا مما يلي القاضي وقمدالقراء أسفل المصطبة والقراء لانفآرقو نه حسث كان من مجالسه .

مم جاءوا بصحاف من الذهب والفضة مماورة بالجلاب المحلول قد عصر فيسه ماء المليمون وجعل فيه كعكات صغار مقسومة وفيها ملاعق ذهب وفضة وجاءوا معها بصحاف صيني فيها مثل وفيها ملاعق خشب فن تورع استعمل صحاف الصيني وملاعق الخشب و تسكلمت بشكر السلطان وأثنيت على الفقيسه و بالغت في ذلك فاعجب ذلك السلطان وسره.

رحكاية ﴾ وفي أثناء قعودنا مع السلطان أتى شيخ على رأسه عمامة لها ذؤابة فسلم عليه وقام له

القاصى والفقيه وقعد امام السلطان فوق المصطبة والقراء أسفل منه فقلت للفقيه من هذا الشيخ فضحك وسكت ثم أعدت السؤال فقال لى هذا يهودى طبيب وكلنا محتاج اليه فلاجل هذا فعلنا مارأيت من القيام له فاخذنى ماحدث وقدم من الامتعاض فقلت لليهودى ياملعون ابن ملعون كيف تجلس فوق قراء القرآن وأنت يهودى وشتمته ورقعت صوتى فعجب السلطان وسأل عن معنى كلاى فأخبره الفقيه بهوغضب الهودى فحرج عن المجلس فى أسوأ حال ولما انصرفنا قال لى الفقيه أحسنت بارك الله فيك أن أحداً سواك لا يتجاسر على مخاطبته بذلك ولقدع فنه بنفسه

# (حكاية أخرى)

وسألني السلطانفي هذا المجلسفقالليهل رأيت قطحجرانزل من السها. فقلمتما رأيت ذلك ولا سمعت به فقال لى انه قد نزل بخارج بلدنا هذا حجر من الساء ثم دعا رجالا وامرهمان بأتوا بالحجر فأنو محجر أسود اصم شديد الصلابة له بريق قدرت أن زنته تبلغ قنطارا وأمر السلطان باحضار القطاعين فحضر أربعة منهم فأمرهم أن يضربوه فضر بواعليهضر بة رجل واحد أربع مرات بمطارق الحديد فلم يؤثروافيه شيئا فعجبت من أمره وأمر برده إلى حيث كان وقى أا لث يوم من دخو لنا إلى المدينة مع السلطان صنع صنيعا عظما ودعاالفقراء والمشابخ وأعيان العسكر ووجوه أهل المدينة فطعموا وقرآ القراء القرآن بالأصوات الحسان وعدنا إلىمنز لنا بالمدرسة وكان يوجه الطعام والفاكيهة والحلواء والشمعنى كل ليلة ثم بعث إلى ما ثة مثقال ذهبا والف درهم وكسوة كأملة وفرسا وبملوكاروميا يسمى ميخا ئيل وبعث لمكلمن أصحابى كسوة ودراهم كلهذا بمشاركة المدرس صى الدين جزاء الله تعالىخيرا وودعنا والصرفنا وكانت مدةمقامناعنده بالجيل والمدينة أربعة عشر يوما ثممقصدنا مدينة تيرة وهيمن بلادهذاالسلطان ( وضبط اسمها بكسر الناء المعلوة وياءمدوراءً ) مدينة حسنة ذات انهار وبساتين فواكه أزلنا منها بزاوية الفتي يحمد وهو من كبارالصالحينصائم الدهرولهاصحابعلىطريقته فاضافنا ودعالنا وسرنا إلى مدينة أياسلوق ( وضبطاسمها بفتيح الهمزةوالياء آخر الحروف وسين مهمل مضموم ولام مضموم وآخره قاف) مدينة كبيرة قديمة معظمة عندالروم وفيها كنيسة كبيرة مبنية بالحجارة الصخمة ويكون طول الحجر منها عشرة أذرع فما دونها منحوتة أبدع نحت والمسجد الجامع بهذه المدينة من أبدع مساجد الدنيا لانظيرله في الحسن وكان كنيسة للروم معظمة عندهم يقصدونهامن البلاد فلما فتحت هذه المدينة جغلها المسلمون مسجدا ( ۱۳ - رحلة - أول)

جامعا وحيطانه منالرخام الملون وفرشهالرخام الابيضوهومسقف بالرصاص وفيه احدى عشرة قبة منوعةفي وسطكلقية صهر بجماءوالنهر يشقهوعنجانيالنهر الاشجار المختلفة الاجناسودوالى العنب ومعرشاتالياسمين ولهخمسةعشر بابا وأمير هذه المدينة خضر بك ابنالسلطان محمد بن آيدين و قد كنت را يته عنداً بيه بيركى ثم لقيته بهذه المدينة خارجها فسلمت عليه وأنا راكب فكره ذلك مني وكانسبب حرماني لديه فان عادتهم إذا نزلهم الواردنزلوا وأعجبهم ذلك ولم يبعث إلى الاثوبا واحدا من الحرير المذهب يسمونه النبخ ( بفتيح النون وخاءمعجم )واشنريت بهذه المدينة جارية رومية بكرا بأربعين دينارا ذهبائم سرناإلى مدينة بزمير( وضبط اسمها بياء آخر الحروف مفتوحة وزاى مسكروميم مكسورة وياءمدوراء ) مدينة كبيرة على ساحل البحر معظما خراب ولها قلفة متصلة باعلاها نزلنا منها بزاوية الثبييخ يمقوب يرهومن الاحمدية صالح فاضل ولقينا بخارجها الشيخ عزالدين بن احمد الرفاعي ومعه زاده الآخلاطي من كبار المشايخ ومعه ما ثة فقير من المولهين وقد ضرب لهم الأمير الاخيةوصنح الشيخ يعقوب ضيافة وحضرتها واجتمعت بهم وامير هذه المدينة عمر بك ابن السلطان محمد بن آيدين المذكور آنفا وسكناه بقلمتها وكان حين قدومنا عليها عند أبيه ثم قدم بعد خمس من نزو لنابها فكان من مكارمه أن أتى إلى بالزاوية فسلم على واعتذرو بعتضيا فه عظيمة واعظانى بعد ذلك علوكا رومياخماسيااسمه نقوله و ثوبين من الكمخاوهى ثياب حرير تصنح ببغداد وتبريز و نيسا بور و با اصبن وذكر لى الفقيه الذي يؤم به ان الأمير لم يبق له مملوك سوى ذلك المملوك الذي أعطاني بسبب كرمه رحمه الله وأعطى أيضا للشبيخ عز الدين ثلاثة أفراس بجهزة وآنية فضيه كبيرة تسمى عندهم المشربة بملومة دراهمو ثيا بامن الملف والمرعن والقسى والكمخا وجوارى وغلمانا وكان هذا الاميركريما صالحا كثير الجهاد له اجفانغزوية يضرب بها على نواحي القسطنطينية العظمي فيسى ويغنم ويفنىذلككرمآ وجودا ثم يعود الى الجهاد الى ان اشتدت على الروم وطأنه فرفعوا امرهم الىالبابافأمر نصارى جنوة وإفرانسة بغزوه وجهزجيشاً من رومية وطرقوا مدينته ليلا في عدد كثير من الأجفان وملكوا المرسى والمدينة ونزل الهم الأمبير عمر من القلمة فقاتلهم ااستشهد هو وجماعة من ناسه واستقر النصارى بالبَّلدُ ولم يقدروا على القلعة وغين مفجمة مسكنة ونون مكسورة وياءمدوسينمهملةمكسورة وياء آخر الحروف مشددة ) نزلنا بهاعشى يرم عرفة بزاوية رجل من الفتيان ومى مدينة كبيرة حسنة فى سفح جبل وبسيطها كثير الانهار والعيون والبسا تينوالفواكه

## ﴿ ذكر سلطان مفنيسية ﴾

وسلطانها يسمى صاروخان ولماوصلنا إلى هذه البلدةوجدناه بتربة ولده وكان قد توفى منذ أشهر فكانهو وأمالولد ليلة العيدوصبيحتها بتربته والولد قد صبر وجمل فى تابوت خشب مغشى بالحديدالمقزدر وعلق فى قبة لاسقف لهالأن تذهب رائحته وحينئذ تسقف القبة ويجعلُ تابو ته ظاهرًا على وجه الأرض وتجعل ثيابه عليهوهكذا رأيت غيره أيضًا منالملوك فعلوسلمنا عليه بذلكالموضعوصلينا ممهصلاة العيد وعدناإلى الزاوية فأخذ الغلام الذي كان لى افرسنا و توجه مع غلام لبعض الأصحاب برسم سقيما افا بطأ ثم لما كان العشى لم يظهر لهما اثر وكان بهذه المدينة الفقيه المدرس الفاضل مصَّلح الدين فركب مـى إلى السلطانواعلمناه بذلك فبعث فيطلبهما فلم يوجدوا شتغل الناس في عيدهم وقصدا مدينة للكنفارعلي ساحل البحر تسمى فوجّة علىمسيرةيوممن مغنيسية وهؤلاءالكمفار فى بلد حصين وهم يبعثون هدية في كل سنة إلىسلطان مغنيسية فيقنع منهمهها لحصانة بلدهم فلماكان بعد الظهرأتى بهما بعض الاتراك وبالافراس وذكروا آنهما أجتازا بهم عشية النهار فانكرواامرهما واشتدوا عليهما حتىاقرا بما عزماعليه منالفرار ثم سافرنا من مفنيسيةو بتنا ليلةعندةوم منالتركمان قدنزلوا في مرعى لهم ولم نجد عندهم ما لعلف به دوابنا تلك الليلة وبات اصحابنا يحترسون مداولة بينهم خوف السرقة فاتت نوبة الفقيه عفيف الدين النوزرى فسمعته يقرأسورة البقرة فقلتله إذااردت النوم فاعلمني لانظرمن يحرس شمنمت فما ايقظني إلا الصباحوقد ذهب السراق بفرس لى كان يركبه عفيف الدين بسرجه ولجامه وكانءن جياد الخيل اشتريته باياسلوق ثمرحلنامن الغد فوصلنا إلى مدينة برغمة ( وضبط اسمها بباء موحدة مفتوحة وراءمسكنة وغينممجمة مفتوحة وميم مفتوحة ) مُدينة خربة لهاقلعة غظيمة منيعة بأعلى جبل ويقال انافلاطون الحكيم من أهل هــذه المدينة وداره تشتهر باسمه إلى الآن ونزلنا منها بزاوية فقيرمن الاحمدية ثتم جاء إحدكبراء المدينة فنقلنا إلى داره واكرمنا اكراماكثيرا

#### ﴿ ذكر سلطان برعمه ﴾

وسلطانها يسمى يخشى خان بكسر الشين وخان عندهم هو السلطان ويخشى ( بياء آخر الحروف وخاء معجم وشين مكسور ) ومعناه جيدصادفناه فيمصيف له فاعلم بقدومنا فبعث بضيافة و ثوبقدسی شماكترينامريدلناعلی الطريق وسرنافی جبال شامخة و عرة إلى آن وصلنا إلى مدينة بلى كسرى (وضبط اسمها بباء موحدة مفتوحة ولام مكسورة وياء مد وكاف مفتوح وسين مهمل مسكن وراء مكسور وياء) مدينة حسنة كثيرة المهارات مليحة الأسواق ولاجامع لهايجمع فيه وارادوا بناء جامع حارجها متصل بها فبنوا حيطانه ولم يجعلوا سقفا وصاروا يصلون به و يجتمعون تحت غلال الاشجار و نزلنامن هذه المدينة بزاوية الفتى اخى سنان وهومن افاضاهم واتى الينا قاضيها و خطيبه الفقيه موسى فده المدينة بزاوية الفتى اخى سلطان بلى كسرى ك

وبسمى دمورخان ولاخيرفيه وابوه هوالذى بنىهذه المدينة وكثرت عمارتها بمن لاخير فيهفىمدة ابنه هذاوالناس على دين الملك ورايته وبعشالي ثوب حرير واشتريت مذه المدينة جارية رومية تسمىم،غايظة ثم سرنا إلى مدينة برصى ( وضبط اسمها بضم الباء الموحدة واسكان الراء وفتح الصادالمهمل) مدينة كبيرة عظيمة حسنة الاسواق فسيحة الشوارع تحفها البساتين منجميح جهاتها والعيون الجارية وبخارجهانهر شديد الحرارة يصب فى بركة عظيمة وقد بني عليها بيتان احدهما للرجال والآخر للنساء والمرضى يستشفون بهذه الحمة ويأ نوناليها من أقاصي البلاد وهنالك زاوية للواردين ينزلون مها ويطعمون مدةمقامهم وهي ثلاثةأ يام عمر هذه الزاوية أحد ملوك النركان ونزلنا في هذه المدينة بزاوية الفي أخى شمس الدين من كبار الفتيان ووافقنا عنده يوم عاشوراء فصنع طعاما كشيرا ودعاوجوه العسكر وأهلالمدينة ليلا وافطروا عندهوةرأالقراء بالأصوات الحسنة وحضر الفقيه الواعظ بجد الدبن القوتوي ووعظ وذكر وأحسن ثمم أخذوا في السماع والرقص وكانت ليلة عظيمة الشأن وهذا الواعظ من الصالحين يصوم الدهر ولا يغطر إلاف كل ثلاث أيام ولاياً كل إلامن كديمينه ويقال انهلم يأكل طمام أحد قطولا متزل له ولامتاع إلا ما يستتر بهولاينام إلا في المقبرة ويعظ في المجالس ويذكر فيتوب على يديه في كل مجلس الجماعة من الناس وطلبته بعد هذه الليلة فلم أجده و اتبيت الجبا ، فلم أجده ويقال آنه يأتها بعد هجوع الناس

( i, K-)

لماحضرنا ليلة عاشوراء بزاوية شمس الدين وعظ بها بجد الدين آخر اللبل فصاح احد الفقراء صيحة غشى عليه منها فصبوا عليه ماءالورد فلم يفق فاعادوا عليه ذلك فلم يفق واختلفت الناس فيه فن قائل أنهميت ومن قائل أنه مغشى عليه واتم الواعظ كلامه وقرأ القراء وصليناالصبح وطلمت الشمس فاختبرواحال الرجل فوجدوه فارق

الدنيا رحمه الله قاشتغلوا بفسلمو تكفينه وكنت فيمن حضر الصلاة عليه ودقنه وكان هذا الفقير يسمى الصباح و ذكروا أنه كان يتمبدبغار هذا لك فى جبل فمق علمأن الواعظ بجدالدين يعظقصده وحضر وعظه ولم بأكل طعام أحدفإذا وعظ بجد الدين يصبح ويغشى عليه ثم يفيق فيتوضأو يصلى ركمتين ثم إذا سمع الواعظصاح يفعل ذلك مرار أفى الليلة وسمى الصياح لآجل ذلك وكان أعذر اليد والرجل لاقدرة له على الخدمة وكانت له والدة تقوته من غزلها فلما توفيت اقتات من نبات الارض ولقيت بهذه المدينة الشيخ الصالح عبد الله المصرى السائح وهو من الصالحين جال الأرض إلاأ نه لم يدخول هذه الاقالم سرنديب ولا المغرب ولا الاندلس ولا بلاد السودان وقدزدت عليه بدخول هذه الاقالم

# ﴿ ذكر سلطان برصا ﴾

سلطانها اختيار الدين أرخان بك وأرخان (بضم الهمزة وخاء معجم)! بن السلطان عثمان جوق (وجوق بجيم معقود مضموم وآخره قاف)و تفسيره با لتركيةالصغيروهذاالسلطان أكر ملوك النركمان وأكثر مالا وبلادا وعسكرا لهمنالحصون مايقارب مانة حصن وهو فى أكثر أوقاته لايزال يطوف عليها ويقيم بكل حصن منها أياما لإصلاح شؤونه وتفقد حاله ويقال أنه لم يقم قط شهرا كأملا ببلدويقا تل السكفار ومحاصر وو الده وهو الدى استفتخ مدينــة برصا من أيدى الروم وقبره بمسجدها وكان مسجدها كثيسة للنصارى وبذكرأنه حاصرمدينة برتيك نحوعشرين سنة وماتقبلفتحها فحاصرها ولده هذا الذي ذكرناه اثنتي عشرة سنة وافتتحها وبهاكان لقائي له و بعث إلى بدراهم كثيرة شم سافرنا إلى مدينة يزنيك (وضبط اسمها بفتحالياء آخر الحروف وإسكان الزاي وكسر النون ويا مد وكاف) وبتنا قبل الوصول إلىها ليلة بقرية تدعى كرله بزو اية فتي من الاخية ثم سرِ نا من هذه القرية توما كاملا في أنهار ماءعلي جو انبها أشجار الرمان الحلوو الحامض ثم وصلنا إلى بحيرة ما. تنبت القصبعلى ثمانية أميال من يزنيك لايستطاع دخولها إلا على طريق واحد مثل الجسر لايسلك علمها إلافارس واحد وبذلك امتنعت هذهالمدينة والبحيرة محيطة بها من حميع الجمات وهم خاوية على عروشها لا يسكن بها إلا أناس قليلون من خدام السلطان وبها زوجته بتون خاتون وهى الحاكمة علمهم امرأة صالحة فاضلة رعلى المدينة أسوار أربعة بين كمل سورين خندق وفيه المساء ويدخل إلىها على جسور خشب متي أرادوا رفعها رفعوها وبداخل المدينة البساتين والدور والأرض والمزارع فلكل انسانداره ومزرعته وبستانه بحموعة وشربها منآباريها قريبة ومهامن جميع أصناف الغواكه والجوز والقسطل عندهم كثير جدا رحيض الثمن ويسمون القسطل قسطنة بالنون والجوزالقوز بالقاف وبها العنب العذارى لم أر مثله في سواها متناهى الحلاوة وعظيم الجرم صافى اللون رقيق القشرللحبةمنه نواةواحدة أنزلنا بهذه المدينةالفقيهالإمام الحاج المجاور علاء الدين السلطانيوكى وهو شيخ الفضلاء الكرماء ماجئت قط لزيارته إلا أحضر الطعام وصورته حسنة وسيرته أحسن وتوجه معي إلى الحاتون المذكورة فأكرمت وأضافت وأحسنت وبعدقدومنا بأيام وصل إلىهذه المدينة السلطان أرخان بك الذي ذكر ناه وأقمت بهذه المدينة نحوأر بعين يومًا بسبب مرض فرس لى فلما طال على المسكث تركبته وانصرفت ومعى ثلاثةمنأصحا في جارية وغلامان وايس معنا من محسن اللسان التركى ويترجم عنا وكان انا ترجمان فارقنا بهذه المدينة ثم خرجنا منها فيتنا بقرية يقال لها مكمجا ( بفتح الميم والكاف والجيم ) بتنا عند فقيه أكرمنا وأضافنا وسافرنا من عنده و تقدّمتنا أمرأة من الترك على فرس ومعما خديم لها وهى قاصدة مدينه ينجا ونحن في اتباع أثرها فوصلت إلى وادكبير يقال لهسقري كأنه نسب إلى سقر أعاذنا الله منها فذهبت تجوز الوادى فلما توسطته كادت الداية تفرقهما ور.تها عن ظهرها وأراد الخديم الذي كان معه استخلاصها فذهب الوادي بهما مما وكان في عدوة الوادى قُوم رمواً بأنفسهم في أثرهما سباحة فأخرجوا المرأة وبهامن الحياةرمق ووجدوا الرجل فدقضى نحبه رحمالله وأخبرنا أولئك الناس أن المعديةأسفل منذلك الموضع توجهنا إليها وهى أربع خشبات مربوطة بالحبال يجعلون علمها سروج الدواب والمتاع ويجذبها الرجالمنالعدوة الاخرى ويركب عليها الناس وتجاز الدوابسباحة وكذلك فعلنا ووصلنا تلك الليلة إلى كاوية واسمهاعلىمثال فاعلةمن السكى نز لنامنها بزاوية أحدالا خيه فكلمناه بالعربية فلم يفهم عناوكلمنا بالتركية فلم نغهم عنه فقال اطلبو االفقيه فإنه يعرف العربية فأتى الفقيه فكلمنا بالفارسية وكلمناه فلم يفهمها منا فقال للمفتى ايشان عربى كنا ميقوان ميكويندو من عربى نو اميدانه وايشان معناه هؤلا . و كمناقديم و ميقوان يقولون ومنأناو نوجديد ومبيداتم تعرف وإنما أراداالفقيه بهذا الكلامستر نفسه عن الفضيحة حين ظنوا أنه يعرف اللسان العربى وهو لايعرفه فقال لهم هؤلاء يتسكلمون بالكلام العربي القديم وأنا لاأعرف إلا العربي الجديد فظن الفتي أن الامرعلي ماقاله الفقيه

و نفعنا ذلك عنده و بالغ اكر امنا وقال هؤلاء تجب كرامتهم لأنهم يتكلمون باللسان العربي القديم وهو لسان النبي صلى الله عليه وسلم تسليماو أصحا به ولم نفهم كلام الفقيه

إذ ذاك لكنني حفظت لفظه فلما تعلمت اللسان الفارسي فهمت مراده وبتنا تلك الليلة بالزاوية وبعث ممنا دليلاإلى ينجا وضبط اسمها(بفتح الياء آخر الحروفوكسرالنون وجيم) بلدة كبيرة حسنة بحثناجًا عن زاوية الآخي فوجدنا بها أحدالفقر اءالمولهين فقات له هذه زاوية الآخي فقال لي نعم فسررت عند ذلك إذوجدت من يفهم اللسان العربي فلما اختبرته أبرز الغيبآنه لايعرفمن اللسان العربي الاكلمة نعمخاصةو نزلنا بالزاوية وجاء إلينا أحد الطلبة بطعام ولم يكن الاخيحاضر اوحصلالانس مذاالطالب ولم يكن يعرفاللسان العربى و لكمنة تفضل و تكلم مع نا ثبالبلدة فأعطانى فارساً من أصحا به و توجه معنا إلى كبنوك (وضبط اسمها بفتح الكاف وسكون الباء وضمالنون)وهي بلدةصفيرة يسكنها كفاو الروم تحت ذمة المسلمين وليس بها غير بيت واحد من المسلمين وهم الحكام عليهم وهي من بلاد السلطان ارخان بكفنزلنا بدار عجوز كافرةوذلك ابان الثاج والشتاء فأحسنا إابها وبتنا عندها تلكالليلة وهذه البلدة لاشجربها ولادوالىالعنبولا يزوع بها إلا الزعفر ان وأثتبا هذه العجوزبزعفران كشير وظنت أنناتجار نشتر يهمنها ولماكان الصباح ركبنا وأنانا الفارس الذى بعثه معنا منكاويه فبعث معنا فارسا غيره ليوصلنا الى مدينة مطرنى وقد وقع فى المكالليلة المج كشرعني عن الطريق فتقدمنا ذلك الفارس فاتبع: أثره إلى أن وصلنا في نصف النهار إلى قرية للتركمان فأتوا بطعام فأكلنا منه وكلمهمذلك الفارس فركب معنا أحدهم وسلك بنا أوعاراً أوجبالاومجرىماءتكرر لنا جوازه أزيد منااثلاثين مرة فلما خلصنا من ذلك قال لنا ذلكالفارسأعطو فـشيمًا. من الدراهم فقلنا له إذا وصلنا إلى المدينة نعطيك و نرضيك قلم يرض ذلك مناأولم يفهم عنا فأخذقوسا لبعض أصحابى ومضى غير بعيد ثمرجع فردالينا القوس فأعطيته شيئامن الدراهم فأخذها وهرب عنا وتركنا لانعرف أبن نقصدولا طريق لنـــا فسكنا نتلمح أثر الطريق تحت الثنج و نسلسكه إلى أن بلغنا عند غروب الشمس إلى جبل يظهر الطريق به اسكمشرة الحجارة فخفت الهلاك على ومن معيي وتوقعت نزول الثاج ليلا ولا عمارة هنالك فإن نزلنا عن الدواب هلكنا وإن سرينا ليلتنا لانعرف أبننتوجه وكان لى فرس من الجياد فعملت على الخلاص وقلت نفسى إذا سلمت لعلى احتال في سلامة اصحابي فسكان كذلك واستودعتهم الله تعالى وسرت واهل تلك البلاد يبنون على القنور بيوتا من الخشب يُطِّل راثيها انها عمارة فيجدها قبورا فظهرلى منها كثير فلماكان بعد العشاء وصلت إلى البيوت فقات اللهم اجعلهاعامرةفوجدتهاعامرةووفقنى

الله تعالى إلى باب دار فرأيت عليها شيخا فكلمته بالعربى فكلمنى بالنركى وأشار إلى بالدخول فأخبرته بشأن أصحابي فلم يفهم عنى وكان من لطف الله أن تلك الدار زاوية للفقراء والواقف بالباب شيخها فلماسمع الفقراء الذين بداخل الزاوية كلاى مع الشيخ خرج بعضهم وكانت بينى وبينه معرفة فسلم على وأخبر ته خبراً صحابي وأشرت إليه بأن يمضى مع الفقراء لاستخلاص الأصحاب ففعلوا ذلك و توجهوا معى إلى أصحابي وجشنا جميعا إلى الزاويه وحمد ناالله تعالى على السلامة وكانت ليلة جمعة فاجتمع أهل القرية وقطعوا لياتهم بذكر الله تعالى وأقى كل منهم بما تيسرله من الطعام وار فعت المشقة ورحلنا عند الصباح فوصلنا إلى مدينة مطرنى عند صلاة الجمعة (وضبط اسمها بضم الميم والطاء المهملة السباخ فوصلنا الماء وكسر النون وياء مد) فنزلنا بزاوية أحد الفتيان الأخية وبها جماعة من المسافرين ولم نجد مربطا للدواب فصلينا الجمعة ونحن فى قلق الكشرة الثالج والبردو عدم المربط فلقينا أحد الحجاج من أهلها فسلم علينا وكمان يعرف اللسان العربى فسرت برقيته وطلبت منه أن يدلنا على مرا بطلاواب بالكراء فقال أمار بطهافى منزل فلايتأتى بربط فها المسافرون دوابهم والذين يأتون لحضور السوق فدلنا عليها وربطنا بها دوابنا يربط فها المسافرون دوابهم والذين يأتون لحضور السوق فدلنا عليها وربطنا بها دوابنا وزل أحد الأصحاب بحانوت خال أزاءها ليحرس الدواب.

( حكاية )

وكان من غريب ماا تفق لنا أنى بعثت أحد الحدام ليشترى التبن للداو اب و بعثت أحدهم يشترى السمن فأتى أحدهما بالنبن والآخر دون شيء وهو يضخك فسأ لناه عن سبب ضحكه فقال أناو قفنا على دكان بالسوق فطلبنا منه السمن فأشاد الينا بالوقوف وكلم والده فدفهنا له الدراهم فأبطأ ساعة وأتى بالتبن قأخذناه منه وقلنا لهانا نريدالسمن فقال هذا السمن وأبرزالغيب أنهم يقولون للتبن سمن بلسان الترك أما السمن يسمى عندهم باغ ولما اجتمعنا بهذا الحاج الذي يعرف اللسان العربي رغبنا منه أن يسافر معنا إلى قصطونية وبينها وبين هذه البلدة عشرة وكسوته ثوبا مصريا من من ثيابي وأعظيته نفقة تركها اهياله وعينت له دابة لركوبه ووعدته الخيروسا فرمعنا فظهر انامن حاله أنهمال وكنا نهطيه الدراهم لنفقتنا فيأخذما يفضل من الحبر ويشترى به الإبزار والخيض والملحوي يمسك ثمن الدراهم لنفقتنا فيأخذما يفضل من الحبر ويشترى به الإبزار والخيض والملحوي يمسك ثمن ذلك لنفسه وذكر لى أنه كان يسرق من دراهم النفقة دون ذلك وكنا نحمله لمساكنا نقول له في آخر نكا بده من غدم المعرفة بلسان الترك وانتهت حاله إلى أن فضحناه وكنا نقول له في آخر

النهار ياحاجكم سرقت اليوم من النفقةفيقول كمذافنضحكمنهو نزضي بذلكومنأ فعاله الخسيسة أنه مأت لنافرس فى بعض المنازل فيتولىسلخ جلده بيده و باعه ومنها انا نزلثا ليلة عندأ ختله في بعض القرى فجاءت بطعام وفاكمة من الاجاص والتفاح والشمش والخوخ كلها ميبسةوتجعل فىالماء حتى ترطب فتؤكل ويشرب ماؤها فأردنا أن نحسن اليها فعلم بذلك فقال لاتعطوها شيثاو اعطو اذلك لىفاعطيناه ارضاءله واعطيناها إحسانا فى خفية بحيث لم يعلم بذلك ثم وصلنا إلى مدينة بولى ( وضبط اسمها بياء موجدة مضمومة وكسر اللام)ولما انتهبنا إلى قريب منها وجدنا واديا يظهر في رأى العين صغيرا فلما دخله بعض اصحابنا وجدوه شديد الجرية والانزعاج فجازوه جميعا وبقيت جارية صغيرة خافوا من تجويزها وكان فرسى خيرة منأفراسهم فأردفتها وأخذت في جواز الوادى فلما نوسطنه وقع بىالفرس ووقعت الجارية فأخرجها أصحابى وبها رمق وخلصت أنا ودخلناالمدينة فقصدتازاوية أحدالفتيان الاخية ومن عوائدهم أنه لاتزال النار موقودة فى زوا ياهم ايام الشتاءا بدا يجعلون فى كل دكن مناركان الزاوية موقد النار ويصنعون لها منافس يصمدمنها الدعان ولايؤذي الزاوية ويسمونها البخاري واحدها بخيري قال ابن جزىوقدأحسن صفي الدين عبدالعزيز بنسرا ياالحلي فىقولەنى الثورية وتذكرته بذكر البخيرى ان البخيري مذفارقتموه غدا يحثو الرماد على كانونه التراب لو ششتم انه يمسى أبا لهت جاءت بغالكم حمالة الخطب

( رجع)قال فلما دخلنا للزاوية وجدنا النار موقودة فنزعت ثيابى ولبست ثيابا سواها واصطليت بالنار وأتى الاخى بالطعام والفاكهة وأكثر من ذلك فلله درهم من طائفة ما كرم نفوسهم واشدا يثارهم واعظم شفقتهم على الغريب والطفهم بالوارد واحبهم فيه وأجملهم احتفالا بأمره فليس قدوم الانسان الغريب عليهم الاكقدومه على أحب أهله اليه وبتنا تلك الليلة بحال مرضية ثمر حلنا بالغداة فوصلنا إلى مدينة كردى بولى ( وضبط اسمها بكاف معقودة و فتح الراء والدال المهمل و سكون الياء و باء موحدة مضمومة و واو مدولام مكسورة و ياء) وهي مدينة كبيرة في بسيط من الارض حسنة متسعة الشوارع والاسواق من الدرض حسنة متسعة الشوارع عبرهم فيرهم والاسواق من السيالة لايخالطهم غيرهم

# ﴿ ذكر إسلطانها ﴾

وهو السلطان شاهبك من متوسطى سلاطين هذه البلاد حسن الصورة والسيرة جميل الحاق قليل العطاء صلينا بهذه المدينة صلاة الجمعة ونزلنا منها ولقيت بهــــا الخطيب

الفقية شمس الدينالدمشتي الحنبلي وهو منمستوطنها منسنين ولهبها أولاد وهو فقيه هذا السلطان وخطيبه ومسموع الكلام عنده ودخل علينا هذا الفقيه بالزاوية فأعلمنا أن السلطان قدجاء لزيار تنا فشكرته على فعله واستقبلت السلطان فسلمت عليه وجلس فسألني عنحالى وعن مقدمي وعمن لقيته من السلاطين فأخبرته بذلك كمله وأقام ساعة ثم انصرف و بعث بدا بة مسرجة وكسوة و انصرفنا إلى مدينة برلو ( وضبط اسمها بضم الباء الموحد وإسكان الراء وضم اللام ) وهي مديثه صغيرة على تل تحتها خندق ولهأ قلمة بأعلى شاهق نزلنا منها بمدرسة وكان الحاج الذى سافر معنا يعرف مدرسها وطلبتها ويحضر معهم الدرس وهو على علاته من الطلبة حنني المذهب ودعانا امير هذه البلدة وهو على بك ابن السلطان المسكرم سلمان بادشاه ملك قصطمو نية وسنذكره فصعدنا اليه الىالقلعة فسلمناعليه فرحب بنا وا كرمنا وسألني عن إسفاري وحالى فأجبته عن ذلك وأجلسني الىجانبه وحضرقاضيه وكانبه الحاج علاء الدين محمد وهو من كبار الكتاب وحضر الطعام فاكلنائم قرأ القراء بأصوآت ميكية والحان عجيبة والصرفنا وسافرنا بالغدالىمدينة قصطمو نية روضبط اسمها بفاف مفتوح وصاد مهمل مسكن وطاء مهمل مفتوح وميم مضمومةوواوونون مكسور وياء آخر آلحروف ) وهيمن اعظم المدنو أحسنها كثيرة الخيرات رخيصة الاسعار نز لنامنها بزاوية شييخ بعرف بالاطروش لثقل سمعه ورأيتمنه عجباوهو أن أحدالطلبة كان يكتب لهفي الهواء وتارة في الارض باصبعه فيفهم عنهويجيبه ويحكى له بذلك الحكايات فيفهمها وأقمنا بهذه المدينة نحو أربعين يومافكنا نشترى طابق اللحم الغنمي السمين بدرهمين و نشتري خبزا ندرهمين فيكفينا ليومنا ونحنءشرة ونشترى حلواء العسل بدرهمين فتتكفينا اجمعين ونشترى جوزا بدرهم وقشطلا بمثله فنأكل متها أجمعون ويفضل باقيها ونشترى حمل الحطب بدرهم واحد وذلك اوانالبرد الشديد ولمارفي البلاد مدينة ارخص اسعارا منها ولقيت بها الشبيخ الامام العالم المفتى المدرس تاج الدينالسلطانيوكي من كبار العلماء قرأ بالعراقين وتبريز واستوطنهامدة وقرا بدمشق وجاور بالحرمين قديما ولقيت بها العالم المدرس صدر الدين سلمان الغنيكي من اهل فنيكة من بلاد الروم و اضافني بمدرسته التي بسوق الخيل و لقيت بها الشيخ المعمر الصالح دادا أمير على دخلت عليه بزاويته بمقربة من سوق الحبيل فوجدته ملق على ظهره فاجلسه بهضخدامه ورفع بمضمهم حاجبيه عن عينيه ففتحهما وكلمني بالعربي الفصيح وقال قدمت خير مقدم وسألته عن عمره فقال كينت من أصحاب الحليفة المستنصر باللهو توفى وأنا ابن ثلاثين سنة وعمرى الآن مائة و ثلاث مستون سنة فطلبت منه الدعاء فدعالى وانصرف

### ﴿ ذَكُرُ سَلَطَانَ قَصَطُمُو نَيَّةً ﴾

وهو السلطان المكرم سلمان بادشاه ( واسمه بباء معقود وألف ودالمسكن)وهوكبير السن ينيف على سبعين سنة حسن الوجه طويل اللحية صاحب وقاروهيبة يجالسه الفقاء والصلحاء دخلتعليه بمجلسه فأجلسني إلى جانبه وسألني عنحالى ومقدى وعن الحرمين الشريفين ومصر والشامفاجبته وأمربانز الى علىقرب منهو إعطانىذلكاليومفرساعتيقا قرطاسي اللون وكسوة وعينلى نفقة وعلفا وأمرلى بعدذلك بقمح وشعير نفذلى فى قرية من قرى المدينة على مسيرة نصف يوم منها فلم أجد من يشتريه لرخص الارسعار فأعطبته للحاج الذي كان في محبتنا ومنعادة هذا السلطان ان بجلس كل يوم بمجلسة بعد صلاة المصرويؤتى بالطمام فتفح الابواب ولايمنع أحدمن حضرى أوبدوى أوغريب أومسافر من الاكلوبيحلس في أول النهار جلوساً خاصاً وبأتى ابنه فيقبل يديه وينصرف إلى مجلس له ويأنىأر بابالدولةفيأ كلونءندمو ينصرفون ومنعادته فيوم الجمعةان يركب الى المسجد وهو بعيدعن داره والمسجد المذكور هو الاشطبقات من الخشب فيصلي السلطان وارباب ولته والفاضي والفقهاء وجوه الاجنادني الطبقة السفلي ويصلي الافندي وهواخو السلطان وأصحابه وأخدامه وبعض أهل المدينة في الطبقة الوسطى ويصلي ابن السلطان ولي عهده وهو أصغرأ ولادهو بسمى الجوادو أصحابه ومماليكه وخدامه وسائر الناس في الطبقة العليا وبجنمع القراء فيقعدون حلقة امام المحراب ويقعدمههم الخطيبوالقاضىويكون السلطان بازاء المحرابويقرؤنسورة المكمف باصوات حسانويكررون الايات بترتيب عجيب فاذا فرغو امن قراءتها صعدالخطيت المنبر فخطب ثم صلى فاذا فرغو امن الصلاة تنفلو اوقرأ القارىء بين يدى السلطان عشراً و انصرف السلطان و من معه ثم يقر أالقارى. بين يدى أخى السلطان فاذا أتهم قراءته انصرفهو ومن معه ثم يقر أالقارىء بين يدى ابن السلطان فاذا فرغ من قراءته قامالممرف وهوالمذكر فيمدح السلطان بشعر تركى ويمدح ابنهو يدعولهما وينصرف ويأنى ابن الملك إلى دار ابيه بعدان يقبل يدعمه في طريقه واقف في انتظاره ثم يدخلان إلى السلطان فيتقدم اخوه ويقبل يدهر يجلس بين يديه ثم ياتى ابنه فيقبل يده وينصرف إلى بجلسه فيقمد بممع ناسه فاذاحا نتصلاة العصر صلوها جميعاً وقيل أخو السلطان يدهوا نصرف عنه فلايعوداليه إلافي الجمعة الاخرى واما الولد قاله ياتى كل يوم غدوة كما ذكرناه

ثم سافرنا من هذه المدينة و نزلنا في زاوية عظيمة باحدى القرى من أحسن زاوية رأيتها في تلك البلاد بناها أمير كبيرتاب إلىالله تعالى يسمى فخر الدينوجعلالنظرفيها لولده والاشرف لمنأقام بالزاوية منالفقراءوقوا تدالقرية وقفعلها وبنىباذاءالزاوية حماماً للسبيل يدخله الوارد والصادر من غير شيء يلزمه و بني سوقاً بالقرية ووقفه على المسجد الجامع وعين من اوقاف هذه الزاوية لكل فقير يرد من الحرمين الشريفين أو من الشام ومصر والعراقين وخراسان وسواها كسوة كاملة ومائة درهم يوم قدومه وثلاثمائة درهم يومسفره والنفقة أياممقامهوهي الخبز واللحموالارز المطبوخ بالسمن والحلواء ولكل فقير من بلاد الروم عشرة دراهم وضيافة ثلاثة أيامثم المصرفنا وبتمنا ليلة ثانية بزاوية في جبل شامخ لاعمارة فيه عمرها بمض الفتيا الاخية ويعرف بنظام الدين من اهل قصطمو نية ووقف علما قرية ينفق خراجها على الواردو الصادر بهذه الزاوية وسافرنامنهذه الزاوية إلىمدينة صنوب ( وضبطاسمها بفتح الصادوضم النون وآخره ياء)وهىمدينة حافلة جمعت بين التحصين والتحسين يحيط بها البحر من جميع جهاتها إلا واحدة وهىجهه الشرق ولها هنالك بابواحد لايدالها أحد إلاباذن أميرها وأميرها ا براهم بك ابن السلطان سلمان بادشاه الذي ذكر ناه ولما أستؤذن لنا عليه دخنا البلد وتزلنا بزاوية عزالدين اخي جلى وهي خارج باب البحر ومنهنالك يصمدا لي جبل داخل في البحركميناسبتةفيه البساتين والمزارع والمياءواكثر فواكالتين والعنب وهوجبلمانع لايستطاع الصعود اليه وفيه إحدى عشرة قرية يسكنها كنفار الروم تحت ذمه المسلمين وباعلاه رابطة تنسب للخضر والياس عليهما السلام لاتخلوعن متعبدوعندها عبين ماءوالدعاء فها مستجاب وبسفح هذه الجبر قبر الولى الصالح الصحابى بلال الحبشي وعليه زاوية فها الطعام للوارد والصادر والمسجد بمدينة صنوب من أحسن المساجد وفي وسطه بركة ماءعليهاقبة ثقلها اربع ارجل ومعكل رجل ساريتان من الرخام وفوقها بجلس يصعد له على درج خشب وذلك من عمارة السلطان بروانه ابن السلطان علاء الدبن الرومى وكان يصلى الجمعة باعلى تلكالقبة وملك بعد ابنه غاذى جلبى فلما مات تغلب علمها السلطان سلمان المذكور وكان غازى جلى المذكورشجاعاً مقداما ووهبه الله خاصية فىالصبرتحت الماءوفي قوة السباحة وكان يسافر في الاجفان الحربية لحرب الروم

فاذا كانت الملاقاةواشتغلاااناس بالقتال غاص تحت الماء و بيده آلة حديد يخرق بها اجمان العدو فلا يشعرون بما حل بهم حتى يدهمهم الغرق وطرقت مرسى بلدهم جمان

العدو فخرقها وأسر منكان فيها وكانت فيه كفاية لاكفاء لها إلا أنهم يذكرون أنه كان يكرش أكل الحشيش وبدبه مات فانه خرج يوما للتصيد وكان مولعا به فانبع غزالة ودخلت له بين أشجار وزادفى ركض فرسه فعارضته شجرة فضر بت رأسه فشدخته فمات و تغلب السلطان سليمان على البلدو جعل به ابنه إبراهيم ويقال انه أيضا يأكل ماكان يأكله صاحبه على أن أهل بلاد الروم كلها لا ينكرون أكلها ولقد مررت يوما على باب الجامع بصنوب و بخارجه دكاكين يقعد الناس عليها فرأيت نفرامن كبار الاجنادو بين أيديهم خديم لهم بيده شكارة مملومة بشيء يشبه الحناء واحدهم يا خد منها بمعلقة ويأكل وأنا أنظر إليه ولاعلم بمافى الشكارة فسالت من كان معى فاخبرنى أنه الحشيش واصافنا بهذه ألمدينة قاضيها و نائب الامير بها و معله و يعرف بابن عبد الرزاق .

# ( حکایة )

لمسا دخلناهذه المدينةرآنا أهلمها ونحن نصلي مسبلي أيديناوهمحنفية لايعرفونمذهب مالك ولاكيفية صلانه والمختار من مذهبه هو أسبال اليدين وكان بمضم يرىالروافض بالحجاز والمراق يصلون مسبلي ايديهم فاتهمونا بمذهبهموسالوناعن ذلك فاخبرناهم اننا على مذهب مالك فلم يقنعوا بذلك مناواستقرت النهمة فى نفوسهم حتى بعث البينانا تاب السلطان بارنب وأوصى بعض خدامة أن يلازمناحتي يرى مانفعل به فذبحناه وطبخناه واكلمناه وانصرف الخديم إليه واعلمه بذلك فحينئذ زالتءنا النهمة وبعثوالنا بالضيافة والروافض لايأ كيلون الآرانبو بعد أربعة أيام منوصو لنا إلى صنوب توفيت أم الامير إبراهيم بهافر جتف جنازتها وخرج أبنها على قدميه كاشفاشعر هوكذلك الامراء والماليك وثيابهم مقلوبة وأماالقاصي والخطيب والفقهاء فانهم قلبوائيا بهم ولم بكشفوا رؤسهم بلجملوا عامهامناديل من الصوف الاسود عوضاعن العائم وأقامو ايطممون الطعام أربعين يوماوهي مدة العزاء عندهم وكانت إقامتنا بهذه المدينة نحو أربعين يوما ننتظر تيسيرالسفرفي البحر إلى مدينة القرم فاكترينامر كباللروم وقمنا أحد يوما ننتظر مساعدة الربح ثمم ركبنا البحرفلما توسطناه بعدثلاثهالعليناو اشتدبنا الأمرورأ يناالهلاك عيانا وكنت بالطارمة ومعي رجلمن أهلالمغرب يسمى أبابكر فامرتهأن يصعد إلىأعلىالمركب لينظركيف البحر ففعلذلكو أتانى بالطارمة فقال لى استودعكم الله وردهمنامن الهول مالم يعمد مثله شم تغيرت الربيح وردتنا إلى مقربة منمدينة صنوب التي خرجنا منهاو أرادبعض التجار النزول إلىمر سآها فمنعتصاحب المركب من انزاله ثم استقامت الربيحوسافر نافلها توسطنا البحرهالعليناوجرى لنا مثل المرة الأولى ثمساعدت الريحورأ يناجبالى البروقصد بامرسي

يسمى الكرش وأردنا دخوله فأشار الينا أناس كانوا بالجبل ان لاتدخلوا فخفنا على أنفسنا وظننا انهنالك اجفانا للعدو فرجعنا مع البر فلما فربناه قلت لصاحب المركب أريد ان انزل هاهنا فأنزلني بالساحل ورأيت كنيسة فقصدتها فوجدت بها راهبا ورأيت في أحد حيطان الكنيسة صورة رجل عربي عليه عمامة متقلد سيفا وبيده ريح وبين يديه سراج يوقد فقلت للراهب ماهذه الصورة فقال هذه صورة النبي على فأعجبت من قوله وبتنا المك الليلة بالكنيسة وطبخنا دجاجا فلم نستطع أكلها إذ كانت مما استصحبناه في المركب ورائحة البحر قد غلبت على كل ما كان فيه

وهذا الموضع الذى نزلنا به هو من الصحراء المعروفة بدشت قفجق (والدشت بالشين المعجم والتاء المثناة) بلسان الترك هو الصحراء وهذه الصحراء خضرة نضرة لاشجر بها ولاجبل ولانل ولاأ بنية ولاحطب وانما يوقدون الارواث ويسمونها النزك (بالزاى المفتوح) فترى كبراءهم بلقطونها ويجعلونها في أطراف ثيابهم ولايسافى في هذه الصحراء إلا في العجل وهي مسيرة ستة أشهر ثلاثة منها في بلاد السلطان محمد أوزبك وثلاثة في بلاد غيره.

ولما كان الغد من وصولنا إلى هذه المرسى توجه بعض التجار من أصحابنا إلى من بهذه الصحراء من الطائفة المعروفة بقفحق وهم على دين النصرانية فاكترى منهم عجلة يحرها الفرس فركبناها ووصلنا الى مدينة الكفا (واسمها بكاف وفاء مفتوحين) وهى مدينة عظيمة مستطيلة على ضفة البحر يسكنها النصارى وأكثرهم الجنويون ولهم أمير يعرف بالدندير و نزلنا منها بمسجد المسلمين.

 طريقنا فعرفه بقدومنا فبعث إلى مع إمامه سعدالدين بفرس و نزلنا بزاوية شيخها زاده الحراساني فأكرمنا هذا الشيخ ورحب بنا وأحسن الينا وهومعظم عندهم ورأيت الناس يأ تون للسلام عليه من قاض وخطيب و فقيه وسواهم واخبراني هذا الشيخ زاده وان يخارج هذه المدينة راهبا من النصاري في دير يتعبد به ويكثر الصوم وانه انهي إلى ان يواصل اربعين يوما ثم يفطر على حبة فول وانه يكاشف ما لامور ورغب مني ان اصحبه في التوجه إليه فأبيت ثم ندمت بعد ذلك على ان لم اكن رايته وعرفت حقيقة امره و لقيت بهذه المدينة قاضيها الاعظم شمس الدين السائل قاضي الحنفية و لقيت بها قاضي بهذه المدينة قاضيها الاعظم شمس الدين السائل قاضي الحنفية ولقيت بها قاضي وهو الذي يخطب بالمسجد الجامع الذي عمره الملك الناصر رحمه الله بهذه المدينة والشيخ الحكم الصالح مظفر الدين وكان من الروم فاسلم وحسن اسلامه والشيخ والشيخ الحكم الدين وهو من الفقهاء المعظمين وكان الامير تلكتمور مريضان الصالح العابد مظهر الدين وهو من الفقهاء المعظمين وكان الامير تلكتمور مريضان فدخانا عليه فأكرمنا واحسن الينا وكان على النوجه إلى مدينة السرا حضرة السلطان فدخانا عليه فأكرمنا واحسن الينا وكان على النوجه إلى مدينة السرا حضرة السلطان فدخانا عليه فأكرمنا واحسن الينا وكان على النوجه إلى مدينة السرا حضرة السلطان فدخانا عليه فأكرمنا واحسن الينا وكان على النوجه الى مدينة السرا حضرة السلطان فد واربك فهملت في السير في صحبته واشتريت العجلات برسم ذلك .

## ﴿ ذَكُرُ العجلاتُ التي يَسَافُرُ عَلَيْهَا بَهِذُهُ الْبَلَادُ ﴾

وهم يسمون العجلة عربة ( بعين مهملة وراء موحده مفتوحات ) وهى عجلات تمكون للواحدة منهن أربع بكرات كبار ومنها ما يحره فرسان ومنها ما يحره أكثر من ذلك وتجرها أيضاً البقر والجمال على حال العربة فى ثقلها أو خفتها والذي يخدم العربة يركب أحدى الأفراس التي تجرها ويكون عليه سرج وفى يده سوط يحركها المشي وعود كبير يصوبها به إذا عاجت عن القصد و يجعل على العربة شبه قبة من قضبان خشب مربوط بعضها إلى بعض بسور جلد رقيق وهى خفيفة الحمل و تمكسى باللبد أو بالملف و يكون فها طيقان مشبكة ويرى الذي بداخلها الناس ولايرونه و يتقلب فها كما يحب وينام ويأكل ويقرأ ويكتب وهوفى حالسيره والتي تحمل الاثقال والازراد وخزائن الاطعمة من هذه العربات يكون عليها شبه البيت كما ذكرنا وعليها قفل وجهزت لما اردت السفر عربة لركوبي مفشاة باللبد ومعى بها جارية لى وعربة صفيرة لرفيق عفيف الدين التوزري وعجلة كبيرة اسائر الاصحاب يجرها ثلاثة من الجال يركب احدها خادم العربة وسمزنا في صحبة الأمير تلكتمور وأخيه عيسي وو لديه قطلو دمورو صارر بك وسائر وسرنا في صحبة الأمير تلكتمور وأخيه عيسي وو لديه قطلو دمورو صارر بك وسائر أيضاً معه في هذه الوجهة امامه سهد الدين والخطيب ابو بكر والقاضي شمس الدين العينا معه في هذه الوجهة امامه سهد الدين والخطيب ابو بكر والقاضي شمس الدين

والفقيه شرف الدين موسى والمعرف علاء الدين وخطة هذا المعرف أن يكون بين يدى الامير في مجلسه فاذا أقى القاضى يقف له هذا المعرف ويقول بصوت عال بسم الله سيدنا ومو لانا قاضى القضاة والحكام مبين الفتاوى والاحكام بسم الله وإذا أتى فقيه معظم أو رجل مشاراليه قال بسم الله سيدنا ومولا نافلان الدين بسم الله فيتهيأ من كان حاضر الدخول الداخل ويقوم اليه ويفسح له فى المجلس وعادة الاتراك أن يسيروا فى هذه الصحراء سيرا كسير الحجاج فى دوب الحجازير حلون بعد صلاة الصبح وينزلون ضحى ويرحلون بعد الظهر وينزلون عشيا وإذا حلوا الخيل والابل والبقر عن العربات وسرحوها بعد الظهر وينزلون عشيا وإذا حلوا الخيل والابل والبقر عن العربات وسرحوها للرعى ليلا ونهارا ولا يعلف أحد دابة السلطان ولا غيره وخاصية هذه الصحراء ان نباتها يقوم مقام الشعير للدو اب وليس الهيرها من البلاد هذه الحاصية ولذلك كثرت الدواب بها ودو ابهم لاعارة لها ولا حراس وذلك اشدة أحكامهم فى السرقة وحكمهم فيها انه من وجد عنده فرس مسروق كلف ان يرده الى صاحبه و يعطيه معه تسعة مثله فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك فان لم يقدر على ذلك أخذ أو لاده فى ذلك أحد الم يقدر على ذلك أحد أو يقدر على خلك أحد أو يولونه في ذلك أحد أو يولونه كولونه الم يقدر على ذلك أحد أو يولونه كولونه الم يقدر على الم يقدر على خلونه الم يقدر على خلاله و يولونه كولونه كول

وهؤلاء الآتراك لاياً كلون الحبر ولا الطعام الغليظ ولم تما يصنعون طعاما من شيء شبه الآتلي يسمونه الدوق (بدال مهمل مضموم وواو وقاف مكسور معقود) يجعلون على النار الماء فاذا غلى صبوا عليه شيئا من الدوق وان كان عندهم لحم قطعوه قطعا صغارا وطبخوه ثم يجعل لسكل رجل نصيبه في صحفة ويصبون عليه اللبن الرائب ويشربونه ويشربون عليه ابن الحل وهم يسمونه القمز (بكسر القاف والمبم والزاي المشددة) وهم اهل قوة وشدة وحسن مزاج ويستعملون في بعض الآوقات طعاما يسمونه البورخاني وهوعجين يقطعونه قطيعات صفارا ويثقبون أوساطها ويجعلونها في قدرة فإذا طبخت صبوا عليها اللبن الرائب وشربوها ولهم نبيذ يصنعونه من حب الدوقي الذي تقدم ذكره وهم يرون أكل الحلواء عيباً.

ولقد حضرت يوما عند السلطان أوزبك في رمضان فأحضرت لحوم الخيل وهي أكثر ما يأكلون من اللسم ولحوم الآغنام والرشنا وهو شبة الاطرية يطبخ ويشرب باللبنوأ تيته تلك الليلة بطبق حلواء صنعها بعض أصحابي فقدمتها بين يديه فجعل أصبعه عامها وجعله على فيه ولم يزدع لى ذلك وأخبر في الآميو تلكتمور أن أحد الكبار من ما ليك هذا السلطان وله من أولاده وأولاده نحو أربعين ولدا قال له السلطان يوما كل الحلواء واعتقكم جميعا فأ بي وقال لو قتلتني ما أكلتها ولما خرجنا من مدينة القرم نزلنا بزاوية الامير تلكتور في موضع بعرف بسجاف فبعث إلى ان أحضر عنده فركبت اليه وكان

لى فرسمعد لركوبى يقوده خديم العربة فاذا أردت ركوبه ركبته وأتيت الزاوية فوجدت الأمير قدوضع بها طعاما كثيرا فيه الخبز ثم أنوا بماءاً بيض في صحاف صغار فشرب القوم منه وكان الشيخ مظفر الدين يلى الأمير فى مجالسه وأنا إليه فقلت له ما قال هذا ماء الدهن فلم افهم ما قال فذقته فوجدت له حموضة فتركته فلما خرجت سألت عنه فقال هو نببذ يصنعونه من حب الدوق وهم حنفية المذهب والنبيذ عندهم حلال و يسمون هذا النبيذ يصنعونه من الدوق البوزه ( بصم الباء الموحدة وواو مدوزاى مفتوح ) وانما قال لم الشيخ مظفر الدين ماء الدخن ولسانه فيه اللكنة الاعجمية فظننت أنه يقول ماء الدهن .

و بعد مسيرة ثما نية عشر منزلا من مدينة القوم وصلنا إلى ماء كثير نخوضه وما كاملا وإذا كثر خوض الدواب والعربات فى هدذا الماء اشتد وحله وزاد صعوبة فذهب الأمير إلى راحلتى وقدمنى أمامه مع بعض خدامه وكتب لى كتابا إلى أمير أزاق يعلمه إنى أديد القدوم على الملك ويحضه على إكرامى وسرنا حتى انتهينا إلى ماء آخر نخوضه نصف يوم.

ثم سرنا بعده ثلاثا ووصلنا إلى مدينة أزاق (وضبط اسمها بفتح الهمزة والزاى وآخرهٰقاف ) وهيعلى ساحل البحر حسنةالعارة يقُصدها الجنويون وغيرهم بالتجارات وبها من الفتيان أخي بجقجي وهو من العظاء يطعم الوارد والصادر ولما وصل كتاب القاصي تلكشمور إلى أمير أزاق وهو محمد خواجه الخوارزمي خرج إلى استقبالي معه القاضى والطلبة وأخرج الطعام فلما سلمناعليه نزلنا بموضع أكلنا فيه ووصلناإلى المدينة و نزلنا بخارجها بمقربة من رابطة هنالك تنسب للخضر والياس عليهما السلام وخرج شيخ من أهل أزاق يسمى برجب النهر ملكى نسبة إلى قرية بالعراق فاضافنا بزاويةله ضيافة حسنة وبعد يومين من قدومنا قدم الامير تلكتمور وخرج الامير محمد للقائه ومعه الأمير والطلبةوأعدواله الضيافةوضربوا ثلاث قباب متصلا بعضها ببعض أحداها من الحرير الملون عجيبة والثنتان من الكيتان وأدار واعليها سراحه وهي المسهاة عند ناأفر اج وخارجها الدهليز وهو على هيئة البرج عندنا ولما نزل الأمير بسطت بين يدبه شقاق الحرير يمشى علمها فسكان من مكارمه وفضله ان قدمني أمامه ايرى ذلك الأمير منزلتي عنده ثم وصلنا إلى الخباء الأولى وهي المعدة لجلوسه وفي صدرها كرسي من الخشب لجلوسه كبير سرصعوعليه مرتبة حسنة فقدمني الأمير أمامهوقدم الشخطفر الدين وصعدهو فجلس فعا بيننا ونحن جميعاعلى المرتبة وجلس قاضيه وخطيبه وقاضى هذه المدينة وطدبتها عن يسار الكرسي علىفرشفاخرة ووقف ولدا الأمير تلكيتمور وأخوء والامير محمد

وأولاده في الخدمة ثم أنوا بالأطعمة من لحوم الخيل وسواها وأنوا بألبان الخيل ثم أنوا بالبوزه و بعد الفراغ من الطعام قرأ القراء بالأصوات الحسان ثم نصب منبر وصعده الواعظ و جلس القراء بين يديه و خطب خطبة بليغة و دعا للسلطان و للا مير وللحاضرين يقول ذلك بالعربي ثم يفسره لهم بالتركي و في أثناء ذلك يكر رالقراء آيات من القرآن بترجيع عجيب ثم أخذوا في الغناء يغنون بالعربي و يسمو نه القول ثم بالفارسي والتركي يسمو نه الملم ثم أنوا بطعام آخر و لم يزالوا على ذلك إلى العشي وكلما أردت الحروج منعني الأمير ثم جاؤا بكسوة للا مير وكساوي لولديه و أخيه وللشيخ مظفر الدين ولي وأنوا بعشرة أفراس للا مير ولا خيه ولوليه بستة افراس و لكل كبير من اصحابه بفرس ولى بفرس و الخيل منده البلاد وينار من دنا نير نا أو نحوه و هذه الخيل هي التي تعرف بمصر بالا كاديش ومنها معاشهم و يبلاده كالغنم ببلاده كالغنم ببلادنا بل أكثر فيكون للتركي منهم آلاف منها .

ومن عادة النرك المستوطنين تلك البلاد أصحاب الخيل انهم يضعون في العرا بات الى تركب فيها نساؤهم قطعة البد في طول الشبر مربوطة إلى عود رقبيق في طول الدراع في ركن العرَّبة ويحمل لكل ألف فرس قطعة ورأيتمنهم من يكون له عشر قطع ومن له دون ذلك وتحمل هذه الخيل إلى بلاد الهند فيكون في الرفقة منها ستة آلاف وما فوقها وما دونهــا لكـل تاجر المائة والمائتان فما دون ذلك وما فوقهو يستأجر الناجر لكـل خمسين منها راعيا يقوم عليها ويرعاها كالغنم ويسمى عنسدهم القشى ويركب أحدها و بيده عصا طويلة فيها حبّل فإذا أراد ان يقبض على فرس منها حاذاه بالفرس الذي هو راكبه ورمى الحبـل في عنهم وجذبه فيركبه ويترك الآخر للرعى وإذا وصلوا بها إلى أرض السند اطعموها العلفُ لأن نبات ارض السندلا يقوم مقام الشعير ويموت لهم منها الكثير ويسرق ويغرمون عليها بأرضالسندسيعة دنانير فضةعلي الفرس بموضح يقال له ششنقار ويغرمون عليها بملتان قاعدة بلاد السند وكانوا فيها تقسدم يغرمون ربع ما يحلبونه فرفع ملك الهند إلى السلطان محمد ذلك وامر ان يؤخذ من تجار المسلمين الزكاة ومن تجار الكمفار العشر ومع ذلك يبقى للتجار فيها فضل كبير لانهم يبيعون الرخيص منها ببلاد الهنديمائة دينا ردراهم وصرفهامن الذهب المغر فيخسة وعشرون دينارا وربما باعوها بضعف ذلك وضعفه وضعفيه والجياد منها تساوى خمسا تةدينار وأكثرمن ذلك واحل الهند لايبتاعونها للجرىوالسبق لأنهم يلبسوننى الحرب الدروع ويدرعون الحنيلوانما يبتغون قوة الحنيل واتساع خطاها والحنيل التي يبتغونها للسبق تجلمب إليهم من

اليمن عمان وفارس ويباع الفرس منها بألف دينار إلى أربعة آلاف ولما سافر الأمير عمد خواجه الأمير عمد خواجه آلات سفرى .

وسافرت إلى مدينة الماجر وهي(بفتح الميموالف وجيم مفتوح معقود وراء )مدينة كبرى من احسن مدن الترك على نهركبير وبها البساتين والفواكه السكشيرة نزلنا منها بزاوية الشيخ الصالح العابد المعمر محمد البطائحي من بطائح العراق وكان خليفة الشيخ احمد الرفاعي رضي الله عنه وفي زاويته نحوسبعين من فقراء العرب والفرس والترك والروم منهم المتزوج والعزب وعيشهم من الفتوح ولأهل تلك البلاد إعتقاد حسن في الفقراء وفكل ليلة يأ تون إلى الزاوية بالخيل والبقر والغنم ويأتى السلطان والخواتين ازيارةالشيخ والتبرك به ويجزلون الاحسان ويعطون العطاء السكشير وخصوصا النساءفانهن بكثرن الصدقة ويتحرين افعال الخير وصلينا بمدينةالماجر صلاة الجمعة فلما قضيت الصلاةصمد الواعظ عزالدين المنبر وهو من فقهاء بخارى وفضلائها وله جماعة من الطلبة والقراء يقرؤن بين يديه ووعظوذكر وامير المدينة حاضر وكيراؤها فقام الشيخ محمد البطاشي فقال ان الفقية الواعظ يريدالسفر ونريد لهزوادة ثم خلع فرجية مرعز كات عليه وقال هذه منى إليه فكان الحاضرون بين من خلع ثوبه ومن اعطى فرسا ومن اعطى دراهم واجتمع له كثير من ذلك كله ورأيت بقيسارية هذه المدينة يهوديا سلمعلىوكلمني بالعربي فسألته عن بلاده فذكر أنهمن بلادالا ندلس وأنه قدمهما في البر ولم يسلك بحرا وأتى على طريق القسطنطينية العظمي وبلاد الروم وبلاد الجرجس وذكر ان عهده بالآندلس منذأر بعة أشهر واخبرتى التجار المسافرونالذين لهم المعرقة بذلك بصحة مقاله ورأيت بهذهالبلاد عجبامن تعظيم النساء عندهم وهن اعلى شأنا من الرجال فأما نساء الأمراء فكانت اول رؤيتي لهنءند خروجي من القرم رؤية الخاتون زوجة الامير سلطية في عربة لها وكملها مجللة بالملف الازرق الطيب وطيقان البيت مفتوحة وأبوابه وبينيديها أربح جوار فاتنات الحسن بديمات اللباس وخلفها جملة من العربات فيها جوار يتيمها ولماقر بت من منزل الأمير نزلت عن العربة إلى الارضو نزل معها نحو ثلاثين من الجواري يرفعن اذيالها ولاثو ابهاعرى تأحذكل جارية بعروة ويرفعن الاذيال عن الارض من كل جانب ومشت كذلك مبخترة فلما وصلت إلى الأمير قام إليها وسلم عليها واجلسها إلى جانبه وداربها جواريها وجاؤا برواياالقمر فصبت منه فىقد حوجاست على ركبتيها قدام الأمير وناولته القدح فشرب ثم سقت أخاه وسقاها الأميروحضر الطعام فأكلت معه واعطاه كسوة وانصرفت وعلىهذا الترتيب نساء الأمراء وسنذكر نساء الملك فما بعد وأما نساء الباعة والسوقة فرأيتهن واحداهن تكونڧالعربة والخيل تبحرها وببن يديها الثلاثوالأربع من الجوارى يرفعن أذيالها وعلى رأسها البغطاق وهو أقروف مرصح بالجوهر وفىأعلاه ريش الطواويس وتكون طيقان البيت مفتحة وهى بادية الوجه لآن نساء الاتراكلايحتجبن وتأتىأحداهن على هذا الفرتيب ومعها عبيدها بالعنم واللمن فتبيعه من الناس با لسلح العطرية وربماكان مع المرأه منهن زوجها فيظنه من يراها بعض خدامها ولا يكون عليه من الثياب إلا فروةمن جلدالغنم وفيرأسه تلنسوه تناسب ذلك يسمونها. الكملا وبحيرزنامن مدينة الماجر نقصد معسكر السلطان وكان على أربعة أيام من الماجر بموضع يقال له بش دغ ومعنى بش عندهم خمسة وهو ( بكسر الباء وشين معجم ) ومعنى دغ الجبل وهو ( بفتح الدال المهمل وغين معجم ) وبهذه الجبال الخسة عين ماء حار يغتسل منها الآتراك ويزعمون إنهمن اغتسل منها لم تصبه عاهة مرض وارتحلنا إلى موضع المحلة فوصلناه أول يوم من رمضان فوجدنا المحلة قد حلت فعدنا إلى المرضع الذى رحلنا منه لأن المحلة تنزل بالقرب منه فضربت بيتي على تلك هنالك وركزت العلم أمام البيت وجعلت الخيل والعرباتوراء ذلك واقبلت المحلة وهم يسمونها الارد بضم الهمزة فرأينا مدينةعظيمة تسير بأهلها فيها المساجدو الأسواق ودخان المطبخ صاعد في الهواء وهم يطبخون فىحال رحيلهم والعربات تجرها الخيل بهم فاذا بلغوا المنزل الزلوا البيوت عن المربات وجملوها على الأرض وهي خفيفة المحمل وكنذلك يصنمون بالمساجد والحوانيت واجتازبنا خواتينالسلطان كل واحدة بناسهاعلى حدة ولما اجنازت الرابعة منهن وهي بنت الأمير عيسي بك وسنذكرها رأت البيت بأعلى النل والعلم أمامه وهو علامة الوارد فبمثت الفتيان والجواوى فسلموا على وبلغوا سلامها إلى وهي واقفة تننظرهم فبعثت إليها هدية مع بعض أصحابىومع معرف الأمير تلكمتمور فقبلتها تبركة وأمرتأن أنزلف جوارها والصرفتوأقبل السلطان فنزل في محلته على حدة

# ﴿ ذَكُرُ السَّطَانُ المُعظُّمُ مُمَّدُ أُورُبِكُ خَانَ ﴾

واسمه محمدأوز بك (بضم الهمر وواووزاى مسكن و باء موحدة مفتوحة ) ومعنى خان عندهم السلطان وهذا السلطان عظيم المملكة شديد القوة كبير الشأن رفييع المكان قاهر لاعداء الله أهل قسطنطينية العظمى مجتهد فى جهادهم و بلادهم متسعة ومدنه عظيمة مها النكفار والقرم والماجر وازاق وسرداق (سوداق) وخوارزم وحضرته السراوهو

أحد الملوك السبعة الذين هم كسراء الدنيا وعظاؤها وهم مولانا أمير المؤمنين ظل الله فى أرضه أمام الطائفة المنصورة الذين لايزالون ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة أيد الله أمره وأعز نصره وسلطان مصر والشام وسلطان العراق السلطان أوزبك هممذا وسلطان بلاد تركستان وماوراءالنهروسلطان الهند وسلطان الصينويكون هذا السلطان إذا سافر في محلة على حدة معه ماليكه وأرباب دولته وتكون كيل خاتون منخواتينه على حدة في محلتها وإذا أراد أن يكون عنده منهن بعث إلها يعلمها بذلك فتتهيأ له وله في محل قموده وسفره وأموره ترتيب عجيب بديع ومن عادته أن يجلس يوم الجمعة بمد الصلاة في قبة تسمى قبة الذهب مزينه بديعة وهي من قضبان خشب مكسوة بصفائح الذهب وسطها سرير من خشب مكسوة بصفائح الفضة المذهبة وقوائمه فضة خالصة ورؤسها مرصعة بالجواهر ويقعد السلطان على السرير وعلى بمينه الخانون طيطفلي وتلمها الحاتون كبك وعلى يساره الحاتون وتليما الحاتون اردجي ويقف اسفل السرير على الىمين ولدالسلطان تين بك وعن الشمال ولده الثانى جان بك وتجلس بين يديه ا بنته إبت كَجِجِكُ و إذا أتت إحداهن قام لهاالسلطان وأخذبيدهاحتي تصعدعليالسرير وأما طيطغلي وهي الملكة واحظاهن عنده فانه يستقبلها إلى باب القبة فيسلم عليها ويأخذ بيدها فاذا صعدت على السرير وجلست حينئذ يجلس السلطان وهذا كلمه على أعسين الناس دون احتجاب

ويأتى بعد ذلك كبار الأمراء فتنصب لهم كراسيهم عن اليمين والشمال وكل انسان منهم إذا أن مجلس السلطان يأتى معه غلام بكرسيه ويقف بين يدى السلطان أبناء الملوك من بنى عمه واخو ته و اقار به ويقف مقابلتهم عند باب القبة اولاد الأمراء الكبار ويقف خلفهم وجو مالعسا كرعن يمين وعن شمال ثم بدخل الناس للسلام بالأمثل فالأمثل ثلاثة ثلاثة فيسلمون وينصر فون فيجلسون على بعد فاذا كان بعد صلاة العصر انصر فت كل واحدة إلى محلتها فاذا دخلت إليها انصر فت كل واحدة إلى محلتها راكبة عربتها و مع كل واحدة على الحيل في اين الفتيان والمربة و خلف الجميع نحو ما ته معلوك من قو اعدالنساء راكبات على الخيل فيابين الفتيان والمربة و خلف الجميع نحو ما ته معلوك من الصيان و امام الفتيان و ما ته معلوك السيوف مشدودة على أرسامهم وهم بين الفرسان والفتيان و هكذا ترتيب كل خاتون والسيوف مشدودة على أرسامهم وهم بين الفرسان والفتيان و هكذا ترتيب كل خاتون منهن في انصر فها و بحيثها وكان زولى من الجنة في جو ارولد السلطان جان بك الذي يقعذكره فيها بعدو في الغدمن يوم وصولى دخلت إلى السلطان بعد صلاة العصر وقد جمع المشايخ والقضاة فيها بعدو في الغدمن يوم وصولى دخلت إلى السلطان بعد صلاة العصر وقد جمع المشايخ والقضاة فيها بعدو في الغدمن يوم وصولى دخلت إلى السلطان بعد صلاة العصر وقد جمع المشايخ والقضاة فيها بعدو في الغدمن يوم وصولى دخلت إلى السلطان بعد صلاة العصر وقد جمع المشايخ والقضاة فيها بعدو في الغدمن يوم وصولى دخلت إلى السلطان بعد صلاة العصر وقد جمع المشايخ والقضاة في الغرب المنان بعد صلاة العصر وقد جمع المشايخ والقضاة والمنان بعد صلاة العرب و من المنان بعد صلاة العرب و كلي المنان بين الفرسان و كلي المنان بعد صلاة العرب و كلي المنان بعد صلاة العرب و كلي المنان بعد صلاة العرب و كلي المنان بعد و كلي المنان بعد صلاة العرب و كلي المنان بعد و كلي بعد و كلي المنان بعد و كلي المنان بعد و كلي المنان بعد و كلي بعد و كلي المنان بعد و كلي المنان بعد و كلي المنان بعد و كلي بعد و كلي المنان بعد و كلي المنان

والفقهاء والشرفاء والفقراء وقد صنع طعاماً كثيراً وأفطرنا بمحضره وتسكلم السيد الشريف نقيب الشرفاء ابن عبد الحميد والقاضى حمزة فى شأنى بالخير وأشاروا على السلطان بإكراى رهؤلاء الاتراك لايعرفون انزال الوارد ولا إجراء النفقة ولإنما يبعثون له الغنم والحنيل للذبح وروايا القمزوتلك كرامتهم وبعد هذا بأيام صليت صلاة العصر مع السلطان فلما أردت الانصراف أمرنى بالقعود وجاؤابا لطعام من المشروبات كما يصنع من الدوقى ثم باللحوم المسلوقة من الغنم والحنيل وفى تلك الليلة أتيت السلطان بطبق حلواء فجل أصبعه عليه وجعله على فية ولم يزدعلى ذلك .

# ﴿ ذَكُرُ الْحُوانَيْنَ وَتُرْتَيْبِهِنَ ﴾

وكل خاتون منهم تركب في عربة للبيت وللبيت الذي تكون فيه قبة من الغضة الممرهة بالذهب أو منالخشب المرصعو تكون الخيل التي تيحر عربتها مجلله بأثوابالحريرالمذهبوخديم العربة الذي يركب أحد الخيل فتي يدعى القشي والخاتون قاعدة في عربتها وعن يمينها امرأة من القواعد تسمى أولو خاتون ( بضم الهمزة واللام) ومعنى ذلكالوزيرةوعن شمالها امرأة من القواعد أبضاً تسمى كجك حاتون ( بهنم الكافوالجيم) ومعنى ذلك الحاجبة وبين يدمها ست من الجوارى الصغار يقال لهن البنات فاتقات الجمال متناهيات الكمال ومن وراثها ثنتان منهن تستند إلهن وعلى رأسالخانون البغطاق وهومثل التاج الصغير مكلل بالجواهر وبأعلاها ريش للطواويس وعليها ثياب حرير مرصعة بالجواهر شبه المنوت ( الملوطة ) التي يلبسها الروم وعلى رأس الوزيرة والحاجبة مقنعة حرير مزركشة الحواشي بالذهب والجوهر وعلى رأسكل واحدة من البناتالكلاوهرشبه الأقروف وفي أعلاهادا ترةذهب مرصمة بالجوهر وريشالطواو يسمنفوقهاوعلىكل واحدة ثوب من الحرير مذهب يسمى النبخ ويكون بين يدىالخا تونءشرةأ وخمسةعشر من الغتيان الروميين والهنديين وقدابسوآ ثياب الحرير المذهب المرصعة بالجواهروبييد كل واحد منهم عمود ذهب أوفضة أو يكون من عودملبس بهماوخلف عربة الخاتون نحوما ثة عربة في كل عربة الثلاث و الأربع من الجوارى الكبار و الصغار و ثيابهن الحرير وعلى رؤسهن المكلاو خلف هذه العربات نحو ثلاثما تةعربة تجرها الجال والبقر وتحمل خزاتن الخاتون وأموالها وثيابها وأثاثها وطعامهاومع كلعربة غلام موكلهامتزوج بجارية من الجواري التي ذكر ناها فإن العادة عندهن أن لا يدخل بين الجواري من الغلمان إلا من كان له بينهن زوجة وكال خاتون فهي على هذا الترتيب ولنذكرهن على الانفراد

#### ﴿ ذَكُرُ الْحَاتُونُ الْكَبْرِي ﴾

والخاتون الكبرى هىالملكة أولدىالسلطان جان بكوتين بك وسنذكرهماو ليست أم ابنته إبت كججك وأمهاكانت الملكة قبلهذه واسمهذه الخاتون طيطفلي ( بفتبح الطاء المهملة الاولىواسكانالياءآخر الحروف وضم الطآء الثانيةواسكان الغين المعجمة وكسر اللام وياءمد) وهي أحظى نساء هذا السلطان عنده وعندها يبيت اكثر لياليه ويعظمها الناس بسبب تعظيمه لها وإلا فهمي أنخل الخواتين وحدثني من اعتمده من العمارفين باخبار هذه الملكة أنالسلطان يحببهاللخاصية التى فمها وهيءانه يجدهاكل ليلةكأنها بكر وذكر لى غيره انها من سلالة المرأة التي يذكران الملك زال عن سلمان عليه السلام بسببها ولماعاد اليه ملسكه امران توضع بصحراء لاعمارة فهافوضعت بصحراءقفجقوان رحم هذه الحاتون شبه الحلقة خلقة وكذلك كل من هو من نسل المرأة المذكورة ولم أربصحراء قفيحق و لا غيرها من اخبر انه رأى امرأة على هذه الصورة ولا سمع بها إلا هذه الخاتوناللهم إلاان بعض أهل الصين اخبرنى أن بالصين صنفا من نسامُـــا على هذه الصورة ولايقع بيدىذلك ولاعرفت لدحقيقة وفى غداجتماعي بالسلطان دخلت إلى هذه الحاتون وهي قاعدة فيمابين عشر من النساء القواعد كانهن خديمات لها وبين يدلها نحو خمسون جارية صفارا يسمون البنات وبين ايدمن طيافيرا الذهب والفضة مملوءة محب الملوك وهن ينقينه وبين يدى الخاتون صينيةذهب، لموءةمنه وهي تنقيه فسلمناعلها وكان فى جملة أصحابى قارى. يقرأ القرآن علىطبقة المصريين بطريقة حسنة وصوت طيب فقرأ شمأمرت أن يؤتى بالقمر فأنى بهفى أقداح خشب لطاف خفاف فاخذت القدح بيدها وناولتني إياء وتلك نهاية الكرامة عندهم ولم اكن شربت القمز قبلها ولكن لم يمكرني إلا قبوله وذقته ولا خير فيه ودفعته لأحد أصحابي وسألتني عن كشير من حال سفرنا فاجبناها ثمم انصرفنا عنهـا وكان ابتداؤنا بهـا لَاجل عظمتها عند الملك

# ﴿ ذَكُرُ الْحَاتُونَ التي تَلَى المُلْمَكَ ﴾

واسمهاكبك خاتون (بفتح الكاف الأولى وكسر الباء الموحدة) ومعناها بالتركية النخالة وهى بنت الأمير نفطى (واسمه بنون وغين معجمة وطاء مهملة مفتوحات وياء مسكنة) وابوها حى مبتلى بعلة النقرس وقد رأيته فى غد دخو لنا على الملكة دخلنا على هدذه الخاتون فوجدناها على مرتبة تقرأ فى المصحف الكريم وبين يدم انحو عشر من البنات يطرزن ثيا بافسلمنا علمها وأحسنت فى السلام والكلام وقرأقار ثنا

فاستحسنته وأمرت بالقمز فاحضروناولتنىالقدح بيدها كمثلما فعلته الملكةوانصرفناعنها

#### ﴿ ذَكَرُ الْحَانُونُ الثَّالِثَةُ ﴾

واسمها بيلون (بياء موحدة وآخر الحروف كلاهما منتوسولام مضموم وواومدو نون) وهى بنت ملك القسطنطينية العظمى السلطان تسكفور ودخلنا على هذه الخاتون وهى قاعدة على سرير مرصح قوائمه فضة وبين يديها نحوما تهجارية روميات و تركيات و نوبيات منهن قائمات وقاعدات والفتيان على رأسها والحجاب بين يديها من رجال الروم فسألت عن حالناومقدمنا و بعد أوطاننا و بكت و مسحت و جهها بمنديل كان بين يديها رقة منها وشفقة و امرت بالطعام فاحضرو أكلنا بين يديها وهى تنظر الينا ولمسا أردنا الانصراف قالت لا تنقطعوا عنا و ترددوا الينا وطالبونا بحوائبكم وأظهرت مكارم الأخلاق و بعثت فى أثر نا بطعام و حبر كثير و سمن و غنم و دراهم و كسوة جيدة و ثلاثة من جياد الخيل و عشرة من سائرها و مع هذه الحاتون كان سفرى إلى القسطنطينية العظمى كما نذكره يعد من سائرها و مع هذه الحاتون كان سفرى إلى القسطنطينية العظمى كما نذكره يعد

واسمها أردوجا ( بضم الهمزة واسكان الراء وضم الدال المهمل وجيم وألف )وأردوا بلسانهم المحلة وسميت بذلك لولادتها فى المحلة وهي بنت الأمير الكبير عيسى بك أمير الالوس (بضم الهمزو اللام)ومعناه أمير الأمراء وأدركته حيا وهومتزوج ببنت السلطان الميت كججك وهذه الحاتون من افضل الحواتين والطفهن شمائل واشفقهن وهي التي بعثت إلى لما رأت ببتي على النل عندجواز المحلة كما قدمناه ودخلنا علمها فرأينا من حسن خلقها وكرم نفسها مالامز بد عليه وأمرت بالطعام فأكانا بين بديها ودعت بالقمز فشرب اصحابنا وسألت عن حالنا فا جبناها ودخلنا أيضا إلى أختها زوجة الأمير على بن ارزق

## ﴿ ذَكُرُ بِنْتُ السَّلْطَانُ الْمُعْظُمُ أُوزِبِكُ ﴾

واسمها ايتكججك وإيت ( بكسر الهمزة وياء مدوتا مشناة وكججك بضم الكاف وضم الجيمين ) ومعنى اسمها الكلب الصغير وقد قدمنا الجيمين ) ومعنى اسمها الكلب الصغير وقد قدمنا ان الترك يسمون بالفال كاتفعل العرب و توجهنا إلى هذه الحاتون بنت الملك وهي في محلة منفردة على تحوستة أميال من محلة والدهافا مرت باحضار الفقهاء والقضاة والسيدالشريف ابن عبد الحميدو جماعة الطلبة والمشايخ والفقهاء وحضر زوجها الأمير عيسى الذي بنته زوجة السلطان فقعد معها على فراش و احد وهو معتل بالنقرس فلا يستطيع التصرف على قدميه ولاركوب الفرس و إنما يركب العربة و إذا اراد الدخول على السلطان ان له خدامه و ادخلوه

إلى المجلس محمولا وعلى هذه الصورة رأيت أيضا الأمير نفطى وهو أبو الحانون الثانية وهذه العلة فاشية في هؤلاء الاتراك ورأينا من هذه الخانون بنت السلطان من المكارم وحسن الاخلاق مالم تره منسواها وأجزلت الاحسان وأفضلت جزاها الله خيرا

#### ﴿ ذكر ولدى السلطان ﴾

وهماشقيقان وأمهما جميعا الملكة طيط فلى النى قدمنا ذكرها والاكبر منهما اسمه تين بك (بتاء معلوة مكسورة وياء مدو نون مفتوح) وبك معناه الامير وتين معناه الجسد فكائن اسمه أمير الجسدواسم أخيه جان بك ( بفت الجيم وكسر النون ) ومعنى جان الروح فكائنه يسمى أمير الروح وكل واحد منهما له محلة على حدة وكان تين بك من أجمل خلق الله سورة وعهدله أبوه بالملك وكانت له الحظوة والتشريف عنده ولم يرد الله ذلك فإنه لما مات أبوه ولى يسيرا ثم قتل الأمور قبيحة جرت له وولى أخوه جان بك وهو خير منه وأفضل وكان السيد الشريف بن عبد الحيد هو الذي تولى تربية جان بك وأشار على هو والقاضي حمزة والامام بدرالدين القوامي والامام المقرى حسام الدين البخارى وسراهم حين قدوى أن يكون نزولى بمحلة جان بك المذكور لفضله ففعلت ذلك

# ﴿ ذَكُرُ سَفُرَى إِلَى مَدَيِّنَةً بِلْغَارِ ﴾

وكنت محت بمدينة بلغار فأردت التوجه الها لارى ماذكر عنها من انتهاء قصر الليل بها وقصر النهاراً يضافى عكس ذلك الفصل وكان بينها و بين محلة السلطان مسيرة عشر فطلبت منه من يوصلني اليها فبعث معي من أوصلني اليها وردني اليه ووصلتها في رمضان فلسا صلينا المغرب افطرنا وأذن بالعشاء في أثناء إقطار نافصليناها وصلينا التراويح والشفع والوتر وطلع الفجر إثر ذلك وكذلك يقصر النهار بها في فصل قصره آيضا وأقمت بها ثلاثا

وكنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة والدخول اليهامن بلغا روبينهما أربعون أبوما ثم اضربت عن ذلك لعظم المؤنة فيه وقلة الجدوى والسفراليها لايكون إلا في عجلات صغار تجرها كلاب كبار فان تلك المقازة فيها الجليد فلا يثبت قدم الآدى و لا حافر الدابة فيها والسكلاب لها الاظفار فتثبت أقدامها في الجليد و لا يدخلها إلا الاقوياء من التجار الذين يكون لاحدهم ما تة عجلة أو نحوهامو فرة بطعامه وشرابه و حطبه فانها لاشجر فها ولا حجرولا مدروالدليل بتلك الارض هو السكلب الذي قد سارفيها مرارا كثيرة و ثنهي قيمته الى ألف دينارونحوها و تربط العربة إلى عنقه و يقرن معه ثلاثة من الكلاب ويكون

هو المقدم تقبعه سائر الكلاب بالعربات فاذاً وقف وقفت وهذا الكلب لا يضر به صاحبه ولا ينهره وإذا حضر الطعام اطعم الكلاب أولا قبل بنى آدم والا غضب الكلب و فر وترك صاحبه لتلف فإذا كملت للمسافرين بهذه الفلاة أربعون مرحلة نزلوا عند الظلمة و ترك كل واحد منهم ماجاء به من المتاع هنالك وعادوا إلى منزلهم المعتاذ فإذا كان من المتاع ما الغدعادوا لتنفقد متاعهم فيجدون بازائه من السمور والسنجاب والقاقم فان أرضى صاحب المتاع ما وجده ازاء متاعه أخذه وان لم يرضه تركه فيزيدو نه و عار فعوا متاعهم أعنى أهل الظلمة و تركو امتاع التجارو هكذا بيعهم وشراؤهم ولا يعلم الذين يوجهون إلى هنالك من يبايعهم و يشاديهم أمن الجن هو أم الانس ولايرون أحدا والقاقم هو أحسن أنواع بها يعهم و يشاديهم أمن الجن هو أم الانس ولايرون أحدا والقاقم هو أحسن أنواع على حاله والسمور دون ذلك تساوى الفروة منه بهلاد الهند الف دينار وحرفها من ذهبنا ما تتان و خمسون على حاله والسمور دون ذلك تساوى الفروة منه أربعائة دينار فادونها و من خاصية هذه بفرواتهم عندالهن في حجبى فوجدت محلة السلطان على الموضع المعروف ببش دغ وذلك في بعثه السلطان في صحبى فوجدت محلة السلطان على الموضع المعروف ببش دغ وذلك في الثامن والعشرين من رمضان وحضرت معه صلاة العيد وصادف يوم العيد يوم الجهة بعثه السلطان في والعميد يوم الجهة بعثه السلطان في والعميد يوم الجهة المعلة والعميد وصادف يوم العيد يوم الجهة والعام والعيد يوم الجهة الشامن والعشرين من رمضان وحضرت معه صلاة العيد وصادف يوم العيد يوم الجهة

# ﴿ ذكر ترتيبهم في العيد ﴾

ولما كان صباح يوم العيد ركب السلطان في عساكره العظيمة وركبت كل خاتون عربتها ومعها عساكرها وركبت بنت السلطان والتاج على رأسها اذهي الملكة على الحقيقة ورثت الملك من أمها وركب او لاد السلطان كل واحد في عسكره وكان قد قدم لحضور العيد قاضي القضاة شهاب الدين السايلي ومعه جماعة من الفقهاء والمشايخ فركبوا وركب القاضي، حمزة والإمام بدر الدين القوامي الشريف ابن عبد الحميد وكان ركوب هؤلاء الفقهاء مع تين بكولي عهد السلطان ومعهم الاطبال والاعلام فصلي بهم القاضي شهاب الدين وخطب أحسن خطبة وركب السلطان وانهي إلى برج خشب يسمى عندهم المدين وخطب أحسن خطبة و ركب السلطان وانهي إلى برج خشب يسمى عندهم المحملك فجلس فيه ولم عهده وابنته المحملة فيهما أبناء السلطان واقار به و نصبت طاحبة التاج و نصب برجان دو تهماعن يمينه وشماله فيهما أبناء السلطان واقار به و نصبت المكراسي للامراء وأبناء الملوك و تسمى الصندليات عن يمين البرج و شماله فيجلس كل واحد على كرسيه ثم نصبت طبلات المرى لمكل امير طومان طبلة مختصة به واحد على كرسيه ثم نصبت طبلات المرى لمكل امير طومان طبلة مختصة به

وأمير طومان عندهم هو الدى يركب له عشرة آلاف فكان الحصاضرون من امراء طومان سبعة عشر يقودون مائة وسبعين ألفا وعسكره أكثر منذلك ونصب لكل أمير شبه منبر فقعد عليه وأصحابه يلعبون بين يديه فكانوا على ذلك ساعة ثم أتى بالحلع فخلعت على كل أمير خلعةوعند ما يلبسها يأتى إلى أسفل برج السلطان فيخدم وخدمته أن يمس الأرض بركبته اليمنى ويمد رجله تحتها والآخرى قائمة ثم يؤتى بفرس مسرج ملجم فيرفع حافره ويقبل فيه الآمير ويقوده بنفسه إلى كرسيه وهنالك يرتبه ويقف مع عسكره ويفعل هذا الفعل مع كل أمير منهم

بننه الماحكة إيت كججك وعن يساره ابنه الثانى وبين يديه الخراتين الأربع فىعربات مكسوة بأثواب الحربر المذهب والخبل الني تجرها بجللة بالحرير المذهب وينزل جميع الأمراء الكبار والصغار وأبناء الملوك والوزراء والحجاب وأرباب الدولة فيعيشون بين يدى السلطان على أقدامهم إلى أن يصل الى الوطاق والوطاق ( بكسر الواو) وهو افراج وقد نصبت هنالك باركة (باركاه) عظيمة والباركة عندهم بيت عظيم له أربعة أعمدة من الخشب مكسوة بصفائح الفضة المموهة بالذهب وفي أعلى كل عمود جامورمن الفضة المذهبةله بريق وشعاع وتظهر هذه الباركة على البعد كبأنها ننية ويوضعءن يمينها ويسارها سقائف منالقطنوالكتان ويفرش ذلك كله بفرش الحريروينصبفي وسط الباركة السرير الأعظم وهم يسمونه التخت وهو من خشب مرصع وأعواده مكسوة بصفائح فضة مذهبة وقرائمه من الفضة الحالصة المموهة وقوقه فرش عظيم وفى وسط هذا السرير الاعظم مرتبة يجلس السلطان والخاتون السكبرى وعن يمينه مرتبة جلست بها بنته إيت كججك ومعما الخاتون [أردواجا وعنيساره مرتبة جلست بهاالخاتون بيلونومعما الحاتون كبك و نصب عن يمين السرير كرسي قعد عليه تين بك ولد السلطان و نصبعن · شماله كرسي قعد عليه جان بك ولده الثاني و نصبت كراسي عن اليمين والشمال جلس فِوقيها ابناء الملوك الكبار ثم الأمراء الصغار مثل امراء هزارة وهم الذين يقودون ألفاً ثم أنى بالطعام على موائد الذهبو الفضة وكلُّ مَا نَدَة يَحْمَمُوا أَرْبِعَةً رَجَالُوا كُثُرُمَن ذلك وطعامهم لحوم الخيلوالغنم مسلوقة أو توضع بين يدى كل أمير ما تدهو يأتى الباورجي وهر مقطع اللحم وعليه ثياب حريروقد ربط عليها فوطة حريروفى حزامه جملة سكاكين في أغادها و يكون لـكل أمير باروجي فاذا قدمت المائدة فعد بين يدي أمير. ويؤتى بصفحة صغيرة من الذهب أو الفضة فيها ملح محلول بالماء فيقطع الباورجي اللحم قطعا

صفارًا ولهم في ذلك صنعة في قطع اللحم مختلطًا بالعظم فأنهم لا يأكلون منه إلا ما اختلط بالعظم ثم يؤتى بأوانى الذهب والفضة للشرب وأكثر شربهم نبيد العسل وهم حنفية المذهب يحللون شرب النهيذ فاذا أرادالسلطانأن يشربأخذت بنته القدح بيدها وخدمت برجلها ثمم ناولته القدح فشرب ثمم تأخذ قدحا آخر فتناولهالمخا تونالكبرىفتشرب منه ثم تناول لسائر الخواتين على ترتيبهن ثم ولى العهد القدح ويخدم ويناوله اباه فيشرب ثم الخواتين ثم اخته ويخدم جميعهن ثم يقوم الولد الثاني فيأخذ القدح ويسقي اخاه ويخدم له ثمم يقوم الامراء الكبار فيستى كل واحد منهم ولى العهد ويخدم له ثم يقوم أبناء الملوك ويغنون أثناء ذلك بالمواليه وكانت قد نصبت قبه كبيرة أيضا إزاء المسجد للقاضى والخطيب والشريف وسائر الفقهاءوالمشايخ وإنا معهم فاوتينا بموائد الذهب والفضة يحمل كل واحدة أربعة من كبار الاتراك ولايتصرف في ذلك اليوم ببن يدى السلطان إلا الكبار فيأمرهم برفع ماأراد من الموائد إلى من أراد فيكان منالفقها من أكرومنهم من أورع عن الاكلُّ في موا أله الفضة والذهب ورأيت مدالبصرعن اليمين والشمال من العربات عليها روايا القمر فأمرالسلطان بتفريقهاعلىالناسفأ تواللي بعربة منها فأعطيتها لجيراني من الأثراك ثم أتينا المسجد ننظر صلاة الجمعة فأبطأ السلطان قمن قائل آنه لايأني لأن السكر قد غلب عليه ومن قائل آنه لايترك الجمعة فلما كان بعدتمكن الوقت اتى وهو بتمايل فسلم على السيد الشريف و تبسم له وكان يخاطبه بآطا وهو الاب بلسان التركية ثم صلينا الجمعة وانصرف الناس إلى منازلهم وانصرف السلطان إلى الباركة فبق على حاله إلى صلاة العصر ثم انصرف الناس أجمعون وبق مع الملك تلك الليلة خو اتمنه و بنته

ثم كان رحيلنا مع السلطان والمحلة لما انقضوا العيد فوصلنا إلى مدينة الحاج ترخان ومعنى ترخان عندهم الموضع المحرر من المغارم ( وهو بفتح المثناة وسكون الراء بفتح الحاء المعجم وآخره نون ) والمنسوب إليه هذه المدينة هو حاج من الصالحين تركى نزل بموضعها وحرر له السلطان ذلك الموضع فصار قرية عظمت و تمدنت وهي من احسن المدن عظيمة الآسواق مبنية على نهر أتل وهو من انهار الدنيا السكبار وهنالك يقيم السلطان حتى يشتد البرد و يجمد هذا النهر و تجمد المياه المتصلة به ثم يآمر اهل تلك الملافياً تون بالآلاف من احمال التين في جعلونها على الجليد المنعقد فوق النهر والتين هنالك لاتا كله الدواب لانه يضرها وكذلك ببلاد الهند وإنما اكلها الحشيش الاخضر لخصب البلاد

ويسافرون بالعمر بات فوقهذا النهروالمياه المتصلة به ثلاث مراحل و ربما جازت القوافل فوقه مع آخر فصل الشناء فيفرقون ويهلكون ولما وصلما مدينة الحاج ترخان رغبت الخاتون بيلوں ابنة ملك الروم من السلطان أن يأذن لها فى زيارة أبيها لتضع حملها عنده و تعود اليه فاذن لها ورغبت منه أن يأذن لى فى التوجه صحبتها لمشاهدة القسطنطينية العظمى فمنعنى خوفا على فلاطفته و قلت له إنما ادخاها فى حرمتك وجوارك فلا اخاف من احد فاذن لى و ودعناه و وصلنى بألف و خمسها ئة دينار و خلعة و أفرس كثيرة و أعطتنى كل خاتون منهن سبائك الفضة و هم يسمونها مصوم (بفتح الصاد المهمل) و احدتها صومة و اعطت بنته اكثر منهن و كستنى و اركبتنى و اجتمع لى من الخيل و الثياب و فروات الساجاب و السمور جملة اكثر منهن و كستنى و اركبتنى و اجتمع لى من الخيل و الثياب و فروات الساجاب و السمور جملة المقسطنطينيه

وسافر نا فى العاشر من شوال فى صحبة الخاتون بيلون وتحت حرمتها ورحل السلطان فى تشييعها مرحلة ورجع هو والماكة وولى عهده وسافر سائر الخواتين فى صحبتها مرحلة ثانية ثم رجعن وسافر صحبتها الامير بيدره فى خمسة آلاف من عسكر الخانون تحو خمسائة فارس منهم خدامها من الماليك والروم نحوما ثنين والباقون من الترك وكان معها من الجوارى نحوما ثنين وأكثرهن روميات وكان لها من العربات نحو اربعائه عربة ونحو ألفى فرس لجرها وللركوب ونحو ثلثائة من البقر وماثنين من الجال لجرها وكان معها من الفتيان الروميين عشرة ومن الهنديين مثلهم وقائدهم الاكر يسمى بسنبل وكان معها من الفتيان الروميين ويسمى بميخائيل ويقول الانراك اؤ اؤوهو من الشجعان الكبار وتركت أكثر جواريها وأثقالها بمحلة السلطان إذ كانت قد توجهت برسم الزيارة ووضع احلل

و توجهنا إلى مدينة اكك وهي ( بضم الهمزة وفتح الكاف الاولى )مدينة متوسطة حسنة العارة كثير الخوات شديدة البرد وبينهما وبين السراحضرة السلطان مسيرة عشر وعلى يوم من هذه المدينة جبال الروس وهم نصارى شقر الشعور ذرق العيون قباح الصور اهل غدر وعندهم معادن الفضة ومن بلادهم يؤتى بالصوم وهي سباتك الفضة التي بها يباع ويشترى في هذه البلاد ووزن الصومعة منها خس أوقى

ثم وصلنا بعدعشر من هذه المدينة سرادق (وضبط اسمها بضم السين المهمل وسكون الراء وفتح الدال المهمل وآخره قاف ) وهي من مدن دشت قفيجق على ساحل البحر ومرساها من اعظم المراسي واحسنها ويخارجها البساتين والمياه وينزلها الترك وطاتفة من الروم تحت ذمتهم وهم أهل الصنائح وأكثر بيوتها خشب وكانت هذه المدينة

كبيرة فحرب معظمها بسبب فتنة وقعت بين الروم والتركوكانت الغلبة للرومفا نتصرللترك أصحابهم وقتلوا الروم شرقتلة ونفوا أكثرهم وبق بعضهم تحت الذمة إلى الآن وكانت الصيافة تحمل إلى الحا تون في كل منزل من تلك البلاد من الخيل والغنم و البقر و الدوق و القمر وألبانالبقر والغنم والسفر فيهذهالبلاد مضحى ومعشى وكل أمير بتلك البلاد يصحب الخاتون بعساكره إلى آخر حد بلاده تعظيما لها لاخوفاً عليها لأن تلك البلاد آمنة ثم وصلنا إلىالبلدة المعروفة باسم باباسلطوق وبابا عندهم بمعناه عند البر برسو املالا انهم يفخمون الباءوساطوق (بفتح السين المهمل واسكان اللاموضم الطاء المهمل وآخر ه قاف) ويذكر ون أن سلطوق هذا كأن مكاشفا الكن يذكر عنه أشياء ينكرها الشرعوهذه البلاد آخر بلادالا تراك بينهاو بين أول عمالةالروم ثما نيةعشر يو مانى برية غير معمو رة منها ثما لية أيام لاماء بها ينزو دلها الماء ويحمل فى الروايا والقرب على العربات وكان دخو لنا اليهافى ايام البردفلم نحتج إلى كـ ثبير من الماء والاتراك يرفعون الالبان في القرب و مخلطونها بالدوقي المطبوخ ويشربونها فلا يمطشون واخذنا من هذه البلدة فىالاستعداد للىريةواحتجت إلى زيارة أفراس فأتبيت الحانون فاعلمتها بذلك وكنت أسلمعليهاصباحاومساءومتىأ تتهاضيا فهتبعث إلىبالفرسين والثلاثة وبالمغنم فكنت أترك الخيل لاذبحها وكان من معيمن الغلمان و الخدم يأكلون مع أصحابنا الاتراك فاجتمع لي نحو خمسين فرساو امرت إلى الخاتون بخمسة عشر فرساو امرت ﴿ وكيلما ساروجة الرومى آن يختارها سمآ نامن خيل للطبخ وقالت لاتخف فان احتجت إلى غيرها زدناك ودخلنا البريةفي منتصف ذي القعدة فكان سيرنا من يوم فارقنا السلطان إلى أول البرية تسعةعشر يوماواقامتناخمسةورحلنامنهذهالبرية ثمالمية عشر يوما مضحى ومعشى وماراينا إلاخيرا والحمد لله

ثم وصلنا بعد ذلك إلى حصن مهتولى وهو اول عمالة الروم (وضبط اسمه بفتح الميم وسكون الهاء وضم التاء المعلوة وواومدولام مكسوروياء) وكانت الروم قدسمه بقدوم هذه الحاتون على بلادها فوصلنا إلى هذا الحصن كفالى نقوله الرومى فى عسكر عظيم وضيافة عظيمة وجاءت الحواتين والدايات من دار أبيها ملك القسطنطينية وبين ملك القسطنطينية مسيرة اثنين وعشرين يوما منها ستةعشر يوما إلى الحليج وستة منه إلى القسطنطينية ولايسافر من هذا الحصن إلا بالحنيل والبغال و تترك العربات به لاجل الوعر و الجبال و جاء كفالى المذكور ببغال كثيرة و بعثت الى الحاتون بستة منها و اوصت امير ذلك الحصن بمن تركته من اصحابي و غلماني مع العربات والاثقال فامر لهم بدار و رجع الامير بيدرة بعساكره لم يسافر مع الحاتون إلا ناسها والاثقال فامر لهم بدار و رجع الامير بيدرة بعساكره لم يسافر مع الحاتون للا ناسها

وتركت مسحدها بهذا الحصن وارتفع حكم الاذان وكان يؤتى اليها بالخور فى الضيافة فتشربها وبالحنازير وأخبرنى بعض خواصهاأنها اكاتها ولم يبق معها من يصلى الابعض الانراك كان يصلى معناو تغيرت البواطن لدخو لنافى بلادالكفر و لكن الحاتون أو سيت الاميركفالى باكراى و لقدضرب مرة بعض بما ليكملا ضحك من صلاتنا شمو صلنا حصن مسلمة بن عبد الملك وهو بسفح جبل على نهر زخاريقال له اصطقيلي و لم يبق من هذا الحصن الا آناره و بخارجه قرية كميرة شمسر نا يومين و وصلنا الى الخليج و على ساحله قرية كبيرة فوجد نافيه المد فاقمنا حتى كان الجزر و خضناه و عرضه نحو مياين و مشينا اربعة أميال في رمال و وصلنا الخليج الثالث و قد ابتدأ المدفت منا فيه و عرضه ميل و احدفعرض حجارة و رمل و وصلنا الخليج الثالث و قد ابتدأ المدفت منا فيه و عرضه ميل و احدفعرض الخليج كله ما ثية و يا بسة اثنا عشر ميلا و تصير ماء كلها فى أيام المطر فلا تخاص إلا فى القوارب

وعلى ساحل هذا الحليج الثالث مدينة الفنيكة ( واسمها بفاممفتوحة و نونوياممد وكاف مفتوح ) وهي صغيرة لـكمـنها حسنة ما نعة وكـنا تسها وديارها حسان والانهار تخرقها والبساتين تحفها ويدخربها العنب والاجاس والتفاح والسفرجل من السنة إلى الاخرى واقمنا بهذه المدينة ثلاثا والخاتون في قصرلًا بيهاهنالك ثم قدم اخوها شقيقها اسمه كفالى قراس فى خمسة آلاف فارس شاكين السلاح ولما ارادوا لقاء الخاتون ركب أخوها المذكور فرسا أشهت والبس ثيانا بيضاء وجمل على رأسه مظللا مكللا بالجواهر وجمل عن يمينه خمسة من أبناء الملوك وعن يساره مثلهم لابسين البياض أيضا وعليهم مظللات مزركشة بالذهب وجمل بين بديهمائة منالمشائين ومائة فارس قدأسبغواالدروع على أنفسهم وخيلهم وكلواحدمنهم يقودفرسا مسرجامدرعاعليه شكة فارس منالبيضة المجوهرة والدروع والتركش والقوسوالسيفوبيده رمح فى طرف رأسه راية وأكثر تلك الرماحمكسوة بصفائح الذهب والفضة وتلك الخبيل المقودةهى مراكب ابن السلطان وقسم قرسانه على افوجكل فوج فيهما تنا فارس لهم امير قد قدم أمامه عشرة من الفرسان شاكين في السلاح وكل واحد منهم يقود فرسا وخلفه عشرة من العلامات ملونة بايدعشرة من الفرسان وعشرة اطبال يتقلدها عشرة من الفرسان ومعهم ستة يضربون الابواقوالانفار والصرنايات وهى الغيطات وركبت الحاتونف بماليكهاوجواريهاو فتيانهاو خدامهاوهم نحوخمسهائة عليهم نياب الحرير المزركشة بالذهب المرصمة وعلى الخاتون حلةيقال لها النخ ويقال لها أيضاً النسيج مرصعه بالجوهر وعلى

وأسها تاج مرصع وفرسها مجلل حرير مزركش بالذهب وفى يده ورجليه خلاخل الذهب وفيءنقه قلائدمرصعة وعظم السرج مكسوذهبا مكلل جوهرا وكان التقاؤهماني بسيط منالارض على نحوميل من البلد و ترجل لها أخوها لا نه أصغر سنامنها و قبل ركامها وقبلت رأسه وترجل الامراء واولاد الملوك وةبلوا جميعا ركابهـا وانصرفت مع أخيها وفى غد ذلك اليوم وصلنا الى مدينة كبيرة على ساحل البحر لاتثبت الآن اسمها ذات أنها وأشجار نزلنا بخارجها ووصل أخوالخاتون ولىالعهد فى نرتيب عظم وعسكر ضخم منعشرة آلاف مدرع وعلى راسه تاج وعن بمينه نحرعشرين من ابناء الملوك وعن يساره مثلهم وقد رتب فرساً نه على ترتيب أخيه سوًّا ءالا أن الحفل أعظم والجمع أكثر وتلاقت معه اخته فى مثل زيما الاول وترجلاجميعا واوتى بخباً. حرير فدخلا فيه فلا أعلم كيفية سلامها ونزلنا على عشرة اميال من القسطنطينية فلما كان بالفدخر ج اهلم من رجال ونساء وصبيان ركباناومشاةفي احسن زى واجمل لباس وضربت عند الصبح الأطبال والابواق والانفاروركبت العساكروخرج السلطان وزوجته أم هذه الخاتون وارباب الدواة والخواص وعلى رأس الملك رواق يحمله جملةمنالفرسانورجال بايديهم عصى طوالفياعليكل عصى شبه كرةمن جلد يرفعونها الراوق وفي وسط الرواق مثل القبة يرفعها الفرسان بالعصى ولما أقبل السلطان اختلطت العساكر وكثر العجاج ولم أقدر على الدخول فيما بينهم فلزمت المقال الخاتون وأصحابها خو فاعلى نفسي و ذكر لي انهالما قربت من ابويها ترجَّلت آلارض بين ايديهما ثم قبلت حافري فرسيهما وفعل كبار اصحابها مثل فعلمًا في ذلكُوكاندخو لنا عند الزوال أو بعده إلى القسطنطينية المظمي وقد ضربوا نواقيسهم حتى ارتجت الآفاق لاختلاط أصواتهاولما وصلنا الباب من ابواب قصر الملك وجدنا به ما تةرجلمعهم قائدلهم فوق دكانه وسمعتهم يقولون سراكنواسراكنوا ومعناه المسلمون ومنعونامنالدخول فقال لهم أصحاب الحاتون انهم من جهتنا فقالوا لأيدخلون الا باذن فاقمنا بالباب وذهب بعض اصحاب الخاتون فبعث من أعلمها بذلك وهى بين يدى والدها فذكرت له شأننا فامر بدخولنا وعين لنا دارا بمقربة من دار الخاتون وكتب لنا امرا بان لانعترض حيث نذهب من المدينة و نودى بذلك في الاسواق واقمنــا بالدار ثلاثا فبعث الينا للضيافة من الدقيق والحبز والغـــــ والدجاج والسمين والفاكمة والحسوت والدراهم والفرش وفى اليوم الرابع دخلنا على السلطان ﴿ ذكر سلطان القسطنطينية ﴾

واسمه تـكفور (بفتح التاء المثناةوسكونالـكاف وضمالفاء وواو ووراء) بن السلطان جرجيس وأبوه السلطان جرجيس بقيد الحياة لكنه تزهد وترهب وانقطع للعبادة في السكنائس وترك الملك لولده وسنذكره وفى اليوم الرابع من وصولنا إلى القسطنطينية بعثت إلى الحاتون الفتي سنبل الهندى فأخذ بيدى وأدخلني إلى القصر فجز ناأر بعة أبواب فى كل باب سقا تف بها رجال وأسلحتهم وقائدهم على دكانة مفروشة فلما وصلنا إلى الباب الحامس تركني الفتي سنبل ودخل ثم أتىومعه أربعة من الفتيان الروميين ففتشونى لثلا يكون معى سكين وقال لى القائد تلك عادة لهم لابد من تفتيش كل من يدخل على الملك من خاص أو عام غريب أو بلدى وكذلك الفعل بأرضالهند ثم لمافتشونى قامالموكل بالباب فاخذ بيدى وفتح الباب وأحاط في أربعة من الرجال أمسك اثنان كمي و اثنان من ورائى فدخلوا لى إلى مشوركبير حيطانه بالفسيفاء قدنقش فهاصور المخلوقات من الحيوا ات والجماد وفى وسطه ساقية ماء ومن جهتهما الأشجار والناسواقفون بمينا ويساراسكوتا لايتكام أحدمنهم وفى وسط المشور ثلاثة رجال وقوف أسلمني أو ائتك الاربعة إلىهم فامسكو ا بثيابي كما فعل الآخرون وأشار إليهم رجل فتقدموا بيوكان أحدهم يهوديا فقال لى بالعربي لاتخف فهكذا عادتهم أن يفعلوا بالوارد وأنا الترجمانى وأصلي من بلاد الشام فسألمنه كيف أسـلم فقال قل السلام عليكم ثم وصلت إلى قبة عظيمة والسلطان على سرير. وزوجته أم هذه الخاتون بين يديه وأسفل السريرالخاتون وأخوتها وعن بمينهستةرجال وعن يسارُه أربعة وكلهم بالسلاح فأشار إلى قبل السلام والوصول اليه بالجلوسهنيه ليسكن روعي ففعلت ذلك ثم وصلت اليه فسلمت عليه وأشار إلى أن أجلس فلم أفعل وسألني عن بيت المقدس وعن الصخرة المقدسة وعن القامة وعن مهد عيسي وعن بيت لحم وعن مدينة الخليل عليه السلام ثم عن دمشق ومصر والعراق وبلاد الروم فاجبته عن ذلك كله واليهودي يترجم بيني وبينه فاعجبه كلامي وقال لاولاده أكرموا هذا الرجل وامنوه ثمم خلع على خلعة وأمر لى بفرس مسرج ملجم ومظلة من التي يجعلها الملك فوق رأسه وهي علامة الأمان وطابت منه أن يعين من يركب معي بالمدينة فكل يوم حتى أشاهد عجائبها وغرائبها وأذكرها في بلادي فعين لي ذلك و من العوا تدعندهم أن الذي يلبسخلمة الملك ويركب فرسه يطاف به في أسواق المدينة بالأبواق والأنفار والاطبال ليراه الناس وأكثر مايفعل ذلك بالأتراك الذين يأتون من بلاد السلطان أوزبك لئلا يؤذون فطافوا بى فى الأسواق .

#### ﴿ ذكر المدينة ﴾

وهى متناهية فيالكبر منقسمة بقسمين بينهمانهرعظيم المد والجزر علىشكل وادى سلا من بلادالمغربوكانت عليه فما تقدم قنطرة مبنية فخربت وهو الآن يعبر فى القو ارب واسم هذا النهر أبسمي (بفتح الهمرة واسكان الباء الموحدة وضم السين المهمل وكسر الميم وياء مد) وأحد القسمين من المدينة يسمى اصطنبول(بفتحالهمزةواسكانالصاد وفتح الطاء المهملتين وسكمون التون وضم الباء الموحدة وواو مدولام) وهو بالعدوةالشرقية من النهر وفيه سكنني السلطان وأرباب دولته وسائر الناسو أسواقه وشوارعه مفروشة بالصفاح متسعة وأهلكل صناعة على حدة لاتشاركهما سواهم وعلى كل سوق أبواب تسدعليه باللبيل وأكثر الصناع والباءتبها النساء والمدينة فىسفح جبل داخلفىالبحر نحو تسعة أميال وعرضه مثل ذلك أو أكثر وفي أعلاه قلعة صغيرة وقصر السلطان والسور يحيط بهذا الجبل وهو ما نح لاسبيل لاحداليه من جهة البحر وفيه نحو اللاث عشرة قرية عامرة والكنيسة العظمي هى في وسطهذا القسم من المدينة وأما القسم الثاني منها فيسمى الفلطة (بعين معجمة ولام وطاء مهمل مفتوحات) وهو بالعدوة العربيةمنالنهر شبيه برباط الفتحفي قرية من النهر وهذا القسم خاص بنصاري الافرنج يسكنو نهوهم أصناف فمنهم الجنويون والبنادقة وأهــل رومية وأهل افرانســة وحَكمهم إلى ملك القسطنطينية يقدم عليهم منهم من يرتضو نهويسمو نه القمص وعليهم وظيفة فوكل عام لملك القسطيطينية وربمأ استعصوا عليه فيحاريهم حتى يصلح بينهم اليابا وجميعهم أهل تجارة ومرساهم من أعظم المزاسي رأيت به نخو مائة جفن من القراقر وسواها من الكبار وأما الصغار فلا تحصى كثرة وأسواق هذا القسم حسنة إلا أن الأقدار غالبة عليها ويشقها نهر صغير قذر نجس وكنا تسهم لا خير فيها .

# ( ذكر الكنيسة العظمي )

و إنما نذكر خارجها وأمادا خلها فلم أشاهده وهي تسمي عندهم اياصوفيا (بفتح الهمزة والياء آخر الحروف والفوصاد مضموم و واومد و فاء مكسورة و ياء كالآولى و الف) ويذكر أنها من بناء آصف بن برخياء وهو ابن خالة سليان عليه السلام وهي من أعظم كنائس الروم وعليها سور يطيف بها فكانها مدينة و ابو أبها ثلاثة عشر بابا و لها حرم هو نحو ميل عليه باب كبير و لا يمنع احدمن دخوله و قد دخلته مع و الد الملك الذي يقع ذكره وهو شبه مشور مسطح بالر خام و تشقه ساقية تخرج من الكنيسة لها حائطان من تفعان ذكره وهو شبه مشور مسطح بالر خام و تشقه ساقية تخرج من الكنيسة لها حائطان من تفعان

نحو زراع مصنوعان بالرخام المجزع المنقوش بأحسن صنعة والأشجار منتظمة عنجهتي الساقية ومن باب السكنيسة إلى باب هذا المشور معرش من الخشب مرتفع عليه دو الى العنب وفياسفله الياسمين والرياحين وخارج بابهذا المشورقية خشب كبيرة فهاطبلات خشب يجلس عليها خدام ذلك الباب وعن بمين القبة مساطب وحوانيت أكثرها من الخشب يحلس بها قضانهم وكتاب دواوينهم وفى وسط تلك الحوانيت قبة خشب يصعد المها على درج خشب وفيها كرسي كبير مطبق بالملف يحلس فوقه قاضهم وسنذكره وعن يسار القبة التي على باب هذا المشور سوق العطارين والساقية التيذكر نأها تنقسم قسمين أحدهما يمر بسوق العطارين والآخريمر بالسوق حيث القضاة والكتاب وعلى باب الكمنيسة سقائف يجلس بهما خدامها الذين يقمون طرقها ويوقدون سرجها ويغلقرن أبوابها ولايدعون أحدا بداخلها حتى يسجد للصليب الاعظم عندهم الذي يزعمونأنه بقية من الخشبة التي صلب عليها شبيه عيسي عليه السلاموهو على باب الكنيسة بجعول في جمعية ذهب طولها نحو عشرة أذرعوقد عرضوا علمها جمبة ذهب مثلمها حتى صارت صليبا وهذا الباب مصفح بصفائح الفضة والذهبوحلقتاه منالذهب الخالصوذكرلي أن عدد من مهذه الكنيسة من الرهبان والقسيسين ينتهي إلى آلاف وان بعضهم من ذرية الحواريين وان بداخلها كنيسة مختصة بالنساء فها من الأبكارالم: قطعات للميادة أزيد من الف وأما القواعد منالنساء فاكثرمن ذلك كلَّه ومن عادة الملك وارباب دولته وسائر الناس أن يؤتواكل يوم صباحالمل زيارة هذه الكنيسة ويأنى الها البابا مرةفي السنة وإذا كان على مسيرة أربع من البلد يخرج الملك إلى لقائه ويترجل لهوعند دخول المدينة يمشي بين يديه على قدميه ويأتية صباحا ومساء للسلام طول مقامه بالقسطنط منمة حتى النصرف .

### ﴿ ذَكُرُ المَانَسْتَارَاتُ بِقَسْطَنْطَيْنِيةً ﴾

والما نستار على مثل لفظ المارستان إلا أن نونه متقدمة وراءه متأخرة وهو عندهم شبه الزاوية عند المسلمين وهذه الما نستارات بها كثيرة فمنها ما نستار عمره الملك جرجيس والدملك القسطنطينية وسنذكره وهو بخارج اصطنبول مقابل الفلطة ومنها ما نستاران خارج الكنيسة العظمى عن يمين الداخل اليهاوهما في داخل بستان يشقيهما نهر ماء واحدها للرجال والآخر المنساء و في كل واحدمتهما كنيسة ويدور بهما البيوت للمتعبدين و المتعبدات و قد حبس على كل واحدمنهما احباس الكسوة المتعبدين و نفقتهم بناها أحدالملوك و منها ما نستار أن عن يسار الداخل إلى الكنيسة العظمى على مثل هذين الاخرين و يطيف ما نستار أن عن يسار الداخل إلى الكنيسة العظمى على مثل هذين الاخرين و يطيف

مها بيوت وأحدها يسكنه العميان والثانى يسكنه الشيوخ الذين لا يستطيعون الخدمة عن بلغ الستين أو نحوها ولكلواحد منهم كسوته ونفقته من أوقاف معينة لذلك وفي داخلكل مانستار منها دويرة لتعبد الماك الذي بناه وأكثر هولاء الملوك إذا بلغ الستين أو السبعين بني مانستار أو لبس المسوح وهي ثياب الشعر وقلد ولده الملك واشتغل بالعبادة حتى يموت وهم يحتفلون في بناء هذه الما نستارات ويعملونها بالرخام والفسيفساء وهي كثيرة بهذه المدينة ودخلت معااروى الذي عينه الملك للركوب،مي إلى ما نستار يشقه نهر وفيه كشيسة فيها نحو خمسمائة بكرعليهن المسرح ورؤسهن محلوقة فيها قلانيس اللبد ولهن جمال فائق وعليهن أثرالعبادة وقد قعد صي على منبر يقرألهن الانجيل بصوت لم أسمع قط أحسن منه وحوله نما نية من الصبيأن على منا بر ومعهم قسيسهم فلما قرأ هذا آلصي قرأ صبيي آخروقال لي الرومي أن هؤلاء البنات من بنات الملوك وهبن أنفسهن لخدمة هذه الكنيسة وكذلك الصبيان القراء ولهم كنيسة أخرى خارج نلك الـكنيسة ودخلت أيضا إلى كنيسة فى بستان فوجدنا بها نحو خمسهائة بكرأو أزيدوصبي يقرأ لهن على منبر وجماعة صبيان معة على منابر مثل الأولين فقال لى الرومي هؤلاء بنات الوزراء والأمراء يتعبدن بهذه الكنيسة ودخلت إلى كنائس فيها ا بكار من وجوء أهل البلدو إلى كنا تس فيها العجا تزوالقو اعد من النساء و إلى كنا تس فيها الرهبان يكون في المكنيسة منها مائة رجل أو أكثر وأقل وأكثر هــذه المدينة رهبان ومتميدون وقسيسون وكنا تسها لا تحصى كثرة وأهل المدينة من جندي وغيره صغيروكبير يجعلون على رؤسهم المظلات الكبارشتاء وصيفا والنساء لهنعمائم كبار -

### ﴿ ذكر الملك المترهب جرجيس ﴾

وهذا الملك ولى الملك لا بنه وانقطع للعبادة و بنى ما نستار اكما ذكر ناه خارج المدينة على ساحلها وكنت يوما مع الرومى المعين للركوب معى فاذا بهذا الملك ماش على قدميه وعليه المسوح وعلى وأسه فلنسوة لبدوله لحية بيضاء طويلة و وجهه حسن عليه أثر العبادة وخلفه وأمامه جماعة من الرهبان وبيده عكاز وفى عنقه سبحة فلما راه الرومى نزل وقال لى انزل فهذا والد الملك فلما سلم عليه الرومى سأله عنى ثم وقف و بعث لى فجشت اليه فأخذ بيدى وقال لذلك الرومى وكان يعرف اللسان العربي قل لهذا السراكنويعنى المسلم انا اصافح اليد التي دخلت بيت المقدس والرجل التي مشت داخل الصخرة و المكنيسة المطعى التي تسمى قامة و بيت لحم و جعل يده على قدمي و مسح بها و جهه فعجبت من العظمى التي تسمى قامة و بيت لحم و جعل يده على قدمي و مسح بها و جهه فعجبت من

اعتقادهم فيمن دخل تلك المواضع من غير ملتهم مم أخذ بيدى ومشيت معه فسأ انى عن بيت المقدس ومن فيه من النصارى وأطال السؤال ودخلت معه إلى حرم الكنيسة الذى وصفناه آ نفاو لما قارب الباب الاعظم خرجت جماعة من القسيسين والرهبان للسلام عليه وهو من كبارهم فى الرهبانية ولما رآهم ارسل يدى فقلت له اريد الدخول معك الى الكنيسة فقال للترجمان قلله لابد لداخلها من السجود للصليب الأعظم فان هذا مما سنته الأوائل ولا يمكن خلافه فتركته و دخل و حده ولم أره بعدها

# ﴿ ذكر قاضي القسطنطينية ﴾

ولما فارقت الملك المترهب المذكور دخلت سوق الكتاب فرآنى القاضى فبعث إلى أحد أعوانه فسأل الرومى الذى معى فقال له انهمن طلبة المسلمين فلما عاد اليه واخبر، بذلك بعث الى احد أعوانه وهم يسمون القاضى النجشى كفالى فقال لى النجشى كفالى يدعوك فصعدت اليه الى القبة الني تقدم ذكرها فرأيت شيخا حسن الوجه واللمة عليه لباس الرهبان وهو الملف الأسود وبين يديه نحو عشرة من الكتاب يكتبون فقال إلى وقام أصحابه وقال أنت ضيف الملك ويجب علينا إكرامك وسألنى عن بيت المقدس والشام ومصر وأطال الكلام وكثر عليه الازد حام وقال لى لابد لكأن تأتى الى دارى فأضيفك فانصرفت عنه ولم ألقه بعد .

# ﴿ ذكر الانصراف عن القسطنطينية ﴾

ولما ظهر لمن كان في صحبة الخاتون من الاتراك انها على دين أبها وراغبة في المقام معه طلبوا منها الاذن في العودة إلى بلادهم فأذنت لهم وأعطتهم عطاء جزيلا وبعثت معهم من يوصلهم الى بلادهم أميرا يسمى ساروجة الصغير في خمسائة فارس و بعثت عنى فأعطتنى ثلاثما ثة دينار من ذهبهم يسمو نه البربرة وليس بالطبيب وألني درهم بندقية وشقة ملف من عمل البنات وهو أجود أنواعه وعشرة أثو اب من حرير وكتان وصوف وفرسين وذلك من عطاء أيها وأوصت في ساروجة وودعها وانصرفت وكانت مدة مقاى عندهم شهرا وستة أيام وسافر ناصحبة ساروجة فكان يكرمني حتى وصلمنا الى آخر بلادهم حيث تركنا أصحابنا وع با نا فركبنا العربات ودخلنا البرية ووصل ساروجة معنا الى مدينة با السلوق وأقام بها الملائل في الضيافة وانصرفت إلى بلاده وذلك في اشتداد البرد مدينة با السلوق وأقام بها الملائل في الصرفان وفوقه مبطن بهوب كتان و فوقه خف من البرغالي وهو جلد الفرس مبطن بجلد ذئب

وكنت أتوضأ بالماء الحار بمقربة من النار فما تقطر من الماء قطرة إلاجمدت لحينها وإذا غسلت وجهى بالماء المولحيتى فيجمد فأحركها فيسقط منها شبه الثاج والماء الذى ينزل من الآنف يحمد على الشارب وكنت لاأستطيع الركوب لكثرة ماعلى من الثياب حتى يركبنى أصحابى .

ثم وصلت إلى مدينة الحاج ترخان حيث قارقنا السلطان أوزبك فوجدناه قد رحل واستقر بحضرة ملدكه فسافرنا على نهر اتل وما يليه من المياه ثلاثا وهى جامدة وكنا إذا احتجنا الماء قطعنا قطعا من الجليد وجعلناه فى القدرة حتى يصير ماء فنشرب منه و نطبخ به ووصلنا الى مدينة السرا (وضبط اسمها بسين مهمل وراء مفتوحة والف) وتعرف بسرا بركة وهى حضرة السلطان أوزبك و دخلنا على السلطان قسأ لناه عن كيفية سفرنا وعن ملك الروم و مدينته فأعلمناه وأمر بإجراء النفقة علينا وأنزلنا مدينة السواق متسمة المدن متناهية الكبر فى بسيط من الارض تغص بأهلها كثرة حسنة الاسواق متسمة الشوارع.

وركبنا يوما مع بعض كبرائها وغرضنا التطوف علمها ومعرفة مقدارها وكان منزلنا في طرف منها فركبنا منه غدوة فما وصلنا لآخرها بعد الزوال فصلينا الظهر وأكلنا طعامنا فماوصلنا إلى المنزل إلا عند المغرب ومشينا يومافى عرضها ذاهبين راجمين في نصف يوم وذلك في عمارة متصلة الدور لاخراب فيها ولا بساتين وفيها ثلاثة عشر مسجدا لاقامة الجمعة احدا للشافعية وأما المساجد سوى فكثير جداً وفها طوائف من الناس منهم المغل وهم أهل البلاد والسلاطين ووبعضهم مسلمون ومنهم الاص وهم مسلمون ومنهم القفحق والجركس والروس والروم وهم نصارى وكل طائفة تسكن معلق على حدة فيها أسواقها والتجار والغرباء من اهل العراقين ومصر والشام وغيرها ساكنون بمحلة عليها سور احتياطا على أموال التجارة .

وقصر السلطان بها يسمى الطونطاش والطون(بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الطاء المهمل وواومد و نون) ومعناه الذهب وطاش (بفتح الطاء المهمل وشين معجم)ومعناه حجز وقاضى هذه الحضرة بدر الدين الاعرج من خيار النضاة

وبها من مدرسي الشافعية الفقيه الامام الفاصل صدر الدبن سلبيان اللسكري أحد الفضلاء وبها من الما اسكية شمس الدين المصرى وهو ممن يطعن في ديانته وبها زاوية الفضلاء الحاج نظام الدين أضافنا بها وأكرمنا وبها زاوية الفقيه الامام العالم نعان الدين الخوارزى رأيته بها وهومن فضلاء المشايخ حسن الآخلاق كريم النفع شديد التواضع

شديد السطوة على اهل الدنيا يأتى اليه السلطان أوزبك زائراً فى كل جمعة فلا يستقبله ولايقوم اليه ويقعد السلطان بين يديه ويكلمه ألطف كلام ويتواضع له والشيخ بضد ذلك وفعله الفقراء والمساكين والواردين خلاف فعله معالسلطان فانه يتواضع لهم ويكلمهم بألطف كلام ويكرمهم واكرمني جزاه الله خيرا وبعث الى بغلام تركى وشاهدت له بركة

( 2 las la )

كنت أردت السفر من السر الى خوارزم فنها فى عن ذلك وقال لى أقم أياما وحينتُذ نسافر فنازعتنى النفس ووجدت رفقة كبيرة آخذه فى السفر فيهم تجار أعرفهم فاتفقت معهم على السفر في محبتهم وذكرت لهذلك فقال لى لابدلك من الإقامة فعزمت على السفر قأبق لى الغلام أقمت بسببه وهذه السكر امأت الظاهره

ولما كان بمد ثلاث وجد بعض أصحابي ذلك الفلام الآبق بمدينة الحاج ترخان فجاء بهإلى فحينتذ سافرت الىخوارزم وبينهاوبين حضرة السرا صحراء مسيرة أربعين يوما لاتسافر فيها الخيل لقلة السكلاً وانما تحر العربات بها الجمال فسرنا منالسراعشرةأيام **ف**وصلنا الممدينة سراجوق وجوق (بضم الجيم|لمعقود وواو وقاف) ومعنىجوقصفيرًا فكانهم قالوا سرا الصغيرة وهي علىشاطيء نهر كبير زخار يقال له ألوصو (بضم الهمز واللام وواو وضم الصاد المهمل وواو) ومعناه الماء الكبير وعليه جسر من قوارب كجسر بغداد والى هذه المدينة انتهى سفرنا بالخيل التي تجر العربات وبعناها بحساب أربعدنا نيردراهم للفرسوأ قلمنذلك لأجلضعفها ورخصها مهذه المدينةو اكترينا الجمال لجرااءربات وبهذه المدينة زاوية ارجل صافح معمر منالترك يقال له أطا ( بفتح الهمز والطاء المهمل) ومعناه الوالد أضافنا بها ودعا لنا وأضافنا أيضاقاضيها ولاأعرف اسمه شم سر نامنها ثلاثين يوما سيرا جادا لاننزل إلاساعتين احداهما عند الضحى والأخرى عند المغرب و تسكون الاقامة قدر ما يطبخون الدوق ويشر بو نه وهو يطبخ من غلية واحدة ويكمون معهم الخليبيع مناللحم يجعلونه عليه ويصبون عليه اللبن وكل أنسان إنماينام أوياً كل في عربته حالاالسير وكان لي في عربتي اللاشمن الجواري ومنعادة المسافرين في هذه البرية الإسراع لقلة أعشابها والجمال التي تقطعها يهلك معظمها وما يبني منها لاينتفح بهالانىسنة أخرى بعد أن يسمن والماء في هذهالبرية في مناهل معلومة بعداليومين والثلاثة وهو ماء المطر والحسيان ثم لما سلسكنا هذه البرية وقطعناها كما ذكرناهوصلنا المحوارزم وهي أكبر مدن الاتراك وأعظمها وأجملها وأضخمها لها الاسواق المليحة والشوارع الفسيحة والعارة الكثيرة والمحاسن الأثيرة وهي ترجج بسكانها الكثرتهم وتموج بهمموجالبحر ولقد ركبت بهايوماودخلت السوق فاحا توسطته وبلغت منتهى

الزحام فى موضع يقال له الشهور (بفتح الشين المعجم وإسكانالواو) لمأستطعأن أجوز ذلك الموضع لكمشرة الازدحام وأردتاارجوعفما أمكنني لكشرةالناس فبقيت متحيرا و بعد جهد شدید رجعت وذکرلی بعض الناس آن تلك السوق بخف زحامها يوم الجمعة وتوجهت إلى المسجد الجامع والمدرسة وهذه المدينة تحت إمرة السلطان أو زبك و له فيها أمير كبير يدعى قطلودمور وهُو الذي عمر هذه المدرسة وما معها من المواضح المضافة وأما الجامع فعمرته زوجته الخاتون الصالحة ترابكوتر (بضم التاءالمعلوة وفتحالرا والف) و بك (بفتح الباء الموحدة والكاف) و بخو ارزم مارستان له طبيب شامى يعرف بالصهيوني نسبة إلى صهيون من بلاد الشام ولم أر فى بلاد الدنيا أحسن أخلاقا من أهل خوارزم ولا أكرم نفوساً ولاأحب في الغرباء ولهم عادة جميلة في الصلاة لم أرها الهيرهم وهي ان المؤذنين بمساجدها يطوف كل واحد متهم على دور جيران مسجده معلما لهم بحضور الصلاة فمن لم يحضر الصلاة مع الجاعة ضربه الإمام بمحضر الجاعة وفي كل جامع درة معلقة برَّسم ذلك ويغرم خمسة دنا نيرتنفق فى مصالح الجامع أو تطعم للفقراء والمسأكين ويذكرون أن هذه العادة عندهم مستمرة على قديم الزمان وببخارج خوارزم نهر جيحون أحد الأنهار الأربعة التي من الجنة وهو يجمد في أوان الردكما يجمد نهر اتل ويسلك الناس عليه وتبقى مدة جموده خمسة أشهر وربما سلكوأ عليه عند أخذه فى الذوبان فهلكوا ويسافر فيه أيام الصيف بالمراكب إلى ترمذ ويجلبون منها القمح والشميروهي مسيرة عشر للمنحدر وبخارج خوارزم زاوية مبنية على تربة الشبيخ نجم الدين الكبرى وكان من كبار الصالحين ونيها الطعامللوارد والصادر وشيخهم المدرس سيف الدين بن عضبة منكبار اهلخوارزم وبها أيضا زاوية شبيخها الصالح المجاور جلال الدين السمر قندى من كبارالصالحين أضافنا بها وبخارجها قبر الامام العلامة أبي القاسم محمود بن عمر الرمخشرى وعليه قبة وزمخشر قرية على مسافة أربعة أميال من خوارزم

ولما أنيت مهذه المدينة نزلت بخارجها و توجه بعض أصحابي إلى القاضي الصدر أبي حفص عمر البكري فبعث إلى نائبه نور الاسلام فسلم على ثم عاد اليه ثم أتى القاضي في جماعة من أصحابه فسلم على وهو فتي الدن كبير الفعال وله نائبان أحدهما نور الاسلام المذكور والآخر نور الدين السكر اماني من كبار الفقهاء وهو الشديد في احكامه القوى في ذات الله تعالى.

ولماحصل الاجتماع بالقاضى قال لى ان هذه المدينة كثيرة الزحام و دخو اسكم نهار الايتأتى وسيأتى الله تكلم نور الاسلام لتدخلوا معه فى آخر الليل ففعلنا ذلك و نز لنا بمدرسة جديدة

ليس بها أحد ولما كان بعد صلاة الصبح أتى الينا القاضى المذكور ومعهمن كبار المدينة جماعة منهم مولانا هام الدين ومولانازيز الدين المقدسى ومولانارضى الدين يحيى ومولانا فضل الله الدين المعادى ومولانا شمس الدين السنجرى امام أميرها وهم أهل مكارم و فضائل والفالب على مذهبهم الاعتزال لكنهم لا يظهرونه لأن السلطان أو زبك وأميره على هذه المدينة قطلو دمور من أهل السنة وكنت أيام إقامتى بها أصلى الجمعة مع القاضى ابى حفص عمر المذكور بمسجده فاذا فرغت الصلاة ذهبت معه الى الجمعة مع القاضى ابى حفص عمر المذكور بمسجده فاذا فرغت الصلاة ذهبت معه الى الحافلة وحيطانه مكسوة بالملف وفيه طيقال كثيرة وفى كل طاق منها أوانى الفضة الحافلة وحيطانه مكسوة بالملف وفيه طيقال كثيرة وفى كل طاق منها أوانى الفضة المحوهة بالذهب والأوانى العراقيا وكذلك عادة أهل تلك البلاد ان يصنعوا في بيوتهم المحوهة بالذهب والأوانى العراقيا وكذلك عادة أهل تلك البلاد ان يصنعوا في بيوتهم الأمير قطلو دمور متزوج بأخت امرأته واسمها جيجا أغا وبهذه المدينة جماعة من الوعاظ والمذكورين اكبرهم مولانا زين الدبن المقدسي والخطيب مولانا حسام الدين المشاطى الخطيب المصقع احد الخطباء الاربعة الذين لم اسمع فى الدنيا احسن منهم .

# ﴿ وأمير خوارزم ﴾

هو الأمير الكبير قطلودمور وقطلو ( بضم القاف وسكون الطاء المهمل وضم اللام ) ودمور (بضم الدال المهمل والميم وواو مد وراه) ومعنى اسمه الحديد المبارك لان قطلوهو المبارك ودمورهو الحديد وهذا الأمير ابن خالة السلطان المعظم محمداً وزبك و اكبرامرا أنه وهو واليه على خراسان وولده هارون بكمتزوج با بنة السلطان المذكور التي أمها الملكة طيط فلي المتقدم ذكرها وامرأته الخاتون ترابك صاحبة المكارم الشهيرة.

ولما أتانى القاضى مسلما على كاذكرته قال لى ان الاميرقد علم بقدومك وبه بقية مرض يمنعه من الاتيان اليك فركبت مع القاضى الى زيارته وأنينا داره فدخلنا مشورا كبيرا لكثر بيوته خشب ثم دخلنا مشورا صغيرا فيه قبة خشب مزخرفة قد كسيت حيطانها بالملف الملون وسقفها بالحرير المذهب والامير على فرش له من الحرير وقد عطى رجليه لما بهما من النقرس وهي علة فاشية في الترك فسلمت عليه وأجلسني إلى جانبه وقعد القاضى والفقهاء وسألنى عن سلطانه الملك محمد أو زبك وعن الخاتون بيلون وعن أبهما وعن مدينة القسطنطينية فأعلمته بذلك كله ثم أتى بالموائد فيها الطعام من الدجاج المشوية والدكراكي وافراخ الحمام وخبر معجون بالسمن يسمونه الكليجا والكمك والحلوى ثم أتى بموائد

أخرى فيها الفواكه من الرمان المحبب في أو انى الذهب و الفضة و معه ملاعق الذهب و بعضه في أو انى الزجاج العراق و معه ملاعق الخشب و من العنب و البطيريخ العجيب و من عوائد هذا الأمير ان يأتى القاضى في كل يوم إلى مشورة فيجلس بمجلس. معد له و معه الفقهاء وكتا به و يحلس فى القاضى في كل يوم إلى مشورة فيجلس بمجلس. معد له و معه الفقهاء يسمون الأرغجية ( بارغوجي) و يتحاكم الناس اليهم فماكان من القضايا الشرعية حكم فيها القاضى و ماكان من القضايا الشرعية حكم فيها القاضى و ماكان من القضايا الشرعية حكم لا يتهمون بميل و لا يقبلون رشوة ، و لما عدنا إلى المدرسة بعد الجلوس مع الأمير بعث الينا الأرز و الدقيق و السمن و الا بزار و احمال الحطب و تلك البلاد كلها لا يعرف بها الفحم و كذلك الهند و خراسان و بلاد العجم و اما الصين فيو قدون فيها حجارة تشتعل فيها الناركا تشتعل في الفحم ثم إذا صارت رمادا عجنوه بالماء و جففوه بالشمس وطبخوا بها ثانية كذلك حتى يتلاشى

## ﴿ حَكَايَةَ وَمَكَرَمَةً لَهَذَا القَاضَى وَالْآمَيْرِ ﴾

صليت في بعض أيام الجمع على عادتي بمسجد ابي حفص فقال لي ان الامير امراك بخسما تدرهم وامر ان يصنعاك دعوة ينفق فيها خسمائة درهم اخرى يحضرها المشايخ والفقهاء والوجوه فلما أمر بذلك قلت له أيها الأمير تصنع دعوة يأكل من حضرها لقمة أو لقمتين لو جعلت له جميع المال كان احسن له للنفع فقال أفعل ذلك وقد أمر لك بالالف كاملة ثم بعثها الامير صحبة امامه شمس الدين السنجرى في خريطة يحملها غلامه وصرفها من الذهب المغربي ثلاثما ثة دينار وكنت قد اشتريت ذلك اليوم فرسا ادهم اللون بخمسة وثلاثين دينارا دراهم وركبته في ذهابي إلى المسجد فما اعطيت ثمنه إلا من المك الألف وتكاثرت عندى الخيل بعد ذلك حتى انتهت إلى عدد لا أذكره خيفة مكذب يسكذب به ولم تزل حالى في الزيادة حتى دخلت أرض الهند وكانت عندى إلى انقضاء ثلاث السكني كنت أفضل هذا الفرس وأوثره وأربطه المام الحيل و بق عندى إلى انقضاء ثلاث سنين و لماهلك تغيرت حالى و بعثت إلى الحاق الفقهاء و وجوه المدينة براويتها التي بنتها وفيها الطعام لهوارد والصادر و بعثت إلى بفروة سمو و وفرس جيد وهي من التي بنتها وفيها الطعام لهوارد والصادر و بعثت إلى بفروة سمو و وفرس جيد وهي من افضل النساء واصلحهن واكرمهن جزاها الله خيرا .

لى بالباب امرأة عليها ثياب دنسة وعلى رأسها مقنعة ومعها نسوة لا أذكر عددهن فسلمت على فرددت عليها السلام ولم أقف معها ولاالتفت اليها فلما خرجت ادركنى بعض الناس وقال لى ان المرأة التى سلمت عليك هى الحاتون فخجلت عند ذلك وأردت الرجوع اليها فوجدتها قد انصرفت فأبلغت اليها السلام مع بعض خدامها واعتذرت عماكان منى لقدم معرفتى مها.

### ﴿ ذَكُرُ بِطَيْخُ خُوارِزُمُ ﴾

وبطيبخ خوارزم لا نظير له فى بلاد الدنيا شرقا ولا غربا إلا ما كان من بطيبخ بخارى ويليه بطيخ اصفهان وقشره أخضر وباطنه احمر وهو صادق الحلاوة وفيه صلابة ومن العجائب أنه يقدد ويدبس فى الشمس ويحمل فى القواصر كما يصنع عندنا بالشريحة وبالتين المالق ويحمل من خوارزم إلى اقصى بلاد الهند والصين وليس فى جميع الفواكه اليابسة أطيب منه وكنت ايام إقامتى بدهلى من بلادالهند متى قدم المسافرون بعثت من يشترى لى منهم قديد البطيخ وكان ملك الهند إذا أتى اليه بشىء منه بعث إلى به لما يعلم من محبتى فيه ومن عادته أنه يطرف الفرباء بفواكه بلادهم ويتفقدهم بذلك .

#### ( 42 Kr-)

كان قد صحبنى من مدينة السرى إلى خو ارزم شريف من أهل كر بلاء يسمى على بن منصور وكان من التجار فكن يشترى لى الثياب وسواها فكان يشترى لى الثوب بعشر دنا نير و يقول اشتريته بثانية و يحاسينى بالثمانية و يدفع الدينارين من ماله و أنا لا علم لى بفعله إلى ان تعرفت ذلك على ألسنة الناس وكان مع ذلك قد أسلفنى دنا نير فلما وصل إلى احسان أمير خو ارزم وددت اليه ما أسلفنيه وأردت أن احسن بعده اليسه مكافأة لا فعاله الحسنة فأفرذلك وحلف ان لا نفعل و أو دت اناحسن الى قتى كان له اسمه كافو و محلف ان لا أفعل وكان أكر م من لقيته من العراقيين وعزم على السفر معى إلى بلاد الهندثم ان جماعة من أهل بلده وصلو المل خو ارزم برسم السفر إلى الصين فأخذ فى السفر معهم فقلت له ان جماعة من أهل بلدى يعودون إلى أهلى وأقار بى و يذكر ون إنى سافرت إلى الهند برسم السكدية فيكون سبة على لا أفعل ذلك وسافر معهم إلى الصين فأخذ فى السفر معهم أفلند برسم أنه لما بلخ إلى مدينة الما الق وهى آخر البلاداني من عمالة ماوراء النهر وأول بلادالصين أقام أنه لما بلخ إلى مدينة الما لق وهى آخر البلاداني من عمالة ماوراء النهر وأول بلادالصين أقام بها و بعث فتى له بما كان عنده من المتاع فأبطأ الفتى عليه وفى أثناء ذلك وصل من بلده بعض التجار و نزل معه فى فندق و احد فطلب منه الشريف بأن أرادالزيادة عليه فى المسكن يفعل ثم أكد قبح ماصنع فى عدم التوسعة على الشريف بأن أرادالزيادة عليه فى المسكن يفعل مم أكد قبح ماصنع فى عدم التوسعة على الشريف بأن أرادالزيادة عليه فى المسكن

الذى كان له فى الفندق فيلغ ذلك الشريف فاعتم منهودخل إلى بيته فذبح نفسه فأ دركو به رمق واتهموا غلاما كان له بقتله فقــال لا تظلموه فانى أنا فعلت ذلك ومات من يومه غفر الله له .

وكان قد حكى لى عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض تجار دمشق سته آلاف درهم قراضا فلقيه ذلك التاجر بمدينة حماةمن أرض الشام فطلبه بالمال وكان قدباع ما اشتري بهمن المتاع بالدين فاستحيا منصاحب المالودخل إلى بيته وربطعمامته بسقف البيت وأراد أن يخنق نفسه وكان في أجله تأخير فيذكر صاحبا له من الصيار فة فقصده وذكر له القضية فسلفه مالا دفعه للتاجر،ولما أردت السَّمْن منخوارزم اكتريت جمالا واشتريت محارةوكان عديلي بها عفيف الدين التوزرى وركب الخدام بعض الخبيل وجللنا بإقها لأجلالبرد ودخلنا البرية التي بينخوارزم وبخارى وهيمسيرة ثمانية عشر يومافي رمآل لاعمارة بها إلا بلدة واحدة فودعت الامير قطلودمور وخلع على خلعة وخلع على القاضى آخرى وخرج مع الفقهاء لوداعي وسرناأربعةأيام وصلناللى مدينةالكات وليسبهذه الطريق عمارة سواها (وضبط اسمها بفتح الهمزة وسكون اللام وآخره تاءمثناة) وهي صغيرة حسنة نزلنا خارجها على بركة ماءقدجمدت منالبرد فكان الصبيان يلعبونفوقها ويزلقون علمها وسمع بقدومى قاضي الكات ويسمىصدر الشريعة وكنتقد لقيته بدار قاصي خوارزم فجآء إلىمسلما مع الطلبة وشيخ المدينةالصالح العابد محمودالخيوفى شمعرض علىالقاضىالوصول إلى أمير تلك المدينة فقال لهالشيخ محمو دالقادم ينبغي له أن برار وإنكانت لناهمة نذهب إلى أمير المدينة ونأتى به ففعلو ذلك أتى الأمير بعد ساعة فى اصحا به وخدامه فسلمنا عليه وكان غرضنا تمجيل السفر فطلب منا الإقامة وصنح دعوة جمع لها الغفهاء ووجوه العساكر وسواهم ووقفَّ الشعر الميمدحونه وأعطاني كسوةوفرسا جيدا وسرناعلى الطريق المعروفة بسيباية وفي تلك الصحراء مسيرةست دونماء

ووصلنا بعد ذلك إلى بلدة وبكمنة ( وضبط اسمها بفتح الواو و إسكان الباء الموحدة وكاف و أون ) وهي على مسيرة يوم واحد من بخارى بلدة حسنة ذات أنهار و بسانين وهم يدخرون العنب من سنة إلى سنة وعندهم قاكمة يسمونها العلو ( الآلو ) بالعين المهملة و تشديد اللام فيبسونه و يجلبه الناس إلى الهند والصين و يجعل عليه الماء و يشرب ماؤه وهو ايام كونه أخضر حلو قاذا يبس صار فيه يسير حموضة و لحيته كثيرة ولم أر مثله بالاندلس ولا بالمغرب ولا بالشام.

مم سرنا فى بساتين متصلة وأنهار وأشجار وعمارة يوما كالملا ووصلنا إلى مدينــة

بخارى التى ينسب اليها امام المحدثين ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى وهذه المدينة كانت قاعدة ماوراء نهر جيحون من البلاد وخربها اللمين تنكير التترى جدملوك العراق فساجدها الآن ومدارسهاو أسواقها خربة إلا القليل وأهلها أذلاء وشهادتهم لا تقبل بخوارزم وغيرها لاشتهارهم بالتمصب ودعوى الباطل وإنكار الحق وليسبها اليوم من الناس من يعلم شيئا من العلم ولامن له عناية به.

# ﴿ ذَكُرُ أُولِيةَ النَّتُرُ وَتَخْرِيبُهُم بِخَارَى وَسُواهَا ﴾

كان تنسكيزخان حداداً بأرض الخطا وكان له كرم نفس وقوة وبسطة فىالجسم وكان يجمع الناس ويطعمهم ثمم صارت له جماعة فقدموه على أنفسهم وغلبعلى بلده وقوى واشتدت شوكته واستفحل أمره فغلب على مالك الخطأ ثم على ملك الصدين وعظمت جيوشه وتغلبعلي بلاد الحتن وكاشفر والمالق وكان جلالالدينسنجر بنخوارزمشاه ملك خوارزم وخراسان وما وراءالنهر لهقوةعظيمة وشوكه فهابه تنكيز وأحجم عنه ولم يتعرض له فاتفقان بعث تنسكير تجارا بأمتعةالصين والخطامن الشياب الحريرية وسواها إلى بلدة اطرار ( بضمالهمزة) وهي آخر عمالة جلال الدين فبعث اليه عامله علمها معلما بذلك واستأذنهما يفعل فى أمرهم فكتب اليه يأمره ان يأخذ أموالهم ويمثل بهم ويقطع اعضاءهم ويردهم إلى بلادهم لماأراد الله تعالى من شقاء أهل بلاد المشرق ومحنتهم رأيا قائلًا و تدبير اسيئنا مشئوما فلما فعل ذلك تجهز تنكيز بنفسه في عساكر لاتحصى كثرة برسم غزو بلادالاسلام فلما سمعهامل اطرار بحركته بعثالجواسيس ليأتوه بخبره فذكرأن أحدهم دخل محلة بعض امراء تنكنز في صورة سائل فلم يجد من يطعمه و نزل إلى جانب رجل منهم فلم ير عندهزاداً ولا أطعمةشيئاً فلما أمسى اخرج مصرانا يابسة عنده فبلها بالماء وقصد فرسهوملاها بدمه وعقدها وشواها بالنار فكانت طعامه فعاد إلى اطرار فأخبر عاملها بأمرهم وأعلمه أنلاطاقة لاحد بقتالهم فاستمد مليكه جلالالدين فأمده بستينالفا زيادة على منكان عنده من العساكر فلما وقع القتال هزمهم تنكميز ودخل مدينة اطرار بالسيف فقتل الرجالوسي الذرارى وأتى جلال الدين بنفسه لمحاربته فكانت بينهم وقائع لايعلم في الاسلام مثنها وآل الامرإلي أن تملك تنكير ماوراء النهر وخرب بخارى وسمرقند وترمذ وعبر النهر وهونهر جيحون إلى مدينة بلخ فتملكها ثم إلى الياميان ( الباميان ) فتملكها وأوغل فىبلاد حراسان وعراقالعجم فثار عليه المسلمون فىبلخ وفي ماوراء النهر فسكر عليهم ودخل باخ بالسيف و تركها خاويةعلى عروشهاً.

ثم فعل مثل ذلك فى ترمذ فحربت ولم تعمر بعد لسكنما بنيت مدينة على ميلين منها

هى التى تسمى اليوم ترمذ وقتل اهل الياميان (الباميان) وهدمها بأسرها إلا صومعة جامعها وعفا عن أهل بخارى وسمرقند ثم عاد بعد ذلك إلى العراق وانتهى أمر التتر حتى دخلواحضرة الاسلام ودار الخلافة بغداد بالسيف وذبحوا الخليفة المستعصم بالله العباسي رحمه الله.

(قال ابن جزى) أحبرنا شيخنا قاضى القضاة أبو البركات بن الحاج أعزه الله قال سمعت الخطيب أباعبدالله بن رشيد يقول لقيت بمكة نور الدين بن الزجاج من علماء العراق ومعه ابن أخ له فتفاوضنا الحديث فقال لى هلك فى فتنة التتر بالعراق أربعة وعشرون الفرجل من أهل العلم و لم يبق منهم غيرى وغير ذلك وأشار إلى ابن أخيه .

(رجع) قال و نز لنا من بحارى بر بضها المعروف بفتح اباد حيث قبر الشيخ العالم العابد الزاهد سيف الدين الباحرزى وكان من كبار الأولياء وهذه الزاوية المنسو بة لهذا الشيخ حيث نزلنا عظيمة لها أو قاف ضخمة يطعم منها الوارد والصادر وشيخ امن ذريته وهو الحاج السياخ يحيي الباخرزى وأضافني هذا الشيخ بداره وجمع وجوه أهل المدينة وقرأ القراء بالأصوات الحسان و وعظ الواعظ و غنوا بالتركى والفارسي على طريقة حسنة ومرت لنا هنالك ليلة بديعة من أعجب الليالي ولقيت بها الفقيه العالم الفاصل صدر الشريعة وكان قد قدم من هراة وهو من الصلحاء الفضلاء و ذرت ببخارى قبر قبر الإمام العالم أبى عبدالله البخارى مصنف الجامع الصحيح شيخ المسلمين رضى الله عنه وعليه مكتوب هذا قبر عمد بن اسهاعيل البخارى و قدصنف من الكتب كذا وكذا وأيضاً على قبو دعاماء بخارى أسهاؤهم وأسهاء تصانيفهم وكنت قيدت من ذلك كثير اوضاع منى في جملة ماضاع لى لماسله في البحر و

ثم سافر نا من بخارى قاصدين معسكر السلطان الصالح المعظم علاء الدين طرمشيرين وسنذكره فمررنا على تخشب البلدة التى ينسب الها الشيخ أبو تراب النخشي وهي صغيرة تحف بها البساتين و المياه فنز لنا بخارجها بدار لاميرها وعندى جارية قد قاربت الولادة وكنت أردت حملها إلى سمر قند لتلد بها فاتفق أنها كانت في المحمل فوضع المحمل على الجمل وسافر أصحابنا من الليل وهي معهم و الزاد وغيره من آسبا في و أقمت أناحتى ارتحل نهاراً مع بعض من معى فسلكوا طريقا وسلكت طريقا سواها فوصلنا عشية النهار إلى محلة السلطان المذكور و قدجعنا فنز لنا على بعد من السوق و اشترى بعض أصحابنا ماسد جوعتنا و أعار بعض التجار خباء بتنابه تلك الليلة و مضى أصحابنا من الغد في البحث عن الجال و باق الأصحاب فو جدوهم عشيا و جاؤوا بهم وكان السلطان غائبا عن المحلة عن الجالة و ما المحلة المسلطان غائبا عن المحلة المسلطان في المحلة المسلطان في المحلة المسلطان في المحلة المسلطان السلطان من المحلة المحلة

فى الصيد فاجتمعت بنا ثبه الآمير تقبغا فأ نزلنى بقرب مسجده وأعطانى خرقة (خركاه) وهى شبه الخباء وقد ذكر نا صفتها فيما تقدم فجعلت الجارية فى تلك الحرقة فولدت تلك الليلة مولوداً وأخبرونى أ نهولد ذكر ولم يكن كذلك فلما كان بعد العقيقة أخبرتى بعض الأصحاب أن المولود بنت فاستحضرت الجوارى فسأ لتهن فأخبرونى بذلك وكانت هذه البنت مولودة فى طالعسعد فرأيت كل مايسرنى و يرضينى منذولدت و توفيت بعدوصولى المبنت مولودة فى طالعسعد فرأيت كل مايسرنى و يرضينى منذولدت و توفيت بعدوسولى المائد بشهرين وسيذكر ذلك واجتمعت بهذه المحجمة) ومعناه بالتركية الثائر وهو من أهل الدين الياغى (بالياء آخر الحروف والغين المعجمة) ومعناه بالتركية الثائر وهو من أهل أطرار و بالشيخ صهر السلطان.

#### ﴿ ذَكَرُ سَلْطَانَ مَاوِرًا. النَّهُو ﴾

وهو السلطان المعظم علاء الدين طرمشيرين (وضبط اسمه بفتح الطاءالمهمل وسكون الراء وفتح الميم وكسر الشين المعجم وياء مد وراء مكسور وياء مدنا نية ونون) وهوعظيم المقدار كثير الجيوش والعساكر ضخم المملكة شديد القوة عادل الحكمو بلاده متوسطة بين أربعة من ملوك الدنيا الكبار وهم ملك الصين وملك الهند و ملك العراق و الملك أو زبك وكلهم بها دو نه و يعظمونه و يكرمونه وولى الملك بعد أخيه الجكملي (وضبط اسمه بفتح الجيم المعقودة له الكاف و الطاء المهمل وسكون اليام) وكان الجكملي هذا كافر أ وولى بعد أخيه الأكبر كبك وكان كبك هذا كافر أ يضا لكنه كان عادل الحكم منصفا للظلومين يكرم المسلمين و يعظمهم .

( - N 1 1 1 )

يذكر أن هذا الملك كبككان تكلم يوما مع الفقيه الواعظ المذكر بدر الدين الميدانى فقال لد أنت نقول إن اللهذكر كلشى منى كتابه العزيز قال نعم فقال أين اسمى فيه فقال هو فى قوله تعالى فى أى صورة ماشاء ركبك فأعجبه ذلك وقال يخشى ومعناه بالتركية جيد فأكرمه لمكراما كشيرا وزاد فى تعظم المسلمين .

( -dir.)

ومن أحكام كبك ماذكر أن امرأة شكت له بأحد الأمراء وذكرت أنها فقيرة ذات أولاد وكمان لها لبن تقوتهم بثمنه فاغتصبه ذلك الأمير وشربه فقال لها أنا اوسطه فان خرج اللبن من بمو فه مضى اسبيله و إلاوسطتك بعده فقا لت المراة قدحلله و لااطلبه بشىء فأمر به فوسط فحرج اللبن من بطنه و انعد لذكر السلطان طرمشيرين ولما اقمت بالمحلة وهم يسمو نها الاردوايا ما ذهبت يوما لصلاة الصبح بالمسجد على عادتى فلما صليت ذكر لى بعض الناس ان السلطان بالمسجد فلما قام عن الصلاة تقدمت للسلام عليه وقام الشيخ

حسن والفقيــه حسام الدين الياغي واعلمه بحالى وقدومى مند ايام فقال لى بالتركية خش میسن یخشی میسن قطالوا یوسن ومعنی خش میسن فی عافیة أنت ومعنی یخش ميسن جيد أنت ومعنى قطلوا يوسن مباركةدومك وكان عليه في ذاك الحين قباقدسي اخضر وعلى رأسه شاشية مثله ثم انصرف إلى مجلسه راجلا والنياس يتعرضون له بالشكايات فيقف اسكل مشتك منهم صعيرا أو كبيراذكراأو أنثى ثم بعت عنى فوصلت اليه وهو فى خرقة والناسخارجهاميمنة وميسرة والأمراء منهم علىالكراسي وأصحابهم وقوف على رؤوسهم وبين أيديهم وسائرالجند تدجاسوا صفوفا وأمامكل واحدمنهم سلاحه وهم أهل النوبة يقمدون هنالك إلىالعصرويأتى آخرون فيقمدونإلى آخرالليل وقد صنعتُ هذا لكسقا تف من ثياب القطن يكو نون بهاو لمادخلت إلى الملك بداخل الخرقة وجدته جااسا علىكرسي شبه المنهر مكسوا بالحرير المزركش بالذهب وداخل الخرقة ملمس بثياب الحريرالمذهب والتاج المرصح بالجوهر واليواقيت معلقفوق وأسالسلطان بينه وبين رأسه قدر ذراع والأمراء الكبار على الكراسي عن يمينه ويساره وأولاد الملوك بايديهم المذاب بين يديه وغند باب الخرقة الناتب والوزير والحاجب وصاحب العلامة وهم يسمون آل طمغي وآل (بفتح الهمرة)معناه الأحمر وطمغي (بفتح الطاء المهمل وسكون المبم والغين المعجم المفتوح) ومعناه العلامة وقام إلى أربعتهم حين دخولى ودخلوا معى فسلمت علية وسألنى وصاحب العلامة يترجم بينى و بينهعن مكدو المدينة والقدس شرفها اللهوعن مدينة الخليلعليهالسلاموعندمشق ومصروالملك الناصروعن العراقين وملكهما وبلاد الاعاجم ثمأذن المؤذن بالظهر فانصرفنا وكنا نحضرمعه الصلوات وذلك أيام البرد الشديد المهلك فكأن لايتركصلاةالصبح والعشاء فىالجماعةويقعدللذكر بالتركيا بمدصلاة الصبح إلى طلوع الشمس ويأتى اليه كلّ منفى المسجد فيصالحه ويشد ببده على يده وكذلك يفعلون في صلاة العجر وكان إذا أوتى مهدية من زبيب أو تمر والتمر عزيز عندهم وهم يتبركون به يمطى منها بيده الحل من فىالمسجد ﴿ حَكَايَةٌ ﴾

ومن فضائلهذا الملك الهحضرت صلاة العصر يوماولم يحضر السلطان فجاء احدفتيا له بسجادة ووضعها قبالة المحراب حيث جرت عادته ان يصلى وقال للامام حسام الدين الباغى ان مولانا يربد ان تنتظره بالصلاة قليلا ريثايتوضاً فقام الامام المدكوروة ال نمازو معناه الصلاة براى حداو براى طرمشيرين اى الصلاة لله او لطرمشيرين ثم امر المؤذن باقامة الصلاة وقد جاء السلطان وقد صلى منها ركعتان فصلى الركعتين الاخرتين حيث انتهى به القيام وذلك في الموضع الذي تكون فيه انعلة الناس عند باب المسجد وقضى ما قاته و قام إلى الامام

ليصاحفه وهو يضحك وجلس قبا لةالمحراب والشيخ الأمام إلىجانبه وأناإلىجانب الإمام فقال لى إذا مشيت إلى بلادك فحدث أن فقيرا من فقراء الاعاجم يفعل هكذا مع سلطان الترك وكان هذا الشبيخ يعظالناسفى كل جمعة ويأمر السلطان بالمعروف وينهاه عن المنكر وعنالظام ويغلظ عليهالقول والسلطان ينصت اكملامهويبكيوكان لايقبلمن عطاء السلطان شيئاً ولم يأكل قطمن طمامه ولا لبس من ثيا به وكان هذا الشيخ من عباد الله الصالحين وكسنت كثيرا ماأرى عليه قباء قطن مبطن بالقطن محشوابه وقد بلي وتمزق وعلى رأسه قلنسوة البد يساوى مثلما قيراطا ولاعمامة عليه فقلت له فى بعض الايام ياسيدى ماهذا القباء الذي أنت لابسه أنه ليس بجيد فقال لي ياو لدى ليس هذا القباء لي و إنما هو لا بننى فرغبت منه أن يأخذ بعض ثيابي فقال لى عاهدت الله منذ خمسين سنة أن لا أقبل من أحد شيئًا ولوكنت أقبل من أحد لقبلت منك ولماعزمت على السفر بعد مقامىعندهذا السلطانأربعة وخمسين يوماأعطاني السلطان سبعمائة دينار دراهم وفروة سمور تساوى مائة دينار طلبتها منه لأجل البرد ولماذكرتها لهأخذ أكمامى وجعل يقبلها بيده تواضعامنهوقضلا وحسن خلق واعطانى فرسينوجملينولما اردت وداعه ادركته فى أثناء طريقه الى متصيده وكان اليوم شديد البردجدا فوالله ماقدرت على أن ألطق بكلمة لشدةالبرد ففهمذلك وضحك وأعطانى يده والصرفت وبعد سنتين من وصولى إلى أرض الهند بلغنا الخبر بأن الملاً من قومه وأمرائه اجتمعوا بأقصى بلاده المجاورة للصين وٰهنا لك معظم عساكره و بايعوا ابن عمرله اسمه بوزن اغلى وكل من كان من أبناء الملوك فهم يسمونه أغلى( بضم الهمزة وسكون الغين المعجمةوكسر اللام ) وبوزن ( بضم الباء الموحدة وضم الزاى) وكان مسلما إلاانه فاسد الدين سيء السيرة وسبب إبيعتهم له وخلعهم لطرمشيرين ان ظرمشيرين غالف حكام جدهم تنكلز اللعين الذى خرب بلاد الاسلام وقد تقدم ذكره وكان تنكيز ألف كتابا فيأحكامة يسمى عندهم الميساق ( بفتـخالياء آخر الحروف والسين المهمل وآخره قاف )وعندهم أنه منخالف أحكام هذا الكتاب فخلعه واجبومنجملة أحكامه أنهم يحتمعون يوما في السنة يسمونه الطوى ومعناه يوم الضيافة ويأتى أولاد تنكيز والامراءمن أطراف البلادو يحضر الخواتين وكبار الاجناد وإن كانسلطانهم قد غيرشيئامن تلك الاحكام يقوم اليه كبراؤهم فيقولون له عيرت كذا وغيرت كذا وفعلت كذاوقدوجب خلعك ويأخذون بيدهو يقيمونه عن مسرير الملك ويقعدون غيره من أبناء تنكيزو إن كان أحد الامراء الكبار أذنب ذنيا في ( ١٦ ـ رحلة \_ أول)

بلاده حكموا عليه بما يستحقه وكان السلطان طرمشيرين قد أبطل بكم هذا اليوم ومحا رسمه فأنكروه عليه أشد الانكار وأنكروا عليه أيضاكونه أقامأر بع سنين فيمايلي خراسان من بلاده ولم يصل إلى الجمة التي توالى الصين والعادة أن الملك يقصد تلك الجهة في كل سنة فيختبر أحوالها وحال الجند بها لأن اصل ملكهم منها ودارالملك هي مدينة المالق فلما بايعوا بوزن أتى في عسكر عظيم وخاف طرمشيرين على نفسه من امرائهولم يأمنهم فركب في خمسة عشرفارسا يريد بلاد دغزنة وهي من عمالته وواليها كبيرا امرائه وصاحب سره برنطيه وهذا الأمير محبنى الاسلام والمسلمين قد عمر في عمالته نحو أربعين زاوية فيها الطمام للوارد والصادرو تحت يدهالعساكرالعظيمةولمأر قط فيمن رأيته من الآدميين بحميع بلاد الدنيا أعظم خلقة منه فلما عبر نهر جيحون وقصد طريق بلخ وآه بعض الاتراك من أصحاب ينقى ابن أخيه كبك وكان السلطان طرمشيرين المذكور قتل أخاه كبك المذكوروبتي ابنه ينقي ببلخ فلما أعلمه التركى بخبره قال ما فر إلا لأمر حدث عليه فركب في أصحابه و قبض عليه وسيجنه و وصل بوزن إلى سمر قند وبخارى فبايعه الناس وجاءءينتي بطرمشيرين فيذكر أنه لما وصل إلى نسف بخــارج سمر قند قتل هنالك ودفن بها وخدم تربته الشبيخ شمس الدين كردن بريدا وقبيل انه لم یقتل کما سند کره وکردون ( بکاف معقودة وراء مسکن ودال مهمل مفتوح و نون) ومعناه المنقوبريدا ( بضم الباء الموحدة وكسر الراء وياء مد ودال مهمل ) معناه المقطوع ويسمى بذلك لضربة كمانت في عنقه وقد رأيته بأرض الهند ويقعذ كر مقيما بعد ولماملك بوزن هرب ابن السلطان طرمشيرين وهو بشاى أغل (أغلى) وأخته وزوجها فيروز إلى ملك الهند فعظمهم وانزلهم منزلة علية بسبب ماكان بينه وبين طرمشيرين من الود والمسكانبة والمساداة وكان يخاطبه بالاخ ثم بعد ذلك أتى رجل من أرض السند وادعى انه هو طرمشيرين واختلف الناس فيه فسمح بذلك عماد الملك سرتين غلام ملك الهندووالى بلاد السندويسمي ملك عرض وهو الذي تعرض بين يديه عساكر الهند واليه امرها ومقرء بملتان قاعدة السند فبعث اليه بعض الاتراك العارفين به فعادوااليهواخبروها نههوطرمشيرين حقافامرله بالسراجة وهي افراج فضرب عارج المدينة ورتب له مايرتب لمثله وخرج لاستقباله وترجلله وسلم عليه وأتى فىخدمته الى السراجة فدخلها راكباكمادة الملوك ولم يشك احدانه هو وبعث إلى ملك الهند يخبره فبعث اليه الامراء يستقبلونه بالضيافات وكان فى خدمة ملك الهند حكيم بمن خدم طرمشيرين

فيا تقدم وهوى كبير الحكاء بالهند فقال الملك أنا أتوجه إليه وأعرف حقيقة أمره قاتى كنت عالجت له دملا تحت ركبته وبقى أثره و به أعرفه قأتى إليه ذلك الحكيم واستقيله مع الأمراء ودخل عليه ولازمه السابقته عنده وأخذيغمز رجليه وكشف عن الآثر فشتمه وقال له تريد ان تنظر إلى الدمل الذى عالجته هاهوذا واروه أثره فتحقق اته هو وعاد إلى الملك الهند فأعلمه بذلك ثم انالوزير خواجه جهان احمد بن اياس وكبير الأهراء قطلو خان مع السلطان ايام صفره دخلاعلى ملك الهند وقالاله ياخوند عالم هذا السلطان طرمشيرين قد وصل وصح انه هو وهاهنا من قومه نحو اربعين الفا وولده وصهره ارايت إن اجتمعوا عليه ما يكون من المحل فوقع هذا الكلام بموقع منه عظم وامر ان يؤتى بطرمشيرين معجلا فلما دخل عليه امر بالخدمة كسائر الواردين ولم يعظم وقال له السلطان بامادركانى وهي شتمة قبيحة كيف تكذب و تقول انك طرمشيرين وطرمشيرين قدقتل بامادركانى وهي شتمة قبيحة كيف تكذب و تقول انك طرمشيرين وطرمشيرين قدقتل واذهبوا به الى دار بشاى اغلى واخته ولدى طرمشيرين وقولوا لهم ان هذا السكاذب وزعم انه والدكم فدخل عليهم فعرفوه وبات عندهم والحراس يحرسونه واخرج بالغد وخافوا ان يهلكو السبه فانكروه

و ننى عن بلاد الهند والسند فسلك طريق كبج ومكران وأهل البلاد يكرمونه ويضيفو نه ويمادو نه ووصل الى شيراز فأكرمه سلطانها أبو اسحق وأجرى له كفايته ولمادخلت عند وصولى من الهند إلى مدينة شيراز ذكرلى أنه باق بها وأردت لقامه ولم أفعل لانه كان في دار لا يدخل إليه أحد إلا باذن من السلطان أبى إسحق فخفت عما يتوقع بسبب ذلك ثم ندمت على عدم لقائه .

(رجع الحديث إلى بوزن) وذلك أنه لما ملك ضيق على المسلين وظلم الرعية وأياح المنصارى والهود عمارة كنائسهم نضيج المسلمون من ذلك وتر بصوا به الدوائر واتصل خبره بخليل ابن السلطان اليسور المهزوم على خراسان فقصد ملك هراة وهو السلطان حسين ابن السلطان غياث الدين الفورى فأعلمه بما كان في نفسه وسأل منه الاعانة بالعساكر والمال على أن يشاطره الملك إذا استقام فبعث معه الملك حسين معسكرا عظيا وبين هرأة وترمذ تسعة أيام فلما سمع أمراء السلطان بقدوم خليل تلقوه بالسمع والطاعة والرغبة في جهاد العدوكان أول قادم عليه علاء الملك خداو ند زاده صاحب ترمذ وهو أمير كبير شريف حسيني النسب فأناه في أربعة آلاف من المسلمين فسربه وولاه وزارقه وفرض اليه امره وكان من الابطال وجاء الامراء من كل ناحية واجتمعوا على خليل

والتقيمع بوزن فالتالمساكر إلى خليل وأسلموا بوزن وأتوا بهأسير آفقتله خنقاو باوتار القسى وتلكعادة لهمأنهم لايقتلون من كان من أبناء الملوك إلا خنقاو استقام الملك لخليل وعرض عساكره بسمرقندفكانوائمانين ألفاعليهموعلى خيلهم الدروع فصرف العسكر الذىجاءبه منهراة وقصدبلاد المالق فقدم التبرعلي انفسهم واحدا منهم والقوه على مسيرة ثلاث من الما اق بمقربة من اطراز ( طراز ) وسمى القتال وصبر الفريقان فحمل الامير خداو ندزاده وزيره في عشرين ألفا من المسلمين حملة لم يثبت لها التتر فانهزمو أ واشتد فيهماالقتل وأقام خليل بالمالق ثلاثا وخرج إلى استئصال من بتي من التتر فاذعنو أ له بالطاعة وجاز إلى تخوم الخطأ والصين وفتح مدينة قراقرم ومدينة بش بالغو بعث السه سلطان الخطا بالعساكرثم وقع بينهما الصلح وعظمأمرخليل وهابته الملوكوأظهرالعدل ورتب العساكر بالمالق وترك بها وزيره حداو نذاده وانصرف إلى سمرقند بخارى شم أن التركأرادوا الفتنة فسعوا إلى خليل بوزيره المذكوروزعمواأ نهير يدالثورةويقو لم أنه أحق بالملك لقرا بتهمنالنبي صلى الله عليه وسلم وكرمهوشجاعته فبعث واليا إلى المالق عوضاعته وأمره أن يقدم عليه نفر يسير من أصحابه فلما قدم عليه قتلة عند وصوله من غير تثبت فكان ذلك سبب خراب ملكه وكان خليل لماعظم أمره بغي على صاحب هراة الذي أورثه الملك وجهزه بالعساكروالمال فكتب اليه أن يخطبني بلاده باسمه ويضرب الدنانير والدراهم على سكمته فغاظ ذلك الملكحسينا وأنف منه وأجابه بأقبيح جواب فتجهز خليل لقتاله فلم توافقه عساكر الإسلام وزاوه باغياعليه وبلغ خبره الى الملك حسين فجهزالمساكر مع ابن عمه ملك ورنا والتق الجمعان فانهزم خليل وأتى به إلى الملك حسينأسيرا فمنعليه بالبقاء وجعله فى دار واعطاه جارية واجرى عليه النفقة وعلى هذا الحال تركته عنده فى أواخر سنة سبعوار بعين عندخروجى من الهند﴿ و لنعه إلى ماكنا بسبيله ﴾ ولماودعت السلطان طرمشيرين سافرت إلى مدينة سمرقند وهى من اكبر المدن واحسنها واتمها جمالا مبنية علىشاطىء واديمرف بوادى القصارين عابيه النواعير تستى البساتين وعنده يجتمع اهل البلد بعد صلاة العصر للنزهة والنفرج ولهم عليهمساطبومجالس يقعدون عليها ودكاكين تباع بها الفاكمة وسائرا لمأكولات وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تنبيء عن علوهم اهلها فدار اكثر ذلك وكذلك المدينة خربكثيرمنها ولاسورلهاولا ابواب عليها وفي داخلها البساتين واهل سمرقند لهم مكارم اخلاق ومحبة فى الغريب وهم خير من اهل بخارى و مخارج سمر قند قبر قثم بن

العباس بنعبدالمطلب رضى الله عن العباس وعن ابنه وهو المستشهد حين فتحها ويخرج ألمل سمر قندكل ليلة اثنين وجمعة إلى زيارته والتبر ياتون لزيارته وينذرون له النذور العظيمة ويا تون إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنا نير فيصرف ذلك في النفقة على الوارد والصادر ولحدام الزاوية والقبر المبارك وعليه قبة قائمة على أربع أرجل ومعكل رجل ساريتان من الرخام منها الحضر والسود والبيض والحمر وحيطان القبة بالرخام المجزع المنقوش بالذهب وسقفها مصنوع بالرصاص وعلى القبرخشب الابنوس المرصعمكسو الاركان بالفضة وفوقه ثلاثة من قناديل الفضة وفرش القبة بالصوف والقطن وخارجها نهر كبير يشق الراوية التي هنالك على حافتيه الأشجار ودالى العنب والياسمين بالزاوية المبارك كانوا يتبركون به لما يرون له من الآيات وكان الناظر في كل حال من هذا الموضع المبارك كانوا يتبركون به لما يرون له من الآيات وكان الناظر في كل حال من هذا الضربح المبارك وما يليه حين نزولنا به الأمير غياث الدين محمد بن عبد القادر بن عبدالعزيز بن الحالية وهو الآن عند ملك الهند وسيأتي ذكره ولقيت بسمر قند قاضيها المسمى عندهم صدر الجهان وهو من الفضلا . فوى المكارم وسافر إلى بلادا لهند بعد سفرى إليها فأدركته منيته بمدينة ملتان قاعدة بلاد السند .

#### 

لما مات هذا القاضى بملتان كتب صاحب الخبر بأمره إلى ملك الهند وأنه قد يرسم بابه فاخترم دون ذلك فلما بلغ الخبر إلى الملك أمر أن يبعث إلى أولاده عددمن آلاف الدنا نير لااذكره الآن وأمر أن يعطى لاصحابه ما كان يعطى لهم لو وصلوا معه وهو بقيد الحياة ولملك الهند فى كل بلد من بلاده صاحب الخبر يكتب له بكل ما يجرى فى ذلك البلده من الامور و ممن يرد عليه من الواردين وإذا أنى الوارد كتبوا من أى البلادوردوكتبوا اسمه و نعته و ثيا به وأصحابه وخيله وخدامه وهيئنه من الجلوس والمأكل وجميع شؤونه و تصرفانه و ما يظهر أمنه من فضيلة أو ضدها فلا يصل الوارد إلى الملك إلا وهو عارف يحميع حاله فتكون كرامنه على مقدار ما يستحقه وسافرنا من سمرة ندفاج تزنا ببلدة نسف و اليها ينسب أبو حفص عمر النسنى مؤلف كتاب المنظومة في المسائل الحلافية بين الفقهاء والربعة رضى الله عنهم مم وصلنا إلى مدينة ترمذ التى ينسب إليها الامام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى مؤلف الجامع السكبير فى السنن وهى مدينة كبيرة حسنة العمارة والاسواق تختر تقها الانهار وبها البسانين السكثيرة والعنب والسفر جل بها متناهى الطيب

واللحوم بهاكثيرة وكذلك الألبان وأهلها يغسلون رؤسهم فى الحمام باللبن عوضا عن الطفل ويكون عندكل صاحب حمامأ وعية كبار مملوءة ابنافإذا دخل الرجل الحمام أخذمنها في أناء صغير فغسل رأسه وهو يرطب الشعرويصقلهو أهل الهند يجملون فىرۇسهمزيت السمسم ويسمونه الشيراج ويغسلون الشعر بعده بالطفل فينعم الجسم ويصقل الشمر ويطيله وبذلك طالت لحي أهل الهند ومن سكن معهم وكانت مدينة ترمذالقد بمةمبنية على شاطى. جيحون فلما خربها تنكميز بنيت هذه الحديثة على ميلين من النهر وكان نزولنا بها يزاوية الشيخ الصالح عزيزان من كبار المشايخ وكرماتهم كثيرالمال والرباع والبساتين يتفق على الوارد والصادر من ماله واجتمعت قبل وصولى إلى هذهالمدينة بصاحبهاعلاء المثلك خدواند زاده وكتبلى إلها بالضيافة فكانت تحمل إليناأ يام مقامنا بهافى كليوم و لقيت أيضاقاضيما قوام الدين وهو متوجه لرؤية السلطان طرمشيرين وطالب الإذن له في السفر إلى بلاد الهند وسيأتى ذكر لقائي له بعدذلك ولاخويه ضياءالدين وبرهان الله من بملتان وسفر نا جميعاً إلى الهند وذكر أخو به الآخرين عماد الدين وسيف الدين و لقائمي لهما محضرة ملك الهند وذكر ولديه وقدو مهما على ملك الهند بعد قتل ابهما و تزويجهما بنتي الوزير خواجه جهان وما جرى في ذلك كلهانشاء الله تعالى ثم أجّزنا شهر جيحون الي بلاد خراسان وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ واجازة الوادى يوما و نصف يوم في صحراء ورمال لا عمارة بها إلى مدينة بالنح وهي خاوية على عرشها غير عامرة ومن رَهُاظنها عامرة لاتقان بنائها وكانت ضخمة فسيحة ومساجدها ومدارسها بماقية الرسومحتي الآن ونقوش مبانيها مدخلةباصبغةاللازوردوالناس ينسبوناللازورد إلى خراسان و إنما يجلب منجبال بدخشان التي ينسب إلها الياقوت البدخشي والعامة يقولون البلخش وسيأتى تَذْكُرُهُا إن شاء الله تعالى وخربٌ هذه المدينة تشكير اللعين وهدم من مسجدها نخو الثلث بسبب كنز ذكرله أنه تحت سارية من سواريه وهومن أحسن مساجد الدنيا وأفسحها ومسجد رباط الفتح بالمفرب يشبهه فى عظم سواريه ومسجد بلخ أجمل منه في سوى ذلك

#### ( ib-)

ذكر لى بعض أهل التاريخ أن مسجد بلنخ بنته امرأة كانزوجها أميراً ببلخ لبنى العباس يسعى داود بن على فا نفق أن الحليفة غضب مرة على أهل بلخ لحادث أحدثو مفبعث إليهم من يفرمهم مغرما فاذحا فلما بلغ إلى بلخ أتى نساؤها وصبيانها إلى تلك المرأة التي بنيت المسجد وهي زوج أميرهم وشكو احالهم ومالحقهم من هذا المغرم فبعثت إلى الأمير الذى

قدم برسم تغريمهم بثوب لها مرصع بالجوهر قيمته أكثر مها أمر بتغريمه فقالت له اذهب بهذا الثوب إلى الخليفة فقد أعطيته صدقة عن أهل بلخ اضعف عالهم فذهب به إلى الخليفة والغي الثوب بين يديه وقص عليه القصة فخجل الخليفة وقال أتكون المرأة أكرم منا وأمره برفع المغرم عن أهل بلح وبالعودة إليها ايرد المرأة ثوبها وأسقط عن أهل بلخ خراج سنة فعاد الأمير إلى باخ وأتىمنزلالمرأةوتصعليها مقالةالخليفةوردعليهاالثوب فقالت له أوقع بصر الخليفة علىهذا الثوب قال نعم قالت لاأ البس،ثو باوقع عليه بصرغير ذي محرم مني وأمرت ببيعه فبني منه المسجد والزاويةور باط في مقابلته مبني با لسكـذان وهو عامر حتى الآن وفضل من ثمن الثوب مقدار ثلثه فذكر أنها أمرت بدفئه تحت بعض سوارى المسجد ليكون هنالك متيسرا إن احتيج إليه خرج فاخبر تنكيز بهذه الحكاية فأمر بهدم سوارى المسجد فهدم منها نحو الثلث ولم يجد شيثافتركالباقءلى حالهو بخارج (بلخ قبر يذكر أنه قبر عكاشة بن محصن الأسدى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما المذى يدخل الجنة بلاحساب وعليه زاوية ممظمة بهاكان نزولنا وبخارجها بركة ما. عجيبة علمها شجرة جوز عظيمة ينزل الواردون في الصيف تحت ظلالها وشبيخ هذه الزاوية يعرف بالحاج خرد وهو الصفير من الفضلاء وركب معنا وأرانا مزارآتهذه المدينة منها قبرحزوقيل النبي عليه السلام وعليه قبةحسنة وزونا بها أيضا قبوراكثيرة من قبور الصالحين لاأذكرها الآن ووقفنا على دار ابراهيم بن أدهم رضي الله عنه وهي دارضحمة مبنية بالصخر الأبيض الذي يشبه الكنذان وكان زرعالزاويةمقترنايها وقد سدت عليه فلم ندخلما وهي بمقرية من المسجد الجامع شم سافرنا من مدينة بالنح فسرنافي جبال قوه استان(قهستان)سبعة أياموهيقري كشيرة عامرة بها المياه الجارية والأشجار المورفة وأكثرها شجرالتينومهازواياكثيرة فيها الصالحون المنقطعونالىالله تعالىوبعد ذلك كان وصولنا إلى مدينة هراة وهي أكبر المدن العامرة بخراسان ومدن خراسان العظيمة أربع ثنتان عامرتان وهما هراة ونيسابور وثنتان خربتان وهما بلخ ومرو ومدينة هراة كبيرة عظيمة كثيرة العارة ولأهلها اصلاح وعفاف وديانةوهم علىمذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه و بلدهم طاهر من الفسأد .

### ﴿ ذكر سلطان هراة ﴾

وهو السلطان المعظم حسينا بنااسلطان غياث الدين الغورى صاحب الشجاعة المأ أورة والتأييد والشجاعة ظهر له من انجاد الله تعالى ونآ بيده في موطنين اثنين ما يقضي منه

العجب احدها عند ملاقاة جيشه للسلطان خليل الذي بغى عليه وكان منتهى أمره حصوله أسيرا في يديه والموطن الثانى عند ملاقاته بنفسه لمسعود سلطان الرافضة وكان منتهى أمره تبديده وفراره وذهاب ملكه وولى السلطان حسين الملك بعد أخيه المعروف بالحافظ وولى أخيه بعد أبيه غياث الدين

#### ﴿حَكَايَةُ الرَّافَضَةُ ﴾

كان بخراسان رجلان أحدهما يسمى بمسعودو الآخر يسمى بمحمد وكان لهماخمسة من الاصحاب وهم من الفتاك ويعرفون بالعراق بالشطار ويعرفون بخرسان بسرا بداران (سريداران) ويعرفون بالعراق بالصقورفا تفق سبعتهم على الفساد وقطع الطرق وسلب الأموال وشاعخبرهم وسكنو اجبلامنيعا بمقربة منءدينة بيهقو تسمىأ يضامدينةسيزار (سيزوار) فكانوا يكمنون بالنهار ويخرجون بالليل والمشي فيضر بون على القري ويقطمون ألطرق ويأخذون الأموال وانثال علمهم أشياههم منأهل الشر والفساد فكمثر عددهم واشتدت شكواهم وهابهم الناس وضربوا على مدينة بهق فملكوها ثمملكوا سواهامن ألمدن واكتسبوا الاموال وجندوا الجنود وركبوا ألحيل وتسعى مسعود بالسلطان وصار العبيديفرون عن مواليهم إليه فكل عبد فرمنهم يعطيه الفرس والمال وإن ظهرت له شجاعة أمره على جماعة فعظم جيشه واستفحل أمره وتمذهب جميعهم بمذهب الرفض وطمحوا إلى استئصال أهل السنة بخراسان وان يجعلوها كلمة واحدة وافضية وكان بمشهد طوس شبيخ من الرافضة يسمى بحسن وهو عندهم منالصلحاء فوافقهم على ذلك وسُمُوه بالخليفة وآمرهمبالمدل فأظهروه حتى كانت الدراهم والدنانير تسقط في معسكرهم فلا يلتقطهاأحد حتىيأتى ربها قيأخدها وغلبواعلى نيسابور وبعث إليهم السلطان طغيتمور بالعساكر فهزموه ثمم بعث إليهم نائبه أرغونشاه فهزموء وأسروه ولمنواعليه ثمغزاهم طغيتمور بنفسه في خمسين ألفا من التتر فهزموه وملكوا البلاد وتغلبواعلى سرخس والزاوه وطوس وهي من أعظم بلاد خراسان وجملوا خليفتهم بمشهدعلي بن موسى الرضى وتغلبوا على مدينة الجام ونزلوا بخاجها وهم قاصدون مدينة هراةو بينها وبينهم مسيرة ست فلما بلخ ذلك الملك حسينا جمع الأمراء والعساكروأهلالمدينة واستشارهم هل يقومون حتى يأتى القوم أو يمضو إليهم فيناجو زنهم فوقع اجماعهم على الخروج إليهم وهم قبيلة واحدة يسمون الغورية ويقال أنهم منسبون إلى غور الشام وإن أصلهم منه فتجهزوا أجمعون واجتمعوامنأطرافالبلاد وهمساكنون بالقرىو بصحراءمرغيس (بدغيس) وهي مسيرة أربح لايزال عشبها أخضر ترعي منه ماشيتهم وخيلهم واكثر شجرها الفستق ومنها يحمل إلى أرض العراق وعضدهم أهل مدينة سمنان و نفروا جميعا إلى الرافضة وهم ما ئة وعشرون الفاما بين رجالة وفرسان يقودهم الملك حسين واجتمعت الرافضة في ما ئة وعشرون الفامن الفرسان وكانت الملاقاة بصحراء بوشنج وصبر الفريقريقان مماثم كانت الدائرة على الرافضة وفرسلطانهم مسعود و ثبت خليفتم حسن في عشرين الفا حتى قتل وقتل اكثرهم واسرمنهم نحو اربعة آلاف وذكرلى بعض من حضرهذه الوقيعة ان ابتداء القتال كان في وقت الضحى وكانت! لهزيمة عند الزوالو نزل الملك حسين بعد الظهر وعاد إلى حضر ته بعد هذا الفتح العظيم وقد نصر الله السنة على يديه واطفأ نار الفتنة وكانت هذه الوقيعة بعد خروجي من الهند عام ثمانية واربعين ونشأ بهراة رجل من الزهاد والصلحاء الفضلاء واسمه نظام الدين مولا ناوكان اهل هراة يحبونه ويرجعون إلى قوله وكمان يعظهم ويذكرهم و توافقو امعه على تغيير المنكر وتعاقد معهم على ذلك خطيب وكمان يعظهم ويذكرهم و توافقو امعه على تغيير المنكر وتعاقد معهم على ذلك خطيب المدينة المعروف بملك ورناوهو ابن عم الملك حسين ومتزوج بزوجة والده وهي من أحسن الناس صورة وسيرة و الملك يخافه على نفسه وسنذكر خبره وكمانوا متى علموا بمنكرولو

ذكر لى انهم تعرفوا يوما ان بدار الملكحسين منكرا فاجتمعوا لتغييره وتحصن منهم بداخل داره فاجتمعوا على الباب فستة آلاف رجل فافسنهم فاستحضرالفقيه وكبار البلد وكان قدشرب الخرفاقاموا عليه الحد بداخل قصره وانصرفوا عنه

# ﴿ حَكَايَةُ هَى سَبِّبُ قَتَلَ الْعَقْيَةِ نَظَامُ الَّذِينَ الْمُذَكُورُ ﴾

كانت الاتراك المجاورون لمدينة هراة الساكنون بالصحراء وملكهم غيتمورالمذى مر ذكر موهم نحو خمسين الفايخا فهم الملك حسين ويهدى لهم الهدايا فى كل سنة ويداريهم و ذلك قبل هزيمته للرافضة واما بعدهزيمته للرافضة فتغلب عليهم ومن عادة هؤلاء الاتراك النردد إلى مدينة هراة وريما شربوا بها الحمر واتاها بعضهم وهو سكران ف كان نظام الدين يحد من وجدمنهم سكرانا وهؤلاء الاتراك اهل نجدة و باس ولايزالون يضربون على بلاد الهند فيسبون ويقتلون وريما سبوا بعض المسلمات اللاتى يسكن بارض الهند ما بين الكفار فإذا خرجوا بهن إلى خرسان يطلق نظام الدين المسلمات من أيدى الترك وعلامة اللهوة المسلمات بأرض الهند ترك ثقب الاذن والسكافرات آذا نهن مثقو بات فا تفق مرة ان اميرا من أمراء الترك يسمى تمور الطي سبى امرأة وكلف بها شديدا فذكرت انها اميرا من أمراء الترك يسمى تمور الطي سبى امرأة وكلف بها شديدا فذكرت انها

مسلمة فانتزعها الفقيهمن يده فبلغ ذلك من التركىمبلغا عظما وركب في آلاف من أصحابه وأغار على خيل هراة وهي في مرعاها بصحراء مرغيس ( بدغيس ) واحتملوها فلم يتركوالاهل هراة مايركبونولا مايحلبون وصعدوا يها إلى جبل هنالك لايقدر عليهم فيه ولم يجدااساطانولاجنده خيلايتبعونهم بهافبعث اليهمرسولا يطلببهم ردمااخذوه من الماشية و الحيلويذكرهم العهدالذي بينهم فاجا بوا بأنهم لايردون ذلك حتى يمكنوا من الفقيه نظام الدين فقال السلطان لاسبيل إلى هذا وكان الشيخ أ بواحمد الجستى حفيدالشيخ مودود الجستي له بخرسان شأن عظيم وقوله معتبر لديهم فركب فيجماعة خيل من أصحابه وماليكه فقال أنا أحمل الفقيه نظام الدين معي إلى الترك أبرضوا بذلك ثم أوده فكان الناسمالوا إلى قوله ورأى الفقيه نظام الدين انفاقهم على ذلك فركب مع الشييخ ابى احمد ووصل المالترك فقام اليه الامير تمور الطي وقال له انتأخذت امرأني مني وضربه بدبوسه فكسر دماغه فخرميتاً فسقط في ايدي الشييخ ابي أحمد وانصرف من هنالك إلى بلده ورد الترك ما كانوا أخذوه من الخيل والماشية وبعدمدة قدم ذلك التركى الذي قتل الفقية على مدينة هراة فلقيه جماعه من أصحاب الفقيه فتقدموا اليه كأنهم مسلمون عليه وتحت ثيابهم السيوف فقتلوه وفراصحا بهولماكان بعدهذا بعث الملك حسين ابن عمه،لمك ورنا الذي كمان رفيق الفقيه نظام الدين في تغيير المنكر رسولاإلى ملك سجستان فلما حصل بها بعثاليه ان يقيم هنالك ولايعوداليه فقصد بلاد الهند ولقيته واناخارجمنها بمدينة سيوستان من السند وهو أحد الفضلاء وفي طبعه حب الرياسة والصيد والبراز والخيل والماليك والاصحابواللباس الملوكى الفاخر ومنكان على هذا الترتيب فإنه لايصلح حاله بأرض الهند فكانمن امره ان ملك الهند ولاهبلدا صغيرا وقتله بهبعض. أهلهراة المقيمين بالهند بسبب جارية وقيل انملك الهند دس عليه من قتله بسمى الملك حسين في ذلك ولاجلهخدم الملك حسين ملك الهند بعدموت ملك ورنا المذكور وهاداه ملك الهند واعطاه مدينة بكارمن بلاد السند وبجياها خمسون الفاءن دبانير الذهب في كل سنة ( ولنعد ) إلى ماكنا بسبيله فنقول سافر نا من هراة الى مدينة (الجام وهي متوسطة حسنة ذات بساتين واشجار وعمون كثيرة وانهار واكثرها التوت والحرير مهما كثير وهى تنسب الىالولى العابد الزاهد شهاب الدين احمد الجاى وسنذكر حكايته وحميده الشيخ احمد المعروف بزاده الذى قتله ملك الهند والمدينة الآن لاولاده وهى محررة من قبل السلطان ولهم بها نعمة و ثروة وذكر لى من ائق به ان السلطان ابا سعيد

ملك العراق قدم خراسان مرة ونزل على هذه المدينة وبها زاوية الشيخ فاضافه ضيافه عظيمة وأعطى لكل خباء بمحلته رأس غنم ولكل أربعة رجال رأس غنم ولكل دابة بالمحلة من قرس وبغل وحمار علف ليلة فلم يبق فى المحلة حيوان إلاوصلته ضيافته

### ﴿ حكاية الشيخ شهاب الدين الذي تنسب اليه مدينة الجام ﴾

يذكر أنه كان صاحب راحة مكشرا منالشراب وكان له منالندما. نحوستين وكانت لهمهادةان يجتمعو ايوما فىمنزل كلواحدمنهم فتدورالنوبة على أحدهم بعد شهرين وبقوا على ذلك مدة ثم ان النو بة وصلت يوما الىالشيخ شهاب الدين فعقد النو بة ليلة النو بة وعزم على إصلاح حاله مع ربه وقال فى نفسهانقلت لاصحابى انىقد تبت قبل اجتماعهم عندى ظنو اذلك عجزا عن مُؤنتهم فاحضرما كان يحضر مثله قبل من ماكولات ومشرب وجمل الخر فى الزقاق وحضر اصحابه فلما ارادوا الشرب فتحوا زقافذاقه احدهم فوجده حلوا ثمم فتحوا ثانيا فوجده كذلك ثم ثالثا فوجده كذلك فكلموا الشبخ فى ذلك نفرج لهم عن حقيقة امرهوصدقهم سن بكره وعرفهم بتوبته وقال لهم والله ماهذا إلا الشراب الذي كنتم تشربونه فيما تقدم فتابوا جميما آلى الله تعالى وبنوا تلك الزاوية وانقطعوا بها لعبادة اللهتعالى وظهر لهذا الشيخ كثير من الكرامات والمسكاشفات ثم سافرنا من الجام الى مدينة طوس وهي اكبر بلاد خراسان واعظمها بلد الامام الشهير بالى حامداالغزالى رُضي الله عنهوبها قبرة ورحلنا منها الى مدينة أمشهد الرضا وهو على بن موسى المكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين الما بدين بن الحسين الشهيدا بن امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنهم وهي ايضامدينة كبيرة ضخمة كثيرة الفواكه والمياه والاجا. الطاحنة وكان بها الطاهر محمد شاه والطاهر عندهم بمعنى النقسب عنداهل مصروالشام والعراقواهلالهندوالسندو تركستان يقول السيد الاجل وكان ايضا مهذا المشهد القاضي الشريف جلال الدىن لقيته بارض الهند الشريف على وولده امير هندوودولة شاه وصحبوني من ترمذ الى بلاد الهند وكانوا من الفضلاء والمشهد المسكرم عليه قبة عظيمةفى داخلزاوية تجاورها مدرسة ومسجد وجميعها مليح البناءمصنوع الحيطان بالقاشانى وعلى القبردكا نةخشب ملسة بصفائح الفضة وعليه قناديل فضة معلقةوعتية بابالقيةفضة وعلى بابها سترحرير مذهبوهي مبسوطة بانواع البسط وإزاء هذا القس قبر هارون الرشيد أميرالمؤمنين رضي الله عنه وعليه دكانة يضعون عليها الشمعداناتالتي بعرفهااهل المغرب بالحسك والمنائر وإذادخل الرافضي للزيارة ضرب

قبر الرشيد برجله وسلم على الرضا ثم سافرنا الى مدينة سرخس واليها ينسب الشبيخ الصالح لقان السرخسي رضي الله عنه ثم سافرنا منها الى مدينة زاوة وهي مدينة الشبيخ الصالح قطب الدين حيدر واليه تنسب طائفة الحيدرية من الفقراء وهم الذين يحملون حلق الحديد في ايديهم واعناقهم وآذا نهم ويجملون ايضا في ذكورهم حتى لايتاتى لهم النكاح ثمرحلنا منها فوصلنا الىمدينة نيسابور وهي إحدى المدنالاربع الني هيقراعد خر آسان و بقال لهادمشقالصغيرة لكمثرة فواكهاو بساتيتها ومياهها وحسنها وتخترقها أربعة من الانهار واسواقها حسنة متسعة ومسجدها بديع وهو في وسط السوق ويليه اربع من المدارس يجرى بها الماء الغزيز وفيها من الطلبةخلقكشيريقرؤنالقرآن والفقه وهي من حسانمدارس تلكالبلادومدارسخراسان والعراقين ودمشق و بغداد ومصر وإن بغلت الفاية من الانقان والحسن فكلما تقصر عنالمدرسة التي عمرها مولانا امير المؤمنين المتوكل على الله المجاهد في سبيل الله عالم الملوك واسطة عقد الخافاء المادلين ا بوعنان وصل الله سعده و نصر جنده وهي التي عندالقصبة منحضرة فاس حرسها الله تعالىفانهالانظير لهماسمة وارتفاعاو نقش الجص بها لاقدرة لاهل المشرق عليه ويصنح بنيسا بور ثياب الحرير من النخ والكمخاء وغيرها وتحمل منها إلىالهندوفىهذه المدينة زاوية الشييخ الامام العالم القطب العابد قطب الدين النيسا بورى احد الوعاظ العلماء الصالحين نزلت عنده فاحسن القرى واكرم ورايت له البراهين والكرمات العجيبة

## . هي كرامة له چي. .

كنت قد اشتريت بنيسا بور غلاما تركيافرآه معى فقال لى هذا الغلام لا يصلح لك فبعه فقلت له نعم و بعت الفلام فى غدن الديوم و اشتراه بعض التجارو و ادعت الشيخ و انصرفت فلسا حللت بمدينة بسطام كتب إلى بعض اصحابى من نيسا بور و ذكر ان الغلام المذكور قتل بعض او لادالا تراك قتل بعض او لادالا تراك قتل بعض الله عنه و سافرت من نيسا بور الى مدينة أبسطام التي بنسب اليها الشيخ العارف ابو يزبد البسطاى الشهير وضى الله عنه و بهذه المدينة تبرأه و معه فى قبة و احسدة احد او لاد جعفر العسادق وضى الله عنه و ببسطام ايضا قبر الشيخ الصالح الولى ابى الحسن الخرقاني وكان نزولى من هذه المدينة يزاوية الشيخ ابى يزيد البسطاى رضى الله عنه بما فرت من هذه المدينة على طريق هند عيرالي قندوس و بغلان وهى قرى فها مشايخ و صالحون و بهاالبسا تين و الا نهار فنزلنا بقندوس على نهر ماه به زاوية لاحد شيوخ الهقراء من أهل مصر يسمى بشير سياه فنزلنا بقندوس على نهر ماه به زاوية لاحد شيوخ الهقراء من أهل مصر يسمى بشير سياه

ومعنى ذلك الآسد الأسود وأضافنا بها والى تلك الأرض وهو من أهل الموصل ببستان عظيم هنالك .

و أهنا بخارج هذه القرية نحو أربعين يوما لرعى الجال والخيل وبها مراعى طيبة وأعشاب كثيرة والآمن بها شامل بسبب شدة أحكام الآمير برنطية وقد قدمنا أن أحكام الترك في من سرق فرسا أن يعطى معه تسعة مثله فان لم يجد ذلك أخذفها أولاده فإن لم يكن له أولاد ذبح ذبح الشاة .

والناس يتركون دوابهم مهملة دون راع بعد أن يسم كل واحد دوابه فى أفخاذها وكذلك فعلنا فى هذه البلاد واتفق أن تفقدنا خيلنا بعد عشر من نزو لنا بها ففقدنا منها ثلاثة أفراس.

و كما كان بعد نصف شهر جاء نا التربها إلى منز لنا خوفاً على أنفسهم من الأحكام وكنا نربط فى كل ايلة ازاء أخبيتنا فرسين لما عسى أن يقع بالليل ففقدنا الفرسين ذات ليلة وسافرنا من هنالك و بعد ثنين وعشرين ليلة جاؤا بهما الينا فى أثناء طريقنا وكان أيضامن أسباب إقامتنا خوف الشاج فان بأثناء الطريق جبلا يقال له مهندوكوش ومعناه قاتل الهنود لآن العبيد والجوارى الذى يؤتى بهم من بلاد الهند يموت هنالك الكثير منهم لشدة البرد وكثرة الثلج وهو مسيرة يوم كامل وأقنا حتى تمكنا من دخول الحر وقطعنا ذلك الجبل من آخر الليل وسلكنا به جميع نهارنا إلى الغروب وكنا نضع اللبود بين أيدى الجهال تطأ علها لئلا تغرق فى الثاج ثم سافرنا إلى موضع يقرف بأندر وكانت هنالك فيما تقدم مدينة عنى رسمها و زرلنا بقرية عظيمة فها ورينا من الطعام يشرب الماء الذى غسلناها به لحسن اعتقاده و فضله وسافر معنا إلى أن الدينا من الطعام يشرب الماء الذى غسلناها به لحسن اعتقاده و فضله وسافر معنا إلى أن المعدنا جبل هندوكوش المذكور.

ووجدنا بهذا الجبل عين ماء حارة فغسلنا منها وجوهنا فتقشرت و تألمنا لذلك ثم نزلنا بموضع يعرف ببنج هير ومعنى بنج خمسة وهو الجبل فعناه خمسة جبال وكانت هنالك مدينة حسنة كثيرة المهارة على نهر عظيم أزرق كائه بحر ينزل من جبال بدخشان ومهذه الجبال يوجد الياقوت الذي يعرفه الناس بالبلخش وخرب هذه البلاد تنسكين ملك التتر فلم تعمر بعده وبهذه المدينة مرارالشييخ سعيد المسكى وهومعظم عندهم ووصلنا لى جبل بشاى (وضبطه بفتح الباء المعقودة والشين المعجم والف وياء ساكنة) وبه زاوية الشيخ الصالح أطا أولياء وأطا ( بفتح الهمزة ) معناه بالتركية الاب وأولياء

باللسان العربي فمعناه أبو الأولياء ويسمى أيضا سيصد صاله وسيصد ( بسين مهمل مكسور وياء مد وصاد مهمل مفتوح ودال مهمل ) ومعناه بالهارسية ثلاثما ثة وصاله (صاله) (بفتح الصاد المهمل واللام) معناه عام وهم يذكرون ان عمره ثلاثما ثة وخمسون عاماولهم فيه اعتقادحسن ويأ توناريار تهمن البلاد والقرى ويقصده السلاطي والخواتين وأكرمنأ وأضافنا ونزلعلي نهر عند زاويته ودخلنا إليه فسلمت عليهوعانقني وجسمه رطب لم أر ألين منه ويظن راثيه ان عمره خمسون سنة وذكر لى انه في كل ما تة سنة ينبت له الشعر والاسنان وانه رأى أباهم الذي قبره بملتان منالسند وسألته عن رواية حديث فأخبرني محكايات وشككت في حاله والله أعلم بصدقه شمسافرنا إلى برون (وصبطها بفتح الباء المعقودة وسكون الراءو فتح الواو وآخرها نون روفها لقيت الأمير برطية وضبط اسمها بضم الباء وضم الراء وسكون النونوفتح الطاء المهُمل وياء آخر الحروف مسكن وها. ) وُاحسن إلى ُواكرمني وكتب إلى نوابُّه بمدينة غزنة في إكرامي وقد تقدم ذكره وذكر ماأعطى منالبسطة فىالجسم وكان عنده جماعة من المشايخ والفقراء أهل الزوايا شمسافرنا الىقرية الجرخ ( وضبط اسمها بفتح الجيم المعقودة وإسكان الراء و خاممعجم) وهي كبيرة لهابساتين كثيرة و فواكههاطيبة قدمناها في ايام الصيفووجدنا بها جماعة من الفقراءوالطلبةوصلينابها الجمعةوأضافنا أميرهامحمد الجرخي ولقيته بعد ذلك بالهندثم سافر نا إلىمدينةغز نةوهي بلدالسلطأن المجاهد محمود بنسجمتين الشهير الاسموكان من كبار السلاطين يلقب بيمين الدو أةوكان كثير الغزو إلى بلادا لهندو فتعهم المدائن والحصون وقبره بهذه المدينة عليهزاوية قد خربمعظم هذهالبلدة ولم يبق منها الايسير وكانت كبيرة وهي شديدةالبردوالساكنون بهايخرجونءثها ايام البردالى مدينة القندهار وهي كبيرة مخصبة ولمأدخلهاو بينهمامسيرة ثلاثونز لنا بخارج غزنة فىقرية هنالك على نهر ماء تحت قلعتها وأكرمنااميرها مرذك اغا ومرذك (بفتح الميم وسكون الراء وفتحالذال المعجم)ومعناه الصفير واغا(بفتح الهمزة والغين المعجم) ومعنّاه الكبير الأصل ثم سافر نا إلى كابل وكانت فماسلفمدينة عظيمة وبها الآنقرية يسكمنهاطائفة منالأعاجم يقال لهم الأفغان ولهم حبال وشعاب وشوكة قوية واكثرهم قطاع الطريق وجبلهم الكبير يسمى كوه سلمان يذكر ان نى الله سلمان عليه السلام صعد ذلك ألجبل فنظر الى أرض ألهندو هى مظلَّه فرجع قرلم يدخلها فسمى الحبل به وفيه يسكن ملك الافغان و بكا بلزاوية الشيخ اسماعيل الافغاني تلميذ الشييخ عباس من كبار الأوليا. ومنهار حلنا إلى كر ماش وهي حصن بين جبلين تقطع به الافعان وكنا حينجوازناعليه نقا تلهموهم بسفح الجبل ونرميهم بالنشاب فيفرون وكانت رفقتنا محفة وممهم بحوأربعة آلافُفرس وكانت لي جمال انقطعت عن القافلة لاجلها ومعيي جماعة بعضهم من الافعان وطرحنا بعض الزادو تركنا احمال الجمال التي أعيت بالطريق وعادت

البهاخيلنا بالفدفاحتملتها ووصلنا الى القافلة بعد العشاء الآخرة فبتنا بمنزل ششعار وهي آخر العهارة مما يلى بلاد التركومن هنادخلنا البرية السكبرى وهي مسيرة خمس عشرة لاتدخل إلا في فصل واحد وهو بعد نزول المطر بأرض السند والهند وذلك في أو تل شهر يولية وتهب في هذه البرية بين هرمز وشيراز مات تنفسخ أعضاؤه وقد ذكر نا أن هذا الريح تهب أيضا في البريه بين هرمز وشيراز وكانت تقدمت امامنا رفقة كبيرة فيها خداو ند زاده قاضي ترمذ فات لهم جمال وخيل كثيره ووصلت رفقتنا سالمه بحمد الله تعالى إلى بنح آب وهو ماء السند وبنج ( بفتح كثيره وسكون النون والجيم) ومعناه خمسة وآب ( بهمزة مفتوحة ممدودة وباء الباء الموحدة وسكون النون والجيم) ومعناه خمسة وآب ( بهمزة مفتوحة ممدودة وباء تلك النواحي وسند كرها إن شاء الله تعالى وكان وصولنا لهذا النهر سلخ ذي الحجة واستهل علينا تلك الليلة هلال المحرم من عام أربعة وثلاثين وسبعائة ومن هنالك واستهل علينا تلك الليلة هلال المحرم من عام أربعة وثلاثين وسبعائة ومن هنالك كتب الخبرون بخبرنا إلى أرض الهند وعرفوا ملكها بكيفية أحوالنا وهاهنا ينتهي بنا السفر والحد لله رب العالمين

( تم الجزء الأول ويليه الجزء الشانى ﴾

﴿ تَذَيِيلُ ﴾ يقول مصححه وحيث انتهينا من رحلة الشبيخ المغربي المعروف بابن بطوطة إلى هذا الحد وهو اول جلد وقد شرع رحمه الله تعالى في ذكر ماشاهده من العجائب والغرائب ببلادالهند وهوثانى جلدرأيناه من المفيد أن نوردهناعبارة توجد في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى بما يتعلق مذا القصد تتمما للفائدة وتقييداللشاردة ونصها بقصها وَفَصِها ﴾ ورد على المغرب لعهدا أسلطان أبي عنان من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة يمرف بابن بطوطة كانقدرحل منذ عشرينسنة قبلها إلى المشرق وتقلبني بلاد العراق واليمن والهندو دخل مدينة دهلي حاضرة ملك الهندوا نصل بملكما لذلك العهد وهو السلطان محمد شاه وكان له منه مكان واستعمله في خطة القضاء بمذهب الما الكية في عمله ثم انقلب إلى المغربواتصل بالسلطان ابي عنان وكان محدث عن شان رحلته وماراي من العجائب بممالك الارضواكثرماكان يحدث عن دولة صاحب الهندوياتي من احواله بما يستغربه السامعون مثل أنملك الهندإذاخرج للسفر أحصى أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان وفرض لهمرزق ستة اشهر يدفع لهم من عطائه و انه عندر جوعه من سفر ه يدخل في يوم مشهود يبرزفيه الناس كافة إلى صحراءالبلدو يطوفون به وينصب أمامه فيذلك المحفل منجندقات علم الظهريرى بهاشكائر الدراهم والدنانير على الناس إلى أن يدخل إيوانه وامثال هذه الحكارات فتناجى الناس فىالدولة بتكذيبه ولفيت أنا يؤمئذ في بعض الايام وزير السلطان فارس بن ودار البعيد الصيت ففاوضته في هذا الشان ورايته انكراخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذينه فقال الوزير فارس إياك أن تستنسكر مثل هذامن أحو ال الدول بما انك لمتره فتكونكابن الوزيرالناشيء فالسجن وذلك أن وزير اعتقله سلطانه فمكث في ألسجن سنين ربى فها ابنه في ذلك المجلس فلما أدرك و عقل سأل عن اللحمان التي كان يتغذي ما فاذا قال له ابوه هذا لحم الغنم يقول وما الغنم فيصفها له ابوه بشياتها و نعوتها فيقول ياابت تراهامثل الفار فينكر عليه ويقول أين الغنم من الفار وكذا في لحم البقر و الابل إذلم يماين فى مجبسه إلاالفار فيه حسبها كلها ابناء جنس للفاروهذا كشير اما يعترى الناس في الاخبار كما يمتريهم الوسواس فى الزيادة عند قصد الاغراب كماقدمناه أول الكتاب فليرجع الانسان إلى أصو لهو ليسكن هيمناعلي نفسه وعميرا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقم فطرته فهادخل في نطاق الامكان قبله وماخرج عنهرفضه و ليس مرادنا الامكان المقلي المطلق فان نطاقه أوسع شيء فلايفر ضحدابين الواقعات وإنمامر ادنا الامكان محسب المادة التي للشيءفاذا نظر ناأصل الشيءوجنسه وفصله ومقدار عظمهوقو تهأجرينا الحكم في نسبة ذلك على أحو الهوحكمنا بالامتناع على خرجما من نطاقه وقل ربى زدنى علما( اله بحروفه )

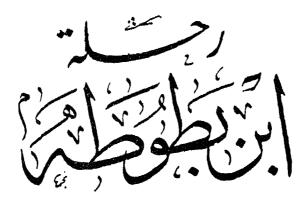

المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأســفار

المِزْعُ التَّافِيٰ

سنة ١٩٥٨ م -- سنة ١٣٧٧ ه

روجمت وصححت على عدة نسخ صحيحة بمعرفة لجنة من الأدباء

یطلبُ من المکت برالتحبّ ریترالکب ری بصرص ب ۸۷۸

# ﴿ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ﴾

قال الشييخ أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى ﴾ المعروف بابن بطوطه رحمه الله تعالى

ولما كان بتاريخ الغرة من شهر الله المحرم مفتتح عام أربعة و الااين و سبعا المقوصلنا إلى وادى السند المعروف ببتج آب و معنى ذلك المياه الحسة وهذا الوادى من أعظم آودية الدنيا وهو يفيض في أوان الحرفة ويررع أهل المكالبلاد على فيضه كما يفعل أهل الديار المصرية في فيضائنيل وهذا الوادى هو أول عمالة السلطان المعظم محمد شاه ملك الهند السند و الهند و لما وصلنا إلى هذا النهر جاء إلينا أصحاب الأخبار الموكاون بذلك وكتبوا بخبر نا إلى قطب الملك أمير مدينة ملتان وكان أمير أمراء السند على هذا العمد مملوك للسلطان يسمى سرتيز وهو عرض المماليك و بين يديه تعرض عساكر السلطان و معنى إسمه الحاد الرأس لآن سر (بفتح السين المهملة و سكون الراء) وهو الرأس و تيز (بتاء معلوة وياء مد وزاى) معناه الحاد وكان في حين قدومنا بمدينة سيوستان من السند و بينها و بين ملتان مسيرة عشرة عشرة أيام و بين بلاد السند و حضرة السلطان مدينة على مسيرة خسين يوما وإذا كتب الخبرون إلى السلطان من بلاد السند يصل الكتاب اليه في خمسة أيام بسبب البريد .

## ﴿ ذكر البريد ﴾

والبريد ببلاد الهند صنفان فاما بريد الخيل فيسمو نه الولاق (أولاق) (بضم الواو وآخر ه قاف) وهو خيل تكون السلطان فى كل مسافة أر بعة أميال و أما بريد الرجالة فيسكون فى مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتب ويسمونها الداوة (بالدال المهمل و الواو) و الداوة هى ثلث ميل و الميل عندهم يسمى السكروة (بضم السكاف والرام) و تر تيب ذلك أن يكون فى كل ثلث ميل قرية معمورة و يكون بخارجها ثلاث قباب يقعد فيها الرجال مستعدين للحركة قد شدوا أو ساطهم و عند كل و احد منهم مقرعة مقدار ذراعين بأعلاها جلاجل

تحاس فاذاخر جالبر بدمن المدينة أخذ الكتاب بأعلى يده والمقرعة ذات الجلاجل باليد الاخرى يشتد بمنتهى جهده ،

فاذا سمع الرجال الذين بالقباب صوت الجلاجل تأهبوا فاذا وصلهم أخذ أحدهم الكتاب من يده ومر بأقصى جهده وهو يحرك المقرعة حتى يصل إلى الداوة الآخرى ولا يزالون كذلك حتى يصل الكتاب إلى حيث يراد منه.

وهذا البريد أسرع من بريد الخيل وربما حملوا على هذا البريد الفواكه المستطرفة . بالهند من فواكه خراسان يجعلونها فى الأطباق ويشتدون بها حتى تصل الى السلطان وكذلك يحملون السكبار من ذوى الرتب يجعلون الرجل على سرير ويرفعونه فوق رؤوسهم ويسيرون بهشدا وكذا يحملون الماءلشرب السلطان إذا كان بدولة أباديحملونه من نهر السكنك الذى تحم الهنود اليه وهو على مسيرة أربعين يوما منها .

وإذا كتب المخبرون الى السلطان بخبر من يصل الى بلاده استوعبوا الكتاب وأمعنوا فى ذلك وعرفوه أنه ورد رجل صورته كذا ولباسه كذا وكتبوا عدد أصحابه وغلمانه وخدامه ودوا به وترتيب حاله فى حركته وسكونه وجميع تصرفاته لايغادرون من ذلك كله شمثا .

فاذا وصل الوارد مدينة ملتان وهى قاعدة بلاد السند وأقام بهاحتى ينفذأمر السلطان بقدومه ومأ يجرى له من الضيافة وإنما يكرم الانسان هنالك بقدر ما يظهر من أفعاله و تصرفاته وهمته إذ لا يعرف هنالك ماحسمه ولا آباؤه

ومن عادة ملك الهند السلطان أبى المجاهد محمد شاه إكر ام الغرباء و محبتهم و تخصيصهم بالولايات و المراتب الرفيعة و معظم خواصه و حجابه و و زرائه و قضاته و أصهاره غرباء و نفذ أمرة بان يسمى الغرباء فى بلده الأعزة فصار لهم ذلك اسما علما و لا بد لكل قادم على هذا الملك من هدية يهديها اليه و يقدمها و سيلة بين يديه فيكافئه السلطان عليها بأضعاف مضاعفة و سيمر من ذكر هدايا الغرباء اليه كثير ولما تعود الناس ذلك عليه صار التجار الذين ببلاد السند والهند يعطون لكل قادم على السلطان الآلاف من الدنا نير دينا و يحبرونه بما يريد أن يهديه اليه أو يتصرف فيه لنفسه من الدو اب للركوب و الجمال و الامتعة و يخدمونهم بأموالهم و أنفسهم و يقفون بين يديه كالحشم فاذا وصل الى السلطان أعطاء العطاء الجزيل فقضى ديونهم و و فاهم حقوقهم فنفقت تجارتهم و كثرت أرباحهم و صار لهم ذلك عادة مستمرة ولما وصلت الى بلاذ السند سلكت ذلك المنهج و اشتربت من التجار الخيل و الجمال و المماليك وغير ذلك و لقد اشتريت من تاجرعرا قى من أهل تكريت يعرف بمحمد الدورى بمدينة غز نه نحو ثلاثين فرسا و جملا عليه من أهل تكريت يعرف بمحمد الدورى بمدينة غز نه نحو ثلاثين فرسا و جملا عليه من أهل تكريت يعرف بمحمد الدورى بمدينة غز نه نحو ثلاثين فرسا وجملا عليه من أهل تكريت يعرف بمحمد الدورى بمدينة غز نه نحو ثلاثين فرسا وجملا عليه من أهل تكريت يعرف بمحمد الدورى بمدينة غز نه نحو ثلاثين فرسا وجملا عليه

حمل من النشاب فانه مها يهدى إلى السلطان وذهب التاجر المذكور إلى خراسان ثم عاد إلى الهند وهنالك تقاضى منى مائة واستفاد بسبى فائدة عظيمة وعاد من كبار التجار ولقيته بمدينة حلب بعد سنين كثيرة وقد سلبنى الكفار مهاكان بيدى فلم ألق منه خيرا

## ﴿ ذكر الكركدن ﴾

ولما أجزنا نهر السند المعروف ببنج اب دخلنا غيضة قصب السلوك الطريق لآنه في وسطها فخرج علينا السكركدن وصورته انه حيوان أسود اللون عظيم الجرم رأسه كبير متفاوت الضخامة ولذلك يضرب به المثل فيقال السكركدن واس بلابدن وهو دون الفيل وراسه اكبر من راس الفيل بأضعاف وله قرن واحد بين عينيه طوله نحو ثلاثة أذرع وعرضه نحو شبر ولما خرج عليناعارضه بعض الفرسان في طريقه فضرب الفرس الذي كان تحته بقرنه فأ نفذ فحذه وصرعه وعاد إلى الفيضة فلم نقدر عليه وقد رأيت السكركدن مرة ثانية في هذا الطريق بعد صلاة العصر وهو يرعى نبات الأرض فلما قصدناه هرب منا ورأيته مرة أخرى ونحن مع ملك الهند دخلنا غيضة قصب وركب السلطان على منا وركبنا معه الفيلة ودخلت الرجاله والفرسان فأثار وه وقتلوه واستاقوا رأسه الى الفيل وركبنا معه الفيلة ودخلت الرجاله والفرسان فأثار وه وقتلوه واستاقوا رأسه الى

وسرنا من نهر السند يومين ووصلنا إلى مدينة جناني ( وضبط اسمها بفتح الجبم والنون الأولى وكسر الثانية) مدينة كبيرة على ساحل نهر السند لها أسواق مليحة وسكانها طائمة يقال لهم السامرة استوطنوها قديما واستقر بها أسلافهم حين فتحها على أيام الحبجاج ابن يوسف حسما أثبت المؤرخون في فتح السند و أخبر في الشيخ الامام العالم العالم العابد الزاهد ركن الدين أبي الشيخ الفقيه الصالح شمس الدين ابن الشيخ الولى الصالح برهان الدين الاعرج بمدينة القرشي وهو أحد الثلاثة الذي أخبر في الشيخ الولى الصالح برهان الدين الاعرج بمدينة قاسم القرشي وشهد قتح السند في العسكر الذي بعثه لذلك الحبجاج بن يوسف ايام إمارته على العراق و أقام بها و تكاثرت ذريته وهؤلاء الطائفة المعروفون بالسامرة لايا كاون على العراق و أقام بها و تكاثرت ذريته وهؤلاء الطائفة المعروفون احدا من غيره و لا يصاهر مع أحد و لا ينطو البهم احد حين يا كاون و لا يصاهر ون احدا من غيره و لا يصاهر البهم أحد وكان لهم في هذا العهد امير يسمى و نار ( بعنم الواو و فتح النون) وسنذكر معره ثم سافر نا من مدينة جناني الى ان وصلنا الى مدينة سيوستان (وضبط اسمها بكسر السين الاول المهمل وياء مد و و او مفتوح وسين مكسور و تاء معلوة و آخره نون) وهي مدينة كبيرة وخارجها صحراء و رمال لاشجر بها إلا شجر أم غيلان و لايزرع وهي مدينة كبيرة وخارجها صحراء و رمال لاشجر بها إلا شجر أم غيلان و لايزرع

على نهرها شيء ماعدا البطيخ وطعامهم الذرة والجلبان ويسمو نه المشنك (بميم وشين معجم مضمومين و نون مسكن) ومنه يصنعون الخبر وهي كشيرة السمك والالبان الجاموسية وأهلها يأكلون السقنقور وهي دويبة شديهة بام حنين التي يسميها المفار بة حنيشة الجنة إلا انها لاذ نب لها ورأيتهم يحتفرون الرمل ويستخرجو نها منه ويشقون بطنها ويرمون بما فيه ويحشو نه بالكركم وهم يسمو نه زردشو بهو معناه العود الاصفر وهو عندهم عوض الزعفر ان ولما رايت لك الدويبة وهم ياكلونها استقذر نها فلم آكلها و دخلنا هذه المدينة في احتدام القيظ و حرها شديد فكان اصحابي بقعدون عريا نين يجعل احدهم فوطة على وسطه و فوطة على كنفيه مبلولة بالماء فما بمضى اليسير من الزمان حتى تيبس تلك الفوطة فيبلها مرة أخرى وهكذا أبدا و لقيت بهذه المدينة خطيبها المعروف بالشيباني وأراني كتاب أمير المؤمنين الخليفة عمر بن عبد العريز رضى الله عنه لجده الأعلى بخطا بة هذه المدينة وهم يتوارثونها من ذلك العهد حتى الآن .

(و نص الكستاب) هذا ما أمر به عبد الله امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لفلان و تاريخه سنة تسعو تسعين و عليه مكتوب بخط أمير المؤمنين لفلان عمر بن عبد العزيز الجمد لله وحده على ما أخبر نى الخطيب المذكورو لقيت بها الشييخ المعمر محمد البغدادى وهو بالزاوية الى على قبر الشييخ الصالح عمان المرتدى و ذكر ان عمره يزيد على ما ثة واربعين سنة و انه حضر لقتل المستقيم بالله آخر خلفاء بنى العباس رضى الله عنهم لما قتله السكافر هلاون ابن تنكير التترى و هذا الشيخ على كبر سنه قوى الجثة يتصرف على قدميه

# ( ilk-)

كان يسكن بهذه المدينة الأمير و نارالسامرى الذى تقدم ذكره و الأمير قيصر الروى وهما في خدمة السلطان و معهما نحو الف و ثما نية فارس وكان يسكن بها كافر من الهنود اسمه ر تن (بفتح الراء و بفتح الناء المعلوة و النون) وهو من الحذاق بالحساب و السكتابة فوفد على ملك الهند مع بعض الأمراء فاستحسنه السلطان وسماه عظيم السند و ولاه بتلك البلادو أقطعه سيوستان و أعمالها و أعطاه المراتب وهي الأطبال و العلامات كما يعطى كبار الأمراء فلما وصل إلى تلك البلاد عظم على و نار و قيصر و غيرهم تقديم السكافر عليهم فأجمعوا على قتله فلما كان بعد أيام من قدومه اشاروا عليه بالحروج الى احواز المدينة فأجمعوا على المورها في جمعهم فلما جن الليل اقاموا ضجة بالمحلة و زعموا ان السبع ضرب عليها و قصدوا ضرب السكافر فقتلوه و عادوا الى المدينة فأخذوا ما كان بهامن مال السلطان و ذلك اثنا عشر لسكا و اللك مائة الف دينار و صرف الله عشرة آلاف دينار من ذهب المغرب و قدموا على انفسهم و ذلك الدينار الهندى دينار ان و نصف دينار من ذهب المغرب و قدموا على انفسهم

ونار المذكور وسموه ملك فيروز وقسم الأموال على العسكر ثم خاف على نفسه لبعده عن قبيلته فخرج فيمن معه من أقار بهو تصدقبيلته وقدمالباقون من العسكر على أنفسهم قيصرالروى واتصل خبرهم بعهاد الملك سرتيز مملوك السلطان وهويومئذ منذأمير أمراءالسند وسكناه بملتان فجمع العساكر وتجهزنى البر وفىنهر السند وبين ملتان وسيوستان عشرة أيام وخرج اليه قيصر فوقع اللقاء وانهزم قيصر ومن معه أشنع هزيمة وتحصـــــنوا بالمدينة فحاصرهم ونصب المجانيق عليهم واشتد عليهم الحصار فطلبوا ألأمان بعدار بعين يومامن نزوله عاييهم فأعطاهم الأمان فلما نزلوا اليه غدرهم وأخذ أموالهم وأمر بقتلهم فكان كل يوم يضرب أعناق وضهم ويوسط البعض ويسلخ آخرين منهم ويملأ جلودهم تهناو يعلقهاعلى السور فكان معظمه عليه تلك الجلود مصلوبة ترعب من ينظر اليها وجمع رؤسهم في وسط المدينة فكانت مثل التل هنالك ونزات بتلك المدينة إثر هذَّه الوقعة بمدرسة فيها كبيرة وكنت أنام على سطحها فاذا استيقظت من الليل أرى تلك الجلود المصلوبة فتشه تز النفس منها ولم تطب نفسي بالسكني بالمدرسة فانتقلت عنهاوكانالفقيه الفاضلالعادل علاء الملك الخراسانى المعروف بفصيح الدين قاضي هراة في متقدم التاريخ قد و فد على المناد فولاه مدينة لاهري وأعمالها من بلاد السند و حضر هذه الحركة مع عماد الملك سرتيز بمن معه من العساكر فعزمت على السفر معه إلى مدينة لاهرى وكان له خمسة عشر مركبا قدم بها في نهر السند تحمل أثقاله فسافرت .

# ﴿ ذَكُرُ السَّفَرُ فَي نَهُرُ السَّنَّدُ وَتُرَّبِّيبُ ذَلِكُ ﴾

وكان للفقيه علاء الملك في جملة سفينة تعرف باللاهورة ( بفتح الهمزة والهماء وسكون الواووفتح الراء) وهي نوع من الطريدة عندنا إلا انها أوسع منها وأقصر ويحلس نصفها مرعش من خسب يصعد له على درج وفوقه مجلس مهيأ لجلوس الأمير ويحلس أصحابه بين يديه ويقف الماليك يمنة ويسرة والرجال يقذفون وهم نحو أربعين ويكون مع هذه الأمور الاهورة أربعة من السفن عن يميها ويسارها اثنان منها فيهما مراتب الامير وهي العلامات والطبول والابواق والأنفار والصرنا يات وهي الغيطات والآخران فيهما اهل الطرب فتضرب الطبول والأبواق نوبة ويغني المغنون نوبة ولايز الون كذلك من أول النها الموقت الظهر فاذا كان وقت الغداء اجتمعت المراكب ووصل بعضها ببعض ووضعت بينهما الاصقالات وأتي اهل الطرب الى المورة الامير في خنون إلى ان يفرغ من أكله ثم يأكلون وإذا فرغوا من الاكل عادوا الى سفنهم وشرعوا في المسير على ترتيبهم الماليل فاذا كان الليل ضربت المحلة على شاطىء النهر و نزل الأمير الى خيامه ومد

السمالوط وحضر الطعام معظم العسكر فاذا صلوا العشاء الآخيرة سمر السمار بالليل نو با فإذا أتم أهل النوبة منهم نوبتهم نادى مناد منهم بصوت عال ياخو ندملك قد مضى من الليلكذا من الساعات ثم يسمر أهل النوبة الآخرى فإذا أتموها نادى مناديهم أيضا معلما بما مرمن الساعات فاذا كان الصبح ضربت الآبواق والطبول وصلت صلافالصبحوانى بالطعام فإذا فرغ الاكل أخذوا في المسير فان أرادالامير ركوب النهر ركب على ماذكر ناه من الترتيب و إن أراد المسير في البرضربت الاطبال والابواق و تقدم حجابه ثم تلاهم المشاؤون بين يديه و يكون بين أيدى الحجاب سنة من الفرسان عند ثلاثة منهم أطبال قد تقلدوها و عند ثلائة صرنايات فإذا أقبلوا على قرية او ماهو من الارض مرتفع ضربوا تلك تقلدوها و الصرنايات ثم تدق أطبال العسكر وأبواقه و يكون عن يمين الحجاب و يسارهم المغنون يفيون نوبا فإذا كان وقت الغذاء نزلوا .

وسافرت مععلاء الملك خمسة أيام ووصلنا إلى موضع ولايته وهو مدينة لاهرى (وضبطاسمها بفتح الهاءوكسرالواء )مدينة حسنة على ساحل البحر السكبيروبها يصبنهر السند فى البحر فيلتقي بهابحر ان ولها مرسى عظيم يأنى اليه أهل الهن وأهل فارس وغيرهم، بذلك عظمت جباياتها وكثرت أموالها أخبرنى الآمير علاء آلملك المذكور ان مجي هذه المدينة ستون الكافى السنة وقد ذكرنا مقدار اللك وللامير من ذلك نم (نم) ده يك ومعناه نصف العشر وعلى ذلك يعطى السلطان البلاد لعاله يأخذون منها لانفسهم نصف العشر.

# ﴿ ذَكَرَ غَرِيبَةً رَأَيْتُهَا بِخَارِجٍ هَذَهِ المَدينَةُ ﴾

وركبت يوما مععلاء الملك فانهينا إلى بسيط من الأرض على مسافة سبعة أميال منها يعرف بنارنا فرأيت هنالك مالا يحصره العد من الحجارة على مثل صور الآدميين والبهاشم وقد تغيرت كثير منها و دار سأشكاله فيبقى منه صورة رأس اور جل أو سواهما و من الحجارة أيضا على صوية الحبوب من البر والجمس والفول والعدس وهنالك آثار سور وجدرات دور شمراً ينارسم دار فها بيت من حجارة منحو تة وفي وسطه دكانة حجارة منحو تة كاثنها حجر واحد علمها صورة آدى إلاأن رأسه طويل و فه في جانب من وجهه و يداه خلف ظهره كلك يوف و هنالك مياه شديدة النتن وكتا بة على بعض الجدرات بالهندى وأخبر في علاء الملك ان اهل التاريخ يزعمون أن هذا الموضع كانت فيه مدينة عظيمة اكثر اهلها الفساد فمسخوا حجارة و أن ملكم م هو الذي على الدكانة في الدار التي ذكر ناها وهي الان تسمى دار الملك و أن الكتابة التي في بعض الحيطان بالهندى هي تاريخ هلاك أهل تلك المدينة

وكان ذلك منذ ألف سنة أو نحوها وأقمت بهذه المدينة مع علاء الملك خمسة ايام ثم أحسن فى الزاد والصرفت عنه إلى مدينة بكار (بفتحالباء الموحدة) وهى مدينة حسنة يشقما خليج من نهرالسند وفي سطذلك الخليج زاوية حسنه فيها الطعام للوارد والصادر عمرها كشلو خان أيام ولايته على بلاد السند وسيقع ذكره ولقيت بهذه المدينة الفقيه الإمام صدرالدين الحنفي ولقيت بهاقاضها المسمى بأنى حنيفة ولقيت بها الشيخ العابد الزاهد شمس الدين محمدالشيرازى وهومن المعمرين ذكر لىأن سنه يزيد على ما ثة وعشرين عاما شمسافرت من مدينة بكار فوصلت إلى مدينة أوجه (وضبط اسمها بضم الهمزة وفتح الجيم) وهى مدينة كبيرة على نهر السند لها أسواق حسنة وعمارة جيدة وكان الآمير بها إذ ذاك الملك الفاضل الشريف جلال الدين الحكيجي أحدالشجعان السكر ماء و بهذه المدينة توفى بعد سقطة سقطها عن فرسه .

## ﴿ مكرمة لهذا الملك ﴾

و نشأت بينى وبين هذا الملك الشريف جلال الدين موده و تأكدت بيننا الصحبة والمحبة واجتمعنا بحضرة دهلى فلما سافرالسلطان إلىدولة أباد كاسنذكره وأمر نى بالاقامة بالحضرة قال لى جلال الدين أنك تحتاج إلى نففة كبيرة والسلطان تطول غيبته فخذقريتي واستغلما حتى أعود ففعلت ذلك واستغلمت منها نحو خمسة آلاف دينار جزاه الله أحسن الجزاء

و لقيت بمدينة أوجه الشيخ العا بدااز اهد الشريف قطب الدين حيدر العلوى و ألبسنى الخرقة وهو من كبار الصالحين ولم يزل الثوب الذى البسنيه معى إلى ان سلبنى كفار الهنود فى البحر ثم سافرت من اوجه إلى مدينة ملتان (وضبط اسمها بضم الميم و تاء معلوة) وهى قاعدة بلاد السند ومسكن أمير امرائه وفى الطريق اليها على مسافة عشرة أميال الوادى الممروف يخسروا بادوهو من الأودية الكبار لايجاز إلا بالمراكب و به يبحث عن امتعة المجتازين أشد البحث و تفتش رحالهم وكانت عادتهم حين وصولنا اليها ان يأخذوا الجتازين أشد البحث و تفتش رحالهم وكانت عادتهم حين وصولنا اليها ان يأخذوا الربع منكل ما يجلبه التجارو يأخذوا على كل فرس سبعة دنانير مغرما أيسما التجارو يأخذوا على كل فرس سبعة دنانير مغرما أيسما التجارو يأخذوا على كل فرس سبعة دنانير مغرما أيسما المناه التجارو يأخذوا على كل فرس سبعة دنانير مغرما أيسما المناه التجارو يأخذوا على كل فرس سبعة دنانير مغرما أيسما المناه التجارو يأخذوا على المناه المناه المناه التجارو يأخذوا على كل فرس سبعة دنانير مغرما أيسما المناه ال

ثم بعد وصولنا للهندبسنتين رفع السلطان نلك المغارم وأمر ان لايؤخذ من الناس الا الزكاة والعشرلما با يعللخليفة أبى العباس العباسي و كلما أخذنا في إجازة هذا الوادي وفتشت الرحال عظم على تفتيش رحلي لانه لم يكن فيه طائل وكان يظهر في أعين الناس كبيرا فكنت أكره ان يطلع عليه ومن لطف الله تعالى ان وصل احد كبار الاجناد من جهة قطب الملك صاحب ملتان فأمر ان لا يعرض لى ببحث ولا تفتيش فكان كذلك فحمدت

الله على ماهيأه لى من لطائفه و بتنا تلك الليالة على شاطىء الوادى وقدم علينا فى صبيحتها ملك البريد و اسمه دهقان وهو سمرقندى الأصل وهو الذى يكتب للسلطان بأخبار تلك المدينة وعمالتها وما يحدث بها ومن يصال فتعرفت به و دخلت بصحبته الى أمير ملتان .

# ﴿ ذَكَرَ أُميرِ مُلْتَانَ وَتُرْتَيْبِ حَالُهُ ﴾

وأمير ملتان هو قطب الملك من كبار الامراء وفضلاتهم لما دخلت قام إلى وصافحنى وأجلستى إلى جا نبه وأهديت له مملوكا وقرسا وشيئا من الزبيب واللوز وهو من أعظم ما يهدى الهم لا نه ليس ببلادهم وإنما يجلب من خراسان وكان جلوس هذا الامير على دكانة كبيرة علم اللبسط وعلى مقربة منه القاضى ويسمى سالارو الخطيب ولا اذكر اسمه وعن يمينه ويساره امزاء الاجناد وأهل السلاح وقوف على رأسة والعساكر تمرض بين يديه وهناك قسى كثبيرة فإذا أتى من يريد ان يثبت في العسكر راميا أعطى قوسا من تلك القسى ينزع فها وهي متفاوتة في الشدة فعلى قدر أزعه يكون مرتبه ومن اراد ان يثبت فارسا فهنالك طبلة منصوبة فيجرى فرسه ويرميها برمحه وهناك ايضا خانم معلق في حائط صغير فيجرى فرسه حي يحاذبه فان رفعه برمحه فهو الجيدعندهم ومن اراد ان يثبت راميا فارسا فهنالك كرة موضوعة في الارض فيجرى فرسه ويرميها وعلى قدر ما يظهر من الانسان في ذلك من الاصابة يكون مرتبه ولما دخلنا على هذا الامير وسلمنا عليه كاذكر ناه أمر بإ نزالنا في دار خارج المدينة هي لأصحاب الشيخ العا بدركن الدين الذي تقدم ذكره وعادتهم أن لا يضيفوا اجداحتى يأتى امر السلطان.

# ﴿ ذَكَرَ مِنَ اجْتُمُعُتُ بِهِ فِي هَذَهُ الْمُدِينَةُ مِنَ الْفُرِبَاءُ الْوَافْدِينَ عَلَى حَضَرَةُ مَلَكُ الْهُنْدُ ﴾

فمنهم خداو ندزاده قو امالدین قاضی ترمذقدم بأهله و و لده ثم و ردعلیه بها اخوته عماد الدین وضیاء الدین و برهان الدین و منهم مبارك شاه احد کبار سمر قند و منهم ارن بغا احد کبار بخاری و منهم ملك زاده ابن اخت خداو ندزاده و بدر الدین الفصال و کل و احدمن هؤلا ممعه اصحا به و خدا مه و ا نباعه و لما مضى من وصو لنا إلى ملتان شهر ان و صل احد حجاب السلطان و هو شمس الدین البوشنجی و الملك محمد الهروی الکتوال بعشهما السلطان لاستقبال خداو ندزاده و قدم معهم ثلاثة من الفتیان بعشهم المخدومة جهان ام السلطان لاستقبال زوجة خداو ندزاده المذكور و اتوا بالخلع لها و لا و لادهما و اتجهن من قدم الوفود و اتوا جمیما إلى و سألونی لماذا قدمت فأخبرتهم إنى قدمت الاقامة في خدمة خوند عالم و هو السلطان و بهذا یدعی فی بلاده و کان امر ان لاید ترك احد من خدمة خوند عالم و هو السلطان و بهذا یدعی فی بلاده و کان امر ان لاید ترك احد من

يأتى من خراسان يدخل بلاد الهند إلا ان كان برسم الإقامَة فلما أعلمتهم أنى قده ت اللاقامة استدءوا القاضى والعدول وكتبوا عقد على وعلى من أراد الإقامة من أصحابي وابى بعضهم من ذلك و تجهزنا للسفر إلى الحضرة .

وبين ملتان وبينها مسيرةأربعين يوما في عمارة منصلة وأخرج الحاجب وصاحبه الذى بعث معهما يحتاج اليه في ضيافة قوام الدين واستصحبوا من ملتان نحو عشر بن طباخا وكان الحاجب يتقدم ليلا إلى كل منزل فيجهز الطعام وسواه فما يصل خداو ندزاده حتى يكون الطعام متيسرا وينزل كل واحديما ذكرناهم منالوفود على حدة بمضاربه واصحابه وربما حضروا الطعام الذي يصنع لخداو ندزاده ولماحضرهأنا إلا مرة واحدة وترتيب ذلك الطعام أنهسم يجعلون الخبز وخبزهم الرقاق وهو شبه الجراديق ويقطعون اللحم المشوى قطعا كبيرة بحيث تـكونالشاة اربع قطع او ستاويجملون امامكل رجل قطعة ويجملون أقراصاً مصنوعة بالمسمن تشبه آلخبر المشترك ببلادنا ويجعلون فى وسطها الحلواءالصابونية ويغطون كلقرصمنها برغيف حلواءيسمونه الخشتى ومعناه الاجرى مصنوعمن الدقيقوالسكر والسمنثم يجعلوناللحمالمطبوخ بالسمنوالبصل والزنجبيل الأخضرفى صحاف صينية ثمم يجملون شيئا يسمونه سموسك وهولحم مهروس مطبوخ باللوزو الجوز والفستق والبصل والابازير موضوعة فىجوف رقاقة مقلوة بالسمن يضعون امام كل إنسان خمس قطع منذلك أو اربعا ثم يجعلون المطبوخ بالسمن عليه الدجاج ثم يجعلون لقمات القاضىو يسمو نه الهاشمي ثم يجعلون القاهرية ويقف الحاجب على السماط قبل الاكل ويخدم إلى الجمة التي فهاالسلطان ويخدم جميع من حضر لخدمته و الخدمة عندهم حط الرأس نحو الركوع فإذا فعلوا ذلك جلسوا للاكل ويؤتى بأقداح الذهب والفضة والزجاج علوءة بماء النبات وهو الجلاب محلولا فيالماء ويسمون ذلك الشربة ويشرىونه قبل الطمام ثم يقول الحاجب بسمالله فعندذلك يشرعون فى الاكل فاذا اكلوا أنوا بأكواز الفقاع فإذا شربوء أتوابالتنبول والغوفل وقدتقدم ذكرهمافاذا أخذوا التنبول والفوفل قال آلحاجب بسمالله فيقومون ويخدمون مثلخدمتهم أولا وينصرفون .

ثم سافرنا من مدينة ملتان وهم يجرون هذا الترتيب على ماسطرناه إلى أن وصلنا إلى بلاد الهند وكان أول بلد دخلناه مدينة أبوهر (بفتح الهاء) وهي أول تلك البلاد الهندية صغيرة حسنة كثيرة العارة ذات أنهار وأشجار وليس هنالك من اشجار بلادنا ناشى. ماعدا النبق لكنه عندهم عظيم الجرم تكون الحبة منه بمقدار حبة العفص شديد الحلاوة ولهم اشجار كثيرة ليس يوجدمنها شيء ببلادنا ولا بسواها.

# ﴿ ذَكُرُ أَشْجُارُ بِلَادُ الْهُنَّـٰدُ وَقُواكُمُهُما ﴾

فمنها العنب ( بفتح العين وسكون النونوفتحالباء الموحدة) وهي شجرة تشبه أشجار النارنج إلاانها أعظم اجراما واكثر أوراقا وظلما اكثر الظلال غيراته ثقيلفمن نام تحته وعك وثمرها على قدر الاجاص الكبير فاذا كان اخضر قبل تمام نضجه أخذوا ماسقطمنه وجعلوا عليه الملحوصيرومكما يصير الليم والليمون ببلادنا وكذلك يصيرون أيضاالز نجبيل الاخضر وعناقيد الفلفلويأ كلون ذلك معالطمام يأخذون بأثركل لقمة يسيرا منهذه المملوحات فإذا نضجت العنبه فىاوان الخريف اصفرت حباتها فأكلوها كالتفاح فالبعض يقطعها بالسكين والاخر يمصها مصا وهي حلوة يمازج حلاوتها يسير خموضةً ولها نو اة كبيرة يزرعو نهافتنبت منها الاشجار كاتزرع نوىالنار نجوغيرها والشكى والبركي ( بفتح الشين الممجم وكسر القاف وفتح الباء الموحدة وكسر الـكاف ) وهي اشجارعادية اوراقها كأوراق الجوزو ثمرها يخرج من أصل الشجر فما اتصل منه الأرص فهو البركى وحلاونه أشد وطعمه اطيب وماكان فوقذلك فهو الشكي وثمره يشبه القرع السكبار وجلوده تشبه جلود البقر فإذا اصفر فياوان آلخريف قطعوه وشقوه فيكون في داخل كلحبة المائة والمائنان فها بينذلك منحبات نشبه الخيار بينكل حبة وحبة صفان اصفر اللون و احكل حبة نواه تشبه الغول الحمير و إذا شويت هذهالنواه او طبخت يكون طعمها كطعم الفول إذ ليس يوجد هنالك ويدخرون هذهالنوى فىالتراب الأحرفتىقى إلى سنة اخرى وهذا الشكىوالبركي هوحير فاكمة ببلاد الهند والتندو ( بفتح التاء المثناة وسكون النونوضم الدال) وهو ثمرشجر الابنوس وحباته قدر حبات المشمشولونها و هو شديد الحلاوة، والجوز (بضم الجيم المعقودة) واشجاره عادية ويشبه ثمرة الزيتون وهو اسود اللون و نواه و احدة كالزيتون ، والنار نج الحلو وهو عندهم كثيرواما الناريج الحامض فعزيز الوجود ومنه صنف ثالث يكون بين الحلو والحامض وثمره على قدر الليم وهو طيب جدا وكنت يعجبني اكله، ومنها المهوا (بفتح الميم والواو)واشجاره عادية وأوراة كأوراق الجوز إلا ان فها حمرة وصفرة وثمره مثل الاجاص الصغير شديد الحلاوة وفي اعلى كل حبة منه حبةً صفيرة بمقدار حبة العنب مجوفة وطعمها كالعنب.

إلا ان الاكثار من اكلها يحدث في الراس صداعا ومن العجب ان هذه الحبوب إذا يبست في الشمس كـانطعمها كطعم التينوكنت آكلها عوضا عن التين إذ لايوجد ببلاد الهند وهم يسملون هذه الحبة الآنكور ( بفتيح الهمزة وسكون النون وضم الكاف المعقودة والواو والراء) وتفسيره بلسانهم العنب والعنب بأدض الهند عزيز جداولا يكون بها إلا فى موضع بحضرة دهلى و ببلاد أخرى و يثمر مرتين فى السنة و نوى هذا الثمر يصنعون منه الزيت ويستصبحون به ومن فوا كهم فاكمة يسمونها كسيرا (بفتيح الدكاف وكسر السين المهمل و ياء مدوراء ) يحفرون عليها الأرض وهي شديدة الحلاوة تشبه القسطل و ببلاد الهند من فواكه بلادنا الرمان و يثمر مرتين فى السنة و رايته ببلاد جزائر ذيبة المهل لا ينقطع له ثمر وهم يسمونه أنار ( بفتيح الهمزه والنون ) وأظن ذلك هو الأصل فى تسمية الجلنار فإن جل بالفارسية الزهر و نار الرمان

# ﴿ ذَكَرَ الْحَبُوبِ الَّنَّى يَرْدَعُونُهَا أَهُلَ الْهُنَدُ وَيُقْتَا تُولَى بِهَا ﴾

وأهل الهند يزرعون مرتين في السنة فإذا نزل المطر علدهم فيأو ان القيظ زرعواً الزرع الخريني وحصدوه بعد ستين بوما من زراعته ومن هذه الحبوب الخريفيةعندهم الكذرو ( بصم الكاف وسكون الذال المعجم وضم الراء وبعدها وار ) وهو نوعمن الدخن وهذا الكذر وهو أكثر الحبوب عندهم ومنها القال ( بالقاف )وهوشبه اللي ومنها الشاماخ ( بالشين والخاء المعجمتين وهو أصغر حبا من القال وريمــا نبت هذا الشاماخ من غير زراعة وهو طعام الصالحينوأهلاالورع والفقراء والمساكين يخرجون لجمع مانبت منه من غير زراعة فيمسك أحدهم قفة كبيرة بيساره و تكون بيمناه مقرعة يضرب بها الزرع فيسقط في القفة فيجمعون منه ما يقتاتون به جميع السنة وحب هذا الشاماخ صفير جداً و إذا جمع جعل في الشمس ثم يدق في مهارس الخثيب فيطير قشر. ويهق لبه أبيض ويصنعون منه عصيدة يطبخونها عليب الجواميس وهي أطسب من خبزه وكنت آكلها كثيرا ببلار الهند وتعجبني ومنها الماش وهو نوعمن الجلبانومنها المنج ( بميم مضموم و نون وجيم ) وهو نوع من الماش إلاأن حبو به مستطيلة ولو نه صافى الخضرة ويطبخون المذج مع الأرز ويأكلونه بالسمن ويسمونه كشرى (بالكاف والشين المعجم والراء ) وعليه يفطرون في كل يوم وهو عندهم كالحريرة ببلاد المفرب ومنها اللوبيا وهي نوع منالفولومنها الموت(بضمالمم)زهومثلالكذرو[لاأنحبوبه أصغر وهو مِنعلف الدواب عندهم وتسمن الدوابُ بأكله والشمير عندهم لاقوة له وإنماعلف الدواب من هذا الموت أوالحمص يخرشونه ويبلونه بالماءويطعمونه الدواب يطعمونها عوضا منالقصيلأوراقالماش بعد أن تستى الدابة السمن عشرة أيام فىكل يوممقدار ثلاثة أرطال أو أربعة ولا تركب فى تلك الآيام وبعد ذلك يطعمونها أوراق الماش كما ذكرنا شهراً أو نحوه وهذه الحبوب الني ذكر ناها هى الخريفية و إذا حصدها بعد ستين يوما من زراعتها ازدرعوا الحبوب الربيعية وهى القمح والشعير والحمص والعدس وتسكون زراعتها فى الارض التى كانت الحبوب الخريفية مزدرعة فيها و بلادهم كريمة طيبة التربة وأما الأرز فإنهم يزرعونه ثلاث مرات فى السنة وهو من أكبر الحبوب عندهم ويزدرعون السمسم وقصب السكر مع الحبوب الخريفية التى تقدم ذكرها (ولنعد) الى ماكنا بسبيله فأقول سافرنا من مدينة أبو هر فى صحراء مسيرة يوم في أطرافها جبال منيعة يسكنها كيفار الهنود وربما قطعوا الطريق وأهل بلاد الهند أكثرهم كفار فهنه رعية تحت ذمة المسلمين يسكنون القرية فى اقطاعه ومنهم عصاة محاربون يمتنعون بالجبال أو الحديم لذى تكون القرية فى اقطاعه ومنهم عصاة محاربون يمتنعون بالجبال ويقطمون الطريق .

﴿ ذَكُرُ غَرُوهُ لَنَا بَهٰذَا الطُّرْيَقُ وَهِي أُولُ غَرُوهُ شَهِدَتُهَا بِبَلَادُ الْهُنْدُ ﴾ ولما أردنا السفر من مدينة أبو هر خرج الناس منها أول النهاروأقمت بها إلى نصف النهار في لمة من أصحاف ثم خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارسا منهم عربومنهم أعاجم فخرج علينا في تلك الصحراء ثمانون رجلا من الكفاروفارسانوكان أصحابي ذوي نجدة وعتى فقا تلناهم أشد القتال فقتلنا أحد الفارسين منهم وغنمنا فرسه وقتلنا من رجالهم نحو اثنى عشر رجلا واصابتني نشابة وأصابت فرسى نشابة ثانية ومنالله بالسلامةمنها لآن نشابهم لا قوة لها وجرح لأحد أصحابنا فرس عوضناه له بفرس الحافر وذبحنا فرسه المجروح فأكله الترك من أصحابنا وأوصلنا تلك الرؤس إلى حصن أبي بكهر تعمقناها على سبوره وكان وصولنا في نصف الليل إلى حصن أبي بكهرالمذكور (وضبط اسمه بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف وفتح الهاء وآخره رأء ) وسافر نا منه فوصلنا بعد نومين إلى مدينة أجودهن ( وضبط اسمها بفتح الهمزة وضم الجيموفتح الدال المهمل والهاء وآخره نون ) مدينة صغيرة هي للشيخ الصالح فريد الدين البذَّاو اني النيأخبر ني الشبيخ الصالح الولى برهان الدين الأعرج بالاسكندرية أنى سألقاء فلقيته والحمد لله وهو شييخ ملك الهند وأنعتم عليه بهذه المدينة وهذا الشبيخ مبتلى بالوسواس والعياذ بالله فلا يصافح أحدا ولا يدنو منه ولمذا الصق ثوبه بثوب أحد غسل ثوبه دخلت زاويته ولقيته وابلغته سلام الشبيخ برهان الدين فعجب وقال أنا دون ذلك ولقيت ولديه الفاضلين معز الدين وهو أكبرهما ولمما مات أبوء تولى الشياخة بعده علم الدين

وزرت قبر جده القطب الصالح فريد الدين البذاوانى منسوبة إلىمدينة بذاون بلدالسذ ل ( وهى بفتح الباء الموحدة والذال المعجم وضم الواو وآخرها نون) ولما أردت الانصراف عن هذه المدينة قال لى علم الدين لا بد لك من رؤية والدى فرأيته وهو فى أعلى سطح له وعليه ثياب بيض وعمامة كبيرة لها ذؤابة وهى ماثلة إلى جانب ودعا لى و بعث إلى بسكر و نبات

# ﴿ ذَكُرُ اهُلُ الْهُنَدُ الَّذِينَ يَحْرُقُونَ انفُسَهُمْ بِالنَّارِ ﴾

ولمسأ انصرفت عن هذا الشييخ رايت الناس مهرعون من عسكرنا ومعهم بعض اصحابنا فسألنهم ما الخبر فأخبروني إن كافراً من الهنود مات واجبجت النار لحرقه وأمرأته تحرق نفسها معه ولما احترقا جاء اصحابي واخبروا انها عانقت الميت حتى احترقت معه و بعد ذلك كنت في تلك البلاد ارى المراة من كفار الهنود متزينةرا كية والناس يتبعونها من مسلم وكافر والاطبال والابواق بين يدمها ومعما البراهمة وهم كبراء الهنود وإذا كان ذلك ببلاد السلطان استأذنوا السلطان في احراقها فيؤذن لهم فيحرقونها ثم انفق بعد مدة انى كنت بمدينة اكثر سكانها الكيفار تعرف بالحرى واميرها مسلم من سامرة السند وعلى مقربة منها الكيفار العصاة فقطعوا الطريق يوما وخرج الأمير المسلم لقتالهم وخرجت معه رعية من المسلمين والسكيفار ووقع بينهم قتال شديد مات فيه من رعية الكيفار سبعة نفر وكان لثلاثة منهم ثلاث زوجات فاتفقن على احراق انفسهن واحراق المراة بعد زوجها عندهم أمر مندوب إليه غير واجب احكن من احرقت نفسها بعد زوجها احرز اهل بيتها احرز اهل بيتها شرفا بذلك ونسبوا إلى الوقاء ومن لم تحرق نفسها لبست خشن الثياب واقامت عند اهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائها ولكنها لا تكره على احراق نفسها ولمــا تعاهدت النسوة الثلاث اللائي ذكر ناهن على احراق انفسهن اقمن قبل ذلك ثلاثة ايام في غناءوطرب واكل وشرب كأنهن يودعن الدنيا ويأتى إليهن النساء من كل جهةُ وفي صيبيحة اليوم الرابح اتيت كل واحدة منهن بفرس فركبته وهي متزينة متعطرة وفي يمناها جوزة نارجيل نلمب بها وفي يسراها مرآة تنظر فيها وجهها والبراهمة يحفون بها واقاربها معها وبين يديها الاطبال والابواق والانفار وكل إنسان من الكفار يقول لهاا بلغي السلام إلى ابى او اخى او امى او صاحبي وهي تقول نعم وتضحك إليهم وركبت مع أصحابي لأرى كيفية صنعهن في الاحتراق فسرنا معهن نحو ثلاثة اميال وانتهينا إلى موضع مظلم كشير المياه والأشجار متكاثف الظلال وبين اشجاره اربع قباب في كل قبة صنم من

الحجارة وبين القباب صهريج ماء قد تكاثفت عليه الظلال وتزاحمت الأشجار فلاتخللما الشمس فكان ذلك الموضع بقعة من بقع جهم أعاذنا الله منها ولما وصلن إلى تلك القباب تزان إلى الصهريج وانغمسن فيه وجردن ماعليهن من ثياب وحلى فتصدقن به وأنيت كل واحده منهن بثوب قطن خشن غير مخيط فربط بمضه على وسطها وبعضه على رأسها وكتفيها والنيران قد أضرمت على قرب من ذلك الصهريبج فى موضع منخفض وصب علمها روغن كنجت (كنجد) وهو زيت الجلجان فزاد فى اشتمالها وهنالك تحو خمسه عشر رجلا بأيديهم حزم من الحطب الرقيق ومعهم نحو عشرةبأيديهمخشب كبار وأهل الاطبال والابواق وقرف ينتظرون مجيء المرأة وقد حجبت النار بملحفة يمسكما الرجال بأيديهم لئلا يدهشها النظر إلها فرأيت إحداهن لمــا وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من أيدى الرجال بعنف وقالت لهم ماواميتراساني ازاطش (آنش ) من ميدانم أواطش است رها كني ماراوعي تضحك ومعنى هذا الكلام أباالنار تخوفو اني أنا اعلم أنها نار حرقة ثم جمعت يديها على رأسها خدمة للنار ورمت بنفسم قها وعند دلك ضربت الأطبال والانفار والابواق ورمى الرجال ما بأيديهم من الحطب عليها وجمل الآخرون تلك الخشب من فرقها لئلانتحركوار تفعت الأصوات وكثر الضجيج ولمسا رأيت ذلك كدت اسقط عن فرسى لولا أصحابى تداركونى بالماء فغسلوا وجهبى وانصرفت وكذلك يفعل أهل الهند أيضاً في الغرق يغرق كشير منهم أنفسهم في نهر الكمنك وهو الذي إليه يحجون وفيه يرى برماد هؤلاء المحرقين وهم يقولون أنه من الجتة وإذا أتى أحدهم ليمرق نفسه يقول لمن حضر. لاتظنواأنى أغرق نفسي لأجل شيء من أمور الدنيا أو ٰلقلة مال إنما قصدي التقرب إلى كساى وكساى ( بضم الـكاف والسين المهمل ) اسم الله عز وجل بلسا نهم ثم يغرق نفسه فإذا مات أخرجُوه واحرقوه ورموه برماده في البحر المذكور ﴿ وَلَنْعَدُ ﴾ إلى كلامنا الأول فنقول سافرنا من مدينة أجودهن فوصلنا بعد مسيرة أربعة ايام منها إلىمدينةسرستي ( وضبط اسمها بسينين مفتوحين بينهما راء ساكنة ثم تاء مثناة مكسورة وياء ) مدينة كبيرة كثيرة الأرز وأرزها طبيب ومنها يحمل إلى حضرة دهلي ولها مجي كشير جداً اخبرتى الحاجب شمس الدين البوشنجي بمقداره وانسيته ثم سافرنا منها إلى مدينة حانسي ( وضبط اسمها بفتح الحاء المهملة والف ونون ساكن وسينمهمل مكسوروياء) وهي من احسن المدن وانقنها واكشرها عمارة ولها سور عظيم ذكروا ان بانيهرجل من كسبار سلاطين المكمفار يسمى توره ( بضم الناء المعلوة وفتح الراء ) وله عندهم .

حكايات واخبار من هذه المدينة كمال الدين صدر الجهان قاضي قضاة الهند واخوه قطلوخان معلم السلطان واخواهما نظام الدين وشمس الدين الذى انقطعإلى الله وجاور يمكة حتى مات ثم سافرنا من حانسي فوصلنا بعد يومين إلى مسعود اباد وهي على عشرة اميال من حضرة دهلي واقمنا بها ثلاثة ايام وحانسي ومسعود ابادهما للملك المعظم هو شنج (بضم الهاء وفتح الشين المعجم وسكون النون وبعدها جيم) ابن الملك كمال كرك وكرك ( بكانين معقودين اولاهما مضمومة ) ومعناه الذئب وسيأتى ذكره وكان سلطان الهند الذي قصدنا حضرته غائبا عنها بناحية مدينة قتوج وبينها وبين حضرة دهلي عشرة ايام وكانت بالحضرة والدته وتدعى المخدومةجمانوجماناسم الدنيا وكان بها ايصا وزيزه خواجه جهان المسمى بأحمد بن اياس الرومىالاصل فبعث الوزير إلينا اصحابه ليتلقونا وعين للقاءكل واحد منا من كانمنصنفه فكان من الذين عينهم للقائي الشييخ البسطاى والشريف المازندراني وهو حاجب الغرباء والفقيهعلاء الدين الملتاني المعروف بقنره (بضم القاف وفتح النون وتشديدها )وكتب إلىالسلطان بخبرنا وبعث الكتاب مع الدواةوهي بريد الرجآلة حسبما ذكرناه فوصل إلى السلطان واتاه الجوابف تلك الآيام الثلاثة التي اقمناها بمسعود اباد وبعد تلك الآيام خرج إلى لقائنا القضاة والفقهاء والمشايخ وبعض الأمراء وهم يسمون الأمراء ملوكا فحيث يقول اهل ديار مصر وغيرها الاميريقولون همالملكوخرجإلى لقاتنا الشبيخ ظهيرالدين الزنجانى وهو كبير المنزلةعندالسلطان ثمر حلنا من مسعودا بادفنز لنا بمقر بةمن قرية تسمى بالم (بفتح الباء المعقوده وفتيح اللام)وهي للسيدالشريف ناصر الدبن مطهر الأوهري احد ندماء السلطان وبمن له عنده الحظوة التامة وفى غد ذلك اليوم وصلنا إلى حضرة دهلى قاعده بلاد الهند (وضبطاسمها بكسر الدال المهمل وسكون الها. وكسر اللام ) وهي المدينةالمظيمةالشأن الصخمة الجامعة بين الحسن والحصانة وعليها السور الذى لايعلمله في بلاد الدنيا نظير وهى اعظم مدن الهند بل مدن الإسلام كلها بالمشرق

## ﴿ ذكر وصفها ﴾

ومدينة دهلي كبيرة الساحة كثيرة العارة وهي الآن اربع مدن متجاورات متصلات احداها المسهاة بهذا الاسم دهلي وهي القديمة من بناء الكفار وكان افتتاحها سنة اربع و ثما نين وخسمائة والثانية تسمى سيرى (بكسر السين المهمل والراء بينهما ياء مد) و تسمى ايضا دار الخلافة وهي التي اعطاها السلطان انبياث الدين حفيد الخليفة المستنصر العباسي لما قدم عليه و بها كان سكني السلطان علاء الدين و ابنه قطب الدين و سنذ كرهما والثلاثة

تسمى تغلق اباد باسم بانيها السلطان تغلق والدسلطان الهند الذى قدمنا عليه وكانسبب بنائه لها انهوقف يوما بين يدى السلطان قطب الدين فقال لا ياخوند عالم كان ينبغى ان تبنى هذا مدينة فقال له السلطان متهكما إذا كنت سلطانا فابنها فكان من قدر الله ان كان سلطانا فبناها وسهاها باسمه والرابعة تسمى جهان بناهوهى مختصة بسكنى السلطان محمد شاه ملك الهند الآن الذى قدمنا عليه وهو الذى بناها وكان أرادان يضم هذه المدن الأربع تحت سورواحد فبنى منه بعضا وترك بناء باقيه لعظم ما يلزم فى بنائه

## ﴿ ذَكُرُ سُورِ دَهُلَى وَابُوابِهَا ﴾

والسور المحيط بمدينة دهلي لايوجد له نظير عرض حائطهأحدعشر ذراعا وفيه بيوت يسكنها السمار وحفاظ الآبوابوفيها مخازن للطعام ويسمونها الانبارات ومخازن للعدد ومخازن للمجانيق والرعادات ويبق الزرع بهامده طائلة لايتغير ولاتطرقه آفة ولقسد شاهدت الارز يخرج من بعض تلك المخازن ولو نه قداسود و لكن طعمه طيب ورايت ايضا الكذو بخرج منها وكل ذلكمن اختران السلطان بلمن منذ تسعينسنة وعشي في داخل السور الفرسان والرجالءن أول المدينة إلى آخرها وفيه طمقان مفتحة إلى جهة المدينة يدخلمنهاالضوء واسفلهذا السور مبني بالحبجارة واعلاه بالاجروا براجه كشيرة متقاربةو لهذه المدينة ثما نيةوعشرون باباوهم يسمون الباب دروازة فمنها دروازة بذاونوهي السكبرى و دروازة المندوى و مارحية الزرع و دروازةٌ جل ( بضم الجيم ) وهي موضع البساتين ودروازةشاءاسم رجل ودروازة بالم اسم قريةقدذكرناها ودروازة بجيباسم رجل ودروازة كال كذلك ودروازةغزنة نسبة إلى مدينةغزنة التي في طرف خراسان وبخارجهامصلي العيدو بعض المقابرو دروازة البجالصة (بغتبح الباء والجيم والصادالمهمل) وبخارج هذه الدروازة مقابردهلي وهي مقبرة حسنة يبنون بها القبابولا بدعندكل قبر من محراب وإن كان لاقبة له ويزرعون بهما الاشجار المزهرة مثل فل (كل شنبو) وريبول (راى بيل) والنسرين وسواها والازاهير هنالك لاتنقطعفىفصلمنالفصول ﴿ ذكر جامع دهلي ﴾

وجامع دهلی كبیر الساحة حیطانه و سقفه و فرشه كل ذلك من الحجارة البیض المنحو ته ابدع نحت ملصقة بالرصاص انقن الصاقه و لا خشبة به اصلا و فیه ثلاث عشرة قبة من حجارة و منبره ایضا من الحجر و له اربعة من الصحون و فی و سط الجامع العمو دا له اثال الذی لایدری من أی المهادن هو ذكر لی بعض حكما ثم مه انه یسمی هفت جوش (بفته حاله اموسكون لایدری من أی المهادن هو ذكر لی بعض حكما ثم مه انه یسمی هفت جوش (بفته حاله اموسكون رحاته ساندی)

الفاء وتاءمعلوة وجيم مضموموآخرةشين معجم) ومعنى ذلكسبعةمعادنوا نهمؤ لفمنها وقد جلىمن هذا العمود مقدار السبابة ولذلك المجلومنه بريق عظيم ولا يؤثر فيهالحديد وطوله ثلاثون ذراعا وأدرنابه عمامة فكانا لذى احاطبدائر تهمنهأ ثمان اذرع وعندالباب الشرقي من أبواب المسجد صنمان كبيران جدامن النحاس مطروحان بالأرض قد الصقا بالحجارة ويطأ علمهاكل دأخل إلى المسجدأو خارجمنه وكان موضع هذاالمسجد بدخانة وهو ببت الأصنام فلما افتتحت جعل مسجداوفى الصحن الشمالىمن المسجد الصومعة الني لانظيرلهافى بلاد الاسلاموهي مبنية بالحجارة الحمرخلافالحجارةسائر المسجد فانهابيض وحجارة الصومعة منقوشه وهي سامية الارتفاع وفحلها من الرحام الابيض الناصع وتفافيحها منالذهب الخالص وسعة بمرها يحيث تصمدفيهالفيلة حدثنيمن اثق بهانهرأي المبل حين بنيت يصعد بالحجارة إلى أعلاها وهىمن بناءالسلطان معز الدين ناصر الدين بن السلطان غياث الدىن بلبن وأراد السلطان قطب الدين ان يبنى بالصحن الغربي صومعة اعظم منها فبنىمقدار الثلثمنهاواخترمدون تمامها وارادالسلطان محمدا تمامهاثم نركذلك تشاؤما وهذه الصومعةمن عجا تب الدنيا في ضخامتها وسعة بمرها بحيث تصعده ثلائةمن الفيلة متقار نةوهذا الثلث المبنىمنهامساولار تفاع جميعالصومعة التيذكرنا انها بالصحنالشهالى وصعدتها مرة فرأيت معظم دور المدينة وعاينت الإسوار على ارتفاعهاوسموها منحطة وظهر لى الناسفي اسفلها كأنهم الصبيانالصغار ويطهر لناظرهامن اسفلها الله ارتفاعها ايس بذلك لعظم جرمها وسعتها وكان السلطان قطب الدين أراد أن يبنى ايضا مسجدا جامعا بسيرىالمسماة دارالخلافة فلم يتم منه غيرالحائط القبلي والمحراب وبناؤه بالحجارة البيض والسود والحر والحضر ولوكمل لم يكن لهمثل فىالبلاد واراد السلطان محمد اتمامه وبعث عرفاءالبناء ليقدروا النفقة فيه فزعمواانهينفق فياتمامه خمسة وثلاثون لكافترك ذلك استكثارا له و اخبر في بعض خواصه آنه لم يتركه استكثارا لكنه تشامم به لماكان السلطان قطب الدين قد قتل قيل تمامه

# ﴿ ذَكُرُ الْحُوضِينِ الْعَظْيَمِينِ بِخَارِجُهَا ﴾

و بخارج دهلى الحوض العظيم المنسوب إلى السلطان شمس الدين للبش ومنه يشرب اهل المدينة وهو بالقرب من مصلاها و ماؤها يجتمع من ماء المطر وطوله نحو ميلين وعرضه على النصف من طوله و الجهة الغربية من ناحية المصلى مبنية بالحجارة مصنوعة امثال الدكاكين بعضها اعلى من بعض و تحت كل دكان درج ينزل عليها إلى الماء و بجانب كل دكان

قبة حبجارة فيها مجالس المتنزهدين والمتفرجين في وسط الحوض قبة عظيمة من الحبجارة المنقوشة مجعولة طبقتين فاذا كثر الماء في الحوض لم يكن سبيل اليها إلا في القوارب فاذا قل الماء دخل إليها الناس وداخلها مسجد وفي أكثر الأوقات يقيم بها الفقراء المنقطعون إلى القة المتوكلون عليه إذا جف الماء في جو انب هذا الحوض زرع فيها قصب السكر والخيار والفياء والبطيخ الاخضر والاصفر وهو شديد الحلاوة صغير الجرم وفيا بين دهلي ودار الحلافة حوض الخاص وهو اكبر من حوض السلطان شمس الدين وعلى جو انبه نحو أربعين قبة ويسكن حوله أهل الطرب وموضعهم يسمى طرب آباد ولهم سوق هذا المك من أعظم الاسواق ومسجد جامع ومساجد سواه كثيرة واخبرت ان النساء المفنيات الساكنات هنالك يصلين التراويح في شهر رمضان بتلك المساجد مجتمعات ويؤم بهن الأثمة وعددهن كبير وكذلك الرجال المغنون ولقد شاهدت الرجال اهل الطرب في عرس الآمير سيف الدين غدا بن مهني لكل واحدمنهم مصلي تحت ركبته فإذا سمع الآذان قام فتوضأ وصلي سيف الدين غدا بن مهني لكل واحدمنهم مصلي تحت ركبته فإذا سمع الآذان قام فتوضأ وصلي سيف الدين غدا بن مهني لكل واحدمنهم مصلي تحت ركبته فإذا سمع الآذان قام فتوضأ وصلي مين الربطال المنهني الكروا حدمنهم مصلي تحت ركبته فإذا سمع الآذان قام فتوضأ وصلي من ارزاتها كسيف الدين غدا بن مهني لكل واحدمنهم مصلي تحت ركبته فإذا سمع الآذان قام فتوضأ وصلي من ارزاتها كورون و المناء المناء المنهني لكل واحدمنهم مصلي تحت ركبته فإذا سمع الآذان قام فتوضأ وصلي من ارزاتها كورون و القدشا من ارزاتها كورون و المن من ارزاتها كورون و المناء و كورون و

فها قبر الشيخ الصالح قطب الدين بختيار الكهكى وهو ظاهر البركة كثير التعظيم وسبب تسمية هذا الشيخ بالكهكى أنه كان إذا أتاه الذين عليهم الديون شأكين من الفقر أو القلة أو الذين لهم البنات ولم يجدوا ما يجهزوهن به إلى ازواجهن يعطى من اتاه منهم كعكة من المذهب أو من الفضة حتى عرف من اجل ذلك بالسكعكى رحمه الله ومنها قبر الفقيه الفاضل نور الدين السكر لالى (بضم السكاف وسكون الراء والنون ) ومنها قبر الفقيه علاء الدين السكر مانى نسبة إلى كرمان وهو ظاهر البركة ساطع النور ومكانه يظهر قبلة المصلى و بذلك الموضع قبور رجال صالحين كثير نفع الله تعالى بهم

# ﴿ ذَكُرُ بِعَضَ عَلِمَا تُهَا وَصَلَّحَاتُهَا ﴾

فنهم الشيخ الصالح العالم محمود الكبا (بالباء الموحدة) وهو كبار الصالحين والناس يزعمون انه ينفق من الكون لانه لامال له ظاهر وهو يطعم الوارد والصادر ويعطى الدهب والدراهم والاثواب وظهرت له كرامات كثيرة واشتهر بهارايته مرات كثيرة وحصلت لى بركته ومهم الشيخ الصالح العالم علاء الدين النيلي كما هو منسوب إلى نيل مصر والله اعلم كان من اصحاب الشيخ العالم الصالح نظام الدين البرواني وهو يعظ الناس في كل يوم جمعة فيتوب كثير منهم بين يديه و يحلقون رؤسهم و يتواجدون و يغشى على بعضهم يوم جمعة فيتوب كثير منهم بين يديه و يحلقون رؤسهم و يتواجدون و يغشى على بعضهم

شاهدُته في بعض الآيام وهو يعظ فقر أالقاري بين يديه (يا أيها الناس اتقوار بكم انزلزلة

الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل معرضة عما أضعت و تضع كل ذات حمل حلها و ترى الناسسكارى و ماهم بسكارى و الكنءذاب التشديد) ثم كر رها الفقيه علاء الدين فصاح أحد الفقراء من فاحية المسجد صيحة عظيمة فأعاد الشيخ الآية فصاح الفقير ثانية ووقع ميتا وكنت فيمن صلى عليه وحضر جناز تهو منهم الشيخ الصالح العا بدصد والدين الكمر اني ( بضم الكاف و سكون الهاء و راء و نون) وكان يصوم الدهر و يقوم الليل و تجرد عن الدنيا جميعا و نبذها و لباسه عباءة و يزوره السلطان و أهل الدولة و ريما احتجب عنه فرعب السلطان منه أن يقطعه قرى يطعم منها الفقراء و الواردين فأبى ذلك و زاره بوما وأنى اليه بعشرة آلاف دينار فلم يقبلها و ذكر وا أنه لا يفطر إلا بعد ثلاث وأنه قيله فى وأنى اليه بعشرة آلاف دينار فلم يقبلها و ذكر وا أنه لا مام الصالح العالم العابد الورع الخاشع فريد دهره و وحيد عصره كالى المدين عبدالله الغارى ( بالغين المعجم و الراء) نسبة الى غاركان يسكنه خارج دهلى بمقر بة من زاوية الشيخ نظام الدين البذاو ني زرته بهذا الغار ثلاث مرات سكنه خارج دهلى بمقر بة من زاوية الشيخ نظام الدين البذاو ني زرته بهذا الغار ثلاث مرات

كان لى غلام فابق منى والفيته بيدرجل من الترك فذهبت الى انتزاعه من يده فقال لى الشيخ أن هذا الغلام لا يصلح لك فلا تأخذه وكان التركى راغبا فى المصالحة فصالحته بما ته دينار اخذتها منه و تركته له فلما كان بعد ستة اشهر قتل سيده و أتى به إلى السلطان فأمر بتسليمه لاولاد سيده فقتلوه و لماشاهدت لهذا الشيخ هذه السكرامة انقطعت اليه ولازمته و تركت الدنيا و وهبت جميع ماكان عندى للفقراء و المساكين و افت عنده مدة فكنت اراه يواصل عشرة ايام و عشرين يوما و يقوم اكثر الليل و لم ازل معه حتى بعث عنى السلطان و نشبت فى الدنيا نانية و الله تعالى يختم بالخير و ساذكر ذلك فيا بعدان شاء الله تعالى و كيفية رجوعى الى الدنيا

# ﴿ ذَكُرُ فَتُنْجُ دَهْلِي وَمِنْ تَدَاوَلُهَا مِنَ الْمُلُوكُ ﴾

حدثنى الفقيه العالم العلامة قاضى القضاة بالهندوالسند كال الدين محمد بن البرهان الغزنوى المقلب بصدر الجمان ان مدينة دهلى افتتحت من ايدى الكفار فى سنة أربع و ثمانين وخمسمائة وقد قرأت أنا ذلك مكتوبا على محراب الجامع الاعظم بها وأخبرنى ايضا انها افتتحت على يدالامير قطب الدين ايبك (واسمه بفتيح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وقت الباء الموحدة) وكان يلقب سياه (سالار) ومعناه مقدم الجيوش وهو احد بماليك السلطان المعظم شهاب الدين محمد بن سنام الغورى ملك غزنة وخراسان المتغلب على ملك

ابراهيم ابن السلطان الفازي محمود بن سبكتكين الذي ابتدأ فتح الهند وكان السلطان شهاب الدين المذكور بعث الأمير قطب الدين بعسكر عظيم ففتح الله عليه مدينة لاهور وسكنها وعظم شأنه وسعى به إلى السلطان وألتي إليه جلساؤه أنه يريد الانفراد بملك الهند وانه قد عصى وخالف و بلغ هذا الخبر إلى قطب الدين فبادر بنفسه وقدم على غزنة ليلا ودخل على السلطان ولاعلم عند الذين وشوا به إليه فلما كان بالفد قعد السلطان على سريره وأقعد أيبك تحت السرير بحيث لايظهر وجاء الندماء والخواص الذين سعوا به فلما أستقرمهم الجلوس سألهم السلطان عن شأن ايبك فذكروا له أنه عصى وخالف وقالو أقد صح عندنا انه ادعى الملك لنفيضه فضرب السلطان سريره فصفق بيديه وقال وأليك قال لبيك وخرج عليهم فسقط في أيديهم وفزعوا إلى تقبيل الارض فقال لهم السلطان قد غفرت لكم هذه الزلة وإياكم والعودة إلى الكلام في ايبك وأمره أن يعود إلى بلاد الهند فعاد إليها وقتح مدينة دهلي وسواها واستقربها الإسلام إلى هذا العهد وأفام قطب الدين بها إلى أن توفي .

# ﴿ ذَكُرُ السَّلْطَانُ شَمِّسُ الدِّينُ لَلَّمْسُ ﴾

وضبط اسمه بفتح اللام الأولى وسكون الثانية وكسر الميم وشين معجم) وهو أول من ولى الملك بمدينة دهلى مستقلا به وكان قبل بملك معلوكا للامير قطب الدين أيهك وصاحب عسكره ناثبا عنه فلها مات قطب الدين استبد بالملك و اخذ الناس بالبيعة فأناه الفقهاء يقدمهم قاضى القضاة إذ ذاك وجيه الدين الكاسانى فدخلوا عليه وقعد بين يديه وقعد القاضى إلى جانبه على العادة وفهم السلطان عنهم ما أرادو اأن يكلموه به فر فعطر ف البساط الذى هو قاعد عليه و أخرج لهم عقدا يتضمن عتقه فقراء القاضى والفقهاء و بايعوه جميعا واستقل بالملك وكانت مدته عشرين سنة وكان عادلاصالحافا ضلا ومن مآثره أنه اشتد في رد المظالم و إنصاف المظلومين و أمن أن يلبس كل مظلوما أو بامصبوغا وأهل الهندجيما وانصفه ممن ظلمه ممم أنه اعيا في ذلك فقال ان بعض الناس تجرى عليهم المظالم بالليل وأريد تعجيل انصافهم فعل على باب قصره أسدين مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك و في أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما جرس كبير فكان المظلوم بأتى ليلا قيحرك الجرس فيسمه السلطال و ينظر في أمره للحين و ينصفه و لما توفى السلطان شمس قيد خلف من الأولاد الذكور ثلاثة و هم ركن الدين الوالى بعده و معز الدين و ناصر الدين خلف من الأولاد الذكور ثلاثة و هم ركن الدين الوالى بعده و معز الدين و ناصر الدين و بنتا تسمى رضية هي شقيقة معز الدين منهم فتولى بعده و ركن الدين كان الدين كان المعلى خاله المقال الدين كان المعلى الدين كان الميه كان كر ناه الدين و بنتا تسمى رضية هي شقيقة معز الدين منهم فتولى بعده و ركن الدين كان الدين كان الدين كان الدين كان المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الدين كله فتولى بعده و معز الدين و ناه الدين كان الدين كان الدين كان الدين كان الدين كان المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى كل كر ناه المعلى المعلى المعلى المعلى كل كر ناه كل المعلى كليم كل المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى كليم كلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى كليم كلى المعلى المعلى كلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى كليم كلى المعلى المعلى كلى المعلى المعلى المعلى المعلى كليم كلى المعلى المعلى

#### ﴿ ذكر السلطان ركن الدين ابن السلطان شمس الدين ﴾

ولما بويع ركن الدين بعد موت أبيه أفتتح أمره بالتعدى على اخيه معز الدين فقتله وكانت رضية شقيقته فأ نكرت ذلك عليه فأراد قتلها فاما كان في بعض أيام الجمع خرج ركن الدين إلى الصلاة فصعدت رضية على مطح القصر القديم المجاور للجامع الاعظم وهو يسمى دولة خانة و لبست عليها ثياب المظلومين و تعرضت للناس وكلمتهم من أعلى السطح وقالت لهما أن أخى قتل أخاه وهو يريد قتلى معه و ذكرتهم أيام أبها و فعله الخير و احسانه إليهم فثار واعند ذلك إلى السلطان ركن الدين وهو في المسجد فقبض واعليه و أنوا به إليها فقالت لهم القاتل يقتل فقتلوه قصاصا بأخيه وكان آخرهما ناصر الدين صغيرا فاتفق الناس على تولمة رضمة.

## ﴿ ذكر السلطانة رضية ﴾

ولما قتل ركن الدين اجتمعت العساكر على تولية آخته رضية الملك فولوها واستقلت بالملك أربع سنين وكمانت تركب بالقوس والتركش والقربان كما يركب الرجال ولا تستر وجهما ثم انها التهمت لعبد لما من الحبشة فاتفق الناس على خلعما وتزويجما فخلعت وزوجت من بعض أقارمها وولى الملك أخوها ناصر الدين

## ﴿ ذَكُرُ السَّلْطَانُ نَاصَرُ الدِّينَ بِنَ السَّلْطَانَ شَمَّسَ الدِّينَ ﴾

ولما خلمت رضية ولى ناصر الدين أخوها الاصغر واستقل بالملك مدة ثم أن رضية وزوجها خالفا عليه وراكبا في مهاليكهما ومن تجعهما من أهل الفسادو تهيأ لقتاله وخرج ناصر الدين ومعه مملوكه النائب عنه غياث الدين بلبن متولى الملك بعده فوقع اللقاء وانهزم عسكر رضية وفرت بنفسها فأدركها الجوع واجهدها الاعياء فقصدت حراثا رأ تة يحرث الارض فظلمت منه ما تأكله فأعطاها كسرة خبر فأكلتها وغلب عليها النوم وكانت في زى الرجال فلما نامت نظر إليها الحراث وهي نائمه فرأى تحت ثيابها قباء مرصعا فعلم أنها امرأة فقتلها وسلمها وطرد فرسها ودفنها في فدانه و أخذ بعض ثيابها فذهب إلى السوق يبيعها فأ نكراهل السوق شانه و أنوا به الشحنة وهو الحاكم فضربه فأقر بقتلها ودلهم على مدفها فاستخروجوها وغسلوها وكفنوها ودفنت هنالك وبني عليها قبة وقبرها الآن بزار ويتبرك به وهو على شاطيء الهر الحكبير المعروف بنهر الجون على مسافة فرسخ واحد من المدينة واستقل شاصر الدين بالملك بعدها واستقام له الأمر عشرين سنة وكان ملكاصا لحاينسخ نسخامن ناصر الدين بالملك بعدها واستقام له الأمر عشرين سنة وكان ملكاصا لحاينسخ نسخامن المكتاب العزيز ويبيعها فيقتات بشمنها وقدوقفي القاضي كال الدين على مصحف بخطهمتة ناكره المكتاب العزيز ويبيعها فيقتات بشمنها وقدوقفي القاضي كال الدين على مصحف بخطهمتة ناكره المكتاب العزيز ويبيعها فيقتات بشمنها وقدوقفي القاضي كال الدين على مصافة خبر ظريف نذكره

﴿ ذكر السلطان غياث الدين بلبن ﴾

(وضبط اسمه بباء من موحدً تين بينهما لام والجميع مفتوحات وآخرها نون) ولما قتل بابن مولاه السلطان ناصر الدين استقل بالملك بعده عشرين سنة وقد كان قبلها نائبا له عشرين سنة أخرى وكان من خيار السلاطين عادلا حليما فاضلا و من مكارمه أنه بنى دار اوسماها دار الامن فمن دخلما من أهل الديون قضى دينه و من دخلما خائفا أمن و من دخلما وقد قتل أحدا أرضى عنه أو لياء المقتول و من دخلما من ذوى الجنايات أرضى أيضامن يطلبه و بتلك الدار دفن لما مات وقد زرت قبره .

( i, K-)

يذكر أن أحد الفقراء ببخاري رأى ما بلبن هذاوكان قصير احقيرا دممافقال له ياتركك وهي لفظة تعبر عن الاحتقار فقال له لبيك ياخوند فأعجبه كلامه فقال له اشترلى من هذا الرمان وأشار إلى رمانيباعفبالسوق فقال نعم وأخرج فليسات لميكن عندهسواها واشترى لهمنذلك الرمان فلما أخذها الفقير قال لدوهبناكملك الهند فقبل بلمبن يدنفسه وقال قبلت ورضيت واستقر ذلك في ضمــيره وانفق أن بعث السلطان شمس الدين للمش تاجرا يشترى له المماليك بسمر قند و بخارى و ترمذ فاشترىما تة مملوكان من جماتهم. مِلْبِن فَلَمَا دَخُلُ بِالْمُمَا لَيْكُ عَلَى السَّلْطَانَ أَعِجِبُهُ جَمِيعُهُمُ إِلَّا بِلَبِن لِمَا ذَكُر نَاهُ مَنْ دَمَامَتُهُ فَقَالَ لاأ قبل هذا فقال له بلبن ياخو ند عالم لمن اشتريت هؤلاء الماليك فضحك منهوقال اشتريتهم شأنه وجمل في السقائين وكان أهل المعرفة بعلم النجوم يقولون للسلطان شمس الدين أن أحد ما ليكلُّك يأخذ الملك من يدابنك ويستولى عليهولايزالون يلقون ذلكوهو لايلتفت إلى أفوالهم لصلاحه وعدله إلى أن ذكرا ذلك للخاتون الكبرى أم أولاده فذكرت له ذلك وأثر في نفسه و بعث على المنجمين فقال أتعرفون المملوك الذي يأخذ ملك ابني إذا رأيتموه فقالوا له نعم عندناعلامة نعرفة بها فأمر السلطان بعرض ماليكه وجاس لذلك فعرضوا بين يديه طبقة طبقة والمنجمون ينظرون لمالهم ويقولون لمانره بعدوحان وقت الزوال فقال السقاؤون بمضهم لبعض إنا قدجمنا فلنجمع شيئا منالدراهم ونبعث أحدنا إلىالسوق ليشترى لنا مانأ كىلەنجىمعو االدراهمو بعثواما بابن إذ لم يكن فيهم أحقر منه فلم يجد بالسوق ماأرادوه فتوجه إلى سوق أحرى وأبطأوجاءت نوبةالسقا ثبين فالعرض وهُو لم يأت بعد فأخذوا زقه وماعونه وجعلوه على كاهل صبى وعرضوه على انه بلبن قلما نودىاسمه جازالصي بين أيديهموا نقضي العرض ولم يرالمنجمونالصورةالتي تطلوبها

وجاء بلبن بعد تمام العرض لما أراد الله من انقاذ قضائه ثم أنه ظهرت نجابته فجعل أمير السقائين ثم صار من جملة الاجناد ثم من الامراء ثم تزوج السلطان ناصر الدين بننه قبل أن يلى الملك و لماولى الملك جعله نائبا عنه مدة عشرين سنة ثم قتله بلبن و استولى على ملكه عشرين سنة أخرى كما تقدم ذكر ذلك وكان للسلطان بلبن و لدان أحدهما الخان الشهيد ولى عهده واليا لا بيه ببلاد السند ساكنا بمدينة ملتان وقتل في حرب له مع التتر و ترك و لدين كى قباد وكى خسر و وولدا السلطان بلبن الثانى يسمى ناصر الدين وكان واليا لا به ببلاد وعدل به عن ابن نفسه ناصر الدين وكان الشهيد جعل السلطان بلبن العهد إلى و لده كى خسر و وعدل به عن ابن نفسه ناصر الدين وكان اناصر الدين كذلك و لدساكن بحضر قدهلي معجده بسمى معز الدين وهو الذى تولى الملك بعد جده فى خبر عجيب نذكره و أبو المؤذ ذاك

## ﴿ ذكر السلطان معر الدين بن ناصر ابن السلطان غياث الدين بلبن ﴾

ولما توفي السلطان غياث الدين ليلا وابنه ناصرا لدينغا تبببلاداللكنوتي رجعل العهد لابن ابنه الشهيدكى خسروحسما قصصناه كان ملك الأمراءنا نب السلطان غياث الدين عدوا الحي خسرو فادار عليه حيلة تمت وهي أنه كتب بيعة دلس فيها على خطوط الأمراء المكبار بأنهم بايعو االسلطان معز الدين حفيدا لسلطان بلبن و دخل على كى خسرو كالمتنصح له ان الامراء قدبا يعوا بن عمك وأخاف عليك منهم فقال كى خسرو فما الحيلة قال انج بنفسك هاربا إلى بلادالسند فقال وكيف الخروج والأبواب ممدودة فقال له ان المَمَا تبيح بيدى وأنا افتح لك فشكره على ذلك رقبل بده فقال له اركب الآن فركب فى خاصته وبما ليكه وفتح لها لباب وأخرجه وسدفى أثره واستأذن على معن الدين قبا يعه فقال كيف لى بذلك وولاية العمد لا ين عمى فأعلمه بما أدارعليه من الحيلة وباخر اجه فشكره على ذلك ومضى به إلى دار الملك وبعث إلى الأمراء والخواص فبايعو اليلافلما أصبح بايعهسا تر الناس واستقام لهالملك وكان أبو وحيا ببلاد بنجالة واللكنو قيفا تصل به الخبر فقال أناو ارث الملك وكيف يلي ابني الملك ويستقل بهوأنا بقيد الحياة فتجهزفىجيوشه قاصدا حضرة دهلي تجهز و لده في جيوشه كذلك قاصدا لمدافعته عنها فتوافيامعا بمدينة كرا وهي على ساحل نهر الكنك الذى تحج الهنود إليهفنزل ناصر الدين علىشاطئهمايلي كرا ونزل ولده السلطان معز الدين بما يلي الجهة الآخرى والنهى بينهما وعزماعلي القتال ثم أوالله تعالى اراد حقن دماء المسلمين فالتي في قلب ناصر الدين الرحمة لا بنه وقال إذا ملك و لدى فذلك شرف وأناأحقأن أرغب في ذلك وألقى في قلب السلطان معز الدين الضراعة لأبيه

فركب كل واحمد منهما منفردا عن جيوشه والتقيا في وسط النهر فقبل السلطان رجل ابيه واعتذر له فقال له أبوه قد وهبتك ملكي ووليتك وبايعه وأراد الرجوع لبلاده فقال له أبنه لابدلك من الوصول إلى بلادى فمضى معه إلى دهلي ودخل القصر وأقعده أبوه على سرير الملك ووقف بين يديه وسمى ذلك اللقاء الذي كان بينهما بالنهر لقاء السعدين لما كان فيه من حقن الدماء وتواهب الملك والتجافىءن المنازعة واكثرت الشعراء في ذلك وعاد ناصر الدين إلى بلاده فيات بها بعدستين وترك بها ذرية منهم غياث الدين بهادور الذي أسره السلطان تغلق وأطلقه ابنه محمد بعمد وفانه واستقام الملك لمعز الدين أربعة أعوام بعد ذلك وكانت كالأعياد رأيت بعض من أدركها يصف خير انها ورخص أسعارها وجود معز الدين وكرمه وهو الذي بني الصومعة بالصحن الشهالي من جامع دهلي ولا نظير لها في البلاد وحمدي لي بعض أهل المند أن معز الدين كان يكثر النكاح والشرب فاعثرته علة أعجز الأطباء دواؤها ويبس أحد شقيه فقام عليه نا ثبه جلال الدين فيروزشاه الخلجي ( بفتح الخاء المعجم واللام والجيم)

## ﴿ ذكر السلطان جلال الدين ﴾

ولما اعترى السلطان معز الدين ماذكرناه من يبس أحدشقيه خالف عليه نائبه جلال الدين وخرج إلى ظاهر المدينة فوقف على تل هنالك بجانب قبة تعرف بقبة الجيشاني فبعت معز الدين الأمراء لقناله فكانكل من يبعثه منهم يبايع جلال الدين ويدخل في جملته ثم دخل المدينة وحصره في القصر ثلاثة أيام وحدثني من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصا به الجوع في تلك الآيام فلم يجدما يأكله فبعث إليه أحد الشرفاء من جيرانه ما أقام أوده و دخل عليه القصر فقتل و ولى بعده جلال الدين وكان حليا فاضلا و حلمه أداه إلى القتل كما سنذكره و استقام له الملك سنين و بني القصر المعروف بأسمه وهو الذي أعطاه السلطان مجمد لصهره الأمير غدا بن مهني لما ذوجه و بأخته و مسيذكر ذلك فكان للسلطان جلال الدين و لد أسمه ركن الدين و ابن أخ اسمه علاء الدين زوجه بأ بنته و ولاه مدينة كراد ما نكبور و نو احيها وهي من أخصب بلاد الهند كثيرة القمح و الأرز والسكر وتصنعهما الثياب الرفيعة ومنها تجلب إلى دهلي و بينهما مسيرة ثما نية عشر يوما وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه فلا زال يشكوها إلى عمه السلطان جلال الدين حتى وقعت الوحشة علاء الدين تؤذيه فلا زال يشكوها إلى عمه السلطان جلال الدين حتى وقعت الوحشة بينهما بسبيها وكان علاء الدين شهما شجاعا مظفرا منصورا وحب الملك ثابت في نفسه المنهما المنها له مال إلا ما يستفيده بسيفه من غناشم الكيفار فاتفق إنه ذهب مرة إلى

الغزو ببلاد الدويقير وتسمى بلاد الكتكة أيضا وسنذكرها وهي كرسى بلاد المالوة والمرهتة وكانسلطانها أكبر سلاطين الكفار فعثرت بعلاء الدين في تلك الغزوة دابة له عند حجر فسمع له طنينا فأمر بالحفر هنالك فوجد تحته كنزا عظيا ففرقه في أصحابه ووصل إلى الدويقير فاذعن له سلطانها بالطاعة ومكنه من المدينة من غير حرب وأهدى له هدايا عظيمة فرجع إلى المدينة كرا ولم يبعث إلى عمه شيئا من الغنائم فاغرى الناس عمه به فبعث إليه فامتنع من الوصول إليه فقال السلطان جلال الدين أنا أذهب الميه وآتى به فإنه محل ولدى فتجهز في عساكره وطوى المراحل حتى حل بساحل مدينة كرا حيث نول السلطان معز الدين لما خرج إلى لقاء أبيه ناصر الدين وركب النهر برسم الوصول إلى ابن أخيه وركب أيضا في مركب ثان عازما على الفتك به وقال لأصحابه إذا أنا عانقته فاقتلوه فلما التقيينا وسط النهر عانقه ابن أخيه وقتله أصحابه كا و عدهم واحنوى على ملكه وعساكره

# ﴿ ذَكُرُ السَّلْطَانُ عَلَامُ الدِّينَ مُحْمَدُ شَاهُ الْحُلَّجِي ﴾

ولما قتل عمه استقل بالملك و فر إليه أكثر عساكر عمه وعاد بعضهم إلى دهلى واجتمعوا على ركن الدين وخرج إلى دفاعه قهر بوا جميعا إلى السلطان علاء الدين و فر ركن الدين إلى السند و دخل علاء الدين دار الملك واستقام له الأمر عشرين سنة وكان من خيار السلاطين وأهل الهند يشنون عليه كثيرا وكان يتفقد أمور الرعية بنفسه ويسأل عن أسعارهم ويحضر المحتسب وهم يسمو نه الرئيس فى كل يوم برسم ذلك و يذكر انه سأله يوما عن سبب غلاء اللحم فأخبر مان ذلك المكثرة المغرم على البقر فى الرتب فأمر برفع ذلك وأمر بإحضار التجار واعطاهم الأموال وقال لهم إشتروا بها البقر والغنم و بيعوها وير تفع ثمنها لبيت المال ويكون لكم أجرة على بيعها ففعلوا ذلك و فعل مثل هذا فى الاثواب الى يؤتى بها من دولة اباد وكان إذا غلاثمن الربع فتح المخازن و باع الزرع حتى يرخص السعر و يذكر ان السعر ارتفع ذات مرة فأمر ببيع الزرع بشمن عينه فامتنع الناس من بيعه بذلك الثمن فأمر ألا يبيع أحد زرعا غير زرع المخزن و باع للناس ستة أشهر فاف من القيمة المحتكرون فساد زرعهم بالسوس فرغبوا أن يؤذن لهم على أن يبيعوه بأفل من القيمة الأولى التي امتنعوا من بيعه بها وكان لابركب لجمة ولا لعيد ولا سواهما وسبب ذلك الأولى التي امتنعوا من بيعه بها وكان لابركب لجمة ولا لعيد ولا سواهما وسبب ذلك الأولى الذي أخ يسمى سايان شاه وكان يحبه و يعظمه فركب يوما إلى الصيد وهو معه وأضر في نفسه أن يفعل ما فعل هو بعمه جلال الدين من الفتك فلما نزل وهو معه وأضر في نفسه أن يفعل ما فعل هو بعمه جلال الدين من الفتك فلما نزل

للغذاء فرماه بنشا بة فصرعه وغطاه بعض عبيده بترسوأتى ابن أخيه ليجهز عليه فقال له العبيد أنهقدمات فصدقهم وركبفدخل القصر على الحرم وافاق السلطان علاء الدين من غشبته وركب واجتمعت العساكر علمه وفر ابن أخيه فادركو أتى به إليه فقتله وكان بعد ذلك لا ركب وكان اله من الأولاد خضر خان وشادى خان و أبو بكر خان ومبارك خان وهوقطب الدين الذي ولى الملك وشهاب الدين وكان قطب الدين مهتضها عنده ناقص الحظ قليل الحظوة وأعطى جميع إخوته المراتب وهي الأعلام والاطبال ولم يعطه شيئا وقال له يوما لابد انأعطيك مثلما اعطيت إخو تك فقال له الله هو الذي يعطني فهال أباه هذا الكلام وفرع منه ثمم ان السلطان اشتد عليه المرض وكانت زوجته أم ولده خضر خان و تسمى ماه حق والماه القمر بلسانهم لها أخ يسمى سنجر فعاهدت أخاها على تمليك ولدها خضر خان وعلم بذاك ملك نا ثب أكبر أمر الالطان وكان يسمى الألفي لأن السلطان إشتراه بأانف تنكة و هي ألفان وخمسهائة من دنا نير المغرب فوشي إلى السلطان بما اتفقوا علمه فقال لخو اصهإذا دخل على سنجر فانى معطيه ثوبا فإذا لبسه فامسكوا باكمامه واضربوا بهالارض واذبحوه فلما دخل عليه فعلوا ذلك وقتلوه وكان خضرخان غائبا بموضع يقال له سند بت على مسيرة يوم من دهلي توجه ازيارة شهداء مدفو نين به لنذر كان عليه أن يمشي تلك المسافة راجلا ويدعو لوالده بالراحة فلما بلغه أن أباه قتل أخاله حزنعليه حز ناشديدا ومزق جيبه وتلك عادة لأهل الهنديفعلونها إذا مات لهممن يعز عليهم فبلغ والدمما فعله فكره ذلك فلما دخل عليه عنفه و لامه و أمر به فقيدت يداه ورجلا. وسلمه لملك ناثب المذكور وأمره أن يذهب إلى حصن كاليور وضبطه ( بفتح الكاف المعقودة وكسر اللام وضم الياء آخر الحروف وآخره راء) ويقال له أيضاً كيالير بزيادة ياء ثانية وهو حصن منقطع بينكفار الهنود منيع على مسيرة عشر من دهلي وتدسكنته أنا مدة فلما أوصله إلى هذا الحصن سلبه للسكتوآل وهو أمير الحصن وللبفردين وهم الزماميون وقال لهم لانقولوا هذا ابن السلطان فتكرموه إنماهو اعدى عدو له فاحفظوه كايحفظ العدوثم إن المرض إشتد بالسلطان فقال لملك نائب أبعثمن يأتى مابنى خضر خان لأوليه العهد فقال له نعم وماطله بذلك فمتي سأل عنه قال هو ذا يصل إلى أن توفى السلطان رحمه الله .

# يه و كر ابنه السلطان شهاب الدين جيء..

ولما توفى السلطانعلاءالدين اقعدملك نائب أبنه الأصغرشهاب الدين على سرير الملك وبايعه الناس و تغلب ملك نائب عليه وسمل اعين أبى بكر خان وشادى خان و بعث بهما إلى كاليور وأمر بسمل عيني أخيهما خضرخان المسجون هنائك وسجنوا وسجن قطب الدين لسكنه لم تسمل عينيه وكانالسنطان علاء الدين منوزجة عسلاء الدين وهي بنت ببشير والآخر بمبشر فبعثت إليهما الخانون البكري زوجة عسلاء الدين وهي بنت السلطان معز الدين فذكرتهما بنعمة مولاهما وقالت إن هسنا الفتي نائب ملك قد فعل في أولادي ما نعلما نه وأنه يريد أن يقتل قطب الدين فقالا لها سترين ما نفعل وكانت عادتهما أن يبيتا عند نا تب ملك ويدخلا عليه بالسلاح فدخلا عليه تلك الليلة وهو في بيت من الحشب مكسوبالملف يسمونه الخرمقة بنام فيه أيام المطرفوق سطح القصر فانفق أبه أخذ السيف من يد أحدهما فقلبه ورده إليه فضر به به المملوك و اني علمه صاحبه واحتزا أنه أخذ السيف من يد إحدهما فقلبه ورده إليه فضر به به المملوك و اني علمه صاحبه واحتزا رأسه و أنيا به إلى مجلس قطب الدين فرمياه بين يديه و أخرجاه فدخل على أخيه شهاب الدين و أقام بين يديه أياما كا أنه نائب له شم عزم خلعه فلعه .

# ﴿ ذَكُرُ السَّلْطَانُ قَطْبِ الدِّينُ بِنَ السَّطَانُ عَلَاءُ الدِّينَ ﴾

وخلع قطب الدين أخاه شهابالدين وقطع اصبعه وبعث به إلى اليورفجس مع إخوته واستقاماً لملك اقطبالدين ثم انه بعدذلك خرج من حضرة دهلي إلى دولة إباد وهي على مسيرة أربعين يوما منها والطريق بينهما تكنفه الاشجارمن الصفصاف وسواء فكان الماشي به في بستان و في كل ميل منه ثلاث داوات وهي البريد وقد ذكر نا تر تيبه و في كل دواة جميع مايحتاج المسافر إليه فكانه يمثي في سوق مسيرة الأربعين يوما وكذلك يتصل الطريق إلى بلاد التلنك والمعمر مسيرةستة أشهر وفي كل منزلة قصر السلطان وزاوية للوارد والصادر فلا يفتقر الفقير إلى حمل زادفي ذلك الطريق ولما خرج السلطان قطب الدين في هذه الحركة اتفق بعض الأمراء على الخلافعليه وتولية ولد اخيهخضرخان المسجون وسنه نحو عشرة أعوام وكان مع السلطان فبلغ السلطان ذلك فاخذ ابن أخيه المذكور وأمسك برجليه وضرب برأسه إلى الحجارة حتى نثردماغه وبعث أحد الأمرآء ويسمى ملك شاه إلى كاليور حيث أبو هذا الولد وأعمامه وأمره بقتامهم جميعا فحدثني القاضي زين الدين مبارك قاضي هذا الحصن قال قدم علينا ملك شاه صحوة يوم وكنت عند خضر خان بمحبسه فلما سمع بقدومه خاف و تغير لونه ودخل عليه الأمير فقال له فيها جئت قال فيحاجة خو ندعاًلم فقال له نفسي سالمة فقال نعم وخرج عنه واستحضر الكتوالوهوصأحبالحصن والمفردين وهمالزماميونوكانوا ثلاثمائة رجلو بعث عني وعن العدول واستظهر بأمر السلطان فقرؤهو أتوا إلى شهاب الدين المحلوع فضربوا عنقه

وهو متثبت غير جزع ثم ضربوا عنق أبي بكرخان وشادى خان را أ أو البيضربوا عنق خضر خان فزع و ذهل و كانت أمه معه فسدوا الباب دونها و قتلوه و سحبوهم جميعا في حفرة بدون تكفين و لاغسل و أخرجوا بعد سنين فد فنوا بمقا برآ با تهم و عاشت أم خضر خان مدة ورأ يتها بمكة سنة ثمان و عشرين و حصن كاليور هذا في رأس شاهق كانه منحوت من الصخر لا يحاذيه جبل و بداخله جباب الماء و نحو عشرين بثرا علمها الاسوار مضافة إلى الحصن منصو با علمها الجمانيق والرعادات و يصعد إلى الحصن في طريق متسعة يصعدها الفيل والفرس وعند باب الحصن صورة فيل منحوت من الحجر و عليه صورة فيال وإذا الفيل والفرس وعند باب الحصن صورة فيل منحوت من الحجر و عليه صورة فيال الججارة البيض المنحو تة مساجدها و دورها و لاخشب فيها ما عدا الابواب و كذلك دار الملك البيض المنحو تة مساجدها و دورها و لاخشب فيها ما عدا الابواب و كذلك دار الملك لا يزالون في جهاد لانها بين الكفار و الما قتل قطب الدين إخو ته و استقل بالملك فلم يتى من من المنان من المنان عناده و استقل بالملك فلم يتى من من المنان من المنان المنان الله عليه أيضا من قتله بعد خلعه السلطان تغلق حسبا يشرح ذلك كاه مستونى فيحث الله عليه أيضا من قتله بعد خلعه السلطان تغلق حسبا يشرح ذلك كاه مستونى النشاء الله تعالى أثر هذا و نسطره .

## ﴿ ذَكُرُ السَّلْطَانُ خُسْرُ وَخَانُ نَاصِرُ الدِّبِنَ ﴾

وكان خسر و حان من أكبر أمراء قطب الدين وهو شجاع حسن الصورة وكان فتح بلاد جنديرى و بلاد المعبر وهى من أخصب بلاد الهند و بينهما و بين دهلى مسيرة ستة أشهر وكان قطب الدين يحبه حبا شديدا و يؤثره فجر ذلك حتفه على يديه وكان لقطب الدين معلم يسمى قاضيخان صدر الجهان وهو أكبر أمرا ثه كليت (كليد) دار وهو صاحب مفا تيح القصر وعادنه أن يببتكل ليلة على باب السلطان ومعه اهل النو بة وهم ألف رجل يميتون مناو بة بين أربح ليال و يكونون صفين في ابين أبو اب القصر و سلاح كل و احد منهم بين يديه فلا يدخل أحد إلا في ابين سماطيهم و إذا تم الليل أتى أهل نو بة بالنهار و لأهل النو بة أمراء وكتاب يتطوفون عليهم و يكتبون من غاب منهم أو حضر وكان معلم السلطان قاضى خان يكره أفعال خسر و خان و يسومه ما يراه من إيثاره لكمار الهنود وميله إليهم و اصله منهم و لا يزال ياقى ذلك إلى السلطان فلا يسمع منه و يقول له دعه و ما يريد لما أراد القدمن قتله على يده فلما كان في بعض الآيام قال خسر و حان للسلطان أن جماعة

من الهنود يريدون أن يسلمو اومن عادتهم بتلك البلاد أن الهدى إذا أراد الاسلام أدخل إلى السلطان فيكسوه كسوة حسنة ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره فقال له السلطان ائتنى بهم فقال أنهم يستحيونأن يدخلوااليكنهارالاجلأقر باتهم وأهل ملتهم فقال لهائتني بهم ليلا فجمع خسروخان جماعة من شجعان الهنود وكبرا ثهم فيهم أخوه خانخانان وذلك أو ان الحر والسلطان ينام فوق سطح القصر ولا يكون عنده في ذلك الوقت إلابعض الفتيان فلما دخلوا الأبواب الاربعة وهم شاكون السلاح ووصلوا إلى البابالخامسوعليه قاضى خان انكرشانهم وأحس بالشرفمنعهم منالدخولوقاللابد أن أسمع من خو ند عالم بنفسي الاذن في دخو لهم وحينتذ يدخلون فلما منعهم من الدخول هجموا عليه فقتلوه وعلت الضجة بالباب فقال السلطان ماهذا فقال خسرو خان الهذود الذين أنوا اليسلموا فمنعهم قاضي خان من الدخول وزاد الضجمج فخاف السلطان وقام يريدالدخول إلى القصروكان بابه مسدودا والفتيان عنده فقرع البابو احتضنه خسروخان من خلفه وكان السلطان أقوى منه فصرعه ودخل الهنود فقال لهم خسروخان هوذا فوق فاقتلوه فقتلوه وقطعوارأسه ورموا بهمنسطحالقصر إلى صحنه وبعث خسرو خان من حيثه عن الامراء والملوك وهملا يعلمون بما انفقَ فكلما دخلت طائفة وجده على سرير الملكفيايموه ولماأصبح أعلن بأمره وكتبالمراسم وهى الأوامر إلىجمبيح البلاد وبعث لكل أمير خملة فطاعواله جميما وأذعنواللى تغلقشاه ولدالسلطان محمدشاه وكان اذ ذاك أميرا بدبال بورمن بلاد السندفلما وصلته خلعة خسر وخان طرحها بالأرض وجلس فوقها و بمثاليه أخاه خان خانان فهز مهم ثم آل أمره الى أن قتله كاسنشر حه في أخبار تغلق ولما ملك خسروخانائر الهنود واظهر امورا منكرةمنهاالنهىءنذبحالبقرعلي قاعدة كفار الهنود فانهم لابحيزون ذبحها رجزاء من ذبحها عندهم أن يخاط في جلدها ويحرق وهم يعظمون البقر ويشربون أبوالها للبركة وللاستشفاء إذا مرضوا ويلطخون بيوتهم وحيطانهم بأروائها وكان ذلك بما يغض خسروخان إلىالمسلمين وأمالهم عنهإلى تغلق فلم تصل مدة ولايته ولا امتدت ايام ملكه كما سنذكره

#### ﴿ ذَكُرُ السَّلْطَانُ غَيَّاتُ الَّذِينُ تَعْلَقُ شَاهُ ﴾

( وصبط اسمه بضمالناء المعلوة وسكون الغين المعجم وضم اللام و آخر مقاف) حدثنى الشيخ الامام الصالح العالم العامل الدين و كالقرشى الملتانى براويته منها إلى السلطان تغلق كان

من الاتراك المعروفين بالقرونة(بفتحالقافوالراء وسكونالواوفتحالنون)وهمقاطنون بالجبال التي بين بلاد السند والترك وكان ضعيف الحال فقدم بلاد السند في خدمة بعص التجار وكان كلوا نيالهوالكلواني ( بضم الكاف المعقود) هوراعي الخيل (جلوبان)وذلك على أيام السلطان علاء الدين وأمير السنداذ ذاك أخوه أولوخان (بضم الهمزة واللام) فحدمه تغلق و تعلق بجانبه فرنبه في البياة ( بكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف) وهم الرجالة ثمم ظهرت نجابته فاثبت فىالفرسان ثم كان من الامراء الصغار وجعله اولوخان أمير خيله ثمكان بعدذ لكمن الامراء السكباروسمي بالملك الفازى ورأيت مكتو باعلى مقصورة الجامع بملتان وهو الذي امر بعملها اني قاتلت التتر تسعاو عشرين مرة فهزمتهم فحيلتذ سميت بالملك الغازى ولما ولى قطب الدين ولاه مدينة دبال بوروعما لنها (وهي بكسر الدال المهمل وفتح الباء المواحدة )وجمل ولدهالذيهوالآنسلطان الهند أميرخيله وكانيسميجونة (بفتح الجيم والنون) ولما ملك تسمى بمحمدشاه ثم لما قتل قطب الدين وولى خسروخان أبقاه الله على امارة الخيل فلمااراد تفاق الخلاف كانله ثلاثما تةمن أصحابه الذين يعتمد عليهم فىالقتال وكتب إلى كشلوخان وهويومئذ بملتان وبينهما وبيندبال بور ثلاثة أيام يطلب منهالفيام بنصرته ويذكره نعمةقطبالدين ويحرضهعلىطلب ثاره وكان ولدكشلوخان بدهلي فكتب إلى تغلق انهلوكان رادعندي لاعنتك على مانريد فكتب تغلق الى والده محمدشاه يعلمه بما عزم عليه ويأمره أن يفراليه ويستصحب معه ولدكشلوخان دار ولده الحيلة على خسروخان وتمتله كمااراد فقال لهأن الخيل قد سمنت وتبدنت وهي تحتاج البراق وهو التضمير فاذنله فى تضميرها فكان يركب كِل يومفى أصحا به فيسير بها الساعة والساعتين والثلاث واستمر إلى اربع ساعات إلىانغاب يوماً إلى وقت الزوال وذلك وقت طعامهم فامرالسلطان بالركوبقطلبه فلميوجدله خبرولحق بابيهو استصحب معهو لدكشلوخان وحينئذأ ظهر تغلق الحلاف وجمع العساكروخرج معه كشلوخان في أصحابه وبعث السلطان أخاه خانخانان لقتالهافهزمه شرهز بمةوفرعسكر ماليهماورجع خان خانان إلى اخيه وقتل أصحابه وأخذت خزائنه وأمواله وقصد تغلقحضرة دهلى

وخرج اليه خسروخان في عساكر مو نزل بخارج دهلي بموضع يعرف باصياً ا باد (آسيا باد) ومعنى ذلك رحى الريح و آمر بالخزائن ففتحت و أعطى الاموال بالبدر لا بوزن ولاعد ووقع اللقاء بينه و بين تغلق و قاتلت الهنود اشد قتال و انهزمت عساكر تغلق و نهبت على على الفراد في اصحابه الافدمين الثلاثمائة فقال لهم إلى أين الفراد حيثما أدركنا قتلنا

واشتغلت عساكر خسروخان بالنهبو تفرقو اعنهولم يبقمعه الاقليل فقصد تغلق وأصحابه موقفه والسلطان هنالك يعرف بالشطر ( جتر )الذي يرفع فوق رأسه و هو الذي بسمى بديار مصر القبة والطيرو يرفعها فىالاعياد وأما بالهند والصين فلا يفارق السلطان في سفرولا حضر فلماقصده تغلقوأصحا بهحمي القتال بينهم وبين الهنودوا نهزم أصحابالسلطانولم يبق معه أحد وهربفنزلءنفرسه ورمىبنيابه وسلاحهوبتي في قميص واحد وارسل شعره بينكتفيه كمايفعل فقراء الهندودخل بستا ناهنالك واجتمع الناس على تغلق وقصد المدينة فاتاه الكتوال بالمفاتيج ودخل القصر ونزل بناحية منه وقال اكمشلوخان أنت تكمون السلطان فقال كشلوخان بلأنت تكون السلطان وتنازعا فقال له كشلوخان فان أبيت أن تكونسلطا نافيتولى ولدك فكره هذا وغبل حينئذ وقمدعلىسر برالملكو بايعه الخاص والعام ولماكان بعد ثلاث اشتد الجوع بخسروخان وهو مختف بالبستان فحرج وطاف بهفوجدالقيم فساله طعاما فلم يكنءنده فاعطاهخاتمه وقال اذهب فارهنهفي طعام فلما ذهب بالخانم إلى السوق انكر الناس أمره ورفعوه إلى الشحنة وهو الحاكم فادخله على السلطان تغلق فاعلمه بمن دفع اليه الخاتم فبعت ولده محمدا لياتي به فقبض عليه وأتاه به راكبا على تتو ( بُتا ثين مُثنا تين أولاهما مفتوحة والثانبية مضمومة ) وهو البرذون فلما مثل بين يديه قال له إنى جائح فاتني بطمام فأمر له بالشربة ثم الطمام ثم بالقفاع ثم بالتنبول فلما أكلقام قائماً وقال يا تغلق افعل معي فعل الملوك و لا تفضحني فقال له للكذلك وأمر به قضربت رقبته وذلك في الموضح الذي قتل هو به قطب الدين ورى برأسه وجسده من اعلى السطح كمافعل هو برأس تطب الدين و بعدذلك أمر بغسله وتكفينه ودفن فى مقبرته واستقام آلملك لتغلق أربعة أعوام وكان عالاد فاضلا

## ﴿ ذَكَرَ مَارَامُهُ وَلَدُهُ مِنَ القَيَامُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتُمُ لَهُ ذَلَكُ ﴾

ولما استقر تغلق بدار الملك بعث ولده ليفتح بلاد التلفك ( وضبطها بكسر التاء المعلوة واللام وسكون النون وكاف معةودة ) وهي على مسيرة ثلاثة اشهر من مدينة دهلى وبعث معه عسكرا عظيا فيه كبار الامراء مثل الملك تمور (بفتح التاء المعلوة وضم الميم وآخره يراء) ومثل الملك تسكين (بكسر التاء المعلوة و الدكاف وآخره نون) ومثل ملك كافور و المهر دار (بعضم الميم) ومثل ملك بيرم (بالباء الموحدة مفتوحة والياء آخر الحروف و الراء مفتوحة) وسواهم فلما بلخ إلى أرض التلفك اراد المخالفة وكمان له نديم من الفقهاء الشعراء يعرف بعيد فامره أن يلقى إلى الناس أن السلطان تغلق توفى وظنه أن الناس يبايعو نه مسرعين بعيد فامره أن يلقى إلى الناس أن السلطان تغلق توفى وظنه أن الناس يبايعو نه مسرعين

إذا سمعوا ذلك فلما التي ذلك المالناس أنسكره الأمراء وضرب كل واحد منهم طبله وخالف فلم يبق معه أحد وأرادوا قتله فمنعهم منه ملك تمور وقام دونه ففر الى أبيسه في عشرة من الفرسان سماهم ياران موافق معناه الاصحاب الموافقون فأعطاه أبوه الآموال والمساكر وأمره بالمعود إلى تلنك فعاد اليها وعلم ابوه بما كان أراد فقتل الفقيه عبيدا وأمر بملك كافور المهردار فدق له عمود في الأرض محدود الطرف وركز في عنقه حتى خرج من جنبه طرفه ورأسه الى اسفل و ترك على تلك الحال وفر من بتى من الأمراء الى السلطان شمس الدين ابن السلطان ناصر الدين ابن السلطان غياث الدين بلبن واستقروا عنده .

#### ﴿ ذَكَرَ مُسْيَرِ تَغَلَقُ إِلَى بِلَادُ اللَّكَ عُولَى وَمَا اتَّصَلُّ بِذَلْكُ إِلَى وَفَاتُهُ ﴾

وأقام الامراء الهاربون عند السلطان شمسالدين ثممان شمس الدين توفى وعهد لولده شهاب الدين فجلس مجلس ابيه ثم غلب عليه أخوه الاصغر غياث الدين بهادوربورة ومعناه بالهندية الأسود واستولى على الملك وقتل اخاه قطلوخانوسا ترلمخو تهوفرشهاب الدين وناصر الدين منهم إلى تغلق فتجهز معهما لقتال اخيهما وخلف ولده محمدا ناثبا عنه فىملىكة وجدالسير الى بلاد اللكنوتى فانتصر عليها وأسر سلطانهاغياث الدين بهادور وقدم بهأسيرا إلى حاضرة ملكه وكان عدينة دهلي الولى نظام الدين البذوانى ولايزال محمدشاه ابنالسلطان يتردد اليه ويعظم خدامه ويسأله الدعاء وكان يأخذ الشيخ حال تملب عليه فقال ابن السلطان لخدامه اذا كان الشيخ فحاله التي تغلب عليه فأعلموني بذاك فلما أخذته الحال أعدوه فدخلعليه فلما رآهاأشيخ قال وهبنا لك الملكثم توفىالشيخ في ايام غمة السلطان فحمل ابنه محمد نعشه على كاهله فيلغ ذاك أباهفأ نكرهو توعدهوكانقد رابته منه أمور و نقم عليه استكمثار ممن شراء المهاليك و إجزا لهالعطا ياو استجلابه قلوب الناس فزادحنقه عليه وبلغه ان المنجمين زعموا انه لايدخل مدينة دهلي بعد سفرهذاك فتوعدهم ولماعاد من سفره و قرب من الحاضرة امرولده ان يبتى له قصرا وهم يسمو نه الكشك (بضم الكاف وشين معجم مسكن) على و اد هذالك يسمى افغان بور فبناه فى ثلاثة ايام وجمل اكشربنائه بالخشب مرتفعا على الأرض فائما علىسوارىخشب وأحكمه بهندسة تولىالنظر فها الملك وزاده المعروف بعد ذلك بخواجه جهان وإسمه احمدبن إياس كبير وزراء السلطان محمد وكان إذ ذاك شحنة العمارة وكانت الحسكمةالتي اخترعوهافيها الهمتي وطئت الفيلة جهةمنه وقعذلك القص وسقطو نزل السلطان بالقصروأ طعم الناس وتفرقوا واستأذنه ولدهفمان يعرض الفيلة بين يديه وهي مزينة فأذن له وحدثني الشبيخ ركن الدين (٣ \_ رحله \_ ثانى)

أنه كان يومئذ مع السلطان ومعهما ولد السلطان المؤثر لديه محمود فجاء محمد بن السلطان فقال للشيخ ياخو ند هذا وقت العصر انزل فصل قال لى الشيخ فنزلت وأتى بالأفيال من جهة واحدة حسبا دبروه فلما وطئتها سقط الكشك على السلطان وولده محمود قال الشيخ فسمعت الضجة فعدت ولم أصل فوجدت الكشك قد سقط فأمر ابنه أن يؤتى بالفوس والمساحى للحفر عنه وأشار بالإبطاء فلم يؤت بهما إلا وقد غربت الشمس ففروا ووجدوا السلطان قد حنا ظهره على ولده ليقيه الموت فزعم بعضهم أنه خرج مينا وزعم بعضهم أنه أخرح حيا فأجهز عليه وحمل ليلا إلى مقبرته التى بناها خارج مينا أن نعلق وقصوره وبها القصر الأعظم الذى جمل قراهيده مذهبة فاذا طلعت الشمس خرائن تغلق وقصوره وبها القصر الأعظم الذى جمل قراهيده مذهبة فاذا طلعت الشمس خرائن تغلق وقصوره وبها القصر الأعظم الذى جمل قراهيده مذهبة فاذا طلعت الشمس ويذكر أنه بني صهر بجا وأفرغ فيه الذهب افراغافكان قطعة واحدة فصرف جميح ذلك ولده محد شاه ولم تلز واحد غنه مناء الكثيرة ولا يبلغ مرتبته عنده من الوزاء ولا غيره .

#### ﴿ ذَكَرُ السَّلْطَانُ أَبِي الْجَاهِدِ مَحْدُ شَاهُ آبِنَ السَّلْطَانُ غَيَّاتُ الَّذِينَ تَعْلَقُ شَاهُ ملك الهند والسند الذي قدمنا عليه ﴾

ولما مات السلطان تغلق استولى ابنه محمد على الملك من غير منازع له و لا مخالف عليه وقد قد قد منه أن المناسمه جو نه فلما ملك تسمى بمحمد واكتنى بأنى المجاهدوكل ماذكرت من شأن سلاطين الهند فهو بما خبرت به و تلقيته أو معظمه من الشيخ كمال الدين بن البرهان الغز نوى قاضى القضاة وأما أخبار هذا الملك فمعظمها بما شاهدته أبام كونى ببلاده.

(ذكر وصفه)

هذا الملك أحب الناس فى إسداء العطايا وإراقة الدماء فلا يخلو بابه عن فقير يغنى أو حى يقتل وقد شهرت فى الناس حكايا ته فى السكرم والشجاعة وحكاياته فى الفتك والبطش بذوى الجنايات وهو أشد الناس مع دلك تواضعاً واكثرهم إظهارا للمدل والحق وشعا ثر الدين عنده محفوظة وله اشتداد فى أمر الصلاة والعقوبة على تركها وهو من الملوك الذين اطردت سعادتهم وخرق المعتاديمن نقيبتهم و لكن الأغلب عليه الكرم و سنذكر من اخباره فى عجا ثب لم يسمع بمثلها عمن تقدمه و أنا أشهد بالله و ملائك بعض مآ أرة من ذلك لا يسمع الكرم الحارق للمادة حق يقين كن بالله شهيداً وأعلم أن بعض مآ أرة من ذلك لا يسمع الكرم الحارق للمادة حق يقين كن بالله شهيداً وأعلم أن بعض مآ أرة من ذلك لا يسمع

فى عقل كثير من الناس و يعدونه من قبيل المستحيل عادة و اكمنه شيء عاينته وعرفت صحته وأخذت محظ وافر منه لايسعني إلا قول الحقفيه وأكثر ذلك ثابت بالتواتر في بلاد المشرق

﴿ ذَكُرُ أَبُوابُهُ وَمُشُورُهُ وَتُرْتَيْبُ ذَلَكُ ﴿ يَهِمُ ...

ودار السلطان بدهلي تسمى دار سرى (بفتح السين المهمل والرآم) ولها أبو ابكثيرة أما الباب الأول فعليه جملة من الرجال موكلون به ويقعد به أهل الانفار والأبواق والسرنايات فإذا جاء أميراوكبير ضربوها ويقولون فى ضربهم جاء فلان وكذلك أيضا في الما بين الثاني والثالث و بخارج الباب الأول دكاكين يقعد علمها الجلادون وهمالذين يقتلون الناس فإن العادة عندهمأ نهمتي أمرالسلطان بقتل أحدقتل على باب المشور ويبقي هنا ثلاثا وبين البابين الأول والثانى دهليز كبيرفيه دكاكين مبنية من جهتيه يقعد علما أهل النوبة منحفاظا لأبوابو أماالبابالنانى فيقعدعليهالبوا بين الموكلين بهو بينهو بينالباب الثالث دكانه كبيرة يقمدعلها نقيب النقباء وبين يديه عمود ذهب بمسكه بيده وعلى وأسه كلاه من الذهب بحوهرة في اعلاهاريش الطواويس والنقباء بين يديه على رأسكل و احدمتهم شاشيه مذهبةوفي وسطه منطقة وببده سوط نصابه من ذهبأ وفضةو بفضي هذا الباب الثاني إلى مشور كبير متسع بقعد بهالناس وأما الباب الثالث فعليه دكاكين يقعد فها كتاب الباب ومن عوائدهم أنلا يدخل على مذا البابأحدالا منعينه السلطان لذلك ويعين لكل إنسان عدد من أصحابه و ناسه يدخلون معه وكل من بأتى إلى هذا الباب يكـتـبالـكـتاب أن فلانا جاء في الساغة الفلانية منالساعات الى آخر الهارويطالع السلطان بذلك بعد العشاءالآخرة ويكتبون أيضا بكل مايحدث من الباب منالامور وقدعينمن أبناء الملوك من يوصل ما يكتبونه الىالسلطان ومن عوائدهم أيضاً انه من غاب عن دار السلطان ثلاثة أيام فصاعدًا لمذر أو لغير عذر فلا يدخل هذا الباب بعدها الا بإذن من السلطان فإن كَانَ له عند من مرض او غره قدم بين يديه هدية بما يناسب اهدامها الى السلطان وكذلك القادمون من الأسفار فألفقيــه يهدى المصحف والكتاب وشبه الفقير يهدى المصلى والسبحة والمسواك ونحوهاوالأمراء ومن اشههم يهدون الخيلوالجمال والسلاح وهذآ الباب الثالث يفضي الى المشور الهائل الفسيح المسمى هزار اسطون (بفتح الهام والزاى و ألف ورام) ومعنى ذلك الف سارية وهو سوارى من خشب مدهو نَهُ علمها سقف خشب منقوشة أ بدع نقش يحلس تحتها وبهذا المشور يحلس السلطان الجلوس ألعام .

﴿ ذَكِرَ تَرْتَيْبُ جَلُوسُهُ ﴾ أَكَثُرُ جَلُوسُهُ بَعْدُ الْعَصِرُ وَرَيْمَا جِلْسُ اوْلَالْهَارُو جَلُوسُهُ عَلَى مُصْطَبَةً مَغْرُوشَةً بالبياض فو قها مرتبة ويجعل خلف ظهره مخــدة كبيرة وعن بمينه منكا ٌ وعن يساره مثل ذلك وقعوده كجلوس الإنسان للتشهد فىالصلاة وهوجلوس أهل الهند كلهم فإذا جلس وقف أمامه الوزير ووففالكتاب خلفالوزير وخلفهم الحجاب وكبير الحجاب هوفيروز ملك ابنءم السلطان ونا تبه وهوأدنى الحجاب من السلطان ثمم يتلوه خاص حاجب ثم يتلوه ناثب خاص حاجب ووكيل الدار وناثبهوشرف الحجاب وسيد الحجابوجماعة تحت أيديهم ثم يتلوالحجاب النقباءوهم نحوما تنوعند جلوس السلطان ينادى الحجاب والنقباء بأعلى أصواتهم بسمالته ثمم يقف على رأس السلطان الملك السكبير قبولة وبيده المذبة يشرديها الذباب ويقف ما تة من السلحدارية عن يمين السلطان و مثامهم عن يساره بأيديهم الدرق و السيوف والقسى ويقف فالميمنة والميسرة بطول المشور قاضى القضاةو يليه خطيب الخطباء ثم كبار الفقها. ثم كبار الشرفا. والمشايخ ثم إخوةالسلطان وأصهاره ثم الأمراءالكبار ثم كبار الاعزةوهم الغرباء ثممالقوادثم يؤتى بستين فرسا مسرجة ملجمة بجهازات سلطانية فمنها ماهو بشعار الخلافةوهىالتي لجمها ودوائرها منالحرير الاسود المذهب ومنها مايكون من الحرير الابيض المذهب و لايركب بذلك غير السلطان فيوقف النصف من هذه الخيل عن اليمين والنصف عن الشمال بحيث يراها السلطان شميؤتى بخمسين فيلامرينة بثبياب الحرير والذهب مكسوة نيابها بالحديدإعدادا لقتل أهل الجرائم وعلى عنق كل فيل فياله و بيده شبه الطبرزين من الحديديؤدبه به ويقومه لما يراد منه وعلى ظهركل فيل شبه الصندوق العظيم يسعءشرين من المقاتلةواكثرمنذلك ودو نهعلى حسب ضخامة الفيل وعظم جرمه وفى أركان هذا الصندوق أربعة اعلام مركوزة وتلك الفيلةمعلمة أن تخدم السلطان وتحط رؤسها فاذا خدمت قال الحجاب بسم الله بأصواتعالية ويوقف ايضا نصفها عزاليمين و نصفها عن الشمال خلف الرجال الواففين وكل من يأتى من الناس المعينين للوقوف في المبيمنة أو الميسرة يخدم عندمونف الحجاب ويقول الحجاب بسم اللهويكون ارتفاعأصواتهم بقدر ارتفاع صوت الذى يخدم فاذا خدما نصرف إلى موقفه من الميمنة أو الميسرة لا يتعداه ومن كان منكفار الهنود يخدم ويقول له الحجاب والنقباء هداك الله ويقف عبيه السلطان منوراء الناس كىلهم بأيدهم الترسة والسيوف فلا تمكن الدخول بينهم إلابين يدى الحجاب القائمين بين يدى السلطان.

## ﴿ ذَكَرَ دَخُولُ الْغُرِبَاءُ وَأَصَّحَابُ الْهُدَايَا إِلَيْهِ ﴾

وإن كان بالباب أحدين قدم على السلطان بهدية دخل الحجاب إلى السلطان على ترتيبهم

يقدمهم أمير حاجب ونائبه خلفه ثم خاص حاجب ونائبه خلفه ثم وكيل الدار ونائبه ثم سيد الحجاب وشرف الحجاب ويخدمون فى ثلاثة مواضع و يعلمون السلطان بمن فى الباب فإذا أمرهم أن يأنوا به جعلوا الهدية الني ساقها بأيدى الرجال يقومون بها أمام الناس بحيث يراها السلطان و يستدعى صاحبها فيخدم قبل الوصول إليه ثلاث مرات ثم يخدم عندمو قف الحجاب فإن كان رجلا كبرا وقف فى صف أمير حاجب و إلا وقف خلفه و يخاطبه السلطان بنفسه ألطف خطاب ويرحب بهوإن كان بمن يستحق التعظيم فانه يصافحه أو يعانقه و يطلب بعض هديته فتحضر بين يديه فان كانت من السلاح أو الثياب قلبها بيده و أظهر استحسانها جبرا لخاطر مهديها وإيناسا لهور فقا بهو خلع عليه وأمرله على رأسه على عادتهم فى ذلك بمقدار ما يستحقه المهدى

## ﴿ ذَكَرَ دَخُولَ هَدَايًا عَمَالُهُ الَّهِ ﴾

وإذا أتى العمال بالهدايا والأموال المجتمعة من مجابى البلاد صنعوا الأوانى من الذهب والفضة مثل الطسوت والاباريق وسواها وصنعوا من الذهب والفضة قطعاً شبه الآجر يسمونها الحشت (بكسر الحاء المعجمة وسكون الشين المعجم وتاء معلوة) ويقف العراشون وهم عبيد السلطان صفا والهدية بأيديهم كل واحد منهم معسك قطعة ثم يقدم الفيلة ان كان فى الهدية شيء منها ثم الحيل المسرجة الملجمة ثم الجمال عليها الآموال ولقدراً بت الوزير خواجه جهان قدم هديته ذات يوم حين قدم السلطان من دولة اباد ولقيه بها فى ظاهر مدينة بيانة فأدخلت الهدية اليه على هذا الترتيب ورأيت فى جملتها صينية مليشة بأحجار الياقوت وصينية مليشة بأحجار الزمرد و ناائة باللؤاؤ الفاخر وكان حاجى كاون ابن عم السلطان ألى سعيد ملك العراق حاضرا عنده حين ذلك فأعطاء حظا منها وسنذكره فها بعد إن شاء الله تعالى

#### ﴿ ذَكَرَ خُرُوجِهِ للميدين وَمَا يَتَصُلُّ بِذَلَكُ ﴾

وإذا كانت نيلة العيد بعث السلطان إلى الملوك والخواص وأرباب الدولة والاعزة والكتاب والحجاب والنقباء والقواد والعبيدو أهل الأخبار الخلع التي تعميم جميعا فإذا كانت صبيحة العيدزين الهيلة بالحرير والذهب والجواهر ويكون منها ستة عشر فيلالا يركبها أحدانما هي مختصة بركود السلطان ويرفع علم استة عشر شطر الاحترا) عن الحرير مرصعة بالجوهر وبركب بالجوهر قائمة كل شعل منها ذهب خالص وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجوهر وبركب السلطان فيلامنها و ترفع أمامه الغاشية وهي ستارة سرجة و تكون مرصعة بأنفس الجوهر و على وسطه و على وسطه وعلى وسطه وعلى وسطه وعلى وسطه وعلى وسطه وعلى وسطه وعلى وسطه والمدون على والسه شاشية ذهب وعلى وسطه والمدون على والسه شاشية ذهب وعلى وسطه

منطقة ذهبو بعضهم يرصعها بالجوهر وبمشى بينيديه أيضا النقياء وهمنحو ثلثمائة وعلى رأسكل واحدمنهم أقروف ذهب وعلى وسطهمنطقة ذهبوفى يده مقرعة لصابها ذهب ويركب قاضى القضاةصدر الجهان كمال الدين الغز نورى وقاضىالقضاةصدر الجمان ناصر الدين الخوارزمى وسائر القضاة وكبار الأعزةمن الخراسانيين والعراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة كلواحدمشهم على وجميع الغرباء عندهم يسمون الخراسا نيين ويركب المؤذنونعلى الغبلةوهم يكبرون ويخرج السلطان من باب القصرعلى هذا الترتيب والعساكر تنتظره كل أمير بفوجه على حدهمعه طبوله وأعلامه فيقدم السلطان وأمامهمن ذكرناه من المشاة وأمامهم القضاة والمؤذنون يذكرون الله تعالى وخلف السلطان مراتبسه وهي الأعلام والطبولوالا بواق والأنفار والصرناياتوخافهم جميع أهل دخلته ثم يتلوها أخو السلطان مبارك خان بمراتبه وعساكره ثم يليه ابنأخ السلطان بهرامخان بمراتبه وعساكره ثبم يليه ابن عمه الله فيروز بمراتبه وعساكره ثبم يليه الوزير بمراتبه وعساكره ثم يليه الملك مجير بن ذى الرجا بمراتبه وعساكر. ثم يليه الملك الكبير قبوله بمراتبه وهذا الملك كبير القدر عنده عظيم الجاه كثير المال أخبرنى صاحب ديوانه ثقة الملك علاء الدين على المصرى المعروف بابنُ الشرايشي ان نفقته و نفقة عبيده و مرتباتهم ستة و ثلاثون لكافى السنة ثم يليه الملك نكبية بمراتبه وعساكره ثم يليه الملك بغرة بمراتبه وعساكره ثم يليه الملك مخلص بمراتيسه وعساكره وهؤلاء هم الأمراء السكبار الذين لا يفارقون السلطان وهم الذين يركبون معه يوم العيد بالمراتب ويركب غيرهم من الأمراء دون مرانب وجميع من يركب فىذلك اليوم يكون مدرعا هو وفرسه وأكثر مماليك السلطان فاذا وصل السلطان إلى باب المصلىوقف على بابه وأمر بدخول القضاة وكبار الامراء وكبار الاعزة ثمينزل السلطان ويصلى الامام ويخطب فان كانعيد الاضمى أنى السلطان بجمل فنحره برنح يسمونه النيزة (بكسر النون وفتخ الزاى) بعدأن يحمل على ثيا به فوطة توقيا من الدم ثم يركب الغيل و يعود إلى قصره .

## ﴿ ذَكُرُ جَلُوسُ يُومُ العَيْدُ وَذَكُرُ السَّرِيرُ الْأَعْظِمُ وَالْمُبْخَرَةُ الْعُظْمِي ﴾

ويفرش القصر يوم العيد ويزين بأبدع الزينة وتضرب الباركة على المشوركاء وهي شبه خيمة عظية تقوم على أعمدة ضخام كثيرة تحفها القباب من كال ناحية ويصنع به اشجار من حرير ملون فيها شبه الازهار ويجعل منها ثلاثة صفوف بالمشور ويجعل بين كل شجرتين كرسى ذهب عليه مرتبة مفطاة وينصب السرير الاعظم في صدر المشور رهو

من الذهب الحنالص كله مرصع القوائم بالجواهر وطوله ثلاثة وعشر ونشبرا وعرضه نحو النصف من ذلك وهو منفصل وتجمع قطعه فتتصل وكل قطعة منها يحملها جملة رجال لثقل الذهب وتجعل فوق المترتبة ويرفع الشطر المرصع بالجواهر على رأس السلطان وعند ما يصعد على السرير ينادى الحجاب والنقباء بأصوت عالية بسم الله تم يتقدم الناس للسلام فأو لهم القضاة و الخطباء و العلماء والشرفاء و المشاريخ و إخوة السلطان و أقار به وأصهاره ثم الأعزة ثم الوزير ثم أمر ا العساكر ثم شيوخ الماليك ثم كبار الاجناد يسلم و احداثر و احد من عير تزاحم و لا تدافع و من عو اثدهم في يوم العيدان كل من بيده قرية منعم بها عليه يأتى بدنا نير ذهب مصرورة في خرقة مكتوب عليها اسمه فيلقيها في طست ذهب هنالك فيجتمع منها مال عظم يعطيه السلطان لمن شاء.

فاذا فرغ الناس من السلام وضع لهم الطعام على حسب مراتبهم وينصب فى ذلك اليوم المبخرة العظمي وهي شبه برج من خالص الذهب منفصلة فاذا أرادوا اتصالها وصلوها وتحمل القطعة الواحدة منها جملة من الرجال وفى داخلها ثلاثة بيوت يدخل فها المبخرون بوقود العود القيارى والقافلي والعنبر الأشهب والجاوى حتى يعم دخانها المشوركله ويكون بأيدى الفتيان براميل الذهب والفضة مملوءة بماءالوردوماءالزهر يصبونه على الناس صبا وهذا السرير وهذه المبخرة لا يخرجان إلا في العيدين خاصة ويجلس السلطان في بقية أيام العيد على سرير ذهب دونذلك وتنصب باركة بعيدة لها ثلاثة أبواب يجلس السلطان في داخلها ويقف على الباب الأول منها عماد الملك سرتيز وعلى الباب الثانى الملك نكبية وعلىالبابالثالث يوسف بغرة ويقف على اليمين أمراء المماليك السلحدارية وعن اليسار كذلك ويقف الناسعلىمراتهم وشحنة الباركةملك طغي ببيده عصا ذهب وبيد نائبه عصا فضة يرتبان الناس ويسويان الصفوف ويقف الوزير والكنتاب خلفه ويقف الحجاب والنقباء ثم ياتى اهل الطرب فاولهم بنات الملوك الكمفار من الهنود المسبيات في تلك السنة فيغنين وير فضن ويهمن السلطان للامراء والأعزة ثم يأنى بمدهن سائر بنات الكفار فيغنين ويرقصن ويهمهن لاخو تهوأقار بهوأصهارهوأ بناء الملوك ويكون جلوس السلطان لذلك بعد العصر ثم يحاس فىاليومالذى بعده بعد العصر أيضا على ذلك الترتيب ويؤنى بالمغنيات فيغنين ويرقصن ويهمن لأمراء المماليك وفي اليوم الثالث يزوج أقاربه وينعم عليهموفىاليوم الرابع يعتق ألعبيد وفىاليوم الخامس يعتق الجوارى وفي اليوم السادس يزوج العبيدبالجواري واليومالسا بعيعطي الصدقات وَيَكُشُ مِنْهِا .

(ذكر ترتيبه إذا قدم من سفره)

وإذا قدم السلطان من أسفاره زينت الفيلة ورفعت على ستة عشر فيلا منها ستة عشر شطرا منها مزركش ومنها مرصع وحملت أمامه الغاشية وهي الستارة المرصعة بالجوهر النفيس و تصنع قباب الحشب مقسومة على طبقات و تكسى بثياب الحرير ويكون في كل طبقة الجوارى المغنيات علمه ن أجمل لباس وأحسن حلية ومنهن رواقص و يحصل في وسط كل قبة حوض كبير مصنوع من الجلود مملوم بماء الجلاب محلولا بالماء يشرب منه جمييع الناس من وارد وصادر و بلدى أوغريب وكل من يشرب منه يعطى التنبول والفوفل ويكون ما بين القباب مفروشا بثياب الحرير يطأعليها مركب السلطان و تزين حيطان الشارع الذي يمر به من باب القصر بثياب الحرير و يمشى أمامه المشاة من عبيده وهم آلاف و تسكون الأفواج و العساكر خلفه و رأيته في بعض قدماته على الحضرة وقد نصبت ثلاث و أربح من الرعادات الصغار على الفيلة ترمى بالدنا نير و الدراهم على الناس فيلتقطونها من حين دخوله إلى المدينة حتى وصل إلى قصرة

#### (ذكر ترتيب الطمام الخاص)

والطعام بدار (س") على صنفين طعام الخاص وطعام العام فاما الخاص فهو طعام (س) الذي يأكل منه وعادته أن ياكل في بحلسه مع الحاضرين و يحضر الدلك الآمراء والخواص وأمير حاجب ابن عم (س) وعماد الملك سرتيز وأمير بحلس ومن شاء (س) تشريفه أو تكريمه من الآعزة أوكبار الآمراء دعاء فاكل معهم وربما أراداً بضائشريف أحد من الحاضرين فأخذ إحدى الصحاف بيده و جعل عليها خبرة و بعطيه إياها فياخدها المعطى و يجعلها على كفه اليسرى و يخدم بيده اليمنى الى الأرض و ربما بعث من ذلك الطعام إلى من هوغائب عن المجلس فيخدم كما يصنع الحاضرين و ياكله مع من حضره و قد حضرت مرات الطعام الخاص فرأيت جملة الذين يحضرون له نحو عشرين رجلا

#### (ذكر ترتيب الطمام المام)

وأما الطمام العام فيؤكى به من المطبخ رأما مه النقبا. يصيحون بسم الله و نقيب النقباء أمامهم بيده عمود ذهب و نائبه معه بيده عمود فضة فاذا دخلوا من الباب الرابع وسمح من بالمشور أصواتهم قاموا قياما أجمعين ولا يبق أحدقا عدا إلا (س) وحده فادا وضع الطعام بالارض اصطفت النقباء صفا ووقف أميرهم و تكلم بكلام يمدح فيه (س) ويثنى عليه ثم يخدم و يخدم النقباء لحدمته و يخدم جميع من بالمشور من كبير وصغير وعادتهم انه من سمح كلام نقيب النقباء حين ذلك و قف ان كان ماشيا ولزم موقفه ان كان واقفا ولا

<sup>(</sup> وضع حرف (س) عوضا عن كلمة السلطان لتسكر ارها

يتحرك أحد ولايتزحزحءن مقامه حتى يفرغ ذلك المكلامثم يتكلم أيضا نائبه كلامانحو ذلكو يخدمالنقباءوجمييع الناس مرة ثانية وحينئذ يجلسون ويكتب كتتاب البــــاب معرفين بحضور الطمام وانكان (س) قد علم بحضوره ويعطى المكتوب لصي من أبناء الملوك موكسل بذلك فيأتى به الى (س) فاذا قرأه عين من شاء من كبار الأمراء الترتيب الناس وإطعامهم وطعامهم الرقاق والشواء والأقراص ذات الجوانب المملوءة بالحلواء والارز والدجاج والسمك وقدذكر ناذلك وفسرناتر تيبهم وعادتهم ان يكون في صدر سماط الطعام القضاةو الفقهاءو الخطباءو الشرفاء والمشايختم أقارب انسلطان ثم الامراءالكبار ثم سا تراأناسولايقعدأحدالاني موضع معينله فلا يكون بينهم تزاحم البتة فاذا جلسوا أتى الشريدارية وهمالسقاة بأيديهمأوانىآلذهب والغضة والنحاس والزجاج مملوءة بالنبات المحلول بالماء فيشربون ذلك قبل الطعام فاذا شربوا قالالحجاب بسم الله ثم يشرعون في الاكدل ويجعل أمامكل انسان منجميم ما يحتوى عليه السماط ياكلمنه وحده ولاياكل أحدمع أحدفي طبق و احد فاذا فرغوا من الاكل أتوا بالفقاع في أكو از القصدير فاذا أخذوة قال الحجاب بسم الله ثم يؤتى باطباق التنبول والفوفل فيعطى كمل واحد غرفة من الغوفل المهشوموخمسعشرةورقةمنالتنبول يحموعة مربوطة بخيط حرير أحمر فاذا أخذ الناسالتنبولقال الحجاب بسم الله فيقفون جميعاً ويخدم الامير المعين للاطعام ويخدمون لخدمته ثمم ينصرفون وطعامهم مرتان فياليوم الواحدإحداهما قبل الظهرو الآخري بعدالعصر

## ( ذكر بعض أخباره في الجود والكرم)

و إنما أذكر منهاما حضر تهوشاهدته وعاينته ويعلمالله تعالى صدق ما أقول وكنى به شهيدا مع أن الذى أحكيه مستفيض متواتر و البلاد النى تقرب من أهل الهند كاليمن وخراسان و فارس مملوءة باخباره يعلمونها حقيقة ولاسيا جوده على الغرباء فانه يفضلهم على اهل الهند ويؤثر هم و يجزل لهم الإحسان و يسيخ عايهم الآنعام ويوليهم الخطط الرفيعة ويوليهم المواهب العظيمة ومن إحسانه الهم من ان يدعو الغرباء وقال ان الرجل إذا دعى غريبا انكسر خاطره و تغير حاله وساذكر بعضاً مما لا يحصى من عطاياه الجزيلة ومواهبه ان شاء الله تعالى

#### ( ذكر عطائه لشهاب الدين الكاذرونى وحكايته)

كان شهاب الدين هذا صديقاً لملك التجار الكازرونى المقب ببرويز وكان (س) قد أقطعملك النجارمدينة ووعده ان يوليه الوزارة فبعث إلى صديقه شهاب الدين ليقدم

عليه فأتاه وأعدهدية للسلطان وهى سراجة من الملف المقطوع المزين بورقة الذهب وصيوان مما يناسبها وخباء وتابع وخباء راحة كل ذلك من الملف المزين وبغال كثيرة فلما قدم شهاب الدين بهذه الهدية على صاحبه ملك التجارة وجده آخذاً فى القدوم على الحضرة بما اجتمع عنده من بحابي بلاده وبهدية للسلطان

وعلم الوزير خواجهجهان بما وعده به السلطان من ولاية الوزارة فغار من ذلك و قاق يسببه وكانت بلاد كنباية والجزرات قبل تلك المدة فى ولاية الوزير و لأهلما تعلق بجانبه وانقطاع اليه ومجدم له وأكثرهم كفار و بعضهم عصاة يمتنعون بالجبال فدس الوزير اليهم ان يضربوا على ملك التجار إذا خرج إلى الحضرة

فلماخرج بالخزائن والأموال ومعهشها بالدين بهديته نزلوا يوما عند الضحى على عادتهم وتفرقت العساكر ونامأ كثرهم فضرب علمهم الكفار في جمع عظيم فقتلوا ملك التبجارُ وسلبوا الأموال والخزائن وهدية شهاب آلدين ونجا هو بنفسه وكستب المخبرون إلى السلطان بذلك فأمر ان يعطى شهاب الدين منجي بلاد نهروالة ثلاثين الف دينارويعود إلى بلاده فمرض عليه ذلك فأبي من قبوله وقال ما قصدي إلا رؤية السلطان وتقبيل الأرض بين يديه فكمتبو الملى السلطان بذلك فاعجبه قوله وامر بوصوله الى الحضرة مكرما وصادف يوم دخوله على السلطان يوم دخو لنا نحن عليه فخلج علينا جميعاً وأمر بإنزالنا وأعطى شماب الدين عطام جو لا فلما كان بعد ذلك أمر لى السلطان بسنة آلاف تنكه كما سنذكر موسأل في ذلك اليوم عن شهاب الدين أين هو فقال له بهاء الدين ابن الفلمكي ياخو ند عالم تميدا شم ممناه ما ندرى شم قال شنيدم زحمت دارد (دار) ممناه سممت ان به مرضا فقال له السلطان بروهمين زمان در خزانة يك لك تنكه زربكري أوبيس أوبيري تادل أوخش (خوش ) شودمعناه امش الساعة الى الحزانة وخذمنها ما ثةالف تنكه منالذهب واحملها اليه حتى يــقى خاطره طيبا ففعل ذلك فأعطاه اياها وأمر السلطان ان يشتري مها ماأحب منالسلع الهندية ولايشترى أحدمنالناس شيئا حتى يتجهز هو وأمر له بثلاثة مراكب مجهزة مِن آلاتهاومنمر تب البحرية وزادهم ليسافرفيها فسافرو نزل بجزيرة هرمزو بني بهاداراً عظيمة رأيتها بعد ذلك ورأيت أيضا شهاب الدين وقد فني جميع ماكان عنده وهو بشيراز يستجدى سلطانها أبا اسحاق وهكذا مال هذه البلاد الهندية فلما يخرج أحدمنها إلاالنادر وإذا خرج بهووصل الىغيرهامن البلاد بعثاللهعليه آفة تفني مأبيده كمثل ما انفق اشهاب الدين هذا فانه أخذ له في الفتنة التي كانت بين ملك هرمز و ابني أخيه جميينع ماعنده وخرج سليبا من ما له .

#### ﴿ ذكر عطائه الشيخ الشيوخ ركن الدين ﴾

وكان السلطان قد بعث هدية الى الخليفة بديار مصر أ بى العباس و طلب منه ان يبعث له امر التقدمة على بلادا له بدوالسنداع تقادا منه في الخلافة فبعث اليه الخليفة ا بو العباس ما طلبه مع شييخ الشيوخ بديار مصر وكن الدين فلما قدم عليه بالغي إكرامه و أعطاء عطاء جز لا مكن يقوم له متى دخل عليه و يعظمه ثم صرفه و أعطاء أمو الا طائلة و في جملة ما أعطاء جملة من صفائح الخيل و مساه يرها كل ذلك من الذهب الخالص وقال له إذا أز لت من البحرفا فعل أفر اسك بها فتوجه الى كنباية ليركب البحر منها إلى بلاد اليمن فوقعت قضية خروج القاضى جلال الدين و أخذه مال ابن الدكو لمى فاخذ أيضا ماكان اشيخ الشيوخ و فر بنفسه مع ابن المكولمي إلى السلطان فلما رآه قال له عاز حا امدى كزر (كه زر) برى بادكرى (دارباى) صنم خرى زر نيرى وسرنهى معناه جثت لتحمل الذهب تاكله مع الصور الحسان فلاتحمل منا و رأسك تخليه هاهنا قال له ذلك على معنى الانبساط ثم قال له اجمع خاطرك فها أنا سائر إلى المخالفين و أعطيك أضعاف ما أخذوه لك و بلغنى بعد الانفصال عن بلاد الهند أنه و في بماوعده و أخلف له ما ضاع منه و انه وصل الى ديار مصر

## ﴿ ذكر عطائه للواعظ الترمذي ناصر الدين ﴾

وكان هذا الفقيه قدم على السلطان و أقام تحت إحسانه مدة عام ثم أراد الرجوع إلى وطنه فاذن له فى ذلك ولم يكن سمع كملامة ووعظه ولما خرج السلطان يقصد بلاد المعبر أحب سماعه قبل الصرافه فأمر أن بهيأ له منبر من الصندل الأبيض المقاصرى وجعلت مساميره وصفائحه من الذهب و ألصق بأعلاه حجريا قوت عظيم و خلع على ناصر الدين عباءة عباسية سوداء مذهبة مرصعة بالجوهر وعمامة أيضا و نصب له المنبر بداخل السراجة وهى افراج وقعد السلطان على سريره والخواص عن يمينه ويساره وأخذ القضاة والفقهاء والأمراء مجالسهم فخطب خطبة عظيمة ووعظ وذكرولم يكن فيا فعله القضاة والفقهاء والأمراء مجالسهم فخطب خطبة عظيمة ووعظ وذكرولم يكن فيا فعله طائل لكن سمادته ساعدته ولما زل عن المنبر قام (س) اليه وعائقه وأركبه على فيل وأمر جميع من حضران يمشوا بين يديه وكنت في جمعهم إلى سراجة ضربت له مقابلة سراجة (س) وكلها من الحرير الملون وصيوانها من الحرير وخباؤها كذلك فقعد وقعدنا في جوفه الرجل القاعد وقدران اثنان وصحاف لا أذكر عددها وعدة أكواز وركوة في جميسندة وما ثدة لها أربعة أرجل ومحمل للكتب كل ذلك من ذهب ورفع عماد الدين

السمناوى و تدين من أو تادالسر اجة أحدهمانحاس والثانى مقصدر يوهم بذلك أنهما من ذهب وفضة و لم يكو نا لملاكما ذكر ناو قدكان أعطاه حين قدومه ما ئة الف دينار دراهم و مئتين من العبيد سرج البعض و حمل البعض

#### ﴿ ذكر عطائه لعبد العزيز الاردويلي ﴾

وكان عبد العزيز هذا فقها محدثاقر أبد مشق على تق الدين بن تيمية و برهان الدين بن البركة و جال الدين المذي وغيرهم ثم قدم على السلطان فأحسن اليه وأكر مه وا تفق يوما أنه سرد عليه أحاديث في كرم العباس وابنه رضى الله عنهما وشيئا من مآثر الخلفاء أولادهما فأعجب ذلك السلطان لحبه في بنى العباس و قبل قدمى الفقيه وأمر أن يؤتى بصينية ذهب فيها الفان تذكة فصبها عليه بيده و قال هي لك مع الصينيه و قد ذكر نا هذه

الحكاية فما تقدم ﴿ ذكر عطائه اشمس الدين الاندكاني ﴾

وكان الفقية شمس الدين الاندكاني حكيا شاعراً مطبوعاً فمدح السلطان بقصيدة باللسان الفارسي وكان عدد أبياتها سبعة وعشرين بيتاً فاعطاء لكل بيت منها الف ديناردر اهم وهذا أعظم ما يحكى عن المتقدمين الذين كما نوا يعطون على بيت شعر الف درهم وهو عشر عطاء السلطان ﴿ ذَكُرُ عَطَا لَهُ لَعَضَد الدين الشّو نكاري ﴾

وكان عضد الدين فقيها إماما فأضلا كبير مقدر عظيم الصبيت شهير الذكر ببلاده فبلغت السلطان أخباره وسمع بمآثره فبعث اليه إلى بلده شو نكارة عشرة آلاف دينار دراهم ولم يره قط ولا وفدعليه

ولما بلغه خبرالقاضي العالم الصالحذى الكرامة الشهيرة بجد الدين قاضي شيراز الذي سطرنا أخباره فى السفر الأول وسيمر بعض خبره و بعد هذا بعث اليه إلى مدينة شيراز صحبة الشييخ زاده الدمشتي عشرة آلاف دينار دراهم

#### ( ذكر عطائه ابرهان الدين الصاغرجي )

وكان برهان الدين أحد الوعاظ الآثمة كثير الإيثار باذلا لما يملك حتى أنه كيثيرا ما ياخذ الديون ويؤثر على الناس فبلغ الى السلطان فبعث اليه أربعين ألف دينار وطلب منه ان يصل إلى حضرته فقبل الدنانير وقضى دينه منها وتوجه الى بلاد الخطا وأبى ان يصل اليه وقال لا امضى إلى سلطان يقف العلماء بين يديه

( ذکر عطائه لحاجی کاون وحکایته ) وکانحاجی کاون ابن عمرالسلطان ابی سعیده للګالعراق وکیان اخوه موسی ملکا بېمض بلاد العراق فوفد حاجى كلون على السلطان فاكرم مثراه وأعطاه العطاء الجول ورأيته يوما وقد أوتى الوزير خواجه جهان بهديتة وكان منها ثلاث صينيات احداها معلوءة يواقيب والآخرى معلوءة جواه ركان حاجى كاون حاضرا يواقيب والآخرى معلوءة جواهر وكان حاجى كاون حاضرا فاعطاه من ذلك حظاجريلا ثم انه اعطاه أيضاً مالاعريضا ومضى يريد العراق فوجد أخاه قد توفى وولى مكانه سلمان خان فطلب ارث اخيه وادعى الملك وبايعه العسكر وقصد بلاد فارس و نزل بمدينة شو نكارة التي بها الإمام عضد الدين الذي تقدم ذكره آنفا فلما نزل بخارجها تأخر شيو خهاعن الخروج اليه ساعة ثم خرجوا فقال لهم ما منعكم عن تعجيل الحروج الميه با يعتنا فاعتذروا له فلم يقبل منهم وقال لأهل سلاحه قلنج تجار (جفار) معناه جردوا السيوف فحردوها وضر بوا أعنافهم وكانوا جماعه كبيرة فسمع من يجاور هذه المدينة من الأمراء الفقهاء الكبار فاعلوه بماجرى على أهل شو نكارة وطلبوا منه الإعانة على قتاله فتجرد فى عساره واجتمع أهل البلاد طالبين بثار من قتله حاجى كاون من المشايخ وضر بوا على عسكره ليلا فهزموه وكان هو بقصر المدينة فاحاطوا به فاختنى في بهت الطهارة فعشروا عليه ليلا فهزموه وكان هو بعشوا به إلى سلمان خان وفرقوا أعضاءه على البلاد تشفيا منه .

## ( ذكر قدوم ابن الخليفة عليه واخباره)

وكان الأمير غيات الدين محمد بن عند القاهر بن يوسف بن عبدالعزيز بن الخليفة المستنصر بالله العباسي البغدادي قد و فد على السلطان علاء الدين طرمشيرين ملك ماوراء النهر فاكرمه وأعطاه الزاوية التي على قبر قثم بن العباس رضى الله عنهما واستوطن بها أعواما شم لما سمح بمحمة السلطان في بني العباس وقيامه بدعوتهم أحب القدوم عليه وبعث له برسو اين أحدهما صاحبه القديم محمد بن أبي الشرق الحرباوي والثاني محمد المحمداني الصوفي فقدما على السلطان وكان ناصر الدين الترمذي الذي تقدم ذكره قد لتي غياث الدين ببغداد وشهد لديه البغداديون بصحة نسبه هو عند السلطان بذلك قلما وصل رسولاه إلى السلطان أعطاهما خمسة آلاف دينار و بعث معهما ثلاثين ألف دينار في فياث الدين ليتزود بهااليه وكتب له خطا با يخط يده يعظمه فيه و يسأل منه القدوم عليه المناه الكتاب رحل إليه فلما وصل الى بلاد السند وكتب المخبرون بقدومه بعث فلما من يستقبله على العادة شم لما وصل إلى سرستي بعث أيضا لاستقباله صدر الجهان قاضي القضاة كال الدين الغزنوي وجماعة من الفقهاء شم بعث أيضا لاستقباله فلما نزل قاضي القضاة كال الدين الغزنوي وجماعة من الفقهاء شم بعث المناه المعتقباله فلما نزل

بمسعودآباد خارج الحضرة خرج السلطان بنفسه لاستقباله فلما التقيبا ترجلغياثالدين فترجل له السلطان وخدم فخدمله السلطان وكان قد استصحب هدية في جملتها ثياب فاخذ السلطان أحد الأبواب وجمله على كـتفه وخدم كما يفعل الناس معه ثم قدمت الخبيل فاخذ السلطان أحدها بيده وقدمه له وحلف أن يركب وأمسك بركابه حتى ركب ثم ركب السلطان وسايره والشجر يظلهمامعاو اخذالتنبول بيدهواعطاهأ ياهوهذا اعظممااكرمه به فا نهلا يفعله سع احدوقال له لو لا أنى با يعت الحليفة أبا العباس لنا يعتك فقال له غياث الدين وأنا أيضاً على تلك البيعة وقال له غياث الدين فالرسول الله صلىالله عليهوسلم تسلما من أحيا أرضا مواتا فهي له وأنت أحببتنا فجاوبه السلطان بالطف جواب وأبره ولمنا وصلا إلى السراجة المعدة لنزول السلطان أنزله فيها وضرب للسلطان غيرها وباتا فى تلك الليلة بخارج الحضرة فلما كان بالمد دخلا إلى دار الملك وانزله بالمدينه المعروفة بسيرى وبدار الحلافة أيضا في القصر الذي بناه علاء الدين الخلجي وابنه قطب الدين وأمر السلطان جميح الامراء أن يمضوا معه اليه وأعد له فيه جميع ما يحتاج اليه من أو انى الذهب والفضة حتى كان من جملتها مغتسل يغتسل فيه من ذهب ويعث له أربعائة الف دينار لسل رأسه على العادة وبعث له جملة من الفتيان والخدم والجواري وعين له عن نفقته في كل يوم ثلاثمائة دينار وبعث له زياده النها عددا من الموائد بالطمام الخاص وأعطاه جميع مدينة سيرى اقطاعا وجميع ما احتوت عليه من الدور ما يتصلُّ بها من بساتين المخزن وارضه وأعطاه مائة قرية وأعطاء حكم البلاد الشرفية المضافة لدهلي وإعطاه ثلاثين بغلة بالسروج المذهبة ويكون علفها من المخزن وأمره ان لا ينزل عن دابته إذا أنىدار (س) إلاموضع خاص لايدخله أحد راكباسوى (س) وأمر الناس جميعًا من كبير وصغير ان يخدموا له كما يخدمون (س) وإذا دخل عُلَى (سُ) يَنْزِلُ له عن سريره وإن كان على السكّرسي قام قائمًا وخدم كُلُّ واحد منهمًا لصاحبه و يحلس مع (س) على بساط واحد وإذا قام قام (س) لقيامه وخمدم كل واحد منهما لصاحبه وإذا انصرف إلى خارج المجلس جعل له بساط يقعد عليه ماشاء شم ينصرف يفعل هذا مرتين في اليوم.

#### ( حكاية من تعظيمه إياه)

وفى اثناء مقامه بدهلى قدمالوزيرمن بلاد بنجالة فامر (س) كبار الآمراء ان يخرجوا إلى أستقباله ثم خرج بنفسه الى استقباله وعظمه تعظيما كثيرا وصنعت القباب بالمدينة كما تصنع للسلطان إذا قدم وخرج ابن الخليفة للقائه أيضا والفقهاء والقضاة والاعيان فلما

عاد (س) لقصره قال للوزير أمض الى دار المخدوم زاده و بذلك يدعوه ومعنى ذلك ابن المحدوم فسار الوزير اليه و اهدى له الني تنكة من الذهب و أثوا با كثيرة وحضر الامير قبولة وغيره من كبار الامراء وحضرت أنا كذلك

#### (حكاية نحوها)

وقدعلي (س) ملك غزنة المسمى بهرام وكان بينهو بين ابن الخليفة عداوة قد ممة فامر (س) بانزاله ببعض دور مدينة سيرى التي لابن الخليفةوأمرانيبني له بهادار فبلّغ ذلك ابن الخليفة فغضب منه ومضى الى دار (س) فجلس على البساط الذي عادته الجلوس عليه وبعث الى الوزير فقال له سلمعلى خو ندعالم وقل له أنجميعما أعطانيه هو بمنزلى لم اتصرف فى شىءمنه بل زاد عندى و نماوانا لاأقيم ممكم وقام وانصرففسألالوزير بعض أصحابه عن سبب هذا فاعلمه أنسببه أمر (س) يبناء الدار للكغز نةفمد ينةسيرى فدخل الوزير على (س) فاعلمه بذلك فركب منحينه في عشرة من ناسه وأتىمنزل ابن الخليفة فاستأذن له و نزل عن فرسه خارج القصر حيث ينزل الناس فتلقاه واعتذر له فقبل عذره وقال له (س)والله ما أعلم أنك راض عنى حتى تضع قدمك على عنق فقال له هذا مالا أفعله ولو قتلت فقال له(س)وحق وأسى لا بدلك من ذلك ثم وضع رأسه في الأرض وأخذ الملك الكبيرقبولة رجل ابن الخليفة بيده فوضعها على عنق (س) ثم قام وقال الآنءلمت أنكراض على وطاب قلى وهذه حكاية غريبة لم يسمع بمثلهاءن ملك والقد حضرته يوم عبيد وقد جاءه الملك الكبير شلاث خلع من عند (س) مفرجة قدجعل مكانءقد الحريرالتي تعلق بها حباتجوهرقدر البندق أأحمبيروقام الملكالكبير ببابه حتى نزل من قصره فكساه اياهاو الذي أعطاه هوما لا يحصر ه العدو لا يحيط به الحدو ابن الخليفة معذلك كله ابخلخلقالله تعالىولهفىالبخل اخبارعجيبة يعجبمنها سامعهاوكانه كان من البخل بمنزلة (س) من الكرم و لنذكر بعض اخباره في ذلك

#### ( حكاية من بخل ابن الخليفة )

وكما نت بينى و بينه مودة وكنت كثير الترددالى منز لهو عنده تركت و الدالى سميته أحمد لما سافرت ولا أدرى ما فعل الله بهما فقلت له يوما لم تأكل وحدك ولا تجمع أصحابك على الطعام فقال لى لاأستطيع أن أ نظر اليهم على كثرتهم وهم يأكلون طعامى فسكان يأكل وحده و يعطى صاحبه محمد بن أبى الشرفى من الطعام لمن أحب و يتصرف فى باقيه وكنت أتردد اليه فارى دهليز قصره الذى يسكن به مظلما لا سراج به ورأيته مرارا يجمع الاعواد الصغار من الحطب بداخل بستانه وقد ملامنها مخازن فكلمته فى ذلك فقال

لى يحتاجاليها وكان يخدم اصحابه وبماليكه وفتيانه فىخدمةاالبستان وبناته ويقول لاارضى أن ياكلوا طعامى وهم لايخدمون وكان على مرة دين فطلبت به فقال لى فى بعض الآيام والله لقد هممت ان أودى عنك دينك فلم تسمح نفسى بذلك ولاساعدتنى عليه (حكاية)

حدثنى مرة قال خرجت عن بغداد وأنا رابع أربعة أحدهم محمد بن ابي الشرف صاحبه ونحن على اقدامنا ولازاد عندنا فنزلنا على عين ماء ببعض القرى فوجد أحدنا في العين درهما فقلناو ما نصنع بدرهم فا تفقنا على ان نشترى به خبر ا فبعثنا أحد نا لشرا أمه فا بالخباز بتلك القرية أن يبيع الخبر وحده و أنما يبيع خبرا بقير اطو تبنا بقير اطفا فاشترى منه الخبر والتبن فطرحنا التبن إذلادا بة لنا نأكاء و قسمنا الخبر لقمة وقد انتهى حالى اليوم إلى ما تراه فقلت له ينبغى لك ان تحمد الله على ما أو لاك و تؤثر الفقر اء والمساكين بالنصدق فقال لا ستطيع ذلك ولم اره قط يجود بشى و لا يفعل معروفا و نعوذ بالله من الشهر حكابة)

كنت يو ما ببغداد بعد عود ق من بلادا لهندو انا قاعد على باب المدرسة المستنصرية التى بناها جده امير المؤمنين المستنصر رضى الله عنه فرأيت شا باضعيب الحال يشتد خلف رجل خارج عن المدرسة فقال لى بعض الطلبة هذا الشاب الذى تراه هو ابن الأمير محمد حفيد الخليفة المستنصر الذى ببلاد الهند فدعو ته فقلت له اتى قدمت من بلاد الهندو إلى أعرفك بخبر ابيك فقال قد جاء نى خبره فى هذه الآيام و مضى يشتد خلف الرجل فسألت عن الرجل فقيل لى هو الناظر فى الحبس و هذا الشاب هو امام ببعض المساجد و له على ذلك أجرة درهم و احد فى اليوم و هو يطلب أجرته من الرجل فطال عجي منه و الله و بعث اليه جوهرة من الجواهر التى فى الخلع الواصلة اليه من السلطان لاغناه بها و نعوذ بالله من مثل هذه الحال ( ذكر ما أعطاه السلطان للاميرسيف الدين غد ابن هية الله بن مهنى أمير عرب الشام)

ولما قدم هذا الامير على السلطان أكرم مثواه وأنزله بقصر السلطان جلال الدين داخل مدينة دهلى ويعرف بكشك لعل معناه القصر الآحمر وهو قصر عظيم فيه مشور كبير جداً ودهليز ها ثل على بابه قبة تشرف على هذا المشور وعلى المشور الثانى الذي يدخل منه إلى القصر وكان السلطان جلال الدين يقعد بها وتلمب الكرة بين يديه في هذا المشور وقد دخلت هذا القصر عند نزوله به فرايته مملوءة أثاثا وفر شاو بسطاو غيرها وذلك كله متعزق لامنتفع فيه فان عادتهم بالهندان يتركوا قصر السلطان إذا مات بجميع ما فيه لا يتعرضون له ويينى المتولى بعده قصراً لنفسه ولما دخلته طفت به وصعدت إلى اعلام فيكانت لى فيه عبرة في المتراف معى العقيه الطيب الاديب جمال الدين المغربي النمر ناطى البجائي

# المولدمستوطن بلاد الهندقدمها مع أبيه وله بها أو لادفأ نشدني عندماعا يناه (خفيف) وسلاطينهم سل الطين عنهم فالرؤس العظام صارت عظاما

وبهذاالقصر كانت وليمة عرسه كما نذكره وكان السلطان شديد المحبه في العرب و ثرالهم معترفا بفضا ثلهم فلما وصله هذا الامير أجزل العطاء وأحسن اليه إحسا ناعظيما وأعطاه مرة وقد قدمت عليه هدية اعظم ملك البايزيدى من بلاد منكبور احد عشر فرسا من عتاق الحيل وأعطاه مرة أخرى عشرة من الحيل مسرجة بالسروج المذهبة عليها اللجم المذهبة ثم زوجه بعد ذلك باخته فيروزخوندة

## (ذكر تزوج الامير سيف الدين بأخت السلطان)

ولما أمرالسلطان بتزويج أخته للامير غداءين للقيام بشأن الوليمةو نفقاتها الملك فتح الله والمعروف بشونويس (بشين معجم مفتوح وواوين اولها مسكن والآخر مكسور بينهما نون آخره سين مهمل ) روعينني الملازمةالاميرغدا والـكمونمعه في تلك الايام فاني الملك فتحالله بالصيوا نات نظلل بما المشورين بالقصر الاحمر المذكور وصرب فى كل وأحد منهما قية صخمة جدا و فرش ذلك بالفرش الحسان وأتى شمس الدين التعريزي أمير المطربين ومعهالرجال المغنون والنساء المغنيات والرواقس وكلهن بما ليك السلطأن واحضر الطباخين والحنيازين والشوائين والحلوا نيين والشربدارية والتنبول داران وذبحت الانعام والطيور وأقاموا يطعمولاالناسخسةعشرىوما ويحضر الامراء الكبار والأعزة ليلاونهارا فلما كان قمل لملة الرفاف بلملتين جاءً الخواتين من دار السلطان ليلا إلى هذا القصر فزينة وفرشه بأحسن الفرش واستحضر الاميرسيفالدين وكانعر بياغريبالاقرا بةله فخففن واجلسنه علىمرتبة معينة له وكانالسلطان قدأمر أن تكون ربيبته أمأخبيه مبارك خان مقام أمالاميرغدا وأنتكون امرأةأخرى منالخواتين مقام أخته وأخرى مقام عمته واخرى مقام حالته حتى يكون كما نه بين اهله ولما اجلسنه على المرتبة جعلن له الحناء في يديه ورجليه وأقام باقيهن على رأسه يغنين ويرقصن وانصرفن إلى قصرالزفاف وأقامهو مع خواص اصحابه وعين السلطان جماعة من الامر الميكو نون من جهته وجماعة يكونون من جهة الزوجةوعادتهم ان تقف الجماعة التي من جهة الزوجة على باب الموضع الذي تكون به جلوتها على زوجهاويا في الزوج بجماعته فلا يدخلون إلاان غلبو اأصحاب الزوجة أو يعطونهم الآلاف من الدنا نيران لم يقدرو أعليهم ولما كان بعد المغرب أتى اليه مخلعة حريرزرقاء مزركشة مرصمةقدغلبت الجواهر عليهافلا يظهرلونها بما عليها من الجواهرو بشاشية مثل ( ٤ - رحلة - ثاني )

ذلك ولم أرقط خلمة أجمل من هذه الخلمة وقدرأ يتماخلمه السلطان على سائر اصهاره مثل ابن مالك الملوك عمادالدين السمنانى و ابن ملك العلماء و ابن شيخ الاسلام و ابن صدرجهان البخارى فلم يكن فيها مثل هذه

ثم ركب الامير سيف الدين في أصحابه وعبيده وفي يدكل واحد منهم عصى قد أعدها وصنعواشبه اكليلمن الياسمين والنسرين وريبول ولهرفرف يغطى وجدالمتكلل به وصدره واتوابه الامير ليجعله عل رأسه فابيمن ذلكوكانمن عرب البادية لاعهدله بامور الملك والحضر فحاولته وحلفت عليه حتى جعله على رأسه وأتى باب الصرف ويسمونه باب الحرم وعليه جماعة الزوجة فحمل عليهم باصحابه حملةعربية وصرعواكل من عارضهم فغلبوا عليهم ولم يكن لجماعة الزوجة من ثبات و بلغذلك السلطانفالجبه فعله ودخل إلى المشور وقد جعلت العروس فوق منبر عال مزين بالديباج مرصع بالجوهر والمشورماتان بالنساء والمطربات قد أحضرن أنواع الآلات المطربة وكامن وقوف على قدم إجلالاله و تعظما فدخل بفرسه حتى قرب من المنبر فنزل وخدم عند اول ذرجة منه وقامت المروس قائمة حتى صعد فاعطته التنبول بيدها فاخذه وجلس تحت الدرجة التي وقفت بهاو نثرت دنا نيرالذهب على رؤوس الحاضرين من أصحابه ولقطتها النساءوالمغنيات يغنين حينئذوالاطبالوالابواق والانفار تضربخارج الباب ثممقام الامير وأخذ بيد زوجته ونزلوهي تتبعه فركب فرسه يطابه الفرش والبسط ونثرت الدنانير عليه وعلى أصحابه وجعلت العروس فيحفة وحمها العبيد علىأعناقهم إلىقصره والخواتين بين يديها راكبات وغيرهن منالنساءماشيات وإذا مروا بدارأمير أوكبير خرجاليهمو نثرعليهم الدنا نيرو الدراهم على قدرهمته حتى اوصلوها الى قصره ولما كمان با لغد بعثت العروس الى جميع أصحابزو جهاالثياب والدنانير والدراهم واعطى (س) لكل واحد منهم فرسامسر جا ملجاو بدرةدراهممنالف دينار إلىما تتي ديناروا عطى الملك فتح الله للخوا تين أبياب الحرير المنوعة والبدر وكذلك لاهل الطرب وعادتهم ببلاد الهند أنلايمطي احد شيئا لاهل الطرب انما يعطيهم صاحب العرس واطعم الناس جميعا ذلك اليوم

وانقصى العرس وامر (س) ان يعطى للامير غدا بلاد المالوة والجزات وكنباية ونهروالة وجعل فتح الله المذكور نائبا عنه عليها وعظمه تعظيما شديدا وكان عربيا جافيا فلم يقدر قدر ذلك وغلب عليه جفاء البادية فاداه ذلك الى النكبة بعدعشرين ليلة من زفافه

( ف كر سجن الامير غدا )

ولماكيان بعد عشرين يوما من زقافه اتقق انه وصل المدار ( س )فاراد الدخول.فنعه

أميرالبرد (البرده) داريه وهم الخواص من البوابين فلم يسمع منه وأراد التقحم فامسك البواب بدبوقته وهي الضفيرة و رده فضربه الإمام بمصى كانت ها لك حتى ادماه وكان هذا المضروب من كبار الامراء يعرف أبوه بقاضي غزنة وهو من ذرية السلطان محمود بن سبكتكين والسلطان يخاطبه بالأدب و يخاطب ابنه هذا بالأخ فدخل على السلطان والدم على ثيابه فأخبره بما صنع الامير غدافه كر السلطان هنية ثم قال له القاضي يفصل بين كاو نلك جريمة لا يغفرها السلطان لاحدمن ناسه و لا بدمن الموت عليها وإنما احتمله لفربته وكان القاضي كمال الدين بالمشور قامر السلطان الملك تتران يقف معهما عند القاضي وكان تشرحا جا جاورا يحسن العربية فحضر معهما وقال للاميرانت ضربته أوقل لا لقصدان يعلمه الحجة وكان سيف الدين جاهلا مفترا فقال نعم أنا ضربته وأنى والد المضروب فرام الإصلاح بينهما فلم يقبل سيف الدين فامر القاضي بسبجنه نلك الليلة فوالله ما بعثت له زوجته فراشا ينام عليه و لاسأ لتعنه خوفا من السلطان و خاف اصحابه فودعوا أموالهم زوجته فراشا ينام عليه و لاسأ لتعنه خوفا من السلطان و خاف اصحابه فودعوا أموالهم

وأردت زيارته بالسجن فلقيني بعض الامراء وفهم عنى إنى أريد زيارته فقال لى أو نسيت وذكرنى بقضية انفقت لى فى زيارة الشيخ شهاب الدين بن شيخ الجام وكيف أراد السلطان قتلى على ذلك حسيا يقع ذكره فرجعت ولم ازره وتخلص الامير غدا عند الظهر من سجئه فاظهر السلطان اعماله واضرب عماكان امرله بولايته واراد نفيه وكان للسلطان صهر يسمى بمغيث بن الملوك وكمانت اخت السلطان تشكوه لاخيها إلى أن ماتت فذكر جواريها انها ماتت بسبب قهره لهما وكان فى نسبه مغمز فكمتب السلطان بخطه يحلى اللقيط بعينه شمكتب ويجلى موشخوار معناه اكرالفيران في فيه بذلك الأميرغدا لأن عرب البادية يأكلون البربوع وهو شبه الفار وامر باخر اجهما فجاءه النقباء ليخرجوه فأراد دخول داره ووداع أهله فترادف النقباء فى طلبه فخرج باكيا و توجهت حين ذلك إلى دار السلطان فبت بها فسأ لنى عن مبيتي بعض الأمراء فقلت له جئت لا تكلم مع الأمير سيف الدين حتى يرد ولا ينفي فقال لا يكون ذلك السلطان فالمر برده وامره ان يكون فى خدمة الأمير ملك قبو الحالاهورى فاقام اربعة اعوام فى خدمته برده وامره ان يكون فى خدمة الأمير ملك قبو الحالاهورى فاقام اربعة اعوام فى خدمته يركب لركوبه و يسافر اسفره حتى تادب و تهذب شم اعاده (س) إلى ما كان عليه اولا يركب لركوبه و يسافر اسفره حتى تادب و تهذب شم اعاده (س) إلى ما كان عليه اولا و وقطعه البلاد و قدمه على العساكر و رفع قدره .

( ذكر تزويه ج (س) بنتى وزيره لابن خذاو ندزاده قوام الدين الذى قد معنا عليه ) ولما قدم خداو ندزاد و اعطاه (س) عطاء جزلا واحسن اليه احساناعظيما وبالغفى

اكرامه شمزوج ولديه في بنتى الوزير خواجه جمان وكان الوزير إذذاك غائبا فأتى (س) لملى داره ليلاو حضر عقدالنكاح كما نه نا ثب عن الوزير ووتف حتى قر أقاضى القضاة الصداق والقضاة والامراء والمشابخ قعود وأخذ (س) بيده الاثواب والبدر فجعلها بين يدى القاضى و ولدى خداو ندزاده و قام الامراء وأبو ان يتجعل (س) ذلك بين أيديهم بنفسه فامرهم بالجلوس وأمر بعض كبار الامراء أن يقوم مقامه و الصرف

## (حكاية في تواضع (س) وانصافه)

ادعى عليه رجل من كبار الهنود أنه قتل اخاه من غير موجب ودعاه إلى القاضي فصي على قدميه ولاسلاح معه الى مجلس القاضي فسلم و خدم وكان قد أمر القاضي قبل ذلك أنه اذاجاءه مجلسه فلا يقومله ولا يتحرك فصعد إلى المجاس ووقف بين يدى القاضي فحكم عليه ان يرضى خصمه من دم اخيه فارضاه ( حکایة مثلیا) وادعى على ( س ) مرة رجل من المسلمين انه له قبلة حقا ماليا فتخاصها في ذلك عند القاضى فأصدر الحم على (س) باعظام المال فاعطاه وادعى عليه صى من أبناء الملوك أنه ضربه من غير موجب ورفعه إلى القاضي لتوجه الحبكم عليه أن برضيه بالمال أن قبل ذلك و إلا أمكنه من القصاص فشاهدته يومئذ وقدد عاد لجسه واستحضر العمى واعطاه عصا وقال له وحق راسي لتضربنني كما ضربتـك فأخذ الصبي المصاصر به بها أحدى وعشرين ضربة حتى رأيت الكلا ( الكلام ) قدد ( ذكر اشتداده في إقامة الصلاة) طارت على رأسه وكان (س) شديدا في إقامة الصلاة آمر ا بملازمتها في الجماعات يعاقب على تركها أشعه العقابو لقدقتل في يوم و احد تسعة نفر على تركها كان احدهم مغنيا وكان يبعث الرجال الموكلين بذلك إلى الاسواق فمن وجدبهاعند إقامة الصلاة عوقب حتى انتهى الى عقاب الستاتر بين الذين بمسكون دواب الخدام على باب المشور إذا ضيعوا الصلاة وامران يطلب الناس بعلم فرائض الوضوء والصلاة وشروطالاسلام فكانوا يسالون عنذلك فمن لم يحسنه عرقب وصار الناس يتوارسون ذلك بالشور والاسواق ويكتبونا

## ( ذكر اشتداده في إقامة أحكام الشرع)

وكانشديدافى اقامة الشرع ومافعل فذلك أن أمر أخاهمبارك خان أن يكون قعوده بالمشور مع قاضى القضاة كال الدين فقبة مرتفعة هنا الك مفروشة بالبسطوللقاضى بها مرتبة تعف بها المخادكر تبة (س) ويقعد اخو (س) عن يمينه فمن كان عليه حق من

كبار الأمراء وامتنعمن أدائه لصاحبه يحضره رجالأخي السلطان عندالقاضي لينصف منه

## ﴿ ذَكُرُ وَقَعَةُ لَلْمُعَارِمُ وَالْمُظَالَمُ وَقَعُودُهُ لَانْصَافَ الْمُظْلُومِينَ ﴾

ولما كان في سنة إحدى وأربعين أمر السلطان برفع المسكوس عن بلاده وأن لا يؤخذ من الناس إلا الزكاة والعشر خاصة وصار يجلس بنفسه للنظر في المظالم كل يوم اثنين وخمسين برحبة أمام المشور و لا يقف بين يديه في ذلك اليوم إلا أمير حاجب وخاص حاجب وسيد الحجاب وشرف الحجاب لاغير و لا يمنع أحد بمن أراد الشكوى من الوقوف بين يديه وعين أربعة من كبار الأمراء يجلسون في الأبواب الآربعة من المشور لآخذ القصص من المشتكين و الرابع منهم هو ابن عمه ملك فيروز خان أخذ صاحب الباب الأول الرفع من المشاكى فحسن و الا أخذه الثانى أو الثالث أو الرابع و ان لم يأخذوه منه مضى به إلى صدر الجهان قاضي المما ليك فإن أخذه منه و الا شكالي السلطان فان صح عنده انه مضى به إلى أحد المنهم فلم يأخذه منه اد به وكل ما يحتمع من القصص في سائر الآيام يطالع به السلطان بعد العشاء الآخرة

ولما استولى القحط على بلاداله ند والسند واشتد الغلاء حتى بأنغ من القمح الى ستة دنا نير أمر السلطان ان يعطى لجميع أهل دهلى نفقة ستة اشهر من المخزن بحساب رطل و نصف من أرطال المغرب لكل انسان فى اليوم صغير أو كبير حراً وعبد وخرج الفقها ، والقضاة يكتبون الآزمة بأهل الحارات و يحضرون الناس و يعطى لكل و احد عولة ستة اشهر يقتات بها ( ذكر . فتسكات هذا السلطان وما نقم من أفعاله )

وكان على ماقدمنا من تواضعه والصافه ورفقه بالمساكين وكرمه الخارق للهادة كشير التجاسر على ارافة الدماء لا يخلو با به عن مقتول الافى النادر وكنت كشيرا ماارى الناس يقتلون على با به و يطرحون هنالك و لقد جشت يوما فنفر بى الفرس و نظرت إلى قطعة بيضاء فى الأرض فقلت ما هذه فقال بعض اصحابي هى صدر رجل قطع ثلاث قطع وكان يعاقب على الصغيرة والسكم بيرة و لا يحترم أحدا من أهل العلم و الصلاح و الشرف و فى كل يوم يرد على المشور من المسلمين و المغلولين و المقيدين مؤون فن كان للقتل أو للعذاب عذب او للضرب ضرب و عادته ان بؤتى كل يوم بحميع من فى سجنه من الناس إلى المشور ما عدا يوم الجمعة فانهم لا يخرجون فيه و هو يوم راحتهم يتنظفون فيه و يستر يحون اعاذنا الله من البلاء ( ذكر قتلة لا خيه )

وكان لهأخ اسمه مسمود خانوامه بنت السلطان علاء آلدين وكان من أجمل صورة رأيتها

فى الدنيا فاتهمه بالقيام عليه وسأله عن ذلك فأقر خوفا من العذاب فانه من انكر ما يدعيه عليه السلطان من مثل ذلك يعذب فيرى الناس أن القتل اهون عليهم من العذاب فامر به فضر بت عنقه فى وسط السوق و بق مطر و حا هنالك ثلاثة أيام على عادتهم وكانت أم هذا المقتول قدر جمت فى ذلك الموضع قبل ذلك بسنتين لاعترافها بالزنار جم االقاضى كما الدين.

#### ﴿ ذَكُرُ قَتْلُهُ لَئْلًاتُمَا ثَةً وخمسين رجلًا في ساعة و احدة ﴾

وكان مرة عين حصة من العسكر تتوجه مع الملك يوسف بفرة إلى قتال الكفار ببعض الجبال المتصلة بحوز دهلى فخرج يوسف وخرج معه معظم العسكر وتخلف قوم منهم فكتب يوسف إلى السلطان يعلمه بذلك فامر أن يطاف بالمدينة ويقبض على من وجد من أو لئك المتخلفين ففعل ذلك وقبض على ثلاثما ثة وخمسين منهم فامر بقتلهم. أجمعين فقتلوا.

## ﴿ ذَكُرُ تَعَذَيْبِهِ للشَّبِينِ شَهَابِ الدِّينِ وَقَتَلُهُ ﴾

وكان الشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجام الخراساني الذي تنسب مدينة الجام بخراسان الي جده حسما قصصنا ذلك من كبار المشا يخ الصلحاء الفضلاء وكان يواصل أربعة عشريو ما وكان السلطانان قطب الدين و تغلق يعظانه ويزورانه ويتبركان به فلما ولى السلطان محمد أراد أن يخدم الشيخ في بعض حدمته فان عادته أن يخدم الفقهاء والمشايخ والصلحاء عتجا أن الصدر الأول رضى الله عنهم لم يكونو ايستعملون إلاأهل العلم والصلحاء فامتنع الشيخ شهاب الدين من الحدمة وشافه السلطان بذلك في بحلسه العام فاظهر الاباية والامتناع فغضب السطان من ذلك وامر الشيخ الفقيه المعظم ضياء الدين السمناني أن ينتف لحيته فأبي ضياء الدين من ذلك و المرادا فعل هذا فأمر السلطان بنتف لحية كل و احدمنهما فنتف و ني ضياء الدين من ذلك و قال لا أفعل هذا فأمر السلطان بنتف لحية كل و احدمنهما فنتف و ني ضياء الدين الى بلاد التلئك ثم ولا مبعد مدة قضاء ورنسكل فمات بها و نفي شهاب الدين إلى دولة آباد بقايا العمال يستخرج وهو ديوان بقايا العمال يستخرج منهم بالضرب و التنسكيل ثم زادني تعظيمه و امر الامراء أن يأ تولا السكني على نهر السكناك و بني هنا لك القصر المعروف بسرك دوار معناه شياء الجنة و امر الامراء أن يأ تولا على نهر السكناك و بني هنا الك القصر المعروف بسرك دوار معناه شياء الجنة و المناس بالبناء هنا الك طلب منه الشييخ شهاب الدين أن ياذن اله في الاقامة بالحضرة فاذن له إلى الفرن و الحمام هنا الك طلب منه الشيخ في ما كون و الخازن و الفرن و الحمام هنا الك ملتبة الشيخ في مراك و المناه القرن و الخارن و الفرن و الحمام هنا المال من دهاي في الفرن و الخام المناه الشيخ في من الفرن و الخام المناه في مناه المناه المناه الفرن و الخام الحمال و المناه في من الفرن و الخام المناه و المناه الفرن و الخام المناه و المناه و الفرن و الخام المناه و المناه الفرن و الخام المناه و المناه و المناه و الفرن و الخام المناه و ال

الأرض نهارا ويدخلونالغار ليلاو يستدونهعلي انفسهموأ نعامهم خوفسراقالكمفار لانهم في جبل منبيع هذا لك و لما عاد (س) إلى حضر ته استقبله الشيخ و لقيه على سبعة أميال منها فعظمه (س) وعانقه عندالقا نه وعاد إلى غاره شم بعث عنه بعد أيام فامتنع من إتيانه قبعث اليه مخلص الملك النذرباري وكان من كبراء الملوك فتلطفله في القول وحذره بطش (س) فقال له لا أخدم ظالما ابدا فعاد مخلص الملك إلى (س) فأخبره بذلك فأمر أن يأتى به فأتى به فقال له انت القائل إنى ظالم فقال نعم أنت ظالم ومن ظلمك كذا وكذا وعدد أمورا منها تخريبه لمدينة دهلي وإخراجه أهلها فأخذ ( س) سيفه ودفعه لصدر الجهان وقال يثبت هذا إنى ظالم واقطع عنتي بهذا السيف فقال له شهاب الدين ومن يريد أن يشهد بذلك فيقتل و لكن أنت تعرف ظلم نفسك وأمر بتسليمه للملك نكبية رأس الدويدارية فقيده بأربع قيود وغليديه وأقام كنذلك أربعة عشريوما مواصلا لاياً كهاولا يشربونى كل يوممنها يؤتى به إلى المشور ويجمع الفقهاء والمشايخ ويقولون له ارجعءن قولك فيقول لاارجع عنه واريد ان اكون في زمرة الشهداء فلماكان اليوم الرابع عشر بعث اليه (س) بطعاممع مخلص الملك فأبي أن يأكل وقال قدر فع رزقي من الارض ارجع بطامك اليه فلما أخبر بذلك (س) أمر عند ذلك أن يطعم الشيخ خمسه أستار ( أسا تير ) من العذرة وهي رطلان و نصف من أرطال المغرب فأخذ ذلك الموكلون عمثل هذه الامور وهم طائفة من كفار الهنود فمدوه على ظهرهِ وفتحوا فمه بالكلبتين وحلوا العذرة بالماءوسقو. ذلك و في اليوم الذي بعده أتى به إلى دار القاضي صدر الجمان وجمع الفقهاء والمشابخ ووجوه الاعزة فوعظوه واطلبوا منه أن يرجع عن قوله فأى ذلك فضربت عنقه رحمه الله تعالى

#### ﴿ ذَكَرَ قَتَلَهُ لِلْفُقِيهِ الْمُدَرِسِي عَفِيفُ الدِّينِ الكَّاسَانِي وَفَقَيْهِينِ مَعْهُ ﴾

وكان (س) فى سنى القحط قد أمر بحفر آبار خارج دار الملك وأن يزرع هنالك زرع وأعطى الناس البدر وما يلزم على الزراعة من النفقة وكلفهم زرع ذلك المخزن فبلغ ذلك الفقيه عنيف الدين فقال هذا الزرع لايحصل المراد منه فوشى به الى (س) فسجته وقال له لاى شىء تدخل نفسك في أمور الملك ثم أنه سرحه بعدمدة فذهب إلى داره ولقيه في طريقه اليها صاحبان له من الفقها مفقالاله الحمد لله على خلاصك فقال الفقيه الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين و تفرقوا فلم يصلوا إلى دورهم حتى بلغ ذلك (س) فأمر بهم فاحضر ثلاثتهم بين يديه فقال اذهبوا بهذا يعنى عفيف الدين فاضر بوا عنقه حمائل وهو

أن يقطع الرأس مع الدراع و بعض الصدر واضر بوا أعناق الآخرين فقال له أماهو فيستحق العقاب بقوله وأمانحن فبأى جريمة تقتلنا فقال طها انكها سمعتما كلامه فلم تنسكر اه فكانكما و افقتها عليه فقتلوا جميعا رحمهم الله تعالى

#### ( ذكر قتله أيضا لفقيهين من أهل السندكانا فخدمته )

وأمر السلطان هذين الفقيهين السنديين أن يمضيا مع أمير عينه إلى بعض البلاد وقال لهما أنما سلست أحوال البلاد والرعية لكما ويكون هذا الأمير معكما يتصرف بما تأمرانه به فقالاله انما نكون كالشاهدين عليه و نبين له وجه الحق ليتبعه فقال لهما أنما قصدكما ان تأكلا أموالي و تضيعاها و تنسبا ذلك إلى هذا التركى الذي لامعرفة له فقالاله حاشا لله ياخو ند عالم ما قصدنا هذا فقالاله ما المحاليل الشيخ زاده النهاو ندى وهو الموكل بالعذاب فذهب بهمااليه فقال لهما السلطان يريد قتلكما فأفرا بما قولكما إياه ولا تعذبا أنفسكا فقال و التهما قصدنا إلاما ذكر نافقال لزبانيته ذوقهما بعض شيء يعنى من العذاب فبطحاعلي اقفائهما وجعل على صدركل واحد منهما صفيحة حديد محماه ثم قلعت بعد هنيمة فذهب بلحم صدورهما ثم آخذ البول و الرماد فجعل على تلك الجراحات فأقر ولا دعوى في نالك الجراحات فأقر ولا دعوى في دما ثم المناه المناه المناه والماد فحما من المقد وكتب فيه أن اعترافهما كاعن غير إكراه و لا إجبارولو قال اكرهنا لعذبا أشد العذاب ورأيا أن تعجيل ضرب العنق خير لهمامن الموت بالعذاب الآليم فقتلار حما الله تعالى

وكان الشيخ زاده المسمى بهو دحفيد الشيخ الصالح الولى ركن الدين بن بها مالدين بن أ بى ذكريا الملتانى و جده الشيخ ركن الدين معظما عند السلطان وكذلك أخوه عماد الدين الذي كان شبيها بالسلطان و قتل قوم و قيعة كشلوخان و سنذكره ولما قتل عماد الدين أعطى السلطان لا خيه ركن الدين ما تقق ية ليأكل منها و يطعم الصادر والو ارد بزاويته فتوفى الشيخ ركن الدين و أوصى بمكانه من الراوية لحفيده الشيخ هو دو نازعه في ذلك ابن أخى الشيخ ركن الدين و قال أنا أحق بميراث عمى فقد ما على السلطان و هو بدولة آباد و بينها و بين ملتان مما نون يوما فأعطى السلطان المشيخة لهو دحسما او صى له الشيخ وكان كهلا وكان ابن الحى الشيخ في و اكر مه السلطان و امر بتضييفه في كل منزل يحله و ان يخرج إلى لقائه أهل كل بلديم به إلى ملتان و تصنع له فيه دعوة فلما وصل الامر للحضرة خرج الفقماء والقضاة والمشايخ لم ملتان و تصنع له فيه دعوة فلما وصل الامر للحضرة خرج الفقماء والقضاة والمشايخ

والاعيان للقا تهوكنت فيمنخرج إليه فتلقيناه وهورا كبفىدولة يحملها الرجال وخيله مجنو بة فسلمنا عليه و انكرت أنامًا كان من فعله في ركو به الدولة وقلت إنما كان ينبغي له ان يركب الفرس ويساير من خرج للقائه من القضاة والمشايخ فبلغه كلامى فركب الفرس واعتذر بانفعله أولاكان بسبب ألم منعهمن ركوب الفرس ودخل الحضرة وصنعت له بها دعوة أنفق فيها منمال السلطان عددكثير وحضرالقضاة والمشايخ والفقهاء والاعزة ومد السماط وأتوا بالطعام على العادةثم اعطبيت الدراهم لكل من حضر على قدر استحقاقه فاعطى قاضى القضاة خمسائة دينار وأعطيت أنامائتين وخمسين دينار أو هذهعادة لهم فى الدعوى السَّلطانية ثم انصرف الشيخ هود إلى بلده ومعه الشبيخ نور الدين الشيرازي بعثه السلطان ليجلسه على سجادة جده بزاويته ويصنع له الدعوة من مالالسلطان هنالك واستقر بزاويته وأقام بها أعواماتممانعماد الملك أمير بلادالسندكتب إلىالسلطان يذكر أن الشيخ وقرا بته يشتغلون بجمع الأموال وانفاقها فىالشهوات ولايطمعون أحدا بالزاوية فنفذ الآمر بمطالبتهم بالاموال فطلبهم عمادالملك بهاوسجن بعضهموضرب بعضاوصار يأخذ منهم كل يوم عشرين الف دينار مدة أيامحتي استخلص ماكان عندهم ووجد لهم كثيرمن الأموالوالدخا ترمنجملتها لعلان مرصعان بالجوهروالياقوت بيعا بسبعةآ لاف دينار قيل انهما كانا لبنت الشييخ هود وقيل لسرية له فلما اشتد الحال علىالشييخ هرب يريد بلاد الأتراك فقبض عليه وكتبعمادالملك بذلكإلى السلطان فامر أن يبعثه ويبعث الذي قبض عليه كلاهما فيحكم الثقاف فلماو صلااليه سرح الذي قبض عليه وقال للشييخ هود أين أردتأن تفرفاعتذر بعذر فقالله السلطان إنما أردتأن تذهب إلى الاتراك فتقول أنا ابن الشبيخ بهاء الدين زكريا وقد فعل السلطان معى كذا وتأتى بهم لقتا لنا اضربوا عنقه فضربت عنقه رحمه الله تعالى

#### ( ذكر سجنه لابن ناج العارفين وقتله لأولاده )

وكان الشبيخ الصالح شمس الدين ابن تاج العارفين ساكذا بمديئة كول منقطعا للعبادة كبير القدرودخل السلطان إلى كمدينة كول فذهب عنه فلم يأ ته فذهب السلطان اليه شم لما قارب منز له انصرف ولم يره واتفق بعد ذلك أن اميرا من الأمر اع خالف على السلطان ببعض الجهات و با يعه الناس فنقل للسلطان انه وقع ذكرهذا الامير بمجلس الشيخ شمس الدين قاً ثنى عليه وقال انه يصلح للملك قبعث السلطان بعض الأمراء إلى الشيخ فقيده وقيد أولاده وقيد قاضى كولو محتسبها لأنه ذكر انهما كانا حاضرين للمجلس الذي وقع فيه ثناء الشيخ على الامير المخالف وامر بهم فسجنوا جميعا بعد ان سمل عيني القاضى وعيني وعيني الشيد على الامير المخالف وامر بهم فسجنوا جميعا بعد ان سمل عيني القاضى وعيني الشيد

المحتسب و مات الشيخ بالسجون وكان القاضى و المحتسب يخرجان مع بعض السجانين فيسألان الناس ثم يردان إلى السجن وكان قد بلغ السلطان أن أولاد الشيخ كانوا مخالطون كفار الهنود وعصاتهم و يصحبونهم فلما مات أبوهم أخرجهم من السجن وقال لهم لا تعودوا إلى ما كنتم تفعلون فقالواله و ما فعلنا فاغتاظ من ذلك وأمر بقتلهم جميعا فقتلوا ثم استحضر القاضى المذكور فقال أخبر في بمن كان يرى وأى هؤلاء الذين قتلوا و يفعل مثل أفعالهم فاملى أسماء رجال كثيرين من كفار البلد فلماعرض ما أملاه على السلطان قال هذا يجب أن يخرب البلد اضر بوا عنقه فضر بت عنقه رحمه الله تعالى .

## ﴿ ذكر قتله للشيخ الحيدري ﴾

وكان الشيخ على الحيدرى ساكنا بمدينة كنبا يه من ساحل الهندو هو عظيم القدر شهير الذكر بعيد الصيت ينذر له التجاربا ابحر النذو رالكثيرة و إذا قدمو ابدؤا بالسلام عليه وكان يكاشف أحوالهم و ربما نذر احدهم النذرو ندم عليه فاذا أى الشيخ للسلام عليه أعلمه بما نذر له و امر بالوفاء به و انفق له ذلك مرات و اشتهر به فلما خالف القاضى جلال الدين و اعطاه شاشيته بتلك الجهات بلغ السلطان ان الشيخ الحيدرى دعا للقاضى جلال الدين و اعطاه شاشيته من أسه و ذكر ايضا أنه با يعه فلما خرج السلطان اليهم بنفسه و انهز م القاضى جلال خلف السلطان شرف الملك أمير بخت احد الو افدين معنا عليه بكذبها ية و امره بالبحث عن أهل الحلاف وجمل معه فقهاء يحكم بقو لهم فاحضر الشيخ على الحيدرى بين يديه و ثبت انه أعظى الخلاف وجمل معه فقهاء يحكم بقو لهم فاحضر الشيخ على الحيدرى بين يديه و ثبت انه أعظى المقائم شاشيته و دعاله في حكم بقو لهم فاحضر الشيخ عني المفعل شيئا و عجب الناس لذلك و ظنو النه يمنى عنه بسبب ذلك فأمر سيا فا اخر بضرب عنقه فضرب عنه فضر بها رحمه الله تعالى أنه يمنى عنه بسبب ذلك فأمر سيا فا اخر بضرب عنقه فضرب عنه فضر بها رحمه الله تعالى

## ﴿ ذَكَرَ قَتْلُهُ الطُّوعَانُ وَأَخْيِهُ ﴾

وكان طوغان الفرغانى واخوهمن كبار أهل مدينة فرغانى فو فداعلى السلطان فأحسن البهما وأعطاهما عطاء جزيلا أقاما عندهمدة فلما طال مقامهما أرادا الرجوع إلى بلادهما وحاولا الفرار فوشى بهما أحد أصحابهما إلى السلطان فامر بتوسيطهما فوسطا واعطى للذى وشى بهما جميع مالها وكذلك عادتهم بتلك البلاد إذا وشى احد باحدو ثبت ماوشى به فقتل اعطى ماله.

## ﴿ ذَكَرَ قَتُلُهُ لَا بِنَ مَلَكُ إِلَيْجَارِ ﴾

وكانا بن ملك التجارشا باصغير الانبات بمارضيه فلما وقع خلاف عين الملك وقيامه وقتاله للسلطان كما سنذ كرمغلب على ابن ملك التجار هذا فكان فى جملته مقهورا فلما هزم عين وقبض الملك عليه وعلى اصما به كان من جملتهم ابن ملك التجار وصهره بن قطب الملك فامر

بهما فعلقا من أيديهما فى حشب وأمر أبناء الملوك فرموهما بالنشاب حتى ماة قال الحاجب خواجه أمير على التبريزى لقاضى القضاة كال الدين ذلك مشاب لم يحب عيه القش فبلغ ذلك (س) فقال هلاقلت هذا قبل موته وأمر به فضرب مائتى مقرعة أو نحوها وسجن واعطى جميع ماله لامير السيافين فرأيته فى ثانى ذلك اليوم قد لبس ئيابه وجعل قلنسوته على رأسه وركب فرسه نظننت أنههو وأقام بالسجن شهورا ثمم سرحه ورده ألى ماكان عليه ثم غضب عليه ثانية و نفاه إلى خراسان فاستقر براة وكتب اليه يستمطعه فوقع له على ظهر كتابه اكربار آمدى (أى) معناهان كنت تبت فارجع فرجع اليه فوقع له على ظهر كتابه اكربار آمدى (أى) معناهان كنت تبت فارجع فرجع اليه

وكان قدولى خطيب الخطباء بدهلى النظر في خزانة الجواهر والسفر فانفق ان جامسراق الكيفار ليلا فضر بواعلى تلك لحزانة وذهبوا بشيءمنها فأمر بضرب الخطيب حقومات رحمه الله تعالى

﴿ ذَكُرُ تَخْرُيبُهُ لِدُهُلِّي وَنَقِي أَهْلُهَا وَقَتْلُ الْأَعْمَى وَالْمُقْمَدُ ﴾

ومن أعظم ما كان ينقم على (س) اجلاؤه لاهل دهلى عنها وسبب ذلك ممكانو يكتبون بطائن فيها شتمه وسبه و يختمون عليها و يكتبون عليها وحق رأس خوند عالم ما يقرؤها غيره و يرمونها بالمشور ليلافإذا فضها و جدفها شتمه وسبه فعزم على تخريب دهلى واشترى من أهلها جميعا دورهم ومنازلهم و دفع لهم ثمنها و أمرهم بالانتقال عنها إلى دولة آباد فأبوا ذلك فنادى مناديه ان لايبق بها أحد بعد ثلاث فناق معظمهم و اختفى بهضهم فى الدور فأمر بالبحث عمن بقيها فوجد عبيده بازقتها رجلين أحدهما مقعد والآخر أعمى فأنوا بهما فأمر بالمقعد فرى به في المنجنيق وأهر أن يحر الاعمى من دهلى إلى دولة آباد مسيرة أربعين يوما فتمزق فى الطريق و وصل منه رجله ولما فعل ذلك خرج أهلها جميعا و تركوا أثقالهم و أمتعتهم و بقيت المدينة خاوية على عروشها فحد ثنى من أنق به قال صعد (س) المثالم بالما يعلم وها فخر بت بلادهم قلى و تهدن خاطرى ثم كتب إلى أهل البلادان ينتقلوا إلى دهلى ليعمر وها فخر بت بلادهم ولم تعمر دهلى لا تساعها و ضخامتها وهمن أعظم مدن الدنيا وكذلك و جدناها لما دخننا ولم تعمر دهلى لا تساعها و ضخامتها وهمن أعظم مدن الدنيا وكذلك و جدناها لما دخننا الها خالية ليس هم إلا قليل عمارة و قدذ كرنا كثيرامن ما ثرهذا (س) و ما نقم علية ايضا فلنذ كر جملا من الوقائع و الحوادث السكائنة في ايامه.

﴿ ذَكَرَ مَا أَفَتَتَحَ بِهَأَمَرِهُ أُولُ وَلَا يَتُهُ مَنْمُنَهُ عَلَىٰهِمَا دُورُبُورِهُۗ ﴾ ولما ولى (س) غياث الدين بهادور بوره

الذى كمان أسره (س) تفلق فن عليه وفك قيوده وأجز لهالعطاء من الأموالوالحيل والفيلة وصرفه إلى بملكته و بعت معه ابن أخيه إبراهيم خان وعاهده على ان تسكون تلك المملكة مشاطرة بينها و تسكسب اسهاؤهما معا في السكة ويخطب لهما وعلى ان يصرف غياث الدين ابنه محمد المعروف ببرباط يكون رهيلة عند (س) فانصرف غياث الدين إلى بملكته والتزم ماشرط علبه إلاأ نهل ببعث ابنه وادعى انه امتنع واساء الآدب في كلامه فيمث (س) العساكر الى ابن أخيه إبراهيم وأهيرهم دلجلي التترى فقا تلوا غياث الدين ققتلوه وسلخوا جلده وحشى بالتين وطيف به على البلاد

# 

وكان (س) تغلق ابن اخت يسمى بهاء الدينكشت اسب ( بصم الكافوسكون الشين المعجم وتاء معلوة )واسب (بالسين المهمل والباءالموحده مسكنين ) فجعله أميرا ببعض النواحي فلما مأت خالهامتنعمن بيعة ابنه وكانشجاعا بطلا قبعث (س) اليهالعساكر فيهم الامراء الكبارمثلالملك بحير والوزير خواجهجهان أميرعلى الجمع فالتقالفرسان واشتد القنالوصبر كلاالعسكرين شمكانت الـكرة لعسكر (س)ففر بهاء الدين إلى ملك من ملوك الكفار يعرف بالراى كنبيلة والراى عندهم كمثل ماهو بلسان الروم عبارة عن ( س ) وكمنبيلة اسم الأقليم الذي هو به وهو ( بفتيح الكاف وسكون النون وكسر الباء. الموحدة ويا. ولام مفتوحة ) وهذا الراىله بلادفي جبال منيعة وهو من اكابرسلاطين الكفارفالما هرب اليه بهاء الدين اتبعه عساكر (س) وحصروانلك البلاد واشتد إلامر على الكافرو نقدما عندممن الزرعوخاف أن يؤخذ باليدفقال لبهاء الدبن ان الحال قد بلغت لما تراه و انا عازم على هلاك نفسي وعيالي ومن تبعني فاذهب أنت إلى (س) فلان من السكفا وسياه لهم فاقم عنده فا المسيمنعك وبعثمه من أوصله اليه و امر راى كنبيلة بنار عظيمة قاجيجت وأحرق فهما أمتعته وقال لنسائه وبناته انى أريد قتل نفسي فن أرادت موافقتي فلتفعل فكانسالمرآة منهم تغتسلو تدهن بالصندل والمقاصري وتقبل الارض بين يديه و ترحى بنفسها في النارحتي ه لـكن جميما و قتل و فعل مثل نساء أمر ا ته و و زرا ته و أد باب دولته ومن أرادمن سائر النساءثم اغتسل الرأى وادهن بالصندل ولبس السلاح ماعدا الدرع وفعل كفعله من أراد الموت معه من ناسه وحرجوا الى عسكر ( س ) فقاتلوا حتى قتلوا جميما ودخلت المدينةفاسراهلها وأسرمن اولادىراى كنبيلةاحدعشرو لدا قاتى يهم (س) فاسلموا جميعاً وجعلهم (س) امراء وعظمهم لاصالتهم ولفعل ابيهم قرأ يت عنده منهم نصراً وبختيار والمهردار وهو صاحب الخاتم الذي يختم به على الماء الذي يشرب (س) منه وكذيته أبو مسلم كانت بيني و بينه صحبة و مودة و لماقتل راى كنبيلة توجبت عساكر (س) إلى بله السكفار الذي لجا إليه بهاء الدين و أحاطوا به فقال ذلك (س) أنا لا أقدر على أن أفعل ما فعله راى كنبيلة فقبض على بهاء الدين وأسلمه إلى عسكر (س) فقيدوه و غلوه و أنوا به فلما أتى به إليه أمر بادخاله إلى قرابته من النساء قشتمته و بصقن في وجهه و أمر بسلخه و هو نفيد الحياة فسلخ وطبخ لحمه مع الارز و بعث لأولاده و أهله وجمل باقيه على صحفة وطرح الفيلة لتا كله فأ بت أكله و أمر بجلده فحثى بالتبن و قرن بجلد بها دور بوره و طيف بهما على البلاد فلما وصلا الملك وكان (س) تمغق ومعينه على أخذ الملك وكان (س) يعظمه و يخاطبه بالهم و يخرج الاستقباله إذا و فد من بالاده أمر الملك وكان (س) يعظمه و يخاطبه بالهم و يخرج الاستقباله إذا و فد من بالاده أمر كشاو خان بدفن المجلدين فبلغ ذلك (س) فشق عليه فعلة و أراد الفتك به .

#### ﴿ ذَكُرُ ثُورَةً كَشَلُوخَانَ وَقَبْلُهِ ﴾

وله التصل بالسلطان ما كان من فعلم في دفن الجلدين بعث عنه وعلم كشلوخان أنه يريد عقا به فامتنع وخالف وأعطى الأمو الوجمع العساكر و بعث إلى الترك والأفغان وأهل خرر اسان فأناه منهم العدد الجمح على مسيرة يومين من ملتان بصحراء أبوهر وأخد (س) بنفسه لقتاله فيكان اللقاء على مسيرة يومين من ملتان بصحراء أبوهر وأخد (س) بالحزم عند لقائه فجعل تحت الشطر عوضا منه الشييخ عماد الدين شقيق الشيخ ركن الدين الملتان وهو حدثني هذا وكان شبها به فلما حمى القتال انفرد (س) في أربعة آلاف من عسكره وقصد عسكر كشلو خان قصد الشطر معتقدين أن (س) تحته فقتلوا عماد الدين وشاع في العسكر أن (س) قتل فاشتغلت عساكر كشلو خان بالنهب وتفرقوا عنه ولم يبق معه إلا القليل فقصده (س) بمن معه فقتله وجزرر أسه وعلم بذلك جيشه ففروا ودخل (س) مدينة ملتان وقبض على قاضها كريم الدين وأمر بسلخه فسلخ وأمر برأس كشلوخان فعلق على بابه وقدرايته معلقا لما وصلت إلى ملتان وأعلى فسلخ وأمر برأس كشلوخان فعلق على بابه وقدر ايته معلقا لما وصلت إلى ملتان وأعلى لينه صدر الدين ما ثة قرية انعاما عليهم ليا كلوا منها ويطعموا بزاويتهم المنسوبة لجدهم بهاء الدين زكريا وامر (س) وزيره خواجه جهان أن يذهب إلى مدينة كال بورومي مدينة كبيرة على ساحل البحر وكان أملها قد خالفوا فاخرني بعض الفقهاء أنه حضرد خول الوزير إياها قال واحضر بين أمها قد خالفوا فاخرني بعض الفقهاء أنه حضرد خول الوزير إياها قال واحضر بين

يديه القاضى بهاو الخطيب فامر بساخ جلودهما فقال له اقتلنا بغير ذلك فقال لها بما استوجبتما القتل فقال بمخالفتنا أمر (س) فقال لها فكيف أخالف اناأمر موقدامر في أن اقتلك المقتل فقال للمتولين لساخهما احفر والهما حفر اتحت وجوهمها يتنفسان فيها فانهم إذا ما خوا والعياذ بالله يطرحون على وجوههم ولما فعل ذاك تمهدت بلاد السندوعاد (س) الى حضرته.

# ﴿ ذَكُرُ الوقيعة بجبل قراجيل على جيش السلطان ﴾

(وأولاسمه قاف وجيم معقودة) وجبل قراجيل هذا جبل كبير يتصل مسيرة ثلاثة أشهر و بينه و بن دهلي مسيرة عشر وسلطانه من أكبر سلاطين الـكـفار وكان(س) بعث ماك نكبية رأس الدويدارية إلى حربهذا الجبل ومعهمائة الففارس ورجالهسواهمكثير فملك مدينة جديدة( وضبطها بكسر الجيم وسكون الدال المهمل وفتح الياء آخر الحروف وهى اسفل الجبل وملك ما يليها وسى وخرب واحرق وفر الـكمفار إلى أعلى الجبل وتركوا بلادهم وأموالهم وخزائن ملكمهم وللجبلطريق واحد وعن أسفل منه واد وفوقه الجبل فلا يجوز فيبه الافارس منفر دوخلفه آخر فصعدت عساكر المسلمين على ذلك الطريق وتملكوا مدينةرو نكل التي باعلى الجبل ( وضبطها ) بفتح الواو والراء ( وسكون النونوفتيح الـكاف ) واحتووا على مافها وكتبوا إلى ( سُ ) بالفتح فبعث الهمةاضيا وخطيبا وامرهم بالاقامة فلماكانوقت نزول المطر غلب المرضعلىالعسكر وضعفواومانت الخيل وانحلت القسى فكتب الامراء إلى (س) واستأذنوه في الخروج عن الجبل والنزول إلى أسفله بخلال ما ينصرم فصل نزول المطر فيمودون فاذن لهم في ذلك فأخذ الأمير نكبية الأموالالتي استولى علها من الخزائن والمعادن وفرقها على الناس ايرفعوها ويوصولها إلى أسفلالجمل فعندماعلم الكفاربخ وجهم قعدوالهم بتلك المهاوى وأخذاعاهم المضيق وصاروا يقطعون الأشجار العادية قطعاً ويطرحونها من أعلى الجبل فلا تمر باحد الاأهاكمته فهلك الكثير من الناس وأسرالباقون منهم وأخذ الكفار الأموال والامتعة والخيل والسلاح ولم يفلت من الجند إلا ثلاثة من الأمر المكبيرهم نكبية و بدر الدين الملك دولةشاهو ثالث لهما لا أذكره وهذه الوقيعة أثرت في جيش الهند أثراً كبيرا وأضعفته ضعفا بينا وصالح السلطان بعدها اهل الجبل على مال يؤدونه اليه لأن لهم البلاد أسفل الجبل ولاقدرة لهم على عمارتها إلا بإذنه

﴿ ذَكَرَ ثُورَةَالشَّرِ يَفْجُلُالَ الدِّينَ بِبلادَ المُعَبِرُ وَا تِصَلِّ بِذَلْكُمْنَ قَتْلًا نِ أَخْتَ الوزيرِ ﴾ وكان السلطان قد أمرعلي بلاد المعبر و بينها و بين دهلي مسيرة ستة أشهر الشريف جلال

الدىنأحسن شاه فخالف وادعى الملك لنفسه وقتل نواب السلطان وعماله وضربالدنانير والدراهم باسمهوكان يكتبنى إحدىصفحتى الدينارسلالةطهويس أبوالفقراء والمساكين جلال الدنيا والدين وفي الصفحة الاخرى الوائق بتأييدالرحمن أحسن شاه السلطان وخرج السلطان لماسمع بثورته يريد قتاله فنزل بموضع بقالله كشك زرمعناه قصرالذهب و أقام به ثمانيه أيام لقضاء حوا ثبج الناس وفى تلك الايام يأتى أخت الوزيرخو اجهجمان وأربعة من الامراء أو ثلاثة وهم مقيدونمغلولونوكانالسلطانقد بعثوزيره المذكور في مقدمته فوصل إلى مدينة ظهار وهي على مسيرة ابع وعشر من دهلي واقام بها أياما وكان ابن أخته شجاعاً بطلا فانفق مع الامراء الذين أتى بهم على قتل خاله والهرب بما عنده من الخزائن والاموال إلىالشريفالقائم ببلادالمعبروعزمواعلىالفتك بالوزير عند خروجه إلى صلاة الجمعة فوشي مهم أحد من أدخلوه في أمرهم إلى الوزير وكان يسمى الملك نصرة الحاجبو أخبرالوزير أنآيةما يرومونه لبسهم الدروع تحتثيا بهم فبعث الوزير عنهم فوجدهم كذلك فبعث بهم إلى السلطان وكنت بين يد (س) حين وصولهم فرأيت أحدهموكانطوال اللحىوهو برعدو يتلوسورة يس فامربهم فطرحواللغيلة المعلمة لقتل الناسوأس بابن أخت الوزير فرد إلى خاله ليقتله فقتله وسنذكر ذلك وتلك الفيلة التي تقتل تكسى أنيامها حديد مسنونه شبه سكك الحرث لها أطراف كالسكاكين ويركب الفيال على الفيل فاذأرى الرجل بين يديه لف عليه خرطومه ورمى به إلى الهواء ثم يلتقه بنا بيه ويطرحه بعد ذلك بين يديه و بجعل يده ويفعل به ما يامره الفيال على حسب ما امره (س) فان امره بتقطيعه قطعه الفيل قطعاً بتلك الحداثد وان امر بتركه تركهمطر وحافسلخ وكذلك فعلبهؤلاء وخرجت من دار (س) بعد المفرب قرابت الكلاب تاكل لحومهم وقد ملئت جلودهم بالنبن والعياذبالله ولما تجهز (س) لهذه الحركة أمرنى بالاقامة بالحضرة كما سنذكره ومضى في سفره إلىان بلغ دولة آباد فثارالاميرهلاجون ببلادمو خرج ذلك وكان الوزير خوجه جهان قد بقي أيضاً بالحضرة لحشد الحشود وجمع العساكر

#### ﴿ ذَكَرَ ثُورَةَ هَلَاجُونَ ﴾

ولما بلغ (س) إلى دولة آباد وبعد عن بلاده ثار الامير هلاجون بمدينة الاهوار وادعى الملك وساعده الامير قلجند على ذلك وصيره وزيراً له واتصل ذلك بالوزير خواجه جهان وهو بدهلي فحشد الناس وجمع المساكر وجمع الحراسانيين وكل من كان مقيما من الحدام بدهلي اخذاصحا به واخذ في الجملة اصحابي لاني كنت بها مقيما واعانه (س) بأميرين كبيرين

احدهما قيران ملك صفدار ومعناه مرتب العساكر والثانى الملك تمور الشريدار وهو الساقى وخرج هلاجون بعساكره فحكان اللقاء على ضفة احد الاودية الكبار فانهزم هلاجون وهرب وغرق كثير من عساكره فى النهر ودخل الوزير المدينة فسلخ بعض اهلها وقتل آخرين بغير ذلك من انواع القتل وكان الذى تولى قتلهم محمد بن النجيب نائب الوزير وهو المعروف باجدر ملك ويسمى ايضاً صك (سك) (س) والشك عندهم الكلب وكان ظالما قاسى القلب ويسميه (س) اسد الاسواق وكان ربما عض ارباب الجنايات باسنانه شرها وعدوانا وبعث الوزير من نساء المخالمين فو ثلاثما ته لى حصن كاليور فسجن به ورايت بعضهن هنالك وكان احد الفقهاء له فهن زوجة فحكان يدخل اليها حتى ولدت منه فى السجن

## ﴿ ذَكُرُ وَقُوعُ الْوِياءُ فِي عَسَكُرُ (س)﴾

ولما وصل (س) إلى بلاد التمنك وهو قاصد إلى قتال الشريف ببلاد المعبر نزلُ مدينة بدركوت (وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة وسكون الدال وفتح الراء وضم الكاف وواو وتاء معلوة) وهى قاعدة بلاد التلنك (وضبطها بكسر الناء المعلوة واللام وسكون النون وكاف معقودة) وبينها وبين بلاد المعبر مسيرة ثلاثة اشهر ووقع الوباء إذ ذاك في عسكره فهلك معظمهم ومات العبيد والماليك وكبار الامراء مثل ملك دولة شاه الذي كان (س) يحاطبه بالعم ومثل امير عبدالله الهورى وقد تقدمت حكايته فى السفر الأول وهو الذي امر (س) ان يرفع من الحزانة ما استطاع من المال فربط ثلاث عشرة خريطة باعضاده و رفعها ولما راى (س) ما حل بالعسكر عاد إلى دولة آباد و خالفت البلاد وانقضت الاطراف وكاد الملك يخرج عن يده لولا ما سبق به القدر من استجكام سعادته

## ﴿ ذَكُرُ الْارْجَافُ بَمُوتُهُ وَفُرَارُ الْمُلْكُ هُوشَنِّجٍ ﴾

ولما عاد (س) إلى دولة آبادمرضى طريقته فارجف الناس بمو نه وشاع ذلك فنشات عنه فتن عريضة وكان الملك هو شنج ابن الملك كال الدين كرك بدولة آبادوكان بينه و بين (س) عهد ان لايبايع غيره ابدا لا في حياته ولا بعد موته فلما ارجف بموت (س) هرب إلى (س) كافر يسمى بربرة يسكن بجبال ما فعة بين دولة آباد وكوكن تا نه فعلم (س) بفر اره وخاف وقوع الفتئة فجد السير إلى دولة آباد واقتنى اثر هو شنج و حصره بالخيل وارسل الدكافران يسلمه اليه فا بى و قال لااسلم دخيلي ولو آل بى الامر لما آل براى كنابيلة و وخاف هو شنج على نفسه فر اسل (س) وعاهد على ان يرحل (س) إلى دولة اباد و يستى هذا لك قطلو خان معلم (س) ليستوثق منه هو شنج و ينزل اليه على الامان فرحل (س)

و زرلهو شنج إلى قطلوخان وعاهده أن لايقتله (س) ولا يحط منزلته وخرج بما له وعياله وأصحابه وقدم على (س) فسر بقدومه وأرضاه وخلع عليه وكان قطلوخان صاحب عهد يستنيم الناس اليه ويقولون في الوفاء عليه ومنز لته عند (س) علية وتعظيمه له شديدومتي دخل عليه قام له إجلالا فكان بسبب ذلك لا يدخل عليه حتى يكون هو الذي يدعوه لئلا يتعبه بالقيام له وهو محب في الصدقات كثير لا يثار مولع بالاحسان للفقراء والمساكين

# ﴿ ذَكُرُ مَاهُمْ بِهِ الشَّرِيفُ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الثُّورَةُ وَمَآلَ حَالَةً ﴾

وكان الشريف إبراهيم المعروف بالخريطة دار وهو صاحب الكاغد والاقلام بدار (س) والياعلي بلاد حانسي وسرستي لماتحرك (س) إلى بلاد المعبروا بوه هوالقائم ببلادالمعر الشريف أحسن شاه فلما أرجف بموت ( س ) طمع إبراهيم في السلطنة وكان شجاعا كريماحسن الصورة وكنت متزوجا بأخته حورنسب وكانت صالحة تتهجد بالليل لهاأوراد من ذكر الله عز وجل وولدت مني بنتا ولاأدري مافعلالله فيهما وكانت تقرا لكنهـا لاتكتب فلماهم إبراهيم بالثورة اجتازيه أمير من أمراء السند معه الأموال يحملهــا إلى دهلي فقال له إبراهيم ان الطريق مخوف وفيه القطع فأقم عندى حتى يصلح الطريق وأوصلك إلى المأمن وكان قصده أن يتحقق موت (س) فيستولى على تلك الأموال فلما تحقق حياته سرح ذلك الآمير وكان يسمى ضياء الملك بنشمس الملك ولما وصل (س) الل الحضرة بعدغيبته سنتين و نصف وصل الشريف إبراهيم إليه فوشي به بعض غلما نه واعلم (س) بما كان هم يه فأراد (س) ان يعجل بقتله مم تأنى لمحبته قيه فاتفق ان اتى يوما إلى السلطان بغزال مذبوح ينظر الى ذبحته فقال ليس يجيد الزكاة اطرحوه فرآه ابراهيم فقال ان زكاته جيدة وآنا آكله فأخبر ( س ) بقوله فأنسكر ذلك وجعله ذريعة الى أخذه فأمر به فقييد و غلل ثم قرره على مارى به من أنه أراد أخذ الأموال الى مر بهــا ضياء الملك وعلما براهيم انه انمآ يريدقتله بسبب أبيهوا نهلا تنفعه معذرة وخاف ان يعذب فرأى الموت خيراله فأقر بذلك فأمرته فوسطو ترك هنالك وعادتهم أنه مي قتل (س) احدااقام مطروحا بموضع قتله ثلاثا فاذاكان بعدالثلاث اخذه طائفة من الكبار موكلون بذلك لهملوه الىخندق خارج المدينة يطرحونه به وهم يسكنون حول الحندق لثلا بأتى اهل المقتول فيمرفونه وربما اعطى بعضهم لهؤلاء الكفار مالا فتجافوا له عن قتيله حتى يدفنه وكذلك فعلاالشريف ابراهيمرحمه الله تعالى

#### ﴿ ذَكَرَ خَلَافَ نَا ثُبُ (س) بِبِلَادِ التَّلَيْكُ ﴾

ولماعاد (س) من التلنك وشاع خبر موته وكان ترك تاج الملك نصرة خان تا ثباعنه ببلاد التلنك وهو من قدماء خواصه بلغه ذلك فعمل عزاء (س) ودعا لنفسه و تا بعه الناس بحضرة بدركوت فبلغ خبره إلى (س) فبعث معلمه قطلوخان فى عساكر عظيمة فحصره بعد قتال شديد هلك فيه امم من الناس واشتد الحصار على اهل بدركوت وهى منيعة و أخذ قطلوخان فى نقبها فحرج اليه نصرة خان على الامان فى نفسه فامنه و بعث به إلى (س) و أمن أهل المدينة و العسكر

## ﴿ ذَكَرُ انتقالَ (سَ) لَهُرُ الْكَمَنْكُ وقيامُ عَيْنَ الْمُلْكُ ﴾

ولما استولى القحط على البلاد انتقل (س) بعساكره إلى نهر الكنك الذي تحج اليه الهنود على مسيرة عشرة من دهلي و أمر الناس بالبناء وكانوا قبل ذلك صنعوا خياما من حشيش الارض فكانت الناركثيرا ماتقع فيها وتؤذى الناسحتي كانوا يصنعون كهوفا تحت الأرض فإذا وقعت النار رموا أمتعتهم بها وسدوا علمها بالتراب ووصلت أنافى تلك الايام لمحلة ( س ) وكانت البلاد التي بغربي النهر حيث ( س) شديد القحط والبلاد التي بشرقمه خصبة وأميرها عين الملك بن ماهر ومنها مدينة عوض ومدينة ظفر آباد ومدينة اللكمنو وغيرها وكان الاميرعين الملك كل يوم يحضر خمسين الف من منها قمح وأرزوحص لعلفالدواب فأمر (س) أن تحمل الفيلة ومعظم الخيل والبغال إلى الجمة الشرقية المخصبه لترعى هنالك وأوصى عين الملك يحفظها وكان لعين الملك أربعة أخوة وهم شهر اللهو لصراللهو فضلالله ولاأذكر اسم الآخرفا تفقوامع أخيهم عين الملك وهرب أن يأخذوا فيلة السلطان ودوابه وببايعوا عين الملك ويقوَّموا علَى ( س ) وهرب اليهم عين الملك بالليل وكاد الامريتم لهمومن عادة ملك الهند أنه يجعل مع كل أمير كبير أو صفير مملوكان يكون عينا له عليه و يعرفه بجميع حاله و يجعل أيضا جو ارى فى الدوريكن عمو ناله على أمرائه و نسوة بسميهن الكناسات يدخلن الدور بلااستئذان و يخسرهن الجواري ماعندهن فيخبر الكناسات بذلك المخبرين فيبخبر بذلك (س) ويدكرون أن بعض الأمراء كانفي فراشه مع زوجته فأراد مماستها فحلفته برأس (س) ان لايفعل فلم يسمع منها فبعث ( س ) صباحاً وأخبره بذلك وكان سبب هلاكه وكـان للسلطان مملوك يمرف بابن ملك شاههو عين على عين الملك المذكوو فأخبر ( س ) بفراره وجوازه النهر فسقط فى يده وظنأنها القاضيةعليه لان الخيل والفيلة والزرعكل ذلك عندعين الملك وعساكر (س)مفترقة فأراد أن يقصدحضرته ويجمع العساكر وحينتذ يأتى لقتاله وشاور

أرباب الدولة في ذلك وكان أمراء خراسان والفرباء أشد الناس خوفا من هذا القائم لأنه هندى وأهل الهند مبغضون في الغرباء لاظهار (س) لهم فكرهوا ماظهرله وقالواً يماخو ند عالمإن فعلت ذلك بلغه الخبر فاشتدأمره ورتبالعساكروا شال عليهطلاب الشر ودعاة الفتن والأولى معالجته قبلااستحكام قوتهوكانأولمن تكلمهذاناصرالدين مطهر الأوهري ووافقه جميعهم قفعل (س) باشارتهم وكتب تلك الليلة إلى من قرب منه من الأمراء والعساكرفأ نوامن حينهم وأدارفىذلك حيلة حسنة فكان إذا قدم على محلته مثلا مائة غارس بعث الآلاف منعنده للقائهم ليلاو دخلوا معهم إلى المحلة كمانجميعهم مددله وتحرك ( س ) مع ساحلاالنهر ليجمل مدينة قنوج وراء ظهره ويتحصن بها لمنعتها وحصانتها وبينها وبين الموضع الذي كمان ثلاثة أيآم فرحلأول مرحلة وقد عبأ جيشه للحرب وجعلهم صفاً واحداً عند نزولهم كـل واحدمنهم بين يديه سلاحه وفرسه إلى جانبه ومعه خباء صغير بأكل به ويتوضأ ويعود إلى مجلسه والمحلة الكسبري على بعدمنهم ولم يدخل (س ) في تلك الايام الثلاثة خبا. ولا استظل بظل وكـنت في يوم منها بخباتي فصاح بىفتى من فنيانى اسمهسنبل واستعجلنى وكانءمى الجوارى فخرجت اليه فقال إن (س) أمر الساعة ان يقتل كل من معه أمرأته أوجاريته فشفع عنده الامراء فأمر ان لاً تق الساعة بالمحلة أمر أةو ان يحملن إلى حصن هذا لك على ثلائة أميال يقال له كـنبـيل فلم تبتى امرأة بالمحلة ولامع (س) وبتنا تلك الليلة على تعبئة فلما كيان في اليوم الثاني رتب ( س ) عسكره افواجا وجمل مع كل فوج الفيلة المدرعة عليها الأبزاج فوفها المقاتلة وتدرع المسكر وتهيؤا للحرب وبانوا تلك الليلةعلى أهبة ولماكان اليوم الثالث بلغ الخبر بأن عين الملك الثائر جاز النهر فخاف (س) من ذلك و توقع أنه لم يفعله إلا بعدمر اسلة الأمراء الباقين مح (س) فأمر فى الحين بقسم الخبيلالعتاق علىخواصه و بعث لى حظا منها وكان لى صاحب يسمى أمير أميرانالكرمانىمن الشجعان فاعطيته فرسامنها اشهب اللون فلسا حركه جمح به فلم يستطع امساكه ررماه عن ظهره فمات رحمه الله تعالى وجد ( س ) ذلك اليوم في مسيره فوصل بمدالعصر الىمدينة قنوج وكان يخاف ان يسبقه القائم اليها وبات اليلته تلك يرتب الناس بنفسه ووقف علينا ونحنى المقدمةمع ابن عمه ملك فيروزومعنا الأمير غداابن منهي والسيد ناصر الدين مطهروامراء خرسانفاضافنا إلىخواصه وقال انتم اعزة على ينبغي ان تفارقوني وكان في عاقبة ذلك الخير فان القائم ضرب في آخر الليل على المقدمة وفيها الوزير خواجه جهان فقامت ضجة في الناس كبيرة فحينتذ امر

(س) أن لا يبرح أحدمن مكانه و لا يقا تل الناس؛ إلا بالسيوف فاستل العسكر سيوفهم وُنهضُوا إلى أصحابهم وحمى القتال وأمر ( س ) أن يكون شعار جيشه دهلي وغزنة فإذا لتى أحدهم فارساقال له دهلى فإن أجابه بفزنة علم أنهمن أصحابه والاقاتله وكأن القائم أنما تصد ان يضرب على موضع ( س ) فأخطأ به الدليل فقصد موضع الوزير فضرب عنق الدليل وكانفى عسكر الوزير الاعاجم والترك والخراسا نيون وهم أعداء الهنود نصدقوا الفتال وكمان جيش القائم نحوالخسينالفا فانهزموا عند طلوعالفجروكمانالملك ابراهيم المعروف يالبنجي ( بفتح الباء الموحدة وسكونالنون وجيم ) التبرىقد اقطعه السلطان بلاد سنديلة وهي قرية من بلادعين الملك فانفقءمه على الخلاف وجعله نائبه وكان داود بنقطب الملك و ابن ملك التجار على فيله (س)وخيله فوافقاه ايضا وجمل داود حاجبه وكمان داود هذا لما ضربوا على محلة الوزير بجهر بسبب ( س ) ويشتمه اقبيح شتم ( س ) يسمع ذلك ويعرف كلامه فلما وقعت الهزيمة قال عين الملك لنائبه ابراهيم التترىماذا ترى ياملك ابراهيم قد فراكثر العسكر وذو النجذة منهم فهل لك ان ننجوا بانفسنا فقال ابراهيم لاصحابه بلسانهم اذا راد عين الملك ان يفرفاني ساقبض على دبوقته فإذا فعلت ذاك فاضربوا انتم فرسه ليسقط الى الارض فنقبض عليه وناتى به إلى (س ) ليكون ذلك كفارة لذنبي في الخلاف معه وسببا لخلاصي فلما ارادعين الملك الفرار قال له ابراهيم الى اين ياسلطان علاء الدين، وكان يسمى بذلك والمسك بدبوقته وضرب اصحابه فرسه فسقط على الأرضورى ابراهيم بنفسه عليه فقبضه وجاءأ صحاب الوزير ليأخذوه فمنعهم وقال لا اتركه حتى أوصله للوزير أو أموت دون ذلك فتركوه فأوصله إلى الوزير وكنت انظر عند الصبح إلى الفيلة والاعلام يؤتى بها إلى ( س ) ثم جاءتى بعض العراقيين فقال قد قبضعلىعين الملك واتى به الوزير فلم اصدقه فلم يمر الا يسير وجاءنى الملك تمور الشريدار فأخذ بيدى وقالا ابشرفقد قبضعلي عين الملكوهو عند الوزير فتحرك ( س ) عند ذلك ونحن،معه الى محلة عين الملك على نهر الكنك فنهبت العساكر مافيها واقتحمكثير من عسكر عين الملك النهر ففرقواواخذ داود بنقطب لملك وابن ملك التجار وخلق كثير معهم ونهبت الأموال والخيل والامتعة و زل (س) على المجاز وجاء الوزير بعينا للكوقد اركب على ثؤروهو عريان مستورالعورة بخرقة مربوطة بحبل وبافية في عنقه فوقف على بآب السراجة ودخل الوزير إلى (س) فأعطاه الشربة عناية به وجاء أبناء الملوك إلى عين الملك فحملوا يسبونه ويبصقون في وجهه ويصفعون

الصحابه اليه و بعث (س) الملك الكبير فقال له ما هذا الذي فعلت فلم يجدجوا با فامريه (س) ان يكسى ثوبا من ثياب الزمالة وقيد باربعة كبول وغلت يداه إلى عنقه وسلم للوزير ليحفظه وجاز اخوته النهر هاربين ووصلوا مدينة غوض فاخذوا أهلهم و أولادهم وما قدروا عليه من المال وقالوا لزوجة أخيهم عين الملك اخلصى بنفسك وبنيك معنا فقالت أفلا أكون كنساء الكفار اللاتي يحرقن أنفسهن مع أزواجهن فانا أيضا أموت لموت زوجي و أعيش لعيشه فتركوها و بلع ذلك (س) فكان سبب خيرها وادركيته لهارقة وأدرك الفتي سهيل نصر الله من أولائك الاخوة فقتله واتي (س) برأسه وأتي مام عين الملك و أخته و امرأته فسلمن إلى الوزير وجعلن في خياء بقرب خياء عين الملك في أمر (س) بسراح لفيف من الناس الذين مع عين الملك من الزمالة والسوقة والعبيد أمر (س) بسراح لفيف من الناس الذين مع عين الملك من الزمالة والسوقة والعبيد ومن لا يعبابه و أتي بملك ابراهيم البنجي الذي ذكر ناه فقال ملك العسكر الملك نوايا خوند عالم افتل هذا فإنه من المخالفين فقال الوزير انه قد فدى نفسه بالقائم فعفا عنه خوند عالم افتل هذا فإنه من المخالفين فقال الوزير انه قد فدى نفسه بالقائم فعفا عنه (س) وسرحه إلى بلاده.

ولما كان بعدالمغرب جلس (س) ببرج الحشب وأتى با ثنين وستين رجلامن كبار أصحاب الفائم واتى بالفيلة فطرحوا بين أيديما فجعلت تقطعهم بالحدا تدالموضوعة على انيابها وترى ببعضهم إلى الهواء وتتلقفه والابواق والانفار والطبول تضرب عندذلك وعين الملك واقف ما من مقتام منهم عليه ثم أعيد إلى محبسه .

وأقام (س) على جواز النهر أياما لسكثرة الناس وقلة القوارب واجاز أمتعته وخزائنه على الفيلة وفرق الفيلة على خواصه ليجيزوا أمتعتهم وبعث إلى بفيلمنها أجرت عليه رحلى وقصد السلطان ونحن معه إلى مدينة بهرايج ( وضبط أسمها بفتح الباء الموحدة وهاء مسكن وراء وألف وياء آخر الحروف مكسورة وجمى) وهي مدينة مسئة في عدوة نهر السر وهو واد كبير شديد الانحدار واجازه (س) برسم زبارة قبر الشييخ الصالح البطل سالا رعود الذي فتح أكثر تلك البلاد وله أخبار عجيبة وغزوات شهيرة و تسكائر الناس للجواز و تزاحموا حتى غرق مركب كبير كان فيه نحو فروات شميرة و تسكائر الناس للجواز و تزاحموا حتى غرق مركب كبير كان فيه نحو فسلمنا الله تعالى وكان الدري الذي سلم من الغرق يسمى بسالم وذلك اتفاق عجيب فسلمنا الله تعالى وكان الدري الذي سلم من الغرق يسمى بسالم وذلك اتفاق عجيب فسلمنا الله تعالى وكان الدان يصعدمه في المحاب الأمير غرب في المركب الذي غرق فلما فريخ الناس و وهموا أناغر قنا شم

لما رأونا بعد استبشروا بسلامتنا وزرنا قبرالصالح المذكور وهو فىقبة لم نجد سبيلاإلى

دخو لها لكثرة الزحام وفى تلك الوجمة دخلنا غيضة قصب فخرج علينا منها الكركدن فقتل وأتى الناس براسه وهودون الفيل ورأسه أكبر من رأس الفيل بإضعاف وقد ذكر ناه

## ﴿ ذَكَرُ عُودَةُ السَّلْطَانُ لَحْضَرَتُهُ وَمُخَالِفَةً عَلَى شَاهَكُرُ ﴾

ولما ظفر (س) بعين الملككاذكر نا عاد إلى حضرته بعد مغيب عامين و نصف و عفاعن عين الملك و عفا أيضاعن نصرة خان القائم ببلادالتلنك و جعله ما معاعلى عمل و احدو هو النظر على بساتين (س) و كساهما و اركبهما و عين لها نفقة من الدقيق و اللحم في كل يوم و بلغ الخبر بعد ذلك ان أحد أصحاب قطلو خان و هو على شاه كر و معنى كر الاطرش خالف على (س) و كان شجاعا حسن الصورة و السيرة فغلب على بدركوت و جعلها مدينة ملك و خرجت العساكر إليه و أمر (س) معلمه أن يخرج إلى قتاله فخرج في عساكر عظيمة و حصره بدركوت و نقبت ابر اجهاو اشتدت به الحال فطلب الامان فا منه قطلو خان و بعث به الى (س) مقيد افعفاعنه و نفاه إلى مدينة غز نقمن طرف خرسان فا قام بها مدة ثم اشتاق الى وطنه فاراد العود اليه لما قضاه الله من حينه فقبض عليه ببلاد السندو اتى به (س) فقال له انما جئت لنثير الفساد ثانية و امر به فضر بت عنقه .

### ﴿ ذَكُرُ فُرَارُ الْمِيرِ بِحْتُ وَاخْذُهُ ﴾

وكان (س) قدوجد على امير بخت المقلب بشرف الملك أحد الذين وقدو امعنا على السلطان فطمر تبه من أربعين ألفا إلى ألف واحد و بعثه في خدمة الرزير إلى دهلى فا تفق ان مات امير عبدالله الهروى في الو با منى التلذك وكان ما له عنداصحا به بدهلى فا تفقو امع امير بخت على الهروب فلما خرج الوزير من دهلى إلى لقاء (س) هربو امع امير بخت و اصبحا به و وصلو الى ارض السندفي سبعة أيام و هو مسيرة اربعين يوما وكان معهم الحيل مجنو بة و عزمو اعلى ان يقطعوا نهر السندعوما ويركب أمير بخت وولده و من لا يحسن العوم في معدية قصب يصنعونها وكانوا قسد أعدوا حبالامن الحرير برسم ذلك فلما وصلوا إلى النهر خافوا من عبوره با نعوم فبعثوا رجلين منهم إلى جلال الدين صاحب مدينة أوجة فقالاله ان هاهنا تجاراً أرادوا أن يعتبروا النهر وقد بعثو الإليك بهذا السرج لتنبيح لهم الجواز فا نكر امير ان يعطى النجار مثل ذلك السرجو امر بالقبض على الرجلين قفر أحدهما و لحق بشرف الميران يعطى النبوم في نيام لما لحقهم من الاعياء ومواصلة السهر فاخبرهم الخبر فركبوا مذعورين الميران بعضى الدين نائبه فركب في العسكر و قصدوا نحوهم فوجدوهم قدر كبوا فاقتفوا اثرهم جلال الدين نائبه فركب في العسكر و قصدوا نحوهم فوجدوهم قدر كبوا فاقتفوا اثرهم جلال الدين نائبه فركب في العسكر و قصدوا نحوهم فوجدوهم قدر كبوا فاقتفوا اثرهم وللال الدين نائبه فركب في العسكر و قصدوا نحوهم فوجدوهم قدر كبوا فاقتفوا اثرهم

فأدركوهم فرموا العسكر بالنشاب ورمى طاهر بن شرف الملك نائب الامير جلال الدين بسهم فأثبته فذراعه وغلب عليهم فأتى بهم إلى جلال الدين فقيدهم وغل أيديهم وكتب إلى الوزير في شأنهم فامر الوزير أن ببعثهم إلى الحضرة فبعثهم اليها و سجنوا بها فأت طاهر في السجن فامر (س) ان يضرب شرف الملكما ئة مقرعة في كل يوم فبق على ذلك مدة ثم عفا عنه و بعث معالاً مير نظام الدين أمير نجلة إلى بلاد جنديرى فانتهت حاله إلى ان كان يركب البقر و لم يكن له فرسير كبه و أقام على ذلك مدة ثم وفد ذلك الأمير على (س) و هو معه فجمله (س) شاشنكيرة (جاشنكير) و هو الذي يقطع اللحم بين يدى (س) و يمثى مع الطعام ثم انه بعد ذلك أو ه له و رفع مقداره و انتهت حاله الى ان مرض فزاره (س) و أمره بوزنه بالذهب و اعطاه ذلك و هد قدمناهذه الحكاية في السفر الأول و بعد ذلك زوجه باخته و اعطاه بلاد جنديرى التي كان بها البقر في خدمة الامير نظام الدين فسبحان مقلب الأرض و محول بلاد جنديرى التي كان بها البقر في خدمة الامير نظام الدين فسبحان مقلب الأرض و محول الآحوال

### ( ذكر خلاف شاه أفغان بأرض السند )

وكانشاه أفغان خالف على السلطان بأرض ملتان من بلادالسند وقتل الأمير بها وكان يسمى به زاد وادعى السلطنة لنفسه و تجمز (س) لقتاله فعلم انه لايقاومه فمرب ولحق لقومه الافغان وهمساكنون بحبال منيعة لايقدر عليما فاغتاظ (س) مما فعله وكتب إلى عماله ان يقبضوا على من وجدوه من الافغان ببلاده فكان ذلك سلبا لحلاف القاضى جلال

﴿ ذَكَرَ خَلافَ القاضي جَلالُ ﴾

وكان القاضى جلال وجماعة من الأفغانيين قاطنين بمقر بة من مدينة كنباية ومدينة بلوذرة فلما كتب (س) الى عماله بالقبض على الافغانيين كتب الى ملك مقبل نائب الوزير ببلاد الجزرات ونهر والة أن يحتال فى القبض على القاضى جلال ومن معه وكانت بلاد بلوذرة اقطاعا لملك الحيكاء وكان ملك الحيكاء متزوجا بربيبة السلطان زوجة أبيه تفلق ولها بنت من تغلق هى الى تزوجها الامير غدا وملك الحكماء إذ ذاك فى صحبة مقبل لآن بلاده تحت نظره فلما وصلوا إلى بلاد الجزرات أمر مقبل ملك الحكماء ان يأتى بالقاضى جلال وأصحابه فلما وصل ملك الحكماء الى بلاده حذرهم فى خفية لانهم كانوا من أهل بلاده وقال ان مقبلا طلبكم ليقبض عليكم فلا تدخلوا عليه بخفية لأنهم كانوا من أهل بلاده وقال ان مقبلا طلبكم ليقبض عليكم فلا تدخلوا عليه الإبالسلاح فركبوا في نحو ألا بالدرع وأنوه وقالو الاندخل الاجملة فظهر لهانه لا يمكن مدينة كنبا ية و نهبوا عليه و دخلوا القبض عليهم وهم بحتمه مون وخاف منهم فامرهم الرجوع وأظهر تأمينهم فخلفوا عليه و دخلوا مدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و مدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و مدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و مدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و مدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و مدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و مدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و المدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و المدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و المدينة كنبا ية و نهبوا عال الناس و نهبوا عال ابن الدور المدينة كنبا ية و نهبوا عال ابن الكومى التاجزوه و المدينة كنبا ية و نهبوا على المدينة كنبا ية و نهبوا على المدينة كنبا يقون المدينة كنبا يه و نهبوا على المدينة كنبا يقون المدينة و نبينا به يونا المدينة كنبا يقون المدينة المدينة كنبا يقون المدينة كنبا يقون المدينة كنبا يقون المدينة المدينة

الذى عمر المدرسة الحسنة باسكندرية وسنذكره إثرهذا وجاء ملك مقبل لقتالهم فهزموه هزيمة شنيعة وجاء الملك عزيز الخارو الملك جهان بنبل لقتالهم في سبعة آلاف من الفرسان فرزموه هم أيضا وتسامع بهم أهل الفساد والجرائم فانثالوا عليهم وادعى القاضى جلال السلطنة وبايعه أصحابه وبعث (س) اليه العساكر فهزمها وكان بدولة أباد جماعة من الأفغان فخالفوا أيضا

﴿ ذَكَرَ خَلَافَ ابنَ المَلَكُ مَلَ ﴾

وكان ابن الملك مل ساكناً بدولة آباد فى بعض من الأفغان فكتب (س) إلى نا ثبه بها وهو نظام الدين أخو معلمه قطلوخان ان يقبض عليهم و بعث اليه بأحمال كثيرة من القيود والسلاسل و بعث بخلع الشتاء وعادة ملك الهند ان يبعث لكل امير على مدينة ولوجوه جنده خلعتين فى السنة و احدة الشتاء والثانية الصيف وإذا جاءت الخلع يخرج الامير والجند للقائما فاذا وصلوا إلى الآفيها نزلوا عن دو ابهم وأخذكل و احد خلعته و حملها على كتفه و خدم لجهة (س) وكتب (س) لنظام الدين إذا خرج الافغان و نزلوا عن دو ابهم لاخذ الخلع فا قبض عليهم عند ذلك و آتى الفرسان الذين أو صلوا الخلع إلى الافغان فاخرهم عايراد بهم فكان نظام الدين ممن احتال فا نعكست عليه فركب هو والافغان معه حتى إذا لقوا الخلع و نزل نظام الدين عن فرسه حملوا عليه و أصحابه فقبضوا عليه و قتلوا إذا لقوا الخلع و نزل نظام الدين عن فرسه حملوا عليه وأصحابه فقبضوا عليه و قتلوا المدينة فاستولوا على الخزائن و قدموا على أنفسهم ناصر الدين ابن ملك مل و انثال عليهم المفسدون فقويت شوكتهم

## (ذكر حروجالسلطان بنفسه إلى كنباية ﴾

ولما علم (س) مافعله الآفغان بكنباية ودولة آبادخرج بنفسه وعزم أن يبدأ بكنباية ثم يعود إلى دولة أبادو بعث أعظم ملك البايزيدى صهره فى أربعة آلاف مقدمة فاستقبله جند القاضى جلال فهزموه وحصروه ببلوذرة وقائلوه بها وكان فى جند القاضى جلال شيخ يسمى جلول وهو أحد الشجعان فلايزال يفتك فى الجند ويقتل ويطلب المبارزة فلا يتجاسر أحدعلى مبارزته و انفق يوما أنه دفع فرسه فكبا به فى حفرة فسقط عنه وقتل ووجدو اعليه درعين فبعثوا برأسه الى (س) وصلبوا جسده بسور بلوذرة و بعثوا يديه ورجليه الى البلاد ثم وصل (س) بجنده فلم يكن للقاضى جلال من ثبات ففر فى أصحابه و تركوا أموالهم وأولادهم فنهب ذلك كله و دخلت المدينة وأقام بها (س) أياما و مرحل عنها و تركوا أموالهم وماجرى لهمن اللك أمير بخت الذى قدمنا ذكره وقضية قراره واخذه بالسند وسجنه وماجرى لهمن الذل ثم من العز وأمره بالبحث عمن كان فى طاعة

جلال الدين و تركمه الفقهاء ليحكم بأقو الهم فادى ذلك الى قتل الشيخ على الحيدرى حسيا قدمناه ولما هرب القاضى جلال لحق بناصر الدين ملك مل بدولة اباد ودخل فى جملته فانى السلطان بنفسه اليهم واجتمعو افى نحو أربعين الفامن الأفغان والترك والهنود والعبيد و تحالفوا على ان لايفروا وان يقاتلوا (س) وأتى (س) لقتالهم ولم يرفع الشطر الذى هو علامته فلما استحر القتال رفع الشطر ولما عاينوه دهشوا وانهز موا أقبح هزيمة ولجا ابن ملكمل والقاضى جلال فى نحو أربعمائة من خواصهما الى قلعة الدويقير و بعث لهم ان ينزلوا لحكمه فابوا أن ينزلوا الا على الأمان فابى (س) ان يؤمنهم و بعث لهم الأطعمة تهاونا مهم وأقام هنالك وهذا آخر عهدى بهم

### ( ذكر قتال مقبل وابن الكولمي )

وكان ذلك قبل خروج القاضى جلال وخلافه وكان تاج الدين الكولمى من كبار النجار فنزل على (س) من أرض الترك مدايا جليلة منها المماليك والجال والمتاع والسلاح والثياب فاعجب (س) فعله وأعطاه اننى عشر لمكا ويذكراً نعلم تكن قيمة هديته إلا لمكا والمتداو ولاه مدينة كنباية وكما نت لغظر الملك المقبل نا ثب الوزير ووصل اليها وبعث السفن الى بلادالمليجار وجزير قسيلان وغيرها وجاء ته التحق والهدايا في السفن وعظمت حاله ولما لم يبعث أموال تلك الجمات إلى الحضرة بعث الملك مقبل الى ابن الكولمى ان يبعث ماعنده من الهدايا و الأموال مع هدايا تلك الجمات على العادة امتنع ابن الكولمى عن ذلك و قال أنا أحملها بنفسى أو أبعثها مع خدامى ولاحكم لنا ثب الوزير على ولاللوزير واغتر على ولاللوزير على ظهر كتابه ان كنت عاجز عن بلادنا فاتركها وارجع الينا

ولما وصله الجواب تجهز فى جنده ومما ليكه والنقيا بظاهر كنباية فانهزم السكولمى وقتل جملة منالفريقين وإستخفى ابن الكولمى فى دار الناخودة ( الناخدا ) الياس أحد كبراء التجار .

ودخل مقبل المدينة فضرب رقاب جهد ابن الكولمي و بعث له الأمان نظير أن ياخذ ما اله المختص به ويتركمال (س) وهديته و بحيى البلدو بعث مقبل بذلك كلممع خدامه إلى (س) وكتب شاكياً منه و بعث (س) ملك الحكماء ليتنصف بينهما و با ثر ذلك كمان خروج القاضي جلال الدين فنهب مال ابن الكولمي وهرب ابن الكولمي في بعض مما ليكه ولحق بالسلطان .

# ﴿ ذَكَرُ الْغُلَاءُ الْوَاقِعِ بِأُرْضُ الْمُمْنَدُ ﴾

وفي مدة غياب السلطان عن حضرته إذ خرج يقصد بلاد المعبر وقع الغلاء واشتد الأمر وانتهى المن إلى ستين درهما ثمر زاد على ذاك وضاقت الأحوال وعظم الخطب ولقد خرجت مرة إلى لقاء الوزير فرأيت ثلاث نسوة يقطعن قطعا من جلد فرس مات منذ أشهر ويا كلنه وكانت الجلود تطبيع و تباع في الأسواق وكان الناس إذا ذبحت البقر أخذوا حماءها فأكلوها وحد ثني بعض طلبة خراسان أنهم دخلوا بلدة تسمى أكروهة بين حانسي وسرستي فو جدوها خالية فقصدوا بعض المنازل ليبيتوا به فو جدوا في بعض بيوته وجلاقد أضرم نارا و بيده رجل آدمي و هو يشويها في النارويا كل منها و العياد بالله ولما اشتد الحال أمن السلطان أن يعطى جميع أهل دهلي نفقة ستة أشهر فكانت القضاة والكتاب والأمراء يطوفون بالأزقة و الحارات ويكتبون الناس و يعطون لمكل أحد نفقة ستة أشهر عساب رطل و نصف من أرطال المغرب في اليوم لكل واحد وكشت في تلك المدة أطعم الناس من الطعام الذي أصفعه بمقبرة السلطان قطب الدين حسما يذكر فكان وما كان في أيامه من الحوادث ما فيه السكفاية فلنعد إلى ما يخصنا من ذلك و نذكر كيفية وصولنا أو لا إلى جوروجنا عن الخدمة ثم خروجنا عن السلطان في الرسالة إلى الصين وعودنا منها إلى بلادنا إن شاء الله تعالى

#### ﴿ ذَكَرَ وَصُولُنَا إِلَى دَارَ السَّلْطَانَ وَعَنْدَ قَدُومُنَا وَهُو غَانْبُ ﴾

ولمادخلنا حضرة دهلى قصدنا باب السلطان و دخلنا الباب الآول ثم الثانى و الثالث و و جدنا عليه النقباء وقد تقدم ذكرهم فلما وصلنا اليهم تقدم بنا نقيبهم إلى مشور عظيم متسمع قوجدنا به الوزير خواجه جهان ينتظرنا فتقدم ضياء الدين خداو ندزاده ثم تلا أخوه قوم الدين ثم أخوهما عماد الدين ثم تلوتهم ثم تلانى أخوهم برهان الدين ثم الأمير مبارك السمر قندى ثم قرن بغا التركى ثم ملك زاده ابن أخت خداو ندزاده ثم بدر الدين الفصال .

ولما دخلنا من الباب الثالث ظهر لنا المشور الكبير المسمى هزاراسطون (استون) ومعنى ذلك الف سارية وبه يجلس السلطان الجلوس العام فخدم الوزير عند ذلك حتى قرب رأسه من الأرض وخدمنا نحن بالركوع وأوصلنا أصابعنا إلى الأرض وخدمتنا لناحية سرير السلطان وخدم جميع من معنا فلما فرغنا من الخدمة صاح النقباء بأصوات عالية بسم الله وخرجنا.

#### ( ذكر وصولنا لدار أم السلطان وذكر فضائلها )

وأم السلطان تدعى المخدومة جهان وهى من أفضل النساء كشيرة الصدقات عمرت زوايا كثيرة وجعلت فيها الطعام للوارد والصادر وهى مكفوفة البصروسبب ذلك انه لما ملك ابنها جاء اليها جميع الحواتين وبنات الملوك والأمراء فى أحسن زى وهى على سرير المذهب المرصع بالجوهر فنحدمن بين يديها جميعا فذهب بصرها للحين وعولجب بأنواع العلاج فلا ينفع وولدها أشد الناس برآ بهاومن بره أنها سأفرت معه مرة فقدم السلطان قبلها بمدة فلما قدمت خرج لاستقبالها وترجل عن فرسه وقبل رجلها وهى فى المحفة عرأى من الناس أجمعين

ولنعد لما قصدناه فنقول ولما انصرفنا عن دار السلطان خرج الوزير ونحن معه الى باب الصرف وهم يسمونه باب الحرم وهنالك سكنى المخدومة جهان فلما وصلنا بابها نزلنا عن الدواب وكل واحد منا قد أتى بهدية على قدر حاله .

ودخل معناقاضى قضاة المماليك كال الدين بن البرهان فخدم الوزير والقاضى عند بابها وخدمنا كخدمتهم وكتب كاتب بابها هدايانا مم خرج من الفتيان جماعة و تقدم كبارهم إلى الوزير فكلموه سرا ثم عادوا الى القصر ثمر جعوا الى الوزير شم عادوا إلى القصر ونحن وقوف ثم أمنا بالجلوس فى سقيف هنا الكثم أنوا بالطمام وأنوا بقلال من الذهب يسمونها السين والياء آخر الحروف) وهى مثل القدور ولها مرافع من الذهب تجلس علمها يسمونها السبك (بضم السين وضم الباء الموحدة) وأنوا بأقداح وطسوت وأباريق كلها ذهب وجعلوا الطعام سماطين وعلى كل سماط صفان ويكون في رأس الصف كبير القوم الواردين .

ولما تقدمنا للطعام خدم الحجاب والنقباء وخدمنا لخدمتهم ثم أتوا بالشربة فشربنا وقال الحجاب بسم الله ثم أكلنا وأتوا بالفقاع والتنبول وقال الحجاب بسم الله ثم أكلنا وأتوا بالفقاع والتنبول وقال الحجاب بسم الله فخدمنا جميعاً ثم دعينا الى موضع هنالك فخلع علينا حلل الحرير المذهبة وأتوا بنا الى باب القصر تحت ثياب غير مخيطة من حرير وكتان فاعطى كل واحد منا نصيبه منها ثم أتوا بطيفو دذهب فيه الفاكمة اليابسة و بطيفور مثله فيه الجلاب وطيفور ثالث فيه التنبول ومنعادتهم ان الذي يخرج لهذلك ياخذ الطبفور بيده و يجعله على كاهله و يخدمه بيده الثانية الكرض فاخذ الوزير الطيفور بيده قصدأن يعلمني كيف أفمل إينا سامنه و تواضعاً ومبرة جزاه الله الخير ففعلت كما فعل وانصر فنا إلى الدار المعدة لنزولنا بمدينة دهلي و بمقر بة من داروازة بالم منها و بعث لنا الضيافة ،

#### (ذكر الضيافة)

ولما وصلت إلىالدار التي أعدت لنزولي وجدت فها مايحتاج اليهمن فرش وبسطوحصر وأوان وسرير الرقاد وأسرتهم بالهند خفيفةالحمل تحملالسر يرمنها الرجلالواحدولابد لكلأحد أن يستصحب السرير فىالسفر يحمله غلامه على رأسه وهوأ ربع قوا تم مخروطة يعرضعليها أربعة أعواد وتنسجعلها ضفائر منالحريروالقطن فاذا نآم الانسان عليه لم يحتج إلى ما يربطه به لا نه يعطى الرحاو بة من ذاته وجاءوا مع السرير بمضر بين و مخدتين وَلَحْمَافَ كُلَّ ذَلَكُ مِنَ الْحَرِيرُ وَعَادَتُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا للمَصْرِ بَاتَ وَاللَّحُوفُ ﴿ اللَّحَفَ ﴾ وجوها تغشيها من كتان أوقطن بيضاء فمني توسخت غسلوا الوجره المذكورة و بتي مافي داخلها مصونا وأتوا نلك الليلة برجلين أحدهما الطاحونى ويسمونه الخراص والثانى الجزار ويسمونه القصاب فقالوا لناخذوا منهذاكذا وكذامن الدقيق ومن هذاكذا وكذا من اللحم لأوزان لا أذكرها الآن وعادتهم أن يكون اللحم الذي يعطون بقدر وزن الدقيق وهذا الذي ذكرناه ضيافة أمالسلطان وبعدها وصلتنا ضيافةالسلطان وسنذكرها ولما كان من غير ذلك اليوم ركبنا إلى دار السلطان وسلمنا على الوزير فأعطانى بدرتين كل بدرة من الف دينار دراهم وقال لى هذه سر ششتى (شستى) ومعناه لغسل رأسك وأعطانى خلعة من المرعز وكنب جميع أصحابى وخدامى وغلمانى فجملوا أربعة أصناف فالصنف الاول منها أعطى كل واحد منها مائتي دينار والصنفالثاني أعطى كل واحد منهم مائة وخمسين دينارا والصنف الثالث أعطى كلواحدمائة دينار والصنف الرابع أعطى كلواحد خمسة وسبعين دينارآ وكانوانحوأر بعينوكان جملةماأعطوه أربعة آلاف دينار ونيفا و بعد ذلك عينت ضيافة السلطان وهي ألف رطل هندية من الدقيق ثلثها من الميرا وهو الدرمك وثلثاها من الخشكار وهو المدهون وألف رطل من اللحم ومن السكر والسمن والسليف والفوفل أرطال كثيرة لا أذكر عددها والآلف من ورق التنبول والرطل الهندي عشرون رطلا من أرطال المغرب وخمسة وعشرون من أرطال مصر وكانت ضيافة خداو ندزاده أربعة آلاف رطل من الدقيق ومثلها من اللحم مع ما يناسمها بما ذكرناه

### ( ذكر وفاة بنتى وما فعلوا فى ذلك )

ولما كان بعد شهر و نصف من مقدمنا توفيت بنتلى سنها دون السنة فاتصل خبر وفاتها بالوزير فامرأن تدفن فى زاوية بناها حارج دروازة بالم بقرب مقبرة هذالك اشيخنا ابراهيم القو نوى فدفناها بها وكتب بخبرها الى السلطان فأتاه الجواب فى عشى اليوم الثانى وكان بين متصيد السلطان وبين الحضرة مسيرة عشرة أيام وعادتهم ان يخرجوا إلى قبر الميت

صبيحة الثالث من دفئه ويفرشون جوانب القبر بالبسط وثياب الحرير ويحملون على القبر الأزاهير وهي لا تنقطع هنالك في فصل من الفصول كالياسمين وقل شبه (كل شبو) وهي زهر أصفر وريبول وهو أبيض والنسرين وهو على صنفين أبيض وأصفر ويجملون أغصان النارنج والليمون بثمارها وإن لم يكن فيها ثمار علقوا منها حبات بالحيوط ويصبون على القبر الفواكه اليابسة وجوز النارجيل ويجتمع الناس ويؤتى بالمصاحف فيقرؤن القرآن فاذا ختموه أتوا بماء الجلاب فسقوه الناس ثم يصب عليهم ماء الورد صبا ويعطون التنبول وينصرفون .

ولما كان صبيحة الثالث من دفن هـذه البنت خرجت الصبح على العادة وأعددت ما تيسر من ذلك كله فو جدت الوزير قد أمر بتر تيب ذلك و أمر بسراجة فضر بتعلى القبر وجاء الحاجب شمس الدين الفوشنجي المذي تلقانا بالسندو القاضي نظام الدين الكروانى وجملةمن كبار أهل المدينة ولم أت إلاو القوم المذكورون وقد أخذوا بجالسهم والحاجب بين أيديهم وهم يقرؤن القرآن فقعدب معاصحاتى بمقربة منالقبر فلما فرغوا منالقراءة قرأ القراء بأصو اتحسان ثم قام القاضي فقرأ رثاء في البنت المتوفاة و ثناء على السلطان وعند ذكر اسمه قام الناس جميعاً قياماً فجدموا ثم جلسوا ودعا القاضي دعاء حسنا ثم أخذ الحاجب وأصحابه براميل ماء الورد وصبوا على الناس ثم داروا علمهم بأقداح شربة النبات ثم فرقوا علمهم التنبول ثم أتى باحدى عشرة خلعة ٰلى ولاصحاتي ثم ركب الحاجب وركينا معه إلى دآر السلطان فحدمنا للسرير على العادة وانصرفت إلىمنزلى فما وصلت إلاوقد جاء الطعام مندار المخدومة جهان ماملًا الدار ودور أصحابى وأكلوا جميما وأكل المساكين وفضلت الأقراص والحلواء والنبات فأقامت بقاياها إياماوكان فعل ذلك كسله بأمرالسلطان وبعد أيام جاءالفتيان من دار المخدومة جهان بالدولة وهي المحمة التي يحمل فمها النساء ويركمها الرجال وهي شبهالسرير سطحها من ضفائر الحرير أو القطن وعلماً عودشبه الذي على البوجات عندنا معوج من القصب الهندي المغلوق ويحملها ثمانية رّجالٍ فى نوبتين تستريح أربعة ويحمّل أربعة وهذه الدل كالحمير بديار مصر علمها يتصرف أكثر الناس فن كان له عبيد حملوه ومن لم يكن عبيد اكترى رجالا يحملونه وبالبلد منهم جماعة يسيرة يقفون فى الأسواق وعند باب السلطان وعندأ بواب الناس للمكرى وتمكون دول النساء مغشاة بغشاة حرير وكذلك كانت هذه الدولة التي أتى الفتيان بها من دار أمالسلطان فحملوا فيها جاريتي هي أم البنت المتوفاء وبعثت أنا ممها عن هدية جارية تركية فأقامت الجارية أم البنت عندهم ليلة وجاءت فياليوم الثانى وقدأعطوها ألفدينار دراهم وأساور ذهب مرصعةو تهليلا منالذهب مرصعا وقميص

كتان مرركشا بالذهب وخلعة حرير مذهبة وتختا بأثواب ولمسا جاءت بذلك أعطيتة لاصحابي وللتجار الذين لهم على الدين محافظة على نفسى وصونا لعرضى لان المخبرين يكتبون إلى السلطان بجميع أحوالى .

# ﴿ ذَكَرُ إِحْسَانُ السَّلْطَانُ وَالْوَزِيرِ فِي أَيَّامُ غَيْبَةُ السَّلْطَانُ عَنَالْحَضَّرَةُ ﴾

وفي أثناء إقامتي أمر السلطان أن يعين لي من القرى ما يكون فائدة خمسة آلاف دينار في السنة فعينها إلى الوزير وأهل الديوان وخرجت الهما فمنها قرية تسمى بدلى(بفتحالباء الموحدة وفتح الدال المهملة وكسر اللام)و قرية تسمى بسهى (بفتح الباء الموحدة والسين المهمل وكسر الهاء) و نصف قرية تسمى بالمرة ( بفتح الباء الموحدة واللامو الراء) وهذه القرى على مسافة ستة عشركروها وهو الميل بصدى يعرف بصدى هندبت والصدى عندهم بحموع مائة قرية من قرى بلاد الهند واحواز المدينـة مقسومة اصداء وكل صدى له جوطري وهو شيـخ من كفار تلك البلاد ومتصرف وهو الذي يضم مجابها وكان قد وصل في ذلك الوقت سيمن الكمفار فبعث الوزير إلى عشر جوار منه فأعطيت للذي جاء بهن واحدة منهن فما رضي بذلك وأخذ أصحابي ثلاثا صفاراً منهن وباقمهن لا اعرف ما اتفق لهن والسي هنالك رخيص الثمن لأنهن قذرات لا يعرفن مصاّلح الحضر والمعلمات رخيصات الآثمان فلا يفتقر أحد إلى شراء السي والكفار ببلاد الهند في بر متصل وبلادمتصلة مع المسلمين والمسلمون غالبون علمهم وإنما يمتنع الكفار بالجبال والأوعار ولهم غيضات من القصب وقصهم غمير مجوف ويعظم ويلتف بعضهاعلى بعض ولاتؤثر فيه النار وله قوة عظيمة فيسكنون تلك الغياض وهي لهم مثل السور وبداخلها تكون مواشبهم وزروعهم ولهم فهما المياه بما يجتمع من ماء المطر فلا يقدر عامهم إلا بالعساكر القوية من الرجال الذِّين يدخــلون تلك الغياض ويقطعون تلك القصب بآلات معده لذلك.

## ﴿ ذكر العيد الذي شهدته أيام غيبة السلطان ﴾

وأظل عيد الفطر والسلطان لم يعد بعد إلى الحضرة فلما كان يوم ركب الخطيب على الفيل وقدمهد له على ظهره شبه السرير وركزت أربعـة أعلام أركانه الأربعة ولبس الخطيب ثياب السواد وركب المؤذنون على الفيلة يكبرون أمامه وفقهاء المدينة وقضاتها وكلواحد منهم يستصحب صدقة يتصدق بهاحين الخروج إلى المصلى و نصب على المصلى صيوان قطن وفرش ببسط واجتمع الناس ذاكرين لله تعالى ثم صلى بهم الخطيب

وخطب وانصرف الناس إلى منارلهم وانصرفنا إلىدار السلطان وجعل الطعام لحضره الملوك والآمراء والأعزة وهم النرباء وأكلوا وانصرفوا .

### ﴿ ذَكَرَ قَدُومُ السَّلْطَانُ وَلَقَا ثَنَا لَهُ ﴾

ولما كان في رابع شوال نزل السلطان بقصر اسمه تلبت ( بكسر التا. المعلوة الاولى وسكون اللام وفتح الباء الموحده ثم تاء كالأولى ) وهي على مسافة سبعة أميال من الحضرة فأمرنا الوزير بالخروج[ليه فخرجنا ومع كل إنسان هديته من الخيل والجمالوالفواكه الخرسانية والسيوف آلمصرية والماليك والغنم المجلوبة من بلاد الأتراك فوصلنا إلى باب القصرو اجتمع جميع القاده ينفكانوا يدخلون إلى السلطان على قدر مراتهم ويخلع علمهم ثياب السكتانُ المزرَكشة بالذهب،ولما وصلت إلىالنو بة دخلت فوجدته قاعدا على كرسى فظننته أحد الحجاب حتى رأبت معهملك الندماء ناصر الدبن الكافي الهروي وكنت عرفته أيام غيبسة السلطان فخدم الحاجب فخدمت واستقبلني أمير حاجب وهو ان عم السلطان فيروز وخدمت ثانية لخدمته ثم قال لى ملك الندماء بسمالله مولانا بدر الدين وكانوا يدعونني بأرض الهند بدر الدين وكل من كان من أهل الطلب إنمايقال له مولانا فقربت من السلطان حتى أخذ بيدى وصافحني وأمسك يدى وجعل بخاطبني بأحسن خطاب ويقول لى بالفارسي حلت البركة قدومك مبارك اجمع خاطرك اعمل معك من المراحم وأعطيك من الانعام ما يسمع به أهل بلادك فيأ تون اليك ثم سألنى عن بلادى فقلت له بلاد المغرب فقال لى بلاد عبد المؤمن فقلت له نعم وكان كلما قال لى كلاما جيدا قبلت يدمحتى قبلتها سبع مرات وحلع على وانصرفت واجتمع الواردون فمدلهم سماط ووقفعلى رؤوسهم قاضي القضاة صدر الجهان ناصرالدين الخوارزمي وكان من كبار الفقياء وقاض قضاة الماليك صدر الجمان كال الدين الغزنوري وعماد الملك عرض الماليك والملك جلال الدين السكيجي وجماعةمن الحجاب والامراء وحضر لذلك خداو نذزاده غياث الدين بن عم خداو ندزاده قوامالدين قاضي الترمذ الذي قدم معنا وكان السلطان يعظمه ويخاطبه بالأخ وتردد إليه مرارا منبلاده والواردون الذين خلع علمهمف ذلك همخداو ندّزاده قوام الدين واخوته ضياء الدين وعماد الدينو برهان الدينوابن أخيه أمير بخت ابن السيد تأج الدين وكان جده وجية الدين وزير خراسان وكان خاله علاء الدين امير هند وُوزيرا أيضا والأمير هبة الله ابنالفلكي التبريزي وكان أبوء نائب الوزير بالعراق وهو ألذى بني المدرسة الفلكية بتبريز وملك كراى من أولاد بهرام جور (جو بین) صاحب کسری و هو من أهل جبل بدخشان الذی منه یجلب الیاقوت البلخش

واللازوردو الأميرمبارك شاهالسمر قندى وأرون بغا البخارى وملكزاده الترمذى وشهاب الدين الكازرونى التاجر الذى قدم تبريز بالهدية إلى السلطان فسلب فى طريقه .

# ﴿ ذَكَرَ دَخُولُ السَّلْطَانُ إِلَى حَضَّرَتُهُ وَمَا أَمْرُ لَنَا بِهُمَنَ الْمُرَاكِبِ ﴾

وفى الغد من يوم خروجنا إلى السلطان أعطى كل واحدمنا فرسا من مراكب السلطان عليه سرجو لجام محليان وركب السطان لدخول حضرته وركبنا فى مقدمته مع صدر الجمان وزينت الفيلة أمام السلطان وجعلت عليها الأعلام ورقعت عليها ستة عشر شطرا منها مزركشة ومنها مرصعة فوق رأسه شطرا منها وحملت أمامه الغاشية وهى ستارة مرصعة وجعل على بعض الفيلة رعادات صغار فلما وصل السلطان إلى قرب المدينة قذف فى تلك الوعادات بالدنانير والدراهم مختلطة بين يدى السلطان وسواهم بمن حضر يلتقطون ذلك ولم يزالواينثرونها إلى أن وصلوا القصروكان بين يدى السلطان وسواهم بمن حضر يلتقطون ذلك قباب الخشب المسلموه بثياب الحرير وفيها المغنيات حسما ذكرنا ذلك -

## ﴿ ذَكَرَ دَخُولُنَا الَّيْهِ وَمَا أَنْهُمْ بِهِ مِنَ الْإِحْسَانَ وَالْوِلَايَةِ ﴾

ولما كان يوم الجمعة ثانى يوم دخول السلطان أتينا باب المشورة فجلسنا فى سقائف الباب الثالث ولم يكن الإذن حصل لنا بالدخول وخرج الحاجب شمس الدين العوشنجى فأمر الكتاب أن يكتبوا أسماؤنا وأذن لهم فى ذخو لنا و دخول بعض أصحابنا و عين اللدخول معى ثمانية فدخلنا و دخلوا معنا ثم جاؤا بالبدر والقبان و هو الميزان و قمد قاضى القضاة والكتاب و عوا من الباب من الأعزة وهم الغرباء فعينوا اسكل نصيبه من تلك البدر فحصل لى خسة الاف ديناروكان مبلغ المال مائة ألف دينار تصدقت به أم السلطان لما قدما بنها و انصر فنا ذلك اليوم وكان (س) بعد ذلك يستدعينا للطعام بين يديه و يسأل عن أحوالنا و يخاطبنا بأجل الكلام و لقد قال لنا فى بعض الأيام انتم شرفتمونا بقدومكم فما نقدر على مكافأ تكم فالكبير منكم مقام و الدى و الكهل مقام أخى و الصغير مقام و الدى و ما فى ملكى أعظم من مدينتي هذه أعطيكم إياها فشكر ناه ودعونا له .

ثم بعد ذلك أمر لنا بالمرتبات فعين لى إثنى عشر ألف دينار فى السنة وزادتى قريتين على الثلاث التى أمر لى بها قبل إحسداهما قرية جوز والثانية قرية ملك بور فى بعض الآيام بعث لنا خذاو ندزاده وغياث الدين وقطب الملك صاحب السند فقالا لنا ان خوند عالم يقول لمكم من كان منكم يصلح للوزارة أو المكتابة أو الامارة أوالقصاء أوالتدريس أو المشيخة أعطيته ذلك فسكت الجبيع لا نهم كانو يريدون

تحصيل الاموال والانصراف إلى بلادهم وتكلم أمير بخت ابن السيد تاج الدين الذي تقدم ذكره فقال أما الوزارة فير اثى وأما الكتابة فشغلي وغير ذلك لا أعرفه

و تكلم هبة الله بن الفلك فقال مثل ذلك وقال لى خداو ندزاده بالعربى ما تقول أنت. ياسيدى وأهل تلك البلاد ما يدعون العربى إلا بالتسويد وبذلك يخاطبه (س) تعظما للعرب فقلت له أما الوزارة والكتابة فليست شغلى

وأما القضاءوالمشيخةفشغلي وشغلآبائي وأماالاماره فتعلمون أنالأعاجم ماأسلمت إلا بأسياف العرب فلما بلغ ذلك ( س ) أعجبه كلامى وكان بهزار اسطون يأكل الطمام فيعث عنافاً كلنا بين يديه وهو يأكل ثم الصرفنا إلى خارج هزاراسطون فقعدأصحابي وانصرفت بسبب دمل كان يمنعني الجلوس فاستدعانا (س) ثانية فحضر أصحابي واعتذرواله عنى بعد صلاة العصر فصليت بالمشور المغرب والعشاء الآخرة ثم خرج الحاجب فاستدعانا فدخل خداو ندزاده ضياء الدين وهو أكبرالاخوةالمدكورين فجمله ( س ) أميرداد وهو من الامراء الكبار فجلس بمجلس القاضي فن كان له حق على أميراوكبير حضره بين يديه وجمل مرتبه على هذه الخطة خمسين الف دينار في السنة عين لديجاشر فائدهاذلك المقدار فامرله محسمين الفاعن يدوخلع عليه خلعة حرير مزركشة تسمى صورة الشير ومعناه صورة السبح لانه يكون في صدرها وظهرها صورة سبع وقد خيط في باطن الخلعة بطاقة بمقدار مازركش فيها من الذهب وأمرله بفرس من الجنس الأول والخيل عندهم أربعة أجناس وسروجهم كسروج أهل مصر ويكسون أعظمها بالفضة المذهبة شمدخل أمير بخت فامره أن يخلس مع الوزير في مشده ويقف على عماسيات الدواوين وعينله مرتبا أوبعين الف دينار في السنة أعطى مجاشر فائدها بمقدار ذلك وأعطى أربعين ألفاعن يدوأعطى فرسامجهز اوخلع عليه كخلعة الذى قبله ولقب شرف لللك

مم دخل هبة الله ابن الفلكي فجعله رسول دار ومعناه حاجب الارسال وعين له مرتبا أربعين ألف دينار في السنة أعطى مجاشر يكون فائدها بمقدار ذلك و أعطى أربعة وعشرين الفاعن يدو اعطى فرسا بجهزا و خلعة وجعل لقبه بهاء الملك ثم دخلت فوجدت (س) على سطح القصر مستندا إلى السرير و الوزير خواجه جهان بين يديه و الملك الكبير قبولة و اقف بين يديه فلما سلمت عليه قال لى الملك الكبير اخدم فقد جعلك خوند عالم قاضى دار الملك دهلي وجعل مرتبك اثنى عشر الف دينار في السنة و عين لك بحاشر بمقدارها و امرلك بائني عشر الفانقدا تأخذها من الخزانة غدا إن شاء الله و اعطاك فرسا بسرجه و بلحامه و أمر لك بخلعة محاربين و هي التي يكون في صدرها و ظهرها شكل محراب فحدمت و بانى)

و أخذبيدي فتقدم بى إلى ( س ) فقال لى ( س ) لاتحسب قضاء دهلى من أصغر الأشغال هو أكبر الأشغال عندنا وكنت أفهم قوله ولاأحسن الجواب عنه وكان (س) يفهم العربي ولايحسن الجوابءنه فقلت له يامولانا أناعلي مذهبمالك وهؤلاءحنفية وأنأ لااعرف انسان فقال لى قدعمنت ماء الدين الملتاني وكال الدين البخنوري ينوبان عنك ويشاورانك وتكون أنت تسجل على المقود وأنت عندنا بمقام الولد فقلت له بلعبدكم وخديمكم فقال لى باللسان العربى بلأنت سيدنا ومخدو مناتواضعا منه وفضلا وإيناساثم قال اشرف الملك أمير بخت إن كان الذي ترتب له لا يكفيه لانه كثير الانفاق فاما أعطيه زاوبة أن قدر على إقامة حال المقراء وقال قل له هذا بالعربي وكان يظن أنه محسن العربى ولم يكن كذلك وفهم (س) ذلك فقال له بروويكجا بخصى ( بخسى ) وان حکایة براو بکوی و تفهم کنی ( بکنی) تافر ادا إنشاء الله پیش من بیانی (و) جو اب او بکری ( بكوى) معناه امشو االليلة فارقدوا موضع واحدوفهمه هذه الحكاية فاذاكان بالغدان شاءاللةتجىء لملى و تعلمني بكملامه فا نصر فنا و ذَلَكُ في ثلث الليل و قد ضربت النوبة والعادة عندهم اذاضربت لايخرج أحدفا نتظر ناالوزير حتىخرج وخرجنا معه وويجدنا أبواب دهلي مسدودة فبتناعند السيدأ بي الحسن العبادي العراقي يقرف بسرا بور خان وكان هذا الشيخ يتجر بمال ( س )و يشترى له الاسلحة والامتعة بالعراق وخراً سان ولما كان بالغدبعثعثا فقبضنا الاموال والخبيل والخلع وأخذ كلواحدمنا البدرة بالمال فجعلها على كاهله ودخلنا كـذلك على (س) فخدمنا واتينا بالافراس فقبلنا حوافرها بعدان جعلت عليها الخرق وقدناها بأنفسنا إلى باب دار (س) فركبناها وذلك كله عادة عندهم ثم انصرفنا وأمر (س) لأصحابه بألني ديناروعشر خلع ولم يعط لأصحابي أحد سوای شیثا وکان اصحابی لهمروا.ومنظر فاعجبوا (س) و خدموا بین یدیه وشکرهم

## ﴿ ذَكُرُ عَطَاءَ ثَانَ أَمْرِلَى بِهِ وَتُوقَفُهُ مَدَّةً ﴾

وكنت يوما بالمشور بعد أيام من توليق القضاء والاحسان إلى و أناقاعد تحت شجرة هذا لك وإلى جانبي مولانا ناصر الدين الترمذي العالم الواعظ. فاتى بعض الحجاب فدعى مولانا ناصر الدين فدخل الى السلطان فحلع عليه وأعطاه مصحفا مكالا بالجوهر ثم أتانى بعض الحجاب فقال اعطنى شيئا و آحذ لك خطخر د بائني عشر الفا أمر لك بها خو ندعا لم فلم اصدقه و ظننته يريد الحيلة على وهو بجد في كلامه فقال بعض الاصحاب انا اعطية فاعطاه دينارين او ثلاثة ورجاء بخط خرد ومعناه الحظ الاصغر مكتو با بتعريف الحاجب ومعناه امر خو ندعالم ان

يعطى من الخزانة الموفورة كذا لفلان بتبليغ فلانأى بتعريفه ويكتب المبلغا سمه ثمم يكتب على تلك البراء ثلاثة من الأمراء وهم الخان الأعظم قطلوخان معلم (س) والخريطة داروهو صاحب خريطة الكاغد والاقلام والأمير نكبية الدوادار صاحب الدوات فاذاكتبكل واحد منهم خطه يذهب البراءة إلى ديوان الوزارة فينسخهاكتاب الديوان عندهم ثم شبحفى ديوان الأشراف مم تثبت في ديوان النظر ثم تكمتب اليراو نةوهي الحكم من الوزير للخازن بالعطاء ثم بثبتها الخازن في ديو انه و يكتب تلخيصا في كل يوما بمبلخ ما أمر به (س) ذلك اليوم من المال و يعرضه عليه فمن أرا دالتعجيل بعطائه أمر بتعجيله ومن أراد التوقيف وقف لهو لـكنلابد من عطاء ذلكولوطا لـعالمدة فقد توقفت هذه الأثناعشر الماسته أشهر ثم أخذتها مغ غيرها حسياياً تى وعادتهم إذا امر (س) باحسان لاحد بخطمنهاالمشرةفن امرلهمثلا بمائة الف أعطى نسمين الفاأو بمشرة آلاف أعطى تسعة آلاف

﴿ ذَكُرُ طَلَبِ الْغُرِمَاءُ مَالْهُمْ قَبْلِي وَمُدَّحِي للسَّلْطَانُو أَمْرُ وَبِخَلَاصَ دَيْنِي وَ تَوْقَفَذَلْكُمْدَةً ﴾ وكنت حسما ذكرته قد استدنت من التجارمالاأ نفقته فيطريق وماصنعت به الهدية (س) وماا نفقته في إقامتي فلما ارادو االسفر إلى بلادهم الحواعلي في طلب ديونهم فمدحت ( طويل ) السلطان بقصدة طويلة أولها

البيك امير المؤمـــــــثين المهجـــلا "انينا نجـــد الســـير نحوك في العلا فجئت محلا من علائك زائرا ومغناك كمف للزبارة أهلا فلوان فوق الشمس للمجد رتبة لكنت لأعلاها إماما مؤهلا فانت الامام الماجد الاوحدالذي سجاياه حتما ان يقول ويفعلا قضاها وقصدى عند مجدك سملا ااذكرها إم قد كيفاني حياؤكم فان حياكم ذكره كان اجملا فعجل لن وافي محلك زائرا قضا دينه ان الغريم تعجلا

ولى حاجة من فيض جودك ارتجى

فقدمتا بين يديه وهو قاعد على كرسي فجعلما على ركبته وامسك طرفها بيده وطرفها الثاني بيدي وكنت إذا اكملت بيتا منها لقاضي القضاة كال الدين الغزنوي بين معناه لخو ند عالم فيبينه و يعجب ( س ) وهم يحبون الشعر العربي ماما بلغت إلى قولى فعجل لمن وافي البيت قال مرحمة ومغناه ترحمت عليك فاخذ الحجاب حينئذ بيدي ليذهبو ابي إلى موقفهم واخدم على العادة فقال ( س ) اتركوة حتى يكملها فاكملتها وخدمت وهنانى النَّاسُ بِذَاكُ وَاقْمُتَ مَدَّةً وَكَتَبِتَ رَفْعًا وَهُمْ يَسْمُونُهُ غَرْضُ دَاشَتَ فَدَفْعَتُهُ إِلَى قَطب الملك

صاحبالسندفدفعه للسلطان فقال له امض إلىخواجه جمان فقل له يعطى دينه فمضى اليه وأعلمه فقال نعم وأبطأذلك أياماو امره (س )فخلالها بالسفر إلى دولة آبادوفي اثناء ذلك خرج ( س ) إلى الصيدوسافر الوزير فلمآخذشيئًا منها إلا بعد مدة والسبب الذي توقف به عطاؤها اذكره مستوفى وهو انه لما عزم الذين كان لهم على الدين إلى السفر قلت لهم إذا أنا أنيت دار (س) فدر هو يي على العادة في تلك البلاد لعلمي ان (س) متى يعلم بذلك خلصهم وعادتهم انه متى كانلاحد دينعلى رجل منذوى العناية واعوزه خلاصه ووقف له بباب دار (س) قاذا اراد الدخول قال له دروهی وحق راس السلطان ما تدخل حتى تخلصني فلا يمكنه ان يبرح من مكانه حتى يخلصه او يرغب اليه في تأخيره فاتفق يوما ان خرج ( س ) إلىزيارة قبر ابيه و نزل بقصر هنا لك فقلت لهم هذا و قتكم فلمااردت الدخول وقفوا لي ببابالقصر فقالوالي دروهي ( س. ) ما تدخلحتي تخلصنا وكتب كتاب الباب بذلك الى (س) فخرج حاجب قصة شمس الدين وكان من كبار الفقهاء فسألهملاىشيء درهمتموه فقالوا لنا عليه الدين فرجع الى ( س ) فاعلمه بذلك فقال له اسالهمكم مبلغ الدين فقالوا له خمسة وخمسون الف دينار فعاداليه فاعلمه فامره ان يعود اليهمويقول لهمان خو ند عالم يقول لكم المال عندى وانا أنصفكم منه فلا تطلبهوه به وامر عمادالدين السمناني وخدا ندزاده غياثالدين ان يقعدوا بهزاراسطون ويأتى اهل الدين بعقودهم وينظروا اليها ويتحققوها ففعلا ذلك وآتى الغرماء بعقودهم فدخلاالي(س) واعلماه بثبوت العقود فضحك وقال ممازحا أنااعلمأنه فاض جهز شغله فيها ثم امر خداو نداره ان يعطيني ذلك من الخزانة قطمع في الرشوة على ذلك وامتنع ان يكتب خط خرد فبعثت اليهما تتي تنكة فردها ولم ياخذها وقال لى عنه بعض خدامه انه طلب خسيائة تذكة فامتنعت من ذلك و اعلمت عميد الملك بن عماد الدين السمنا ف بذلك فاعلم به اباه وعلمه الوزير وكانت بينه وبينخداو ندزاده عداوة فاعلم ( س ) بذلك وذكر له كثيرامن افعال خداو ندزاده فغير خاطر (س)عليه فامر بحبسه في المدينة وقال لأىشى. اعطاه فلان مااعطاه ووقفوا ذلك حتى يعلم هل يعطى خداو ندزاد. شيئًا اذا منعته أو يمنعه إذا أعطيته فبهذا السبب توقف عطاء ديني

﴿ ذَكُرُ خَرِجِ السَّلْطَانَ إِلَى الصَّيْدُ وَخُرُوجِي مَمَّهُ وَمَاصَّنَّمَتَ فَى ذَلْكُ ﴾

ولما خرج (س) إلى الصيد خرجت معه من غير تربص وكنت قد أعددت ما يحتاج اليه وعملت تر تيب اهل الهند فاشتر يت سراجة وهي افر اجوضر بهاهنا الكمباح و لا بدمنها الكبار

الناس وتمتاز سراجة السلطان بكونها حراء وسواها بمصاءمنقوشة بالأزرقواشنريت الصيوان وهو الذي يظل به داخل السراجة ويرفع على عمودين كميرين ويجمل ذلك الرجال على أعناقهم ويقال لهم اليكوانية والعادة هنالك أن يكترى المسافر اليكوانية وقد ذكرناهم ويكترى من يسوق لهالعشب لعمف الدوابلانهم لايطعمونها التبن ويكترىالكهادين وهم الذين يحملون أواتى المطبخ ويكثرى من يحمله الدولة وقد دكر ناهاويحملهافارغة ويكبترى الفراشين وهم الذين يصبرنون السراجةويفرشونها ويرفعونالأحمال على الجمال ويكمتري الدوادية وهم الذين يمشون بين يديه ويحملون المشاعل بالليل فاكتريت أنا جميع من له منهم وأظهرت القوة والهمة وخرجت يوم خروج ( س ) وغيرى أقام بعده اليومين والثلاثة فلما كان بعد العصر من يوم خروجه ركب الفيل وقصده أن يتطلع على أحوال الناس ويعرف من تسارع إلى الخروج ومن أبطأ وجلس خارج السراجة على كرسي فجئت وسلمت ووقفت في موقفي بالميمنة فبعث إلى الملك الكبير قبولة سرجا مدار وهو الذي يشرد الذباب عنه فأمرني بالجلوس عناية في ولم بحلس في ذلك اليوم سوائي ثم أتى بالفيل وألصق به سلمفركب عليه ورفع شطرفوق رأسه وركب معه الخواص وجال ساعة ثم عاد إلى السراجة وعادته إذا ركب أن يركب الأمراء أفواجاكل أمير بفوجه وعلاماته وطبوله وأنفاره وصرنياته ويسمون ذلك المركب أمام (س) إلا الحجاب وأهل الطرق والطبالة الدين يتقلدون الأطبال الصغار والدين يضربون الصرنيات ويكون عن يمين (س) نحو حمسة عشر وجلا وعن يساره مثل ذلك قضاةالقضاةوالوزيرو بمض الأمراء الكبار وبعض الأعزة وكنت آنا من أهل ميمنته ويكون بين يديه المشاؤون والادلاء ويكونخلفه علاماته وهي من الحرير المذهبوالاطبالعلى الجمال وخلف ذلك بما ليكه وأهل دخلته وخلفهم الآمراء وجميعالناس ولايعلم أحدأين يكون النزول فإذا أمر (س) بمكان يعجبه النزول به أمر بالنزول ولانضربسراجته ثم يأتى الموكلون بالنزول فينزلون كل أحد في منزله خلال ذلك ينزل ( س ) على نهر او بين اشجار و تقدم بين يديه لحوم الاعنام والدجاج المسمنة والكراكي وغيرها منأ نواع الصيدويحضر أبناء الملوك في يدكل واحد منهم سفود ويوقدون النار ويشترون ذلك ويؤتى بسراجة صغيرة فتضرب للسلطان وبجلس من معه من الخواصخارجها ويؤتى بالطعامويستدعىمنشاء فيأكل معه وكان في بعض تلك الآيام وهو بداخل السراجة يسأل عمن بخارجها فقال له السبيد ناصر الدين مطهر الاورهرى احدندما ئه ثم قلان المغربي وهو متغير فقال لماذا فقال

بسبب الدين الذي عليه وغرما ته يلحون في الطلب وكان خو ندعالم قدا مر الوزير بإعطائه فسافر قبل ذلك فإن مو لا ناأن يصبر أهل الدين حتى يقدم الوزير أو امر با نصافهم و حضر لحذا الملك دو لفشاه وكان (س) يخاطبه با اسم فقال ياخو ند عالم كل يوم وهو يكلمني با لعربية ولا أدرى ما يقول ياسيدي ناصر الدين ماذا و قصد أن يكرر ذلك السكلام فقال يتكام لآجل الدين الذي عليه فقال (س) إذا دخلنا دار الملك فامض أنت يا أو مار و معناه يا عم الحز انة فاعطه ذلك المال وكان خداو ندزاده عاضرا فقال ياخو ند عالم أنه كثير الانفاق وقد رأيته بيلادنا عند السلطان طرمشيرين و بعد هذا السكلام استحضر في (س) للطعام ولا علم عندي بما جرى فلما خرجت قال لى السيد ناصر الدين أشكر الملك دو لقشاه وقال لى ولا علم عندي بما جرى فلما خرجت قال لى السيد ناصر الدين أشكر الملك دو لقشاه وقال لى في الحيام في الميدوكب في الحالم و نحن مع (س) في الصيدوكب في الحالم و المناه أشكر الحدواند زاده و في بعض تلك الآيام و نحن مع (س) في الصيدوكب في الحدواند زاده و في بعض عماد الملك ما المدن في السافة وكان لى خباه عند السراجة في المراجة فقيل لها الهلان فأخبراه بذلك فتبسم فلما كان بالمدنفذ الآمر أن أعود أنا و ناصر الدين مطهر الآوهري و ابن قاضي مصروملك صبيع إلى البلد فخلع علينا و عدنا الى الحضرة .

# ﴿ ذكر الجمل الذي أهديته للسلطان ﴾

وكان (س) فى تلك الآيام سأ انى عن الملك الناصر هل يركب الجمل فة لمت نعم يركب المهارى فى أيام الحج فيسير إلى مكة من مصر في عشرة أيام ولكن تلك الجهال ايست كجهال هذه البلاد وأخبرته أن عندى جملا منها فلما عدت إلى الحضرة بعثت عن بعض عرب مصر فصورلى صورة السكور الذى تركب المهارى به من القير وأديتها بعض النجارين فهمل الكور و تفقنه وكسو ته بالملف و صنعت له اكبار و جعلت على الجمل عباءة حسنة و جعلت له خطام حرير وكان عندى رجل من أهل الين يحسن عمل الحلواء فصنع منها ما يشبه التر وغيره و بعثت الجمل و الحلواء إلى (س) و أمرت الدى حملها أن يدفعها على يد ملك دو لة شاه و بعثت له بفرس و جملين فلما و صله ذلك على (س) وقال ياخو ند عالم رأيت العبحب قال و ما ذلك قال فلان بعث جملا عليه سرج فقال أنتو ابه فادخل الجمل داخل السراجة و أعبحب به (س) و قال لراجلي اركبه فركبه و مشاه بين يديه و أمر له بما تتى دينار دراهم و خلعه و عاد الرجل إلى فأعلى فسر نى ذلك و أهديت له جماين بعسد عودته إلى الحضرة.

﴿ ذَكَرُ الجُمَلِينَ اللَّذِينَ أَهْدِيتُهُمَا إليه والحَلُواء وأمره بخلاص ديني وماتعلق بذلك ﴾

ولما عاد إلى راجلي الذي بعثته بالجمل فأخبرنى بماكان من شأ نهصنعت كورين اثنين وجعلت مقدم كل واحد ومؤخره مكسوا بصفائحالفضة المذهبة وكسوتها بالملف وصنعترسنا مصفحا بصفا محالفضة المذهبة وجعلت لهاجلين مل زردخانة مبطنين بالكه خاوجعلت للجملين الخلاخيل من الفضة المذهبة وصنعت أحد عشر طيفورا وملاتها بالحلوا. وغطيت كل طيفور يمنديل حرير فلما قدم (س) منالصيدوقعدثاني ومقدومه بموضع جلوسهالعام غدوت عليه بالجمال فأمربها فمحركت بين يديهوهرو لتفطأر خلخال أحدها فقال لهاءالدىن ابن العلمكي بايل وراري معنى ذلك ارفع الخلخال فرفعه ثم نظر إلىالطيافير فقال جداري ( جمه داری ) درآن طبقها حلوا است معنی ذلك مامعك فی تلك الاطباق-لواءهی فقلت له نعم فقال للفقيه ناظر الدين الترمذي الواعظ ما أكات تط ولا رأيت مثل الحلواءالتي بعث أليها ونحن بالممسكر ثم أمر بتلك الطيافران أنترفع لموضع جاوسه فرفعت وقام إلى مجلسه واستدعاني وأمر بالطمام فأكلت ثم سأاني عن نوع من الحلوواءالذي بعثت له فقلمت له ياخوند عالم تلك الحلواء انواعها كثيرة ولاأدرىعلىأىنوع تسألون منهافقال إيتوا بتلك الاطباق وهم يسمون الطيغور طبقا فأتوابها وقدموها بين يديهوكشفواعنها فقًا ل عن هذا سألتك وأخذ الصحن الذيهي فيه فقلت لههذه يقال لها المقرصة ثم أخذ نوعا آخر فقال وما اسم هذه فقلت له هي لقيمات القاضي وكان بين يديه تاجر مُنشيوخ بغداد يعرف بالسامري وينتسب إلى آل العباس رضي الله تعالى عنه وهوكثير المال ويقول له (س) والدى فحسدنى وأراد أن يخجاني فقال ليست هذه لقبات القاضي بل هي هذه وأخذ قطعة من التي تسمى جلد الفرسوكان بإزائه ملكالندماء ناصر الدين الكافي الهروى وكان كثيراً ما يمازح هذاالشيخ بين يدى (س) فقال ياخواجه أنت تكذب والقاضى يقول الحق فقال له (س)وكيف ذلك فقال ياخو ند عالم هو القاضي وهي لفيا ته فا نه أتى بها فضحك (س) وقال صدقت فلما فرغنا من الطعام أكل الحلواءثم شربالفقاع بعد ذلك وأخذنا التنبول وانصرفنا فلم يكن غير هينهة وأتانى الحازن فقال ابعث أصحابك يقبضون المال فبعثتهم وعدت إلى دارى بعد المغرب فوجدت المال بهاوهو ثلاث بدر فها ستة آلاف وماثنان و ثلاث و ثلاثون تنكة وذلك صرف الخسةو الخسين ألفاالتي هي دين على وصرف الا أني عشر ألفا التي مر لي بها فيما تقدم بعد حط العشر على عادتهم وصرف التنكة ديناران و نصف دينار من ذهب المعرب. .

﴿ ذَكِر خروج السلطان وأمره لى بالإقامة بالحضرة ﴾

وفى تاسع جَادى الأولى خرج ( س ) برسم قصد بلاد المعبر وقتَّال القائم بهـا وكنت قد خلصت أصحاب الدين وعزمت على ألسفر وأعطبت مرتب تسعة أشهر للـكهارين والفراشين والـكيوانية والدوادرية وقد تقدم ذكرهم فخرج الآمر باقامتي في جملة ناس وأخذ الحاجب خطوطنا بذلك لتسكون حجة له وتلك عادتهم خوفامن أن ينكر المبلغ وأمرلى بستة آلاف دينار دراهم وأمر لابن قاضي مصر بعشرة آلاف وكذلك كل من أقام من الأعزة وأما البلديون فلم يعطوا شيئًا وأمرلي(س) أن أتولى النظر في مقبرة ( س ) قطب الدين الذي تقدم ذكره وكان ( س ) يعظم تربته تعظيما شديدا لا نه كمان خديما له ولقد رأيته إذا أتى قيره يأخذ نعله فيقبله ويحمله فوق رأسه وعادتهم أن يجملوا نعل الميت عند قبره فوق متكاة وكمان إذا وصل القبر خمدم له كما كان يخدُّم أيام حياته وكان يعظم زوجته ويدعوها بالآخت ولجعلما مع حرمه وزوجها بعد ذلك لابن قاضي مصر واعتنى به من أجلها وكان بمضى لزيارتها فى كل جمعة ولما خرج (س) بعث عنا للو داع فقام ابن قاضي مصر فقال أنا لا أو دع و لا أفارق خوند عالم فكان له في ذلك الخير فقال له ( س ) أمض فتجهز للسفر وقدمت بعد؛ للوداع وكنت أحب الإقامة ولم تكن عاقبتها محمودة فقال مالك من حاجة فاخرجت بطاقة فيها ست مسائل فقال لى تسكلم بلسانك فقلت له أن خوند عالم أمر لى بالقضاء وما قمدَّت لذاك بعد وليس مرادي من القضاء إلا حرمته فأمرني بالقعود للقضاء وقمود النا تبين معى ثم قال لى ايه فقلت وروضة (س ) قطب الدين فاذا أفعل بها فيها فانى رتبت فها أربعما ئة وستبن شخصا ومحصول أوفافها لايفي بمرتباتهم وطعامنامهم فقال للوزير يُنجاة هزار ومعنّاه خمسين ألفا ثم قال لابد لك من غلة بدية يعني اعطه مائة ألف من المفلة وهي القمح والآرز ينفقها في هذه السنه حتى تاتى غلة الروضة والمن عشرون رطلامغربية ثم قال لى ماذا أيضافقلتأن أصحابي سجنوا بسببالقرى التي أعطيتمونى فاتى عوضتها بغيرها فطلب أهل الدىوان ماوصَّلني منها أو الاستظهار بامر خوندعالم أن رفع عنى ذلك فقال كم وصلك منها فتلت خمسة آلاف دينار فتال هي أنعام عليك فقلت له وداري التي أمرتم لي بها مفتقرة إلى البناء فقال للوزير عمارة كنيداي معناه عمروها ثم قال لي ديكر تماند فقلت له معناه هل بق لك كلام فتال لي وصية ديكر هست معناه أوصيك أن لاتاخذ الدين لئلا تطلب فلا تجد من فبلغ خبرك إلى انفق على قدرما اعطيتك قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وكلوا واشربواولا تسرقوا والذين اذا الفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

فأردت أن أقبل قدمه فمنعنى وأمسك رأسى بيده فقباتها وانصرفت وعدت إلى الحضرة فاشتغلت بمارة دارى وأنفقت فيها أربعة آلاف دينار أعطيت منها من الديوان ستائة دينار وزدت عليها الباقى وبنيت بإزائها مسجدا واشتغلت بترتيب مقبرة السلطان قطب الدين وكان قد أمرنى أن تبنى عليه قبة يكون ارتفاعها فى الهواء مائة ذراع بزيادة عشرين ذراعا على ارتفاع القبة المبنية على قازان ملك العراق وأمر أن تشترى ثلاثون قرية تكون وقفا عليها وجعلها بيدى على أن يكون لى العشر من فائدها على العادة

### \*( ذكر ما فعلته في ترتيب المقبرة )\*

وعادة أهل الهند أن يرتبوا لأموانهم ترتيباً كترتيبهم بقيد الحياة ويؤتى بالفيلة والحبيل فنربط عند باب التربة وهي مزينة فرتبت أنا فيهذه التربة محسب ذلك ورتبت من قراء القرآن ما تة وخمسين وهم يسمونهم الختميين ورثبت من الطلبة ثما نين ومن المعيدين ويسمونهم المسكررين ثمانية ورتبت لها مدرساً ورتبت من الصوفية ثمانين ورتبت الإمام والمؤذنين والقراء بالأصوات الحسان والمداحين وكتاب الغيبة والمعرفين وجميع هؤلاء يعرفون عنسدهم بالأرباب ورتبت صنفا آخر يعرفون بالحاشية وهم الفراشون والطباخون والدوادية والأبدارية وهم السقاؤن والشربدارية الذين يسقون الشربة والتنبول دارية الذين يعطون التنبول والسلحدارية والنيزدارية والطشت دارية والحجاب والنقياء فكان جميعهم أربعمائة وستين وكان السلطان أمرأن يكون الطعام بها كال يوم اثني عشر منا من الدقيق ومثلها من اللحم فرأيت أن ذلك قليل والزرع الذي أمر به كثير فيكنت أنفق كل يوم خمسة وثلاثين منامن الدقيق ومثلها من اللحم مع ما ينبع ذلك من السكر ،النيات السمن،التنبول وكنت أطعم المرتبين وغيرهمن صادر ووارد وكان الغلاء شديدا فارتفق الناس بهذا الطعام وشاع خبره وسافر الملك صبيح الله (س) بدولة آباد فسأله عن حال الناس فقال له لو كان بدهلي اثنان مثل فلان لماشكا الجمدُ فأعجب ذلك السلطان و بعث إلى بخلعة من ثياً به وكـنت أصنع في المواسم وهي العيدان والمولد المكريم ويوم عاشوراءوليلة النصف منشعبان ويوم وفاة السلطان قطب الدين ما ته من الدقيق ومثنها لحما فيأكل منها الفقراء والمساكين وأما أهل الوظيفة فيجعل أمام كمل إنسان منهم ما يخصه ولنذكر عادتهم في ذلك .

\*(ذكر عادتهم في إطعام الناس في الولائم)\* وعادتهم ببلاد الهند و ببلادالسرا أنه اذا فرغ من أكل الطعام في الوليمة جعل أمام كل انسان من الشرفاء والفقهاء و المشايخ والقضاة وعاء شبه المهدله اربع قو المممنسوج سطحه من الخوص وجعل عليه الرقاق ورأس غنم مشوى وأربعة أقراص معجونة بالسمن علوءة بالحلواء الصابو نيسة مغطاة بأربع قطع من الحلواء كمأنها الآجر وطبقاً صغيرا مصنوعا من الجلد فيه الحلواء والسموسك ويغطى ذلك الوعاء بثوبقطن جديد ومن كان دون من ذكر ناه جعل أمامه نصف رأس غنم ويسمونه الزلةومقدار النصف مما ذكر ناه ومن كان دون هؤلاء أيضا جعل أمامه مثل الربع من ذلك ويرفع رجال كل أحد ما جعل أمامه وأول ما رأيتهم يصنعون هنذا بمدينة السرا حضرة السلطان أوزبك فامتنعت أن يرفع رجالى ذلك إذ لم يكن لى به عهد وكذلك يبعثون آيضاً لدار كبراء الناس من طعام الولائم

## ﴿ ذَكُرُ خُرُوجِي إِلَىٰ هَزَارُ أَمْرُوهَا ۖ ﴾

وكان الوزير قد أعطانى من مغله المأمور بها للزاوية عشرة آلاف ونقذلى الباقى فى هزار أمروها وكان والى الحراج بها عزيز الخار وأميرها شمس الدين البذخشانى فبعثت رجالى فأخذوا بعض الإحالة وتشكوا من تعسف عزيز الخار نخرجت بنفسى لاستخلاص ذلك وبين دهلى وهذه العمالة ثلاثة أيام وكان ذلك فىأوان نزول المطر فرجت فى نحو ثلاثين من أصحابى واستصحبت معى أخوين من المغنيدين المحسنين يغنيان لى فى الطريق فوصلنا إلى بلدة بجنور وضبط اسمها ( بكسر الباء الموحدة وسكون الجم وفتح النون وآخره راء ) فوجدت بها أيصا ثلاثة إخوة من المغنيين فاستصحبتهم فسكانوا يغنون لى نوبة والآخران نوبة .

ثم وصلنا إلى أمرها وهى بلدة صغيرة حسنة فخرج عمالها للقائى وجاء قاضيها الشريف أمير على وشيخ زاويتها وأضافانى معا ضيافة حسنة وكان عزيز الخار بموضع يقاله افغان بور على نهر السرو وبيننا وبينه النهر ولا معدية فيه فأخذنا الآثقال فى معدية صنعناها من الحشب والنبات وجزنا فى اليوم الثاني وجاء نجيب أخو عزيز فى جماعة من أصحابه وضرب لنا سراجه ثم جاء أخوه إلى الوالى وكان معروفا بالظلم وكانت القرى التي فى عمالته أنفأ وخمسائة قرية وبجباها ستون لكافى السنة لهفها نصف العشر ومن عجائب النهر الذى بزلنا عليه أنه لايشرب منه أحد فى أيام نزول المطر ولا تستى منه دابة و لقد أقمنا عليه ثلاثا فما غرف منه احد غرفة ولاكدنا نقرب منه لآنه ينزل من جبل قراجيلاتي بها معادن الذهب ويمر على الخشاش المسمومة فمن شرب منه مات وهسذا الجبل متصل مسيرة ثلاثة أشهر وينزل منه إلى بلاد تبت حيث غزلان المسك وقد ذكرنا ما اتفق على جيش المسلمين بهذا الجبل وبهذا الموضع جاء إلى جماعة من الفقراء الحيدرية وعملوا السماع وارقدوا النيران فدخلوها ولم تضره وقد ذكرنا ذلك

وكانت قد نشأت بين أمير هذه البلاد شمس الدين البذخشاني و بين والها عزيز الخار منازعة وجاء شمس الدين لقتاله فامتنع منه بداره و بلغت شكاية أحدهما الوزير و إلى المللك شاه أمير المماليك بأمروها وهم أربعة آلاف مملوك للسلطان و إلى شهاب الدين الرومي أن ننظر في قضيتها فن كان على الباطل بعثاه منقفا إلى الحضرة فاجتمعوا جميعا بمنزلي و ادعى عزيز شمس الدين دعاوى منها أن خديماً له يعرف بالرضي المنتاني نزل بدار خازن عزيز المذكور فشرب بها الحمر وسرق خمسة آلاف دينار من المال الذي عند الخازن فاستفهمت الرضى عن ذلك فقال لى ماشر بت الحمر منذ خروجي من ملتان و ذلك ثمانية أعوام فقلت له أو شربتها بملتان قال نعم فأمرت بجلده ثمانين وسسجنته بسبب الدعوى الوث ظهر عليه والمصرفت عن أمروها فسكانت غيبي نحو شهر بن وكنت في كمل يوم أذب ح لاصحابي بقرة و تركت أصحابي ليأنوا بالزرع المنفذ على عزيز وحمله عليه فوزع على أهل القرى التي لنظره ثلاثينا ألف من يحملونها على ثلاثة آلاف عزيز وحمله عليه وخيره صغار الاجرام يسمونها اللاشة وإذا أرادوا إشهار الحير عنده عيب تكبير وحيرهم صغار الاجرام يسمونها اللاشة وإذا أرادوا إشهار أحد بعد ضربه أركبوه الحار

### ﴿ ذَكَرَ مَكْرُمَةَ لَبُعْضَ الْأَصْحَابِ ﴾

وكان السيدناصر الدين الاوهرى قد ترك عندى لما سافر ألفاوستين تنكة فتصرفت فها فلما عدت إلى دهلى وجدته قدأ حال في ذلك المال خداو ندزاده قوام الدين وكان قدقدم نائبا على الوزير فاستقبحت أن أقول له تصرفت في المال فأعطيته نحو ثلثه و أقت بدارى أيا ما وشاع أنى مرضت فأتى ناصر الدين الخوارزى صدر الجهان ازيارتى فلما رآئى قال ما أرى بك مرض فقلت له أنى مريض القلب فقال لى عرفنى بذلك فقلت له ابعث إلى نا ثبك شيخ الاسلام أعرفه به فبحثه فأعلمته فعاد إليه فأعلمه فبعث إلى بألف دينار دراهم وكمان له عندى قبل هذا ألفا ثانيا ثم طلب منى بقية المال فقلت فى نفسى ما مخاصنى منه إلا صدر الجهان المذكور لانه كثير المال فبعث اليه بفرس مسرج قيمته وقيمة سرجه ألف وستمائة دينار و بفرس ثان قيمتة وقيمة سرجه ثما تماثة دينار و بغرس فضة و بسيفين غمداهما مغشيان بالفضة وقلت له انظر قيمة الجيع و ابعث دينار و بتركش فضة و بسيفين غمداهما مغشيان بالفضة وقلت له افا واقتطع الآلفين دينار فبعث إلى ذلك فأخذ ذلك وعمل لجميعه قيمة ثلاثة آلاف دينار فبعث إلى ألها واقتطع الآلفين فتغير خاطرى ومرضت بالحمى وقلت لنفسى ان شكوت به إلى الوزير افتضحت فأخذت خمسة فتراس و جاريتين و مملوكين و بعثت الجميع للملك مغيث الدين محمد بن ملك الملوك عماد الدين أفراس و جاريتين و مملوكين و بعثت الجميع للملك مغيث الدين محمد بن ملك الملوك عماد الدين أفراس و جاريتين و مملوكين و بعثت الجميع للملك مغيث الدين محمد بن ملك الملوك عماد الدين

السمنانى وهوفتى مسن فردعلى ذلك و بعث إلىمائتى تنكة واغزروخلصت من دلك المال فشتان بين محمدو محمد .

## ﴿ ذَكَرَ خَرْجِي مِنْ مُحَلَّةُ السَّلْطَانُ ﴾

وكان السلطان لما توجه إلى بلاد المهبر وصل إلى التلنك ووقع الوباء بمسكره فعاد إلى دولة آباد ثم وصل إلى نهر السكنك فنزل عليه وأمر الناس بالبناء وخرجت في تلك الآيام الى محلته وا تفق ماسردناه من مخالفة عين الملك ولازمت السلطان في هذا اليوم وأعطاني من عتاق الحنيل لما فسمها على خواصه وجعلتي فيهم وحضرت معه الوقيعة على عين الملك والقبض عليه وجزت معه نهر السكنك ونهر السرو ولزيارة قبر الصالح البطل سالارعود (مسعود) وقد استوفيت ذلك كله وعدت معه إلى دهلي لما عادالها.

### ﴿ ذَكَرَ مِاهُمُ بِهِ السَّلْطَانَ مِنَ عَقَا بِي وَمَا تَدَارَكُنِي مِنَ لَطَفَ اللَّهِ تَعَالَى ﴾

وكان سببُذلك أنى ذهبت يوما لزيارة الشيخ شهابالدين ابن الشيخ الجام بالغار الذى احتفره خارج دهلي وكان قصدى رقية ذلك الغار فلما أخذه السلطان سأل أولاده عمن كان يروره فذكر وا أناسا أنامن جملتهم فأم السلطان أربعة من عبيده تملازمتي بالمشور وعادته أنه متى فعل ذلك مع أحد قلما يتخلص فكان أول يوم من ملازمتهم لي يوم الجمعة فألهمني الله تعالى إلى تلاوة قوله حسبنا الله و فعم الوكيل فقر أتها ثلاثة و ثلاثين الف مرة وبت بالمشور و واصلت إلى خمسة أيام في كيل يوم منها أختم القرآن وأفطر على الماء خاصة مم الغطرت بعد خمس و و اصلت أربعا و تخلصت بعد قتل الشبخ و الحمد لله تعالى

### \*( ذكرُ انقباضي عن الخدمة وخروجي عن الدنيا )\*

ولما كان بعد مدة انقبضت عن الحدمة ولازمت الشيخ الامام العالم العابد الراهد الخاشع الورع قريدالدهر ووحيد العصركال الدين عبدالله الغاري وكان من الأولياء وله كرامات كثيرة فقد ذكرت منها ماشاهدته عندذكر اسمه وانقطعت الى خدمة هذا الشيخ ووهبت ماعندى للفقر اله والمساكين وكان الشيخ يواصل عشرة أيام وربما يواصل عشرين فكنت أحب أن أوصل فكان ينهاني ويأمرني بالرفق على نفسي في العبادة ويقول لى أن المنبث لا أرضا قطع ولا أبقي و ظهر لى من نفسي تكاسل بسبب شيء بقى معى فحرجت عن جميع ما عندي من قليل وكثير وأعطيت ثياب ظهرت لفقير ولبست ثيا به وازمت هذا الشيخ خمسة أشهر والسلطان إذ ذاك غائب ببلاد السند

﴿ ذَكَرَ بعث السلطان عنى و إبا يتى عن الرجوع إلى الحدمة و اجتمادى فى العبادة )
 ﴿ ذَكَرَ بعث السلطان عنى و إبا يتى عن الدنيا استدعائى و هو يومثذ بسوستان فدخلت عليه فى

زى الفقراء فكلمنى أحسن كلام وألطفه وارادمنى الرجوع إلى الحدمة فأبيت وطلبت منه الإذن فى السفر إلى الحجاز فأذن لى فيه وانصرفت عنه ونزلت بزاوية تعرف بالنسبة إلى الملك بشير وذلك فى أواخر جمادى الثانية سنة ثنين وأربعين فاعتكم فت بها شهر رجب وعشرة من شعبان وانتهيت إلى مواصلة خمسة أيام وقطرت بعدها على قلبل أرز دون إدام وكنت اقرأ القرآن كل يوم وأتهجد بماشاء الله وكنت إذا أكلت الطعام أذا فى فاذا طرحته وجدت الراحة وأقمت كذلك أربعين يوما ثم بعث عنى ثانية .

#### ( ذكر ما أمرنى به من التوجه إلى الصين في الرسالة )

ولما كملت لى أربعون بعث إلى (س) خيلا مسرجة وجوارى وغلمانا و ثيابا و نفقة فلبست ثيابه و قصدته وكانت لى قبة قطن زرقاء مبطنة لبستها أيام اعتكافى فلما جردتها ولبست ثياب (س) انسكرت نفسى وكنت متى نظرت الى تلك الجبة أجدنورافى باطنى ولم تزل عندى إلى أن سلبتى الكفار فى البحر ولما وصلت إلى (س) زاد فى إكرامى على ماكنت أعهده وقال لى إنما بعثت اليك لتتوجه عنى رسولا إلى ملك الصين فانى أعلم حبك فى الأسفار والجولان فجهزنى بما أحتاج له وعين للسفر معى من يذكر بعد

## ( ذكر سبب بعث الهدية للصين وذكر من بعث معى وذكر الهدية )

وكان ملك الصين قد بعث إلى (س) ما تة علوك و جارية و خمسها تة أو ب من الديمة المنها ما تة من التي تصنع بمدينة الحذيبا و خمسة أمنان من المسك و خمسة أثو اب من صحة بالجوهر و مثابهم من التراكش مزركشه و مثابهم سيوف و طلب من و خمسة أثو اب من صحة بالجوهر و مثابهم من التراكش مزركشه و مثابهم سيوف و طلب من الني أن يأذن له في بناء بيت الاصنام بناحية جبل قراجيل المتقدم ذكره و يعرف الموضع الذي هو به بسمهل (بفتح السين المهمل و سكون الميم و فتح الهاء) واليه يحبح أهل الصين و تغلب عليه جيش الإسلام بالهند فخربوه و سابوه و لما و صلت هذه الهدية إلى السين و تغلب عليه بأن هذا المطلب لا يحوز في ملة الاسلام اسعافه و لا يباح بناء كنيسة بأرض المسلمين الالمن يعطى الجزية فان رضيت باعطائها أبحنا المك بناء و السلام على من المياد مسرجة ملحمة و ما ته علوك و ما تة جارية من كفار الهند مغنيات و رواقص و ما تة ثوب بير مية و هي من القطن و لا نظير لها في الحسن قيمة الثوب منها ما تة دينا رو ما ته شقة من ثياب الحرو ية بالحرو فة بالجز (بضم الجيم و وزاى) و هي التي يكون حرير أحداها مصبوغا بحمسة ألوان و أربعة و ما ته ثوب من الشياب المعرو فة بالصلاحية و مثلهم من الشيرين باف و مثلهم من الشان باف و خمسائة الشياب المعرو فة بالصلاحية و مثلهم من الشيرين باف و مثلهم من الشان باف و خمسائة الشياب المعرو فة بالصلاحية و مثلهم من الشيرين باف و مثلهم من الشان باف و خمسائة

ثوب من المرعز منها سودوما ثة بيض و ما ثة حمر و ما ثة خضر و ما ثة زرق و ما ثة شقة من الكتان الرومي و ما ثة فضلة من الملف و سراجة و ست من القباب و أربع حسك من ذهب و ست حسك من فضة منيلة و أربع طسوت من الذهب ذات أباريق كمثلها و ست طسوت من الفضة و عشر خلع من ثياب السلطان موركشة و عشر شواش من اباسه إحداها مرصع بالجوهر و عشرة تراكش و أحدها مرصع بالجواهر و عشرة من السيوف احدها مرصع الخمد بالجوهرود شت بان (دستبان) و هو قفاز مرصع بالجواهر و خمسة عثمر من الفتيان و عين السفر معى بهذه الهدية الأمير ظهير الدين الونجانى و هو من فضلاء أهل العلم والفتى كافور الشريدار و اليه سلمت الهدية و بعث مهنا الأمير محمد الهروى فى الف قارس ليوصلنا إلى الموضع الذى نركب منه البحر و توجه صحبتنا ارسار ملك الصين و هم خمسة عشر رجلا يسمى كبيرهم ترسى و خدامهم نحو ما ثة رجل و انفصلنا فى جمع كبير و محلة عظيمة و أم يسمى كبيرهم ترسى و خدامهم نحو ما ثة رجل و انفصلنا فى جمع كبير و محلة عظيمة و أم لنا (س) بالضيا فة مدة سفر نا ببلاده

وكان سفرنا فى السابع عشر لشهرصفرسنة ثلاثوأربهين وهو اليوم الذى اختاروه للسفر لآنهن يختارون للسفر من أيام الشهر ثانية أو سابعه أو الثانى عشر أو السابع عشر أو الثانى والعشرين أو السابع والعشرين فكان نزولنا فى أول مرحلة بمنزل تلبت على مسافة فرسخين و ثلث من حضرة دهلى .

ورحلنا منها إلى منزل هيلوور ورجلنا منه الى مدينة بيانة (وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف مع تخفيفها وفتح النون) وهي كبيرة حسنة البناء مليحة الأسواق ومسجدها الجامعمن أبدع المساجد وحيطانه وسقفه حجارة والأمير بها مظفر بن الداية وأمه هي داية للسلطان وكان بها قبله الملك بحير بن ابى الرجاء احد كبراء الملوك وقد تقدم ذكره وهو ينتسب إلى قريش وفيه تجبر وله ظلم كثير قتل من أهل هذه المدينة جملة ومثل بكثير منهم .

. ولقد رأيت من أهلها رجلا حسن الهيئة قاعدا في اسطوان منزله وهو مقطوع اليدين والرجلين وقدم السلطان مرة على هذه المدينة فتشكى الناس من الملك مجبر المذكور فأمر (س) بالقبض عليه وجعلت في عنقه الجامعة بإرضائهم فأرضاهم بالاموال ثم قتله بعد ذلك ومن كبار أهل هذه المدينة الامام العالم عزالدين الزبيرى من ذرية الزبير ابن العوام رضى الله عنه أحد كبار الفقها الصلحاء لقيته بكاليور عند الملك عز الدين البنتاني المعروف بأعظم ملك ثم رحلنا من بيانة فوصلنا الى مدينة كول (وصبط اسمها بضم السكاف) مدينة حسنة ذات بساتين وأكثر أشجارها العنيا و نزلنا بخارجها في بسيط السكاف) مدينة حسنة ذات بساتين وأكثر أشجارها العنيا و نزلنا بخارجها في بسيط

افييح و لقينا بهاالشييخ الصالحالعا بد شمس الدين المعروف با بن العارفين وهو مكـفوف البصر معمر و بعد ذلك سجنه السلطان ومات في سجنه وقد ذكر نا حديثه .

### ﴿ ذَكَرَ غَرُوةً شَهْدَنَاهَا بَكُولُ ﴾

ولما بلغنا إلى مدينة كول بلغنا أن بعض كفارا لهنو دحاصروا بلدة الجلالى واحاطواها وهى على مسافة سبعة من كول قصدناها والسكفار يقا تلون أهلها وقداشر فوا على التلف ولم يعلم السكفار بنا حتى صدقنا الحملة عليهم وهم فى نحو الف فارس و ثلاثة آلاف راجل فقتلناهم عن آخرهم واحتوينا على خيلهم واسلستهم واستشيد من اصحابنا ثلاثة وعشرون فارساً وخمسة وخمسون راجلا واستشيد الفتى كافور الساقى الذى كانت الهدية مسلمة بيده فكتبنا إلى السلطان بخبره واقمنا فى انتظار الجواب وكان الكفار فى اثناء ذلك ينزلون من جبل هنالك منسع فيخيرون على نواحى بلدة الجلالى وكان أصحابنا يركبون كل يوم مع امير تلك الناحية لعينوه على مدافعتهم .

( ذكر محنتي بالاسرٌ وخلاصيمنه وخلاصيمن شدة بعده على يدولي منأو ليا الله تعالى )

وفى بعض تلك الآيام ركبت فى جماعة من أصحابى و دخلنا بستا نا نقيل فيه و ذلك فصل القيظ فسمه منا الصياح فركبنا و لحقنا كفارا اغار واغلى قرية من قرى الجلالى فا تبعناهم فتفرقوا و تفرق اصحابا فى طلبهم الفردت فى خمسة من اصحابنا فخرج علينا جملة من الفرسان والرجال من غيضة هنا لك ففر رنامنهم الكرتهم و اتبعنى نحو عشرة منهم ثم انقطموا عنى الآثة منهم و لاطريق بين يدى و تلك الآرض كثيرة الحجارة فنشبت يدافرسى بين الحجارة فنز لت عنه واقتلعت يده و عدت إلى ركو به و العادة بالهندان يكون مع الإنسان سفيان أحدهما معلق بالسراج و يسمى الركابى و الآخر فى النركش فسقط سينى الركابى من غمده وكما نت حليته ذه با فنزلت فا خذته و تقلدته و ركبت و هم فى اثرى ثم و صلت إلى خندق عظيم فنزلت و دخلت فى جو فه ف كان اخر عهدى مهم .

ثم خرجت إلى وإد فى وسط شعراء ملفتة فى وسطهاطريق فمشيت عليه و لأعرف منهاة فبينا أنا فى ذلك خرج على نحو اربعين رجلا من الكفار بايدهم القسى فاحد قوا فى وخفت ان يرمونى رمية رجل واحددان فررت منهم وكنت غير متدرع فالقيت بنفسى إلى الارض واستأسرت وهم لايقتلون من فعل ذلك فأخذونى وسلمونى جميع ماعلى غير جبة وقميض وسروال و دخلوا فى إلى تلك الغابة فا نتهوا فى إلى موضح جلوسهم منها على حوض ما مبين تلك الأشجار واتونى بخبر ماش وهو الجلبان فأكلت منه وشربت من الماء وكان معهم مسلمان كلها فى بالفارسية وسألانى عن شأنى فاخرتهما ببعضه وشربت من الماء وكان معهم مسلمان كلها فى بالفارسية وسألانى عن شأنى فاخرتهما ببعضه

وكتمتهما انى منجهة (س) فقالا لىلابدأن يقتلك هؤلاء أو غيرهم و اكن هذا مقدمهم وأشاروا الى رجل منهم فكلمته بترجمة المسلمين و تلطفت له فوكل بى ثلاثة منهم احدهم شيبخ ومعه ابنه و الآخر أسود خبيث وكلمنى أو لئك الثلاثة ففهمت منهم أنهم أمروا بقتلى واختملونى عشى النهار إلى كهف وسلط الله على الاسود منهم حمى مرعدة فوضع رجلية على و نام الشيبخوابنه فلما أصبح تكلموا فهابينهم وأشاروا إلى بالنزول معهم لمى الحوض وفهمت أنهم بريدون قتلى فكلمت الشيخ و تلطفت اليه فرق لى وقطعت كمى قميصى وأعطيته أياهما لكى لايأخذه أصحابه فى ان فررت .

ولما كان عند الظهر سمعنا كلاما عند الحوض فظنوا أنهم أصحابهم فأشاروا إلى بالنزول معهم فنزلنا ووجدنا قوما آخرين فأشاروا عليهم أن يذهبوا فى صحبتهم فابوا وجلس ثلاثتهم أماى وأنا مواجه لهم ووضعوا حبل قنب كان معهم بالارض وأنا أنظر الهم وأقول فى نفسى بهذا الحبل يربطونى عند الفتل وأقمت كذلك ساعة ثم جاد ثلاثة من أصحابهم الذين اخذونى فتكلموا معهم وفهمت انهم قالوا لهم لأى شىء ما قتلتموه فأشار الشيخ إلى الأسود كأنه اعتذر بمرضه وكان أحد هؤلام الثلاثة شابا حسن الوجه فقال لى أتريد أن أسرحك فقلت نعم فقال أذهب فاخذت الجبة الى كانت على فأعطيته إياها وأعطانى منيرة بالية عنده وأرانى الطريق فذهبت وخفت أن يبدولهم فيدركو ننى فدخلت غيضة قصب واخفيت فيها إلى أن غابت الشمس.

ثم خرجت وسلكت الطريق التي أرا نها الشاب فافضت في إلى ماء فشر بت منه وسرت إلى ثلث الليل فوصلت إلى جبل فنمت تحته فلما أصبحت سلكت الطريق فوصلت ضحى إلى جبل من الصخر عال فيه شجر أم غيلان والسدر فكنت أجنى النبق فاكله حتى أثر الشوك في ذراعي آثارا هي بافية به حتى الآن ثم نزلت من ذلك الجبل إلى أرض مزدرعة قطنا وبها أشجار الخروع وهنالك باين والباين عندهم بشر متسعة جداً مطوية بالحجارة لها درج ينزل عليها إلى ورد الماء وبعضها يكون في وسط وجوا نبه القباب من الحجر والسقائف والمجلس ويتفاخر ملوك البلاد وأمراؤها بعارتها في الطرقات التي لاماء مها وسنذكر بعض ماراينا منها فيها بعد ولما صلت إلى الباين شربت منه ووجدت عليه شيئا من عساليج الخردل قد سقطت لمن غسلها فاكلت منها وأدخرت باقهاو نمت تحت شجرة خروع فبينها أنا كذلك إذورد الباين نحو أربعين فارساً مدرعين فدخل بعضهم إلى المزرعة.

ثم ذهبوا وطمس الله ابصارهم دونى ثم جاء بعـــدهم نحو خمسين فى السلاح ونزلوا إلى الباين وأتى أحــدهم إلى شجرة إزاء الشجرة التى كنت تحتما فلم يشعر بى ودخلت إذ ذاك فى مزرعة القطن واقمت بها بقية نهارى وأقاموا على الباين

يغسلون ثيابهم ويلمبون فلما كان الليل هدأت أصواتهم فعلمت أنهم قدمروا أو ناموا فحرجت حينئذ وا تبعت أثر الخيل والليل مقمر وسرت حتى تنهيت إلى با ين آخر عليه قبة فنز لت اليه وشر بت من ما أه وأكلت من عساليج الخردل التي كانت عندى و دخلت القبة فوجدتها مملوءة بالعشب ما يجمعه الطير فنمت بها وكنت أحس حركة حيوان في تلك العشب آظنه حية فلا أبالى بها لما بى من الجهد فلما أصبحت سلكت طريقا وسعة تفضى إلى قرية حربة وسلكت سواها فكانت كمثلها وأقمت كذلك أياما وفي بعضها وصلت إلى أشجار ملتفة بينها حوض ما موداخلها شبه بيت وعلى جو انب الحوض نبات الارض كالنجيل وغيره قار دت أن أقعدها لك حتى يبعث الله من بوصلى إلى العارة ثم انى وجدت يسير قوة فنهضت على طريق وجدت بها أثر البقر ووجدت ثوراً عليه بردعة ومنجل فاذا تلك الطريق تفضى إلى قرى الكيفار فا تبعت طريقا أخرى فانهضت بي إلى قرية خربة ورأيت بها أسودين عريانين فخفتهما وأقمت تحت أشجار هنالك فلما كان الليل دخلت القرية ووجدت دارا في بيت من بيوتها شبه عابية كبيرة يصنعونها لاختزان الزرع وفي أسفلها نقب يسع منه في بيت من بيوتها شبه عابية كبيرة يصنعونها لاختزان الزرع وفي أسفلها نقب يسع منه الوجل فدخلتها ووجدت داخلها مفروشا بالتبن وفيه حجر جعلت رأسي عليه و نمت وكان فوقها طائر يرفرف بجناحيه أكثر الليل وأظنه كان يخاف فاجتمعنا عاتفين .

وأقمت على تلك الحال سبعة أيام من يوم أسرت وهو يوم السبت وفى السابع منها وصلت إلى قرية للكفار عامرة وفيها حوض ماء ومنابت خضر فسأ اتهم الطمام فأبوا أن يعطونى فوجدت حول بئر بها أوراق فجل فأكلته وجئت القرية فوجدت جماعة كفار لهم طليمة فدعانى طليعتهم فلم أجبه وقعدت الى الأرض فأتى أحدهم بسيف مسلول ورفعه ليضربني به فلم ألتفت اليه لعظيم ما بى من الجمد ففتشنى فلم يجد عندى شيئا فأخذ القميص الذى كنت أعطيت كميه للشيخ الموكل بى .

ولما كان فى اليوم الثامن اشتد بى العطش وعدمت الماء ووصلت إلى قرية خراب فلم أجد بها حوضا وعادتهم بتلك القرى أن يصنعوا أحواضا يجتمع به ماء المطرفيشر بون منه جميع السنة فا تبعت طريقا فافضت بى إلى بثر غير مطوية علمها حبل مصنوع من نبات الآرض و ليس فيه آنية يستق بها فر بطت خرقة كانت على رأسى فى الحبل والمتصصت ما تعلق بها من الماء فلم ترونى فر بطت خنى واستقيت به فلم يرونى فاستقيت به نانيا فانقطع ما تعلق بها من الماء فلم ترونى فر بطت الحف الآخر وشر بت حتى رويت ثم قطعته فر بطت الحبل ووقع الحف فى البئر فر بطت الحف الآخر وشر بت حتى رويت ثم قطعته فر بطت أعلاء على رجلى يحبل البئر و بحرق و جدتها هذا لك فبينا أناأر بطها و أفكر في حالى إذ لاحلى شخص فنظرت اليه فاذا رجل أسود اللون بيده أبريق و عكاذ و على كاهله جراب فقال لى سلام شخص فنظرت اليه فاذا رجل أسود اللون بيده أبريق و عكاذ و على كاهله جراب فقال لى سلام

عليكم فقلت له عليكم السلام ورحمة الله و بركاته فقال لى بالفارسية جيكس (جه كسى) معناه من أنت فقلت له أناتا ثه فقال لى و أنا كذلك ثم ربط إبريقه بحبل كان معه واستق ماء فأردت ان أشرب فقال لى اصبر ثم فتح جرابه فأخرج منه غرفة حمص أسو دمقلومع قليل أرز فأكلت منه و شربت و توضأ وصلى ركعتين و توضأت أنا وصليت وسألنى عن اسمى فقلت له عن اسمه فقال لى القلب الفارح فتفاء لت بذلك وسررت به ثم قال لى بسم الله ترافقنى فقلت نهم فه فهيت معه قليلا ثم وجدت فتورا فى أعضائى ولم أستطع بسم الله ترافقنى فقال ماشا نك فقلت له كنت قادراعلى المشى قبل أن ألقاك فلما لقيتك عجزت فقال سبحان الله اركب فوق عنق فقلت له انك ضعيف و لا تستطع ذلك فقال يقو بنى الله لا بد لك فركبت على عنقه وقال لى أكثر من قراءة حسبنا الله و نعم الوكيل فأكثرت من ذلك .

وغلبتنى عينى فلم أفق إلا اسقوطى على الأرض فاستيقظت ولم أرللر جل أثرا وإذا أنا في قرية عامرة فدخاتها فوجدتها لرعية الهنود و حاكمها من المسلمين فاعلموه بى فجاء إلى فقلت لهما اسم هذه القرية فقال لى تاج بوره وبينها وبين مدينة كول حيث أصحابنا فرسخان وحملنى ذلك الحاكم إلى بيته فأطعمنى طعاما سخنا واغتسلب وقال لى عندى ثوب وعمامة أودعهما عندى رجل عرب مصرى من أهل المحلة التي بكول فقلت له هاتهما أالمسهما إلى أن أصل إلى المحلة فأتى بهما فوجد تهما من ثيا بى كنت قدوه بتهما لذلك العربى لما قدمنا كول فطال تمجى من ذلك .

وفكرت فى الرجل الذى حملتى على عنقه فتذكرت ما أخبرنى به ولى الله تعالى أبو عبد الله المدارشدى حيثما ذكر ناه فى السفر الأول إذ قال لى ستدخل ارض الهند و تلقى بها أخى و يخلصك من شدة تقع فيها و تذكرت قوله لما سألته عن اسم فقال القلب الفارح و تفسيره بالفارسية دلسا فعلمت أنه هو الذى أخبر فى بلقا ئه وا نه من الأولياء ولم يحصل لى من صحبته إلا المقدار الذى ذكر و أتيت تلك الليلة الى أصحابي بكول معلما لهم بسلامتى فجاؤا إلى بفوس و ثياب و استبشروا بي و و جدت جواب السلطان قد وصلهم و بعث بفتى يسمى بسنبل الجامد ارعوضا من كافور المستشهد و أمر نا أن نتادى على سفر نا و و جدتهم أيضاً قد كتبوا المسلطان بما كان من أمرى و تشامموا بهذه السفرة لما جرى فيها على و على كافور و هم يريدون أن يرجموا فلما رأيت تأكيد السلطان فى السفر أكدت علهم و قوى عزى فقالوا ألا ترى ما انفق فى بداية هذه السفرة و السلطان يعذرك فانرجع اليه أو نقيم حتى يصل جوا به فقلت لهم لا يمكن المقام و حيث ما كذا أدركذا الجواب فرحانا من كول

و نزلنا برجبوره وبهزاوية حسنة فيها شيخ حسن الصورة والسيرة يسمى بمحمدالعريان لا نه لا ياب الله الله أو بالله و بالله الله الله أو بالله و بالله بالله

#### ﴿ حكاية هذا الشيخ ﴾

وكان،نأو لياءالله تعالى قائما على قدم التجرد يلبس تنورة وهو ثوب يستر من سرته الى المدخل ويذكر أنه كان اذاصلي العشآء الأخرة أخرج كلما بقى بالزاوية من طعام وادام وماء و فرق على المساكين و رمى بفتيلة السراج وأصبح على غير معلوم وكانت عادته أن يطمم أصحا بهءندالصباح خبزا وفولا فكان الخبازون وآلفو الون يستبقون الى زاويته فيأخذ منهم مقدارما يكني الفقراء ويقول لمن أخذمنه ذلك اقعد حتى ياخذ أول مايفتح به عليه في ذلك اليوم قليلًا أوكثير او من حكايا ته أنه لما وصل قاز ان ملك النتر إلى الشام بعساكره وملك حمشق ماعداً قلمتها وخرج الملك الناصر إلى مدافعته ووقع اللقاء على مسيرة يومين من حمشق بموضع يقال له قشحب والملك الناصر إذ ذاك حديث السن لم يعهد الوقائع وكان الشبيخ العريان في صحبته فنزل وأخذ قيدا فقيد به فرس الملك الناصر الثلا يتزحزح عند اللقاء لحداثة سنه فيكون ذلك سبب هزيمة المسلمين فثبت الملك الناصر وهزم التتر هزيمة شنعاء قتل منهم فيها كثيروغرق كثير بما أرسل عليه من المياه ولم يعدالتر إلى قصد بلاد الاسلام بعدها وأخبرنى الشييخ محدالعريان المدكور تلميذهذا الشيخانه حضر هذه الوقيعة وهوحديث السن ورحلنا منبرج بوره ونزلنا على الماء المعروف بابسياء ثم رحلنا مدينة قنوع (وضبط اسمها بكسر القاف وفنحالنون وواوساكن وجم)مدينة كبيرة حسنة المعارة حصينة رخيصة الأسعار كشيرة السكر ومنها يحمل الى دهلي وعليهاسور عظم وقد تقدم ذكرهاوكان بها الشيخ معين الدين الباخرزي أضافنا بهاو أميرهافيروز البدخشاني من ذرية بهرام جور (جو بين) صاحب كسرى وسكن بهاجماعة من الصلحاء الفضلاء المعروفين يمكارم الاخلاق يعرفون بأولاد سرفجهان وكان جدهم قاضي القضاة بدولة آباد وهو من ( i, K- ) لمحسنين المتصدقين وانتهت الرياسة ببلاد الهند اليه

يذكر أنه عن لمرة عن القضاء وكان له أداء فادعى أحدهم عند القاضى الذي ولى بعده أن له عشرة آلاف دينار قبله ولم تكن له بينة وكان قصده أن يحلفه فبعث القاضى له فقال لم عشرة آلاف دينار فبعث إلى مجلس القاضى عشرة آلاف وسلمت للمدعى و بلغ خبره السلطان علاء الدين وصح عنده بطلان تلك الدعوى فأعاده إلى القضاء وأعطاه عشرة آلاف وأقمنا بهذه المدينة ثلاثا ووصلنا فيها جواب السلطان في شأنى بأنه أن يظهر لفلان أثر فيتوجه وجيه الملك قاضى دو لة آباد عوضا منه ثم رحلنا من هذه المدينة لم يظهر لفلان أثر فيتوجه وجيه الملك قاضى دو لة آباد عوضا منه ثم رحلنا من هذه المدينة

فنز لنا بمنزلهنول ثم بمنزلوزير بورثم بمنزل البجالصة ثم وصلنا إلى مدينة مورى (وضبط اسمها بفتح الممروواو وراء) وهي صغيرة ولهاأسواق حسنة واقيت بها الشيخ الصالح الممر قطب الدين المسمى بحيدر الفرغانى وكان بحال مرض فدعانى وزودنى دغيف شعير و آخر في أن عمر وينيف على مَا ثَةُ وخمسين و ذَكر لى أصحابه أنه يصوم الدهر و يو اصل كشير أ و يكشر الاعتكافور بماأقام في خلوته أربعين يوما يقتات فيها بأربعين تمرة في كل يوم واحدة وقبد رأيت بدهلي الشيخ المسمى برجب البرقمي دخل الخلوة بأربعين تمرة فأقام بها أربعين يوما مم خرج و فضل معه منها ثلاث عشرة تمرة ثمر حلنا و وصلنا إلى مدينة مرة وضبط اسمها ( بفتح وسكرونالراءوهام) وهيمدينة كبيرة أكشر سكانها كفار تحت الذمة وهي حصينة وبما القمح الطيب الذي أيس مثله بسواها ومنها يحمل إلى دهلي وحبو به طوال شديدة الصفرة ضخمة ولم أرقمحاً مثله إلا بارض الصين و تنسب هذه المدينة إلى المأ مورة ( بفتح اللام) وهي قبيلة من قباً الله الهنود كبار الاجسام عظام الخلق حسان الصور لنسائهم الجمال الفائق وهن مشهورات بطيب الخلوة ووفرة الحظمن اللذة وكذا نساء المرهتة ونساء جزيرة ذيبة المهل شمسافرنا إلىمدينة علابور (وضبط اسمها بفتحالعين ولام والفوباء موحدة مضمومة وواو وراء) مدينة صغيرة أكثر سكانها الكفارتحت الذمة وعلى مسيرة يوم منها سلطان كافر اسمه تتم ( بفتح القاف والتاء المعلوة ) وهو سلطان جنبيل ( بفتح الجيم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وياء مد ولام) الذي حاصرمدينة كيالير وقتل بعد ذلك ـ

## ( ilk-)

كان هذا السلطان السكاف قد حاصر مدينة را برى وهى على نهر اللجون كشيرة القرى و المزارع وكان أميرها خطاب الآفنان وهو أحد الشجعان و استعان السلطان السكافر بسلطان كافر مثله يسمى رجو (بفتح الراء وضم الجم) و بلده يسمى سلطان بو روحاصر مدينة را برى فبعث خطابا إلى السلطان يطلب منه الإعآنة فا بطأ عليه المدد و هو على مسيرة أر بعين من الحضرة فخاف أن يتغلب السكفار عليه فجمع من قبيلة الأفغان نحو ثلاثما ثة و مثلهم من الماليك و نحو أر بعائة من سائر الناس و جعلوا العائم فى أعناق خيلهم و هى عادة أهل الهند إذا أرادو الملوت و باعو انفوسهم من الله تعالى و تقدم خطاب و قبيلته و تبعهم الناس و فتحو الباب عند الصبح و حملوا على الكفار حملة و احدة و كانو ا نحو خمسة عشر العا فهز موهم بإذن الله و قتلوا سلطانيهم قتم و رجو و بعثوا بر أسيهما إلى السلطان و لم ينج من السكمار الألا الشريد .

﴿ ذَكَرَ أَمِيرَ عَلَانُورَ وَاسْتَشْهَادُهُ ﴾ وكانأميرعلابور بدر الحبثي من عبيد السلطان وهومن الأبطال الذين تضرب بهم،

الأمثال وكانلايزال يغيرعلىالكىفارمنفردا بنفسه فيقتلويسي حتى شاع خبى. واشتمر أمره وهابه الكنفار .

وكان طويلا ضخما ياكل الشاة عن آخرها في اكلة وأخبرت أنه كان يشرب نحو رطل و نصف من السمن بعد غذائه على عادة الحبشة ببلادهم وكان له ابن يدانيه في الشجاعة فاتفق أنه أغار مرة في جماعة من عبيده على قرية للكفار فوقع به الفرس في مطمورة واجتمع عليه أهل القرية فضربه أحدهم بقتارة والقتارة ( بقاف معقود و تاء معلوة) حديدة شبه سكة الحرث يدخل الرجل يده فيها فتسكسوا ذراعه ويفضل منها مقدار ذراعين وضربتهالاتبقى فقتله بتلكالضربة ومات فيها وقتلوا رجالهاوسبوا نساءها وقاتل عبيده أشدالقتال فتغلبوا علىالقرية وأخرجوا الفرس منالمطمورة سالما فأتوا به ولده فكان من الانفاق الغريب أنه ركب الفرس وتوجه إلى دهلي فخرج عليه الكيفار فقاتلهم حتى فتلوءاد الفرس إلى أصحا به فدفعوه إلى أهله فركبه صهر له فقتله الكه فارعليه أيضا شم سافر ناالمامدينة كاليور ( وضبط اسمها بفتحالكاف المعقود وكسر اللام وضماليا ـ آخر الحروف وواوورام) ويقال فيه أيضا كياليروهيمدينة كبيرة لها حصن منيع منقطع في رأس شاهق، لم با به صورة فيل وفيال من الحجاره وقد مر ذكر. في اسم السُلطان قطب الدين وأميرهذه المدينة أحمدبن سيرخان فاضل كان يكرمني أيام إقامتي عنده قبل هذه السفرة ودخلت عليه يوماوهو يريد توسيط رجل منالكفار فقلت له بالله لاتفعل ذلك فاني مارأيت أحداً قط يقتل بمحضري فأمر بسجنه وكان ذلك سبب خلاصه في رحلنا من مدينة كاليور إلى مدينة برون (وضبط اسمها بفتحالباء المعقودة وسكون الراء وفتح الواو وآخره نون) مدينة صغيرة المسلمين بين بلاد الكفار أميرها محمدبن بيرم التركى الاصل والسباع بهاكشيرة وذكر لى بعض أهلها أنالسبعكان يدخل اليها ليلا وأبوابها مغلقة فيفترس الناس حتى قتلءنأهلها كثيرأوكا أوايعجبون فىشأن دخوله

وأخبرنى محمد التوفيزى من أهلها وكان جارا لى بها آنه دخل داره ليلا وافترس صبيا من فوق السرير وأخبرنى غيره أنه كان معجماعة في دار عرس فخرج أحدهم لحاجة فافترسه أسد فخرج اسحابه فى طلبه فوجدوه مطرحا بالسوق وقد شرب دمه ولم ياكل لحمه وذكروا أنه كذلك فعله بالناس ومن العجب أن بعض الناس أخبرنى أن الذى يفعل ذلك ليس بسبع و إنما هو آدمى من السحره المعروفين بالجوكية يتصور في صورة سبع ولما أخبرت بذلك أنكرته وأخبرنى به جماعة ولنذكر بعضا من أخبار هؤلاء السحرة ،

#### ﴿ ذَكُرُ السَّحْرَةُ الْجُوكِيةُ ﴾

وهؤلاءالطائفة تظهر منهم العجائب منهاأن أحدهم يقيم الأشهر لاياً كل ولا يشرب وكثير منهم تحفر لهم حفر تحت الأرض و تبنى عليه فلا يشرك له إلا موضع يدخل منه الهواء و يقيم بها الشهور وسمعت ان بعضهم يقيم كذلك سنة ورأيت بمدينة منجرور رجلا من المسلمين بمن يتعلم منهم قد رفعت له طبلة وأقام باعلاها لاياكل ولا يشرب مدة خمسة وعشرين و ما و تركته كذلك فلا ادرى كم أقام بعدى والناس يذكرون أنهم يركبون حبو با ياكلون الحبة منها لايام معلومة وأشهر فلا يحتاج في تلك المدة إلى طعام ولا شراب و يخبرون بامور مغيبة والسلطان يعظمهم و يجالسهم و منهم من يقتصر في أكله على البقل ومنهم من لا ياكل اللحم و هم الأكثرون و الظاهر من حالهم انهم عودوا أنفسهم الرياضة ولا حاجة لهم في الدنية و زينتها و منهم من ينظر إلى الانسان فيقع ميتا من نظر ته و تقول العامة انه إذا قتل بالنظر وشق عن صدر الميت و جددون قلب و يقولون أكل قلبه و اكثر ما يكون هذا في النساء و المرأة التي تفعل ذلك تسمى كفتار

لما وقعت المجاعة العظمى ببلادا لهند بسبب القحط والسلطان ببلاد النائك نفذ أمره ان يعطى لأهل دهلى ما يقوتهم بحساب رطل ونصف الواحد فى اليوم فجمعهم الوزير و و زع المساكين منهم على الأمراء والقضاة ليتولوا إطعامهم فكان عندى منهم خمسها تة نفس فعمر تلم لمسقا ئف في وادى و أسكنتهم بها وكنت أعطيتهم نفقتهم خمسة أيام فلها كمان في بعض الآيام أتونى بمرأة منهم وقالوا انها كفتارة وقد أكلت قلب صبى كمان إلى جانبها وأتوا بالصبى ميتاً فأمر تهم أن يذهبوا بها إلى نائب السلطان فأمر بإحراقها وذلك بأن ملوا أربع جرات بالماء و ربطوها بيديها و رجليها وطرحوها فى نهر الجون فلم تغرق فعلم انها كفتار ولو لم تطف على الماء لم تكن بكفتار وأمر بإحراقها بالنار وأتوا بأهل البلد رجالاً و نساء فأخذوا رمادها و زعموا أنه من تنجز به أمن فى تلك السنة من سحر كفتار

#### (حکایة)

بعث إلى السلطان يوماو أنا عنده بالحضرة فدخلت عليه و هو في خلوة وعنده بعض خواصه ورجلان من هؤلاء الجوكية وهم يلتحفون بالملاحف ويغطون رؤسهم لا نهم ينتفو نها بالرماد كاينتف الناس آباطهم فأمرنى بالجلوس فجلست فقال لهما ان هذا العزيز من بلاد بعيدة فأرياه مالم بره فقال نعم فتربع أحدهما شمار تفع عن الارض حتى صارفى الهواء فوقنا متربعا فعجبت منه وأدركنى الوهم فرقعت على الارض فأمر السلطان أن أسقى دواء عنده فأفقت وقعدت وهو على حاله متربع فأخذ صاحبه نعلاله من شكارة كانت معه فضرب بها الارض

كالمفتاظ فصعدت إلى أن عات فوق عنق المتربع وجعلت تضرب فى عنقه وهو ينزل قليلا قليلا حتى جلس معنا فقال السلطان أن المتربع هو تلميدند صاحب النعل ثم قال لولا أنى أخاف على عقلك لأمرتهم أن يأتوا بأعظم مما رأيت فانصرفت عنه وأصابنى الحفقان ومرضت حتى أمر لى بشربة أذهبت ذلك عنى .

و لنعد لما كنا بسبيله فنة ولسافرنا من مدّينة برون إلى منزل أموارى ثم منزل كجرا وبه حوض عظيم طوله نحو ميل وعليه الكنائس فيها الأصنام قد مثل بها المسلمون وفي وسطه ثلاث قباب من الحجارة الحرعلى ثلاث طباق وعلى أركانه الأربح قباب ويسكن هنالك جماعة من الجوكية وقد لبدوا شعورهم وطالت حتى صارت في طولهم وغلبت علمهم صفرة الألوان من الرياضة ، وكثير من المسلمين يتبعونهم ليتعلموا منهم ويذكرون أن من كانت به عاهة من برص أو جدام يأوى اليهم مدة طويلة فيبرأ باذن الله تعالى وأول مارأيت هذه الطائفة بمحلة السلطان طرمشيرين ملك تركستان وكانوا نحو الخسين فحفر لهم غارا تحت الأرض وكانوا مقيمين به لا يخرجون إلا لقضاء حاجة ولهم شبه القرن يضربونه أول النهار وآخره وبعد العتمة وشأنهم كله عجب ومنهم الرجل الذي صنع للسلطان غياث الدبن الدمغاني سلطان بلاد المعسبر حبوبا يأكلها تقويه على الجماع وكان من اخلاطها برادة الحديد فأعجبه فعلها فاكل منها أذيد من مقدار الحاجة فات وولى ابن أخيه ناصر الدين فاكرم هذا الجوكي ورفع قدره

ثم سافرنا إلى مدينة جنديرى (وضبط اسمها بفتح الجيم المعقود وسكون النون وكسر الدال المهمل وياء مد وراء) مدينة عظيمة لها أسواق حافلة يسكنها أمير أمراء تلك البلاد عزالدين الزبيرى والعقيه العالم وجيه الدين البيابي فسبة إلى مدينة بيانه التي تقدم ذكرها والعقيه القاضي المعروف بقاضي خاصة وأمامهم شمس الدين وكان الناثب عنه على أمور الخون يسمى قمر الدين و ناثبه على أمور العسكر سعادة التلنكي من كبار الشجعان وبين يديه تعرض العساكر واعظم ملك لا يظهر إلا في يوم الجمعة أو في غيرها نادراً ثم سرنا من جنديرى إلى مدينة ظهار (وضبط اسمها بكسر الظاء المعجم) وهي مدينة المالوة أكبر عمار تلك البلاد وزرعها كثير خصوصا القمح و من هذه المدينة تحمل أوراق التنبول إلى دهلي وبينهما أربعة وعشرون يوماوعلى الطريق بينهما أعمدة منقوش عاما عدد الأميال فيا بين كل عمودين فاذا أراد المسافر أن يعلم عدد ماسار في يومه وما بق له إلى المنزل و إلى فيا بين كل عمودين فاذ أراد المسافر أن يعلم عدد ماسار في يومه وما بق له إلى المنزل و إلى المدينة التي يقصدها قرأ النقش الذي في الاعمدة فعر فه ومدينة ظهار إقطاع للشيسخ إبراهم الذي من أهل ذيبة المهل

## 

كان الشيخ لم براهيم قدم على هذه المدينة ونزل بخارجها فأحيا أرضا مواتا هنالك وصار يزدرعها بطيخا فتأتى في الغابة من الحلاوة ليس بتلك الأرض مثلها ويزرع السلطان إلى بلاَّد المعبر أهدى اليه هذأ الشبيخ بطيخًا فقبله واستطابه وأقطعه مدينــة ظهار وأمره أن يعمر زاوية بربوة يشرف عليها فعمرها أحسن عمارة وكان يطعم بها الوارد والصادر وأقام على ذلك أعواما ثم قدمً على السلطان وحمل اليه ثلاثة عشرُ لكا فقال هذا فضل مما كنت أطعمه الناس وبيت المال أحق به فقبضه منه ولم يعجب السلطان فعله لكونه جمع المال ولم ينفق جميعه فى أطعام الطعام وبهذه المدينة أراد ابن آخت الوزير خواجه جمان ان يفتك بخاله ويستولى على أمواله ويسير الى القائم ببلاد الممبر فنمى خبره الى خاله فقبض عليه وعلى جماعة من الأمراء وبعثهم إلى السلطان فقتل الأمراء ورد ابن اخته المه فقتله الوزير .

﴿ حَكَايَةً ﴾ ولما رد ابن اخت الوزير اليه أمر به أن يقتل كما قتل أصحابه وكانت لهجارية يحبها فاستحضرهاوأطعمها التذبول واطعمته وعانقها مودعا ثم طرح للغيلة وسلخجلدهوملىء تبنا فلما كان من الليل خرجت الجارية من الدار فرمت بنفسها في بشرهنالك تقرب من الموضع المذى قتل فيه فوجدت ميتة من الغدد فاخرجت ودفن لحمه معها في قبر واحد وسمى قبور (كور ) عاشقا وتفسير ذلك بلسانهم قبرٌ العاشقين ثمم سافرنا من مدينــة ظهار الى مدينة اجين ( وضبط اسمها بضم الهمزة وفتح الجيم ويا. ونون) مدينة حسنة كثيرة العمارة وكان يسكنها الملك ناصر الدين بن عين الملك من الفضلاء الكرماء العلماء استشهد بجزيرة سندابور حين افتتاحها وقد زرت قبره هنالكوسنذكره وبهذه المدينة كان سكني الفقيم الطبيب جمال الدين المغربي الغرناطي الأصل ثم سافرنا من مدينه اجين إلى مدينــة دولة آباد وهي المدينة الضخمة العظيمة الشأن آلموأزية لحضرة دهلي في رفعة قدرها واتساع خطتها وهي منقسمة ثلاثة أقسام احدها دولة آباد وهو مختص بسكني السلطان وعساكره والقسم الثانى اسمه السكنتكة (بفتحالكافين والناء المعلوة التي بينها ) والقسم الثالث قلمتها التي لا مثل لها ولا نظير في الحصانة وتسمى الدويقير ( بضم الدال المهمل وقتح الواو وسكون الياء وقاف معقود مكسور وياء مد وراء ) وُ بَهٰدُهُ المَّدِينَةُ سَكَنَى الحَانُ الْأَعْظُمُ قَطَلُوخَانَ مَعْلُمُ السَّلْطَانَ بِهَا وَبِبَلادَصَاغُر وَ بِلادَ التَّلْمُكُ

وما أضيف الى ذلك وعمالها مسيرة ثلاثة أشهر عامرة كلما بالحكمه و نوايه فيها. وقلمة الدويقير التي ذكر ناها في قطعة حجر في بسيط من الارض قد نحت و بني بأعلاها قلعة يصعد اليها بسلم مصنوع من جلود ويرفع ليلا ويسكن بها المفردون وهم الزماميون بأولادهم وفيسها سجن أهل الجرائم العظيمة في جبوب بها وبهافيران ضخام أعظم من القطوط والقطوط تهرب منها ولا تطيق مدافعتها لأنها تغلبها ولا تصاد إلا بحبل تدار عليها وقد رأيتها هناك فعجبت منها

#### ( خکایة )

اخبر في الملك خطاب الافعاني انه سجن مرة في جب بهذه القلعة يسمى جب الفيران قال فكانت تجتمع على ليلا لتأكلني فأقاتلها والقي من ذلك جهد ثم إنى رأيت في النوم قائلا يقول لى اقرأ سورة الإخلاص ما ثه ألف مرة و يفرج الله عنك قال فقرأ تها فلما اتممتها اخرجت وكان سبب خروجي ان ملك مل كان مسجونا في جب يجاور في فمرض وأكلت الفيران صابعه وعينيه فمات فبلغ ذلك انسلطان فقال اخرجوا خطابا لئلاينفق لهمثل ذلك والي هذه القلعة لجأناصر الدين بن ملك مل المذكور والقاضي جلال حين هزمهما السلطان واهل بلاد دولة آبادهم قبيل المرهته الذين خص الله نساءهم بالحسن وخصوصا في الانوف والحواجب ولهن من طيب الخلوة والمعرفة بحركات الجماع ما ليس لغيرهن وكمار هذه والحديثة اصحاب تجارا وأكثر تجارتهم في الجواهر وأموالهم طائلة وهم يسمون الساهة واحدهم ساه باهمال السين وهم الاكارم بديار مصر وبدولة آباد العنب والرمان ويثمران مرتين في السنة وهي من اعظم البلاد بجي وأكبرها خراجا لكثرة عمارتها واتساع عمالتها واخبرت أن بعض الهنود الترام مفارمها وعمالتها جميا وهي كماذ كرناها مسيرة ثلاثة اشهر بسبعة عشر كرورا والكرور مائة والك مائة ألف دينار ولكنه لم يف بذلك في عليه بقية واخذ مالة وسلخ جلاه

﴿ ذَكُرُ سُوقَ المُغْنَيِينِ ﴾

و بمدينة دولة آباد سوق للمغنيين والمغنيات تسمى سوق طرب آباد من أجمل الأسواق واكرها فيه الدكاكين السكثيرة كل دكان له باب يفضى إلى دار صاحبه وللدار باب سوى ذلك و المانوت مزين بالفرش و في وسطه شكل مهد كبير تجلس فيه المغنية أو ترقد وهى متزينة بأنواع الحلى وجواريها يحركن مهدها و في وسطالسوق قبة عظيمة مفروشة مزخرفة يجلس فها أمير المطربين بعد صلاة العصر من كل يوم خميس و بين يديه خدامه و عاليكه و تأتى المعنيات طائفة بعد أخرى فيغنين بين يديه و يرقصن إلى وقت المغرب ثم ينصرف وفى تلك السوق المساجد للصلاة و يصلى الأثمة فيها التراويح فى شهر رمضان وكان بعض سلاطين الكفار بالهند إذا من بهذه السوق ينزل بقبتها و يغنى المغنيات بين يديه و قدفعل سلاطين الكفار بالهند إذا من بهذه السوق ينزل بقبتها و يغنى المغنيات بين يديه و قدفعل

ذلك بعض سلاطين المسلمين أيضا ثم سافرنا إلى مدينة نذربار (وضبط اسمها بنون وبذال معجم مفتوحين وراء مسكن وباء موحدة مفتوحة وألف وراء) مدينة صغيرة يسكنها المرهته وهم أهل الاتقان في الصنائع والأطباء والمنجمون وشرفاء المرهتة هم البراهمة وهم المكتريون أيضا وأكلهم الارز والخضر ودهن السمسم ولا يرون بتعذيب الحيوان ولاذيحه ويغتسلون الأكل كفسل الجنابة ولا يشكحون في أقاربهم إلا فيمن كان بينهم سبعة اجداد لايشربون الخروهي عندهم أعظم المعائب وكذلك هي ببلاد الهند عند المسلمين ومن شربها من مسلم جلد ثما نين جلدة وسجن في مطمورة ثلاثة أشهر لا تفتح عليه إلا حين طعامه.

ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة صاغر ( وضبط اسمها بفتح الصاد المهمل وفتح الغين المعجم وآخره راء ) وهي مدينة كبيرة على نهر كبير يسمى ايضاصاغركاسمها وعليه النواعير والبساتين فها العنب والموز وقصب السكرو أهل هذه المدينة أهل صلاح ودين وأمانة وأحوالهم كلها مرضية ولهم بساتين فها الزوايا للوارد والصادر وكل من يبنى زاوية يحبس البستان علها ويجعل النظر فيه لأولاده فإن انقرضوا عادالنظر للقضاة والعارة بها كثيرة والناس يقصدونها للتبرك بأهلها ولكونها محررة من المغارم والوظائف.

ثم سافر نا من صاغر المذكورة إلى مدينة كنباية (وضبط اسمها بكسر الكاف وسكون النون وفتح الباء الموحدة وألف وياء آخر الحروف مفتوحة) وهي على خور من البحر وهو شبه الوادى تدخله المراكب وبه المدوالجزر وعاينت المراكب به مرساة في الوحل حين الجزر فإذا كان المدعامت في الماء وهذه المدينة من أحسن المدن في اتقان البناء وعمارة المساجد وسبب ذلك ان أكثر سكانها التجار النرباء فهم ابداً يبنون بها الديار الحسنة والمساجد العجيبة ويتنافسون في ذلك ومن الديار العظيمة بها دار الشريف السامرى الذي أتفقت لى معه قضية الحلواء وكذبه ملك الندماء ولم أرقط اصخم من الحشب الذي رايته بهذه الداروبا بهاكانه باب مدينة و إلى جانبها مسجد عظيم يعرف باسمه ومنها دار التاجر شمس الدين كلاه وزو معناه خماط الشواشي .

#### ( حکایة )

ولما وقع ماقدمناه من مخالفة القاضى جلال الأفغانى أراد شمس الدين المذكور والناخودة الياس وكان من كفار أهل هذه المدينة و ملك الحكماء الذى تقدم ذكره على ان يمتنعوا منه بهذه المدينة وشرعوا فى حفر خندق عليها إذ لاسور لها فتغلب عليهم و دخلها واختنى الثلاثة المذكورون فى داروا حدة و خافوا أن يتطلع عليهم فا تفقوا على ان يقتلوا انفسهم

فضرب كل واحد منهم صاحبه بقتارة وقد ذكر نا صفتها فمات اثنان منهم ولم يمت ملك الحكماء وكان من كبار التجار أيضا بها نجم الدين الحبلاني وكان حسن الصورة كثير المال وبنى بهادارا عظيمة ومسجدا ثم بعث السلطان عنه وامره علمها وأعطاء المراتب فكان ذلك سبب تلف نفسه وماله وكان أمير كنباية حين وصلنا إليها مقبل التنسكي وهوكبير المنزلة عند السلطان وكان في صحبته الشيخ زاده الاصهاني نائبا عنه في جميع أموره وهذا الشيخ له أموال عظيمة وعنده معرفة بأمور السلطنة ولايزال يبعث الأموال الى بلاده ويتحيل في الفرار و بلغ خبره إلى السلطان وذكر عنه أنه يروم الهروب فكتب إلى مقبل أن يبعثه فبعثه على البريد وأحضر بين يدى السلطان ووكل به والعادة عنده أنه متى وكل باحد فقلما ينجو فا تفق هذا الشيخ مع الموكل به على مال يعطيه إياه وهر با جميماً وذكر لى أحد الثقات أنه رآه في ركن مسجد بمدينة قلهات واله وصل بعد ذلك إلى بلاده فصل على امواله وآمن مما كان يخافه .

### (حکایة)

وأصافنا الملك مقبل يوما بداره فكان من النادر ان جلس قاضى المدينة وهو أعور العين اليمنى وفى مقبلته شريف بغدادى شديد الشبه به فى صورته وعوره إلا أنه أعور اليسرى فجعل الشريف ينظر الى القاضى ويضحك فزجره القاضى فقال له لاتزجر فى فافى أحسن منك قال كيف ذلك قال لانك أعور اليني وأنا أعور اليسرى فضحك الأمير والحاضرون وخجل القاضى ولم يستطع ان يرد عليه والشرفاء ببلاد الهندمه ظمون أشد التعظيم وكان بهذه المدينة من الصالحين الحاج ناصر من أهل ديار بكر وسكناه بقبة من قباب الجامع دخلنا إليه واكلنا من طعامه واتفق له لما دخل القاضى جلالمدينة كمنها ية وباب الجامع دخلنا إليه واكلنا من طعامه واتفق له لما دخل القاضى جلالمدينة كمنها يقبل مدينة أنه أنه وذكر السلطان انه دعا له فهرب لئلا يقتل كا قتل الحيدرى وكان بها أيضا من الصالحين الناجر خواجه اسحاق وله زاوية يطعم فها الواردو الصادر وينفق على الهقراء والمساكين و ماله على هذا ينمى و يزيد كثرة وساقر نا من هذه المدينة ألى بلد كاوى وهي على خور فيه المد والجزر من بلاد الرى جالسي الكافر وسنذكره وسافر نا كاوى وهي على خور فيه المد والجزر من بلاد الرى جالسي الكافر وسنذكره وسافر نا منها إلى مدينة قندهاد ( وضبط اسمها بفتح القاف وسكون النون و فتح الدال المهمل وهاء والف وراء) وهي مدينة كبيرة للكفار على خور من البحر .

## ( lyillal 5 )

سلطان قندهار كافر أسمه جالنسى ( بفتح الجيم واللام وسكون النون وكسر السين المهمل ) وهو نحت حكم الإسلام و يعطى لملك الهندهدية كل عامما وصلنا إلى قندهار خرج إلى استقبا اناو عظمنا أشدالتمظيم وخرج عن قصر هذا نزلنا به وجاء الينا من عنده من كبار

المسلمين كاولاد خواجه بهره ومنهم الناخوده إبراهيم له ستة من المراكب مختصة لهومن هذه المدينة ركبنا البحر .

## ﴿ ذَكُرُ رَكُوبِنَا الْبَحْرُ ﴾

وركبنا في مركب لإبراهيم المذكور تسمى الجاكر ( بفتح الجيموالكاف المعقودة) وجعلنا فيه من خيل الهدية سبمين فرسا وجعلنا باقيها معخيل أصحابنا في مركب لاخي المراهيم المذكور يسمى منورت ( بفتج الميم و نون وواو مد وراء مسكن و تاءمعلوة ) وأعطآنا جالنسى مركبا جعلنا فيه ظهير الدين وسنبل و أصحابهما وجهزه لنا بالماء والواد والعلف بعث معنا ولدا في مركب يسمى العكيرى ( بضم العين المهمل وفتح الكاف وسكون الياء وراء ) وهو شبه الغراب إلاأنه أوسع منه و فيه ستون بجذا فاويسقف حين المقتال حتى لاينال الجذا فينشىء من البسهم و لا الحجارة وكان ركوبي أنا في الجاكر وكان فيه خسون راميا وخمسون من المقاتلة الحبشة وهم زعماء هذا البحرو إذا كان بالمركب أحد منهم تحاماه لصوص الهنود وكفارهم ووصلنا بعد يومين إلى جزيرة بيرم ( وضبط اسمها منهم تحاماه لموحدة وسكون الياء و فتح الراء ) وهى خاليه و بينها و بين البر أربعه أميال فنزلنا بها واستقينا الماء من حوض بها وسبب خرابها ان المسلمين دخلوها على السكفار فلم تعمر بعد وكان ملك التجار الذي تقدم ذكره أراد عمارتها و بني سورها وجمل بها فلم تعمر بعد وكان ملك التجار الذي تقدم ذكره أراد عمارتها و بني سورها وجمل بها المجانس واسكن ما بعض المسلمين .

ثم سافر نامنها و وصلنا فى اليوم الثانى الى مدينة قوقة وهى (بضم القاف الأولى و فتح الثانية) وهى مدينة كبيرة عظيمة الاسواق فرسينا على أربعة أميال منها بسبب الجزر و نزلت فى عشارى مع بعض أصحابي حين الجزر لا دخل إليها فوحل العشارى فى الطين و بقي بيننا و بين البلد نحو ميل فكنت لما نزلنا فى الوحل اتوكا على رجلين من أصحابي وخوفنى الناس من وصول المد قبل وصولى إليها وأنا لاأحسن السباحة ثم وصلت اليها وطفت بأسواقها ورأيت بها مسجدا ينسب للخضر والياس عليهما السلام صليت به المغرب ووجدت به جماعة من الفقراء الحيدرية مع شيخ لهم ثم عدت إلى المركب.

### ( ذكر سلطانها )

وسلطانها كافريسمى دنسكول (مضم الدال المهمل وسكون النون وضم البكاف وواو ولام) وكان يظهر الطاعة لملك الهند وهو فى الحقيقة عاص ولما اقلعنا عن هذه المدينة ووصلنا بعد نلائه أيام إلى جزيرة سندا بورا (وضبط اسمها بفتح السين المهمل وسكون النون و فتح الدال المهمل و الف رباء موحده و و او مدوراء) وهي جزيرة في وسطها ست و ثلاثون قرية ويدور بما خورواذا كان الجزر فما وها عذب طيب وإذا كان المند فهو ملح أجاج و في وسطها مدينتان أحداهما قديمة من بناء الكفار والثانية بناها المسلمون عند استفتاحهم لهذه الجزيرة الفتح

الآول وفيها مسجد جامع عظيم يشبه مساجد بغداد عمره الناخودة حسن والد السلطان جمال الدين محمد الهذورى وسيأنى ذكر عند حضورى معه لفتح هذه الجزيرة الفتح الثانى ان شاء الله و تجاوزنا هذه الجزيرة لما مردنا بها ورسينا على جزيرة صغيرة قريبة من البرفيها كنيسة و بستان وحوض ماء ووجد بها أحد الجوكية .

## (حكاية هذا الجوكي)

ولما أو لنابهذه الجزيرة الصغرى وجدنا بها جوكيا مستنداً إلى حائط بدخا نة وهى بيت الاصنام وهو فيا بين صنمين منها وعليه أثر المجاهدة فكلمناه فلم يتكلم و نظر ناهل معه طعام فلم نر معه طعاما وفي حين نظر نا صاحصيحة عظيمة فسقطت عندصيا حهجوزة من جوزالنارجيل بين يديه و دفعها لنا فعجبنا من ذلك و دفعنا له دنا نير و دراهم فلم يقبلها واتيناه بزاد فرده وكانت بيدى وكانت بيدى سبحة زيلع فقلمها في يدى فاعطيته أياها ففركها بيده وشمها و قبلها و أشار إلى الساء تم إلى سبحة زيلع فقلمها في يدى فاعطيته أياها ففركها بيده وشمها و قبلها و أشار إلى الساء تم إلى سمت القبلة فلم يفهم أصحابي اشار ته ففهمت أنا عنه انه أشار انه مسلم تخفي إسلامه من أهل تلك الجوز و لما و دعناه قبلت يده فانكر أصحابي ذلك ففهم المكارهم فأخذ يدى و قبلها و تبسم و أشار لنا بالأنصراف فانصر فنا .

وكنت آخر أصحابي خروجا فجذب أوبي فرددت رأسى إليه فأعطاني عشرة دنا أبر فلما خرجنا عنه قال لى أصحابي لم جذبك فقلت لهم أعطاني هذه الدنا أبيروا عطيت لظهير الدين ثلاثة منها ولسنبل ثلاثة وقلت لهماالرجل مسلم ألا ترون كيف أشار إلى السياء يشير إلى أنه يعرف الله تعالى وأشسار الى القبلة يشير إلى معرفة الرسول عليه السلام وأخذ السبحة يصدق ذلك فرجعا لما قلمت لهما ذلك إليه فلم يجداه وسافر أا تلك الساعة وبالمغد وصلنا إلى مدينة هنور (وضيط اسمها بكسر الهاء وفتح النون وسكون الواو وراء) وصيا البشكال وهو المطر يشتد هيجان هذا البحر وطغيا نه فيبق مدة أربعة اشهر أيام البشكال وهو المطر يشتد هيجان هذا البحر وطغيا نه فيبق مدة أربعة اشهر لا يستطيع أحد ركر به إلا للتصيد فيه وفي يوم وصو لنا اليها جاءي أحد الجوكية من الحمنو دف خلوة وأعطاني الني أغذا أسبحة المهر وأعطاني الدنا فير السنة التي أعطيتنا اياها جعلنا معها مثابا و تركنا بين الصنمين حيث وجد ناها فطال بالدنا فير السته التي أعطيتنا اياها جعلنا معها مثابا و تركنا بين الصنمين حيث وجد ناها فطال الدنا فير السنة التي أعطيت بتلك الدنا فير التي اعطا فيها وأهل مدينة هتور شافعيه المذه بور عجي من آمره واحتفظت بتلك الدنا فير التي اعطا فيها وأهل مدينة هتور شافعيه المذه بور ودين وجهاد في الحرب وقوة وبذلك عرفوا حتى أذلهم الزمان بعد فتحهم اسندا بور

وسنذكر ذلك ولقيت من المتعبدين بهذه المدينة الشديخ محمد الناقورى اضافنى بزاويته وكان يطبخ الطعام بيده استقذاراً للجارية والفلام ولقيت بها الفقيه اسماعيل معلمكتاب الله تعالى وهو ورع حسن الخلق كريم النفس والقاضى بها نور الدين عليا والخطيب لا أذكر اسمه ونساء هذه المدينة وجميع هذه البلاد الساحلية لا يلبسن المخيط ولم تما يلبسن ثيابا غير مخيطة تحتزم إحداهن بأحد طرفى الثوب وتجعل باقيه على رأسها وصدرها ولهن جمال وعفاف وتجعل احداهن خرص ذهب فى انفها ومن خصا تصهن انهن جميعا لتعلم الأولاد ولم أر ذلك فى سواها ومعاش أهلها من التجار فى البحر ولا زرع لهم وأهل بلاد المليبار يعطون للسلطان جمال الدين فى كل عام شيئًا معلوما خوفا منه لقو ته فى البحر وعسكره نحو سنة آلاف بين فرسان ورجالة.

#### ( ذكر سلطان هنور )

وهو السلطان جمال الدين محمد بن حسن من خيار السلاطين وكبارهم تحت حكم سلطان كافر يسمى هريب سنذكره والسلطان جمال الدين مواظب للصلاة في الجماعة وعادته أن يأتي إلى المسجد قبل الصبح فيتلو في المصحف حتى يطلع الفجر فيصلى أول وقت ثم يركب إلى خارج المدينة ويأتى عند الضحى فيركع فيه تم يدخل فيه ثم يدخل إلى قصره وهو يصوم الآيام البيض وكان أيام اقامتى عنده يدعوني للافطار مه فاحضر لذلك ويحضر الفقيه على والفقيه اسماعيل فتوضع أربع كراسي صفارعلى الأرض فيعقدعلى أحداها و يقعد كل واحدمنا على كرسى .

#### ( ذكر ترتيب طغامه )

وترتيبهان يؤتى بمائدة نحاس يسمونها خونجة و يجمل عليها طبق نحاس يسمو نه الطالم (بفتح الطاء المهمل وفتح اللام) وتأتى جارية حسنة ملتحفة بثوب حرير فتقدم قدور الطعام بين يديه ومعها مغرفة نحاس كبيرة فتغرف بهامن الأرز مغرفة و احدة و تجعلها في الطالم و تصب فوقها السمن و تجعل مع ذلك عناقيد الفلفل المملوح و الزنجبيل الاخضر و الليمون المليمون المملوح و العنبا فيأكل الإنسان لقمة و يقبعها بشيء من تلك الموالح فإذا تمت الغرفة التي جعلها في الطالم غرفت غرفة أخرى من الآرز و أفرغت دجاجة مطبوخة في سكر جه فيؤكل به بها الآرز أيضا فاذا تمت المفرفة الثانية و غرفت و افرغت لو نا آخر من الدجاج تؤكل به فإذا تمت المفرفة الوان من السمك فيأكلون بها الآرز أيضا فإذا فرغت الوان السمك أتوا بالحضر مطبوخة بالسمن والالباب فياً كلون بها الأرز فإذا فرغت كله أثوا بالحضر مطبوخة بالسمن والالباب فياً كلون بها الأرز فإذا فرغت كله أثوا بالحوشان و هو اللبن الراتب و بهذا يختمون طعامهم فإذا وضع علم أنه لم يبقشيء كله أثوا بالكوشان و هو اللبن الراتب و بهذا يختمون طعامهم فإذا وضع علم أنه لم يبقشيء

يؤكل يعده ثم يشربون على ذلك الماء السخن لأن الماء البارد يضربهم فى قصل نزول المطر و لقد أقمت عند هذا السلطان فى كرة أخرى أحد عشر شهر الم آكل خبزا أنمطهامهم الأرز و بقيت أيضاً بجزائر المهل وسيلان و بلاد المعير والمليبار ثلاث سنين لا آكل فيها إلا الأرز حتى كنت لا استسيغه الا بالماء و لباس هذا السلطان ملاحف الحرير والكتان الرقاق يشدفى وسطه فوطة ويلتحف ملحمتين أحدهما فوق الاخرى ويقص شعره ويلف عليه عمامة صغيرة و إذا ركب لبس قباء والتحف بملحفتين فوقه و تضرب بين يديه طبول و أبواق يحملها الرجال وكانت اقامتنا عنده فى هذه المرة ثلاثة أبام و زودو ناوسافو نا عنه .

وبعد ثلاثة أيام وصلنا إلى بلاد المليبار ( بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة والف وراء ) وهى بلاد الفلفل وطولها مسيرة شهرين على ساحل البحر من سندا بور إلى كولم والطريق فى جميمها بين ظلال الاشجار وفى كل نصف ميل بيت من الحثب فيه دكاكين يقعد عليها. كل وردوصادر من مسلم وكافر وعندكل بيت منها بئر يشرب ورجل كافر موكيل بها فن كان كافر اسقاه فى الاواتى ومن كان مسلما سقاه فى يديه ولايزال بصب له حتى يشير له أو يكف وعادة الكفار ببلاد المليبار أن لا بدخل المسلم دورهم ولا يطعم فى أو انهم فان طعم فيها كسروها وأعطوها للمسلمين وإذا دخل المسلم موضعا منها لايكون فيه دار للمسلمين طبخواله الطعام وصبوه له على أو راق الموز وصبوا عليه الادام وما فضل عنه ياكلونه المكلاب والطير وفى جميع المنازل بهذا الطريق د مارالمسلمين ينزل عندهم المسلمين فيديمون منهم جميع ما عتاجون إليه و يطبخون لهم الطعام ولولاهم لما سافر فيه مسلم وهذا الطريق ذكرنا أنه مسيرة شهرين اليس فيه موضع شبر فما فوقه دون عمارة وكل انسان بستانه ذكرنا أنه مسيرة شهرين اليس فيه موضع شبر فما فوقه دون عمارة وكل انسان بستانه على حدة وداره في وسطه وعلى الجيع حائط خشب والطريق يمرفي البستانين فاذا انهي الى حائط بستان كان هنالك درج خشب يصعد عليها ودرج آخرينزل عليما إلى البستان الآخر هكذا مسيرة الشهرين.

ولا يسافر أحد في تلك البلاد بدابة ولاتكون الخيل الاعند السلطان وأكشر ركوب أهلها في دولة على رقاب العبيد أو المستأجرين ومن لم يستطع أن يركب ركب في دولة مشي على قدميه كائنا من كان ومن كان له رحل أومتاع من تجارة وسواها اكترى رجالا يحملونه على ظهورهم فترى هنالك الناجر ومعه المائة فادونها أو فوقها يحملون امتعته وبيدكل واحد مهم عود غليظ له زج حديد وفي أعلاها مخطاف حديد فاذا أعياو لم يجدد كانه يستريح عليها ركز عوده بالارض وعلى حمله منه فاذا استراح أخذ حمله من غير معين ومضي به ولم أرطر يقاآمن من هذا الطريق وهم يقتلون السارق

على الجوزة الواكدة فاذا سقطشيء من الثمار لم يلتقطه أحد حتى يأخذه صاحبه وأخبرت أن بعض الهنودمروا على الطريق فالتقط أحدهم جوزة وبلخ حبر الى الحاكم فامر بعود فركز في الأرض ويرى طرفه الاعلى وأدخل فيلوح خشبحتي رزمنه ومد الرجل على اللوحوركن فىالعود وهو على بطنه حتىخرجمن ظهره و ترك عبرة للناظرين ومن هذا العيدان على هذه الصورة بتلك الطُّرق كثيرًا ليرآها الناس فيتعظوا ولقدكنا نلق الكفار بالليل في هذه الطريق فاذارأو ناتنحوا عنالطريق حتى تجوزوا والمسلمون أعزالناس بها غير أنهم كما ذكر نالايوا كاونهم ولايدخلونهم دورهم وفى بلاد المليبار اثنى عشر سلطانا من الكفار منهم القوى الذى يبلغ عسكره خمسين الفا ومنهم الضعيف الذى عسكره ثلاثة آلاف ولا فتنة بينهم البته ولايطمع القوىمنهم فىانتزاع مابيد الضعيفوبين بلاد أحدهموصاحبه باب خشب منقوش فیه اسم الذی هومبدأعمالته ویسمو نه باب آمان فلان و إذا فر مسلم أوكافر بسبب جنايةمن بلاد أحدهم ووصلالى بلاد أمان الآخرامن على نفسهولم يستطح الذي هرب عنه أخذه وإن كان القوى صاحب العدد والجيوش وسلاطين نلك البلاد يورثون ابن الاخت ملكهم دون أولادهم ولم أرمن يفعل ذلك إلامسوفة اهل الثلم (اللثام) وستذكرهم فما بعدإذا أرادالسلطان من اهل بلاد المليبار منع الناس من البيع والشراء امر بعض غلمانه فعلق على الحوانيت بعض أغصان الأشجار بأوراقها فلا يبيع أحدو لايشترى مادامت عليما تلك الأغصان

﴿ ذكر الفلفل ﴾

وشجرات الفلفل شبيهة بدوالى العنب وهم يفرسونه الزاء النارجيل فتصعد فيها كصعود لدوالى ليس لها عسلوج وهو الغزل كما للداوالى وأوراق شجره تشبه آذان الخيل بعضها يشبه أوراق العليق ويثمر عناقيد صغارا حبها كحب أبى قنينة إذا كانت خسراء وإذا كان أوان الخريف قطفوه وفرشوه على الحصر فى الشمس كما يصنع بالعنب عندتز بيبه ولا يزالون يقلبو نه حتى يستحكم يبسه ثم يبيعو نه من التجار والعامة ببلادنا أنهم يقلونه بالنار وبسبب ذلك يحدث فيه التكريش وليس كذلك وإنما يحدث ذلك فيه بالشمس ولقد رأيته بمدينة قالقوط يصب المكيل كالنرة ببلادناو أول مدينة داخلناهامن بلادا بالميبار مدينة أى سرود (بفتح السين) وهي صغيرة على خوركبير كثيرة اشجار النارجيل وكبير المسلمين بها الشيخ جمعه المعروف بأى ستة أحدالكرماء أنفق امواله على الفقراء والمساكين حتى نفدت وبعد يومين منها وصلنا إلى مدينة قاكنور (وضبط اسمها بفتح الفاء والكاف والنون وآخره راء) مدينة كبيرة على خوريها قصب السكر الكثير الطبيب الذي لامثل له بتلك

البلاد وبها جماعة من المسلمين يسمى كبيرهم بحسين السلاط وبها قاض وخطيبوعمربها حسين المذكور مسجدا لإقامة الجمعة .

﴿ ذكر سلطانها ﴾

وسلطان فاكنوركافر اسمه باسدو ( بفتح الباء الموحد والسين المهمل والدال المهمل وسكون الواو ) وله نحو ثلاثين مركبا حربية قائدها مسلم يسمى لولاوكان من المفسدين يقطع بالبحرو يسلب التجارولما ارسينا على فاكنور و بعث سلطانه الميناولده فأقام بالمركب كالرهيئة و نزلنا إليه فأضافنا ثلاثا بأحسن ضيافة تعظيا لسلطان الهندوقيامه بحقه رغبة فيا يستفيده في التجارة مع أهل مراكبنا ومن عادتهم هنالك أنكل مركب يمر ببلد فلابد من إرسائه بها وإعطائه هدية إلى صاحب البلديسمونها حق البندرومن لم يفعل ذلك خرجرا في اتباعه بمراكبهم وادخلوه المرسى قهر اوضاعفو اعليه المغرم ومنعوه عن السفر ماشاؤا وسافرنا منها فوصلنا بعد ثلاثة أيام إلى مدينة منجرور (وضبط اسمها بفتح الميم وسكون النون و فتح الجيم وضم المراء وواو وراء ثانيه) مدينة كبيره على خود يسمى خورالدنب النون و فتح الجيم وضم المراء وواو وراء ثانيه) مدينة كبيره على خود يسمى خورالدنب المدينة ينزل معظم تجار فارس واليمن والفلفل والزنجبيل باكثير جدا .

﴿ ذكر سلطانها ﴾

وهو أكبر سلاماين المك البلاد واسمه رام دو (بفتح الراء والميم والدال المهملوسكون الواو و المحالية الربعة آلاف من المسلمين يسكنون ربضا بناحية المدينة ربماوقه الحرب بينهم و يين أهل المدينة فيصلح بينهم لحاجته إلى التجار و بها قاض من الفضلاء الكرماء شافعي المذهب يسمى بدر الدين المعيرى وهو يقرىء العلم صعد الينا إلى المركب و و رغب منافى النزول إلى بلده فقانا حتى يبعث ولده يقيم بالمركب فقال إنما يفعل ذلك سلطان فاكنور لآنه لافوة المسلمين فى بلده و أما نحن فالسلطان يخافنا فأ بينا عليه إلا أن بعث السلطان ولده كما فعل الآخر و نزلنا اليهم فأكر مونا اكراما عظياو أقناعنده ثلاثه أيام ثم سافرنا إلى مدينة هيلى فوصلناها بعد يومين (وضبط اسمها بهاء مكسورة وياء مدولام مكسور) وهي كبيرة حسنة العمارة على خور عظيم تدخله المراكب الكبارو الم هذه معظمة عند المسلمين و السكفار بسبب مسجدها الجامع فإ نه عظيم البركة مشرق النور وركاب البحر ينزرون له النذور الكثيرة وله خزا بة مال عظيمة تحت نظر الخطيب حسين و حسن الوزان كبير المسلمين و بهذا المسجد جماعة من الطابة يتعامون العلم ولهم مر تبات من مال المسجد وله مطبخة يصنع فيها الطعام الوارد والصادر و الإطعام الفقراء من المسلمين بها ولقيت بهذا وله مطبخة يصنع فيها الطعام الوارد والصادر و الإطعام الفقراء من المسلمين بها ولقيت باذا

المسجد فقيها صالحامن أهل مقدشو يسمى سعيدا حسن اللقاء والخلق يسر دالصوم وذكر أنه جاور بمكة أربع عشر سنة ومثلها بالمدينة وأدرك الأمير بمكة أبانمى والآمير بالمدينة منصورا بن جماز وسافر فى بلاد الهند والصين ثم سافر نا من هيلى مدينة جرفتن (وضبط اسمها بضم الحبم وسكون الراء وفتح الفاء وفتح التاء المعلوة وتشديدها وآخره نون) وبينه وبن هيلى ثلاثة فراسخ ولقيت بها فقيها من أهل بغداد كبير القدر يعرف بالصرصرى نسبة الى بلدة على مسافة عشرة أميال من بغداد فى طريق المكوفة واسمها كاسم صرصرالى عندنا بالمغرب وكان له أخ بهذه المدينة كشير المال له أو لاد صفار أوصى اليه بهم و تركته آخذا فى حملهم الى بغداد وعادة أهل الهند كعادة السودان لا يتمرضون لمال الميت ولو ترك الآلاف انما يبق ماله بيد كبير المسلمين حتى يأخذه مستحقه شرعا

#### (ذكر سلطانها)

وهو يسمى بكويل (بصم المكاف على لفظ التصغير) وهو من أكبر سلاطين المليباد وله مراكب كثيرة تسافر الم عمان و فارس واليمن و من بلاده فتن و بدفتن و سنذكر هما وسر من جرفتن الى مدينة ده فتن (بفتح الدال المهدل و سكون الهاء) وقد ذكر ناضبط فتن وهي مدينة كبيرة على خور كثيرة البسانين وبها النارجيل والفلخل والفوفل والتنبول وبها القلقاص المكثير ويطبخون به اللحم وأما الموز فلم أرفى البلاد أكثر منه ولاأرخص ثمنا و فيها الباين الأعظم طوله خمسا ته خطوة وعرضه ثلاثما تة خطوة وهو مطوى بالحجارة الحر المنهو تهو على جو انبه ثمان وعشرون قبة من الحجرف كل قبة أربع بحالس من الحجر وكل قبه يصعد السها على درج حجارة وفى وسطه قبة كبيرة من ثلاث طبقات فى كل طبقة أربع بحالس وذكر لى أن والدهذا (س) كوبل هو الذي عمر هذا الباين و بازائه مسجد جامع المسلمين وله أدراج ينزل منها اليه فيتوضاً منه الناس و يختسلون و حداني الفقيه جامع المسلمين وله أدراج ينزل منها اليه فيتوضاً منه الناس و يختسلون و حداني الفقيه خبر عجيب نذكره.

# ( ذكر الشجرة المجيبة الشأن التي بازاء الجامع )

ورأيت أنابازاء الجامع شجرة خضراء تشبه أوراقها أوراق النين الاأنها لينةوعليها حائط يطيف بها وعندها محراب صليت فيه ركمتين واسم هذه الشجرة عندهم درخت الشهادة ودرخت (بفتح الدال المهمل والراء وسكون الخاء المعجمو تاءمعلوة) واخبرت هنالك أنه اذا كان زمان الخريف من كل سنة تسقطمن هذه الشجرة ورقة واحدة بعدان يستحيل لونها الى الصفرة عمم الى الحرة و يكون فيها مكتوبا بقلم القدرة لااله الااللة مخد

رسول الله وأخبرنى الفقيه حسين وجماعة من الثقات انهم عاينوا هذه الورقة وقرؤا المكتوب الذي فها وأخبرني أنه إذا كانت أيام سقوظها قعد يحتها الثقات من المسلمين والكفار فاذا سقطت أخذ المسلمون نصفها وجمل و نصفها في خزانة (س)الكافروهم يستشفون بها المرضى وهذه الشجرة كانت سبب إسلام جدكويل الذي عمر المسجد والباين فإنه كان يقرأ الخط العربى فلما قرأها وفهم مافهاأسلموحسن إسلامه وحكايته عندهم متوانرة وحدثني الفقيه حسين أنأحدأ ولاده كفر بعد أبيه وطغى وأمر باقتلاع الشجرة من أصلها فاقتلمت ولم يترك لها أثر ثم نبتت بعد ذلكوعادت كأحسنما كانت عليه وهلك الكافر سروما نم سافرنا إلى مدينة بدفين وهي مدينة كبيرة على خوركبير و مخارجها مسجد بمقربة من البحر يأوى إليه غرباء المسلمين لآنه لامسلم بهذه المدينة ومرساها من أحسن المراسي وماؤها عذب والفوفل بهاكثير ومنها يحمل للهند والصين وأكثر أهلها براهمة وهم معظمون عندالكم فمارم بغضون فى المسلمين و الذلك ليس بينهم مسلم

﴿ حكاية ﴾

أخرت أن سبب تركهم هذا المسجد غير مهدوم أن أحدد البزاهمة خرب سقفه الميصنع منه سقفا لميته فاشتعلت النار فيبيته فاحرق هو وأولاده ومتاعه فاحترمواهذا المسجد ولم يتمرضوا له بسوء بعدها وخدموه وجملوا بخارجه الماء يشربمنهالصادر و الوارد وجملوا على با به شبكة لئلا يدخله الطير ثم سافرنا من مدينة بدفتن إلى مدينه فندرینا ( وضبط اسمها بفاء مفتوح و نون ساکن و دال مهمل و راء مفتوحة و یاء آخر الحروف) مدينة كبيرة حسنة ذات بساتين وأسواق وبماللمسلمين ثلاث محلات في كل محلة مسجدف الجامع بها على الساحل وهوعجيب لهمناظر ومجالس على البحر وقاضيها وخطيبها هجل من أهل عمان وله أخ فاضل وبهذه البلدة تشتو مراكب الصين ثم سافرنا منها مدينة قالقوط ( وضبط. اسمها بقافين وكسر اللام وضمالقاف الثاني وآخر مطاء مهمل) وهي إحدى البنادر العظام ببلاد المليبارايقصدها أهل الصين والجاوة وسيلان والمهل وأهل الين وفارس ويحتمع ما تجار الآفاق ومرساها من أعظم مراسي الدنيا .

﴿ ذكر سلطانها ﴾

وسلطانها كافر يعرف بالسامرىشيخ مسن يحلق لحيته كايفعل طائفة من الروم وأيته بما وسنذكره إنشاءالله وأمير التجاربها أبراهيمشاه بندرمن أهل البحرين فاضل ذو مكارم يجتمع إلىيهالتجار ويأكلون فسماطه وقاضها فحر الدين عثمان فاضل كريم وصاحب الزاوية يها الشييخ شهاب الدين الكازروني وله تعطى النذور التي يندر بها أهل الهند والصين

الشيخ أبى إسحاق الكاذروتى نفع الله به و بهذه المدينة الناخودة مثقال الشهير الاسم صاحب الأموال الطائلة والمراكب الكثيرة لتجارته بالهندوالصين واليمن و فارس ولما وصلنا إلى هذه المدينة خرج إلينا ابراهيم شاه بندر والقاضى والشيخ شهاب الدين وكبار التجار و نا ثب (س) الكافر والمسمى بقلاج (بضم القاف وآخره حيم) ومعهم الأطبال والانفار والابواق والاعلام فى مراكبهم و دخلنا المرسى فى بروز عظيم مارأ يت مثله بتلك البلاد ف كانت فرحة تتبعها ترحة و اقمنا بمرساها و به بومئذ ثلاثة عشر من مراكب الصين و نزلنا بالمدينة و جعل كل و احد منا فى دار و أقمنا ننتظر زمان السفر إلى السين ثلاثة أشهر و نحن فى ضيافة الدكافر و بحر الصين لا يسافر فيه إلا بمراكب الصين و لنذكر ترتيبها

# ( ذكر مراكب الصين )

ومراكب الصين ثلاثة أصناف الكبار منها تسمى الجنوك واحدها جنك (بحيم معقود مضموم و نون ساكن) والمتوسطة اسمها الزو (بفتح الزاى وواو ) والصفار اسم أحدهاالـكـكم (بكافين مفتوحتين) ويكون في المركب السكبير منها ١ تناعشر قلما فمادونها إلى ثلاثةو فلمهامن. قضبان الخيزران منسوجة كالحصر لاتحطأ بدا ويديرونها يحسب دوران الريح واذاأرسوا تركوها واقفة في مهب الربح ويخدم في المركب منها ألف رجل منهم البحرية ستمائة ومنهم أربعائة من المقاتلة تكون فهم الرماة وأصحابالدرقوالجرخيةوهمالذين يرمون بالنقط ويتبعكل مركب كبير منها ثلائةالنصني والثلثى والربعي ولانصنع هذا المراكب الا بمدينة الزيتون من الصين أو بصين كلان وهي صين الصين وكيفية انشاؤها أنهم يصنعون حا تطين من الخشب يصلون ما بينهما بخشب ضخام جدامو صو لة بالمرض والطول بمسامير ضخامطول المسهار منها تلائه أذرع فإذا التأم الحائطان بهذه الخشب صنعو اعلى أعلاهما فرش الأسفل ودفعوهما في البحر وأتموا عمله وتبقى تلك الخشب والحائطان موالية لداء ينزلون فيغتسلون ويقضون حاجتهم وعلى جوانب تلك الخشب يكون بجاذيفهم وهى كبار كالصوارى يجتمع على أحدها العشرةوالخسة عشر رجلاو يجذفون وقوفاعلى أقدامهم ويجعلون للمركب أربعةظهور ويكون فيه البيوتوالمصارىوالغرف للنجاروالمصريةمنهأ يكون فيه البيوتوالسنداس وعليها المفتاج يسدها صاحبها ويحمل معهالجوارىوالنساء وربماكان الرجل في مصريته فلا يعرف به غيره بمن يكون بالمركب-تي يتلاقيا اذاو صلا بعضُ البلاد والبحرية يسكنون فيه أولادهم ويذدرعون الخضر والبقول والزنجبيل في أحواض خشب ووكيل المركبكا نه أميركبير وإذا نزل الى الرمشث الرماة والحبشة بالحراب والسيوف والاطبال والابواق والانفارامامه وإذاوصل إلى المنزل الذىيقيم بهركزوا رماحهم عن جانبي بابه ولايزالون كمذلك مدة إقامته ومن أهل الصين من تـكون له المراكب الـكمثيرة يبعث بماوكلاءه إلى البلاد و ايس فى الدنيا أكثر أموالا من أهل الصين

## ﴿ ذَكَرَ أَخَذَنَا مَنَ السَّفَرِ إِلَى الصِّينِ وَمُنْهَى ذَلْكُ ﴾

ولما حان وقت السفر إلى الصين جهز لنا السلطان السامري جنـكا من الجنوك الثلاث عشر التي بمرسى قالقوطوكان وكبيل الجنك يسمى بسلمان الصفدى الشامى وبينى وبينه معرفة فقلت له أر يدمصرية لايشاركني فعها أحد لاجلّ الجواري ومنعادتىان لاأسافر إلا بهن فقال ان تجار الصينةد أكتروا ألمصارى ذاهبين وراجعين ولصهرى مصرية أعطيتها لكنها لاسنداس فيهاوعسىان تمكن معاوضتها فأمرت اصحابى فاوسقو اماعندى من المتاع وصعد العبيد والجوارى إلى الجنك وذلك في يوم الخيس وأقمت لاصلي الجمعة وألحق بهموصعد الملك سنبل وظهير الدين معالهدية ثممان فتى لى يسمى بهلالأتانى غدوة الجمعة فقال انالمصرية التي أخذناها بالجنكضيقة لانصلح فذكرت ذلك للناخودة فقال اليست في ذلك حيلة فإن أحببت ان تكون في الككم ففيه المصارى على اختيارك فقلت نعم وأمرت أصحابى فنقلوا الجوارى والمتاع إلى المكم واستقروابه قبل صلاة الجمعة وعادة هذا البحران يشتد هيجانهكل يوم بعد العصر فلا يستطيع أحد ركوبه وكانت الجنوك قد سافرت ولم يبق منها إلا الذي فيه الهدية وجنك عزم أصحابه على ان يشتوا بفندرينا والمككم المذكور فبتنا ليلة السبت علىالساحل لانستطيعالصعودإلى الككمولايستطيع من فيه النزول اليناولم يكن بق معى إلا بساط افترشه و أصبح الجنك والككم يوم السبت على بمدمن المرسى ورمى البحر بالجنك الذي كان اهله يريدون فندرينا فتـكسر ومات بعض أهله وسلم بعضهم وكانت فيهجارية لبعض التجارعزيزة عليه فرغب في أعطاء عشرة دنا ايرذهبا لمن يحرجها وكانت قد التزمت خشبة في مؤخر الجنك فانتدب لذلك بعض البحرية الهرمزيين فأخرجها وأبىأن يأخذ الدنانيروقال إنما فعلت ذلك تدتعالى ولماكان الليل رمى البحر بالجنك الدي كأنت فيه الهدية فمات جميع من فيه و نظر نا عند الصباح إلى مصارعهم ورأيت ظهير الدينقد انشتىرأسه وثناثر دماغه والملك سنبل قد ضرب مسهار في أحدُصدغيه و نفذ من الآخر وصلينا عليهما ودفناهما ورأيت الـكافر سلطان قالقوط في وسطهشقة ببضاء كبيرةقدالهمامن سرته إلى ركبته وفي رأسه عمامة صغيرة وهو حافى القدمين والشطر بيدغلام قوق رأسهوالنار توقد بين يديه فى الساحل وزبانيته

يضربون الناس الثلاينتهبوا ما يرمى البحروعادة بلاد المليبار أن كل ما انكسر من مركب يرجع ما يخرج منه المخزن إلا في هذا البلد خاصة فان ذلك يأ خذه أربا به ولذلك عمرت وكمثر تردد الناس اليها ولمارأى أهل الكم ما حدث على الجنك رفعوا قلعهم و ذهبوا و معهم جميع متاعى و غلما في وجوارى و بقيت منفردا على الساحل ليس معى إلا في كنت اعتقه فلما وأى ماحل بي ذهب عنى ولم يدق عندى إلا العشرة الدنا نير التى اعطانها الجوكي والبساط التي كنت افترشه و اخبرني الناس ان ذلك الكمكم لا بد له أن يدخل مرسى كولم فعزمت على السفر إليها و بينهما مسيرة عشر في البر أو في النهر أيضاً لمن أراد ذلك فسافرت في النهر واكتربت رجلا من المسلمين يحمل لى البساط وعادتهم إذا سافروا في ذلك النهر أن ينزلوا بالعشى فيديتوا بالقرى التي على حافتيه تم يعودو المي المركب بالفدو في ذلك النهر أن ينزلوا بالعشى فيديتوا بالقرى التي على حافتيه تم يعودو المي المركب بالفدو في ذلك النهر أن ينزلوا بالعشى فيديتوا بالقرى التي على حافتيه تم يعودو المي المركب بالفدو في ذلك النهر أن ينزلوا بالعشى فيديتوا بالقرى التي على حافتيه تم يعودو المي المركب مسلم لم لا الذي اكتربته وكان يشرب الخرعند الكفار كنجى وضبط اسمها بكاف مضموم و نون ساكن و جيم و ياء مد وكاف مفتوح و و الجزية مكسور و ياء) وهي باعلى جبل هنالك يسكنها المود ولهم أمير منهم و يؤدون الجزية لسلطان كولم

وجميع الأشجار التي على هذا النهر أشجار القرفة والبقم وهي حطهم هذالك ومنها كذا نقد النار لطبخ طعامنا في ذلك الطريق وفي اليوم العاشر وصلنا إلى مدينة كولم (وضبط اسمها بفتح السكاف واللام وبينما واو) وهي أحسن بلاد المليبار وأسواقها حسان وتجارها يعرفون بالصوليين ( بصم الصاد ) لهم أمو العريضة يشترى أحدهم المركب بما فية ويوسقه من داره بالسلع وبها من التجار المسلمين جماعة كبيرهم علاء الدين الاوجى من أهل آو اة من بلاد العراق وهو رافضي ومعه اصحاب له على مذهبه وهم يظهرون ذلك وقاضيها فاصل من أهل قزوين وكبير المسلمين بهامحد شاه بندروله أخ فاصل كريم اسمه تق الدين والمسجد الجامع بها عجيب عمره التاجر خواجه مهزب وهذه المدينة أول ما يوالى الصين من بلاد المليبار واليها يسافر أكثرهم والمسلمون بها اعزة محترمون

يسافر المنتريم والمسلميون بها الحرق سويلون و ياءمدوراً وواومفتوحين وراءمكسورة وياء ) وهو كافر يعرف بالتيروري بكسر التاء المعلوة وياء ) وهو معظم للمسلمين وله أحكام شديدة على السراق والدعار

€ 4½

ويما شاهدت بكولم ان بعضالرماة العراَقيين قتل آخر منهم و فر الىدار الاوجى وكان له مأل. كثير و اراد المسلمون دفن المقتول فنعهم نو اب والسلطان من ذلك و قالو الايدفن حتى تدفعو ا لناقائله فيقتل به و تركوه في تابوته على باب الأوجى حتى أنتن و تغير في كمنهم الأوجى من القاتل و رغب منهم أن يعطيهم أمو اله و يتركوه حيافاً بوا ذلك و قتلوه وحين شد ذن المقتول في اخبرت أن (س) كولم ركب بو ما إلى خارجها وكان طريقه فيما بين البساتين ومعه صهره زوج بنته و هو من أبناء الملوك فأخذ حبة واحده من العنبة سقطت من بعض البساتين وكان (س) ينظر اليه فأمر به عند ذلك فوسط و قدم نصفين وصلب نصفه عن يمين الطريق و نصفه الآخر عن يساره و قسمت حبة العنبة نصفين فوضع على كل نصف منه نصف منها و ترك هنالك عبرة للناظرين

### ( حكاية )

وما اتفق نحوذلك بقالقوطأنا بنأخي الناثب عنسلطا بهاغصب سيفا لبعض تجار المسلمين فشكا بذلك إلى أبن عمه فوعده با لنظر في أمره وقعد على بابداره فإذا با بن أخيه متقلد ذلك السيف فدعاه فقال هذاسيف المسلمقال نعم قال اشتريته منه قال لا فقال لاعو انه المسكوه ثم أمر يه فضربت عنقه بذلك السيف وأقمت بكولم مدة بزاوية الشيخ فحر الدين ابن الشيخ شهابالدين الكازرونى شيخزاويةقالقوطفلمأ تعرفللككم خبراوفي أثناءمقاميها دخل اليها ارسال ملك الصين الذين كانوا معنا وكانوا معاحد تلك الجنودفا نكسرا يضا فكساهم تجار الصين ودعادوا إلى بلادهمو لقيتهم بها بعد وأردت أنأعود منكولم إلى(س) لأعلمه بما انفقعلي الهدية ثم خفت أن يتعقب فعلى ويقول لم فارقت الهدية فعزمت على العودة الى (س) جمال الدين الهنوري وأقيم عنده حتى أتعرف خبر الكمكم فعدت الى فالقوط ووجدت بها بعض مراكب (س) فُبعث فيها أميرا من العرب يعرف بالسيدأ في الحسن وهو من البرددارية وهم خواص البوابين بعثه (س) بأموال يستجلب بها من قدر عليه من العرب من أرض هر من والقطيف لمحبته في العرب فتوجعت إلى هذا الأمير ورأيته عازماعلى أن يشتو بقا لقوط وحينئذيسا فر الى بلاد الغرب فشاورته فىالعودة الى ( س ) قلم يوافق علىذلك فسافرت بالبحرمن فالقوط وذلك آخر فصل السفرفيه فكمنا نسير نصف النهار الأول ثم نرسوا الى الغدولقينا فيطريقنا أربعة أجفانغزو يهفخفنا منها ثم لم يتعرضوالنا بشرووصلنا الىمدينة هنور فنزلت الى (س) وسلمت عليه فأنزلني بدار ولم يكن لى خديم وطلب منى أنأصلى معه الصلوات فكانَ اكثر جلوسي في مسجده وكنت أختم القرآن كل يوم ثم كنت أختم مرتين في اليوم أبتدىء القراءة بمدصلاة الصبح فأختم عند الزوال واجددالوضوء وابتدىء القراءة فاختمالختمة الثانيةعند الغروبولم أزل كذلك مدة ثلاثة أشهر واعتكفت فيها أربعين يوما

### ( ذكر توجهنا الى الغزو وفتح سندا بور )

وكان السلطان جمال الدينقد جهز المنينوخسينمركبا وسفرته برسم غزوسندا بور وكان وقع بين سلطانها وولده خلاف فسكتب ولده الى(س) جمال الدين أن يُتوجه لفتـــح سندا بور ويسلم الولد المذكورويزوجه(س) أخته فلماتجهزت المراكب ظهرلىأن أتوجه فيهاالى الجهاد ففتحت المصحف انظر فيه فكان فى أول الصفح يذكر فيه اسم الله كثير او لينصرن الله من ينصره فاستبشرت بذلك و اتى (س )الى صلاة العصر فقلت له إنى أريدالسفر فقال فأنت إذا تكون أميرهم فأخبرته بماخرجل فىأول الصفحفاعجبه ذلك وعزم علىالسفر بنفسه و لم يكن ظهرله ذلك قبل فركب مركبا منهاو أنامعه وذلك في يوم السبت فو صلناء ثبي الاثنين الى سندا بورودخلنا خورها فوجدنا أهلها مستعدين للحرب وقدنصبو االمجانيق فبتنا عليها تلك الليلةفلما أصبيح ضربت الطبول والانفار والابواقوزحفت المراكب ورمت عليها بالمجانيق فلقدر آيت حجر اأصاب بمض الواقفين بمقربة من (س)ورمى أهل المراكب أنفسهم في الماءو بأيديهم الترسة والسيوفونول (س)الي العكميريوهو شبه الشلير ورميت بنفسىفىالما مفجملةالناس وكانعندناطر يدتان مفتوحتي المواخر فيها الخيل وهي بحيث يركبالغارس فرسه فيجوفها ويتدرعو يخرج ففعلواذلك واذنالله في فتحهاوأ نزلاالنصرعلي المساحين فدخلنا بالسيفودخل معظم الكفارق قصر سلطانها فرمينا النارفيه فخرجواوقبضنا عليهم ثممأن (س) أمنهم ورد لهم نساءهم وأولادهموكا نوانحو عشرة آلاف وأسكنهم بربص المدينة وسكن (س) القصر وأعطى الديار عقربة منه لاهل دولته و اعطانی جاریة منهن تسمی بلکی قسمیتها مبارکة و ار ادروجها فداءها فا بیت و کسانی فرجية مصريةوجدتفىخوا تن الكافر وأقمت عنده بسندابور منيوم فتحهاوهو الثالث عشر لجمادى الاولى الىمنتصف شعبان وطلبت منه الاذن فى السفر فأخذعلى المهد فى العودة اليه وسافرت فىالبحر إلىهنور ثم الى فاكنورثم الى منجرور ثم الى هيلى تم الى جرفتن رده فتن و بدفتن و فندرينا وقالقوطو قد تقدم ذكرجميمها شمالى مدينة الشاليات ( وهي بالشين الممجم والف ولام وياء آخرالحروف والفوتاء معلوة) مدينة منحسان المدن تصنع بهاالثياب المنسو بةلها وأقمت بهافطال مقامى فعدت الماقا لقوطووصل اليها غلامان كالل بالسككم فأخبرانى انالجاريةالتىكانت حاملاو بسببها كان تغير خاطرى توفيت وأخذ صاحب الجاوة سائر الجوارى واستولت الايدى على المتاع وتفرق أصحابي إلى الصين والجاوة بنجالة فعدت ولما تعرفتهذا إلى هنورثم الى سندا بورأفوصلنها فىآخر المحرم واقمت بهسآ

الىالثانى منشهر ربيعالآخروقدمسلطانهم الكافر الذىدخلناعليه برسم أخذها وهرب اليه الكيفار كلهم وكانت عساكر (س) منفرقة في القرى فانقطمو أعناو حصر ناالكفار وضيقوا علينا ولمااشتدالحال خرجت عنهاوتركتهامحصورة وعدتإلىقالقوطوعزمت على السفر الىذيبه المهل وكنت اسمع باخبارها فبعدعشر أياممنركوبنا البحر بقالقوط وصلنا جزائرذيبه المهلوديبةعلى لفظ مؤنث الذيب والمهل ( بفتح الميم والهاء ) وهذه الجزائر احدى عجائب الدنيا وهي نحو الني جزيرة ويكون منهامائة فما دونها مجتمعات مستديرة كالحلقة لها مدخل كالباب لاندخل المراكب الامنه وإذا وصل المركب الى احداها فلا بدلهمن دليل من أهلها يسير به الىسا أر الجزائر وهي من التقارب بحيث تظهر رؤس النخل التي باحداهاء:دالخروج من الاخرى فان اخطأ المركب سمتهالم يمكنه دخولها وحملته الربحالىالممبراوسيلان وهذه الجزائر أهلها كلهممسلمون ذوديانة وصلاح وهى منقسمة الى آقاليم على كل إقليموال يسمونه الـكردوبي ومن أقاليمها اقليم بالبور (وهو ببائين معقودتين وكسراللام وآخرةزاء)ومنها كنلوس (بفتحالكاف والنون مع تشديدها وضم اللام وواو وسين مهمل ) ومنها اقلم المهل و به تعرف الجزائر كلها وبها يسكن سلاطينا ومنها اقليم تلاديب (بفتح التاء المعلوة واللام والفودال مهمل وبأء مدوباء موحدة)ومنها المليم كرايدو ( بفتح الكاف وسكون الباء المسفوله وضم الدال المهمل وواو)منها اقليم التيم (بفتح الناء المعلوة اوسكون الياء المسفوله)ومنها اقليم تلدمتي (بفتح التاء المعلوة الاول واللاموضم الدالالمهمل وفتح الميم وتشديدها وكسر الناء الاخرى وياء ومنها اقليم هلدمتي وهومثل اللفظ الذي قبله الاان الهاءأ ولهومنها اقليم برويدو (بفتح الباء الموحدة والراءوسكونالياءوضمالدالاالهملوواو)ومنها اقليم كندكل (بفتحالكافين والدال المهملوواو(ومنها اقليمملوك(بضمالميم ومنهااقليمالسويد(بالسينالمهمل)وهو اقصاها وهذه الجزائر كلهالازرع باالاان فىاقليم السويده نها زرعايشه انلى ويحلب منهالى المهل وإنما أكل أهلها عمك يشبه الليرون يسمونه قلب الماس (بضم القاف )و لحمه أحمر ولا زفرله أتماريحه كريح لحمالانعام واذا اصطادوه قطعوا السمكةمنه اربع قطع وطبخوه يسيرا أم جعلوه في مكا أبيل من سعف النخل وعلقوه للدخان فاذا استحكم يبسه أكلوه ويحمل منها الى الهند والصين والين ويسمونه قلب الماس ( بضم القاف )

# (ذكر أشجارها)

ومعظم أشجار هذه الجزائر النار جيل وهو من أقواتهم مع السمك وقد تقدمذكره

وأشجار النار جيلشأنها عجيب و تشمر النخل منهاا أنى عشر عذقافى السنة بحرج فى كل شهر عذق فتكون بعضها صغيرا و بعضها كبيرا و بعضها يا بسا و بعضها أخضر هكدندا أبدا ويصنعون منها الخليت والزيت والعسل حسما ذكر نا لك فى السفر الاول و يصنعون من عسله الحلواء فيا كلونها مع الجوزاليا بس منه ولذلك كله وللسمك الذى يغتذرن به قوة عجيبة فى الباءة لا نظيرها و لاهل هذه الجزائر عجب فى ذلك و لقد كان لى بها اربع نسوة وجوار سواهن فكنت أطوف على جميعهن كل يوم و أبيت عندمن تكون ليلتها و أقمت بهاسنة و نصف اخرى على ذلك و من أشجارها الجموح و الاترج و الليمون و القلقاص و هم يصنعون من اصوله دقيقا يعملون منه شبه الاطرية و يطبحو نها بحليب النارجيل وهي من اطيب طعام كنت استحسنها كثيرا و آكلها

## ( ذكر اهل هذه الجزائر و بمض عوائدهم وذكر مساكنهم )

وأهل هذه الجزائر اهل صلاح وديانة وايمان صحيح ونية صادقة أكلهم حلال دعاؤهم بجاب واذا رأىالانسان احدهم قال له اللهر بى و محمد نببى و أنا أمى مسكمين و ابدانهم ضعيفة ولا عهدلهم بالقتال والمحاربة وسلاحهم الدعاء ولقدأمرت مرة بقطع يدسارق بها فغثى على جماعة منهم كانوا بالجلس ولا تطرقهم لصوص الهند ولا تذعرهم لانهم جربوا ان من اخذلهمشيئا اصانتهمصيبة عاجلة وإذا اتتاجفان العدو الى ناحيتهم اخذوامن وجدوا منغيرهمولم يتعرضوا لاحدمنهم بسوءوان اخذاحدالكمفارولوليمو نةعافبهامير الكفار وضربه الضربالمبرح خوفا منءاقبةذلك ولو لاهذا لكانوا اهون الناس على قاصدهم بالقتال اضعف بنيتهم وفى كلجزيرةمن جزائر همالمساجدا لحسنة واكثرعمارتهم بالخشب وهم اهل نظافة و تنزه عن الاقذار و اكبئرهم يغنسلون مرتبين في اليوم تنظفا لشدة الحر بها وكثرة العرق ويكثرون من الادهانالعطرية كالصندليةوغيرها ويتلطخون بالغالبية المجلوبة من مقدشوا ومن عادتهم انهم اذا صلوا الصبح اتت كالمرأةالىزو جمااوا بنها بالمكحلة وماءالوردودهن الغالية فيكحل عينيهو يدهن بماء الوردودهن الغالية فتصقل بشرته وتزيلاالشحوبءز وجههو لباسهم فوط يشدونالفوطة منها علىاوساطهم عوض السراويل ويجعلون على ظهورهم ثيات الوابيان ( بكسر الواو وسكون اللام وياء وهى شبه الاحاريم وبعضهم يجمل عمامة وبمضهم منديلاصغيراء وضامنها وإذا لقي إحدهم القاضى اوالخطيب وضع ثوبه عن كتفيه وكشف ظهرهومضي معهكذلك حتى يصلالي منزله ومن عوائدهم انه اذا تزوج الرجل منهم ومضى الىدار زوجته بسطت له ثياب

القطن من باب دارها إلى باب البيت وجعل عليها غرفات من الودع عن يمين طريقه إلى البيت وشماله و تكون المرأة واقفة عندباب البيت تنظره فاذا وصل اليهار و على حليه ثوبا يأخذه خدامه و إن كانت المرأة هى التى تاتى إلى منزل الرجل بسطت داره وجعل فيها الودع ورمت المرأة عندالوصول اليه الثوب على رجليه وكذلك عادتهم في السلام على فيها الودع ورمت المرأة عندالوصول اليه الثوب على رجليه وكذلك عادتهم في السلام على (س) عندهم لا بد من ثوب يرمى عند ذلك وسنذكره

وبنيانهم بالخشب يجعلون سطوح البيوت، رتفعة عن الارض توقيعا من الرطو بات لان أرضهم ندية وكيفية ذلك أن ينحتوا حجارة يكون طول الحجر منها ذراعين أو ثلاثة ويجعلونها صفوفا ويعرضون عليها خشب النارجيل ثم يصنعون الحيطان من الخشب ولهم صناعة عجيبة في ذلك ويبنون في اسطوان الدار بيتا يسمونه المالم (بفتح اللام) يجلس الرجل مع اصحابه ويكون له بابان أحدهما إلى جهة الاسطوان يدخل منه الناس والآخر إلى جهة الدار يدخل منه صاحبا ويكون عند هذا البيت علومة ما و ولما مستقى يسمونه الوالج (بفتح الواو واللام وسكون النون وجبم) خابية عملومة ما وطا مستقى يسمونه الوالج (بفتح الواو واللام وسكون النون وجبم) حفاة الاقدام من رفيع ووضيع وأزقتهم مكنوسة نقية تظللها الاشجار فالماشي بماكأ نه في بستان ومع ذلك لابدلكل داخل الى الدار ان يفسل رجليه بالماء الذي في الخابية بالمالم ويمسحها بحصير غليظ من الليف يكون هنالك ثم يدخل بيته وكذلك يفعل كل داخل

من القطن ويحملون منها أوانى النحاس فانها عندهم كشيرة ويحملون الودع ويحملون القنبر (بفتح القاف وسكون النون و فتح الباء الموحدة والراء) وهو ليف جوز النار جيل وهم يدبغو نه فى حفر على الساحل ثم يضربو نه بالمرازب ثم يغزله النساء و تصنع منه الحبال لخياطة المراكب وتحمل إلى الصين و الهند واليمن وهو خير من القنب وبهذه الحبال تخاط مراكب الهند واليمن لان ذلك البحر كشير الحجارة فان كان المركب مسمرا بمسامير الحديد صدم الحجارة فا نسكسر وإذا كان مخيطا بالحبال أعطى الرطوبة فلم ينكشر وصرف أهل الجزائر الودع وهو حيوان يلتقطونه فى البحر ويضعونه فى حفر هنا لك فيذهب لحمه و يبقى عظمه أبيض و يسمون المائة منه سياه (بسين مهمل و ياء آخر الحروف) ويسمون السبعائة منه الفال (بالفاء) و يسمون الاثنى عشر الفامنه السكتى ( بضم الكاف و يسمون السبعائة منه الفال (بالفاء) و يسمون الاثنى عشر الفامنه السكتى ( بضم الكاف سين مهمل (و يباع بها بقيمة أر بعة بساتى بدينار من الذهب و ربمار خص حتى يباع عشر بساتى منه بدينار و يبيعو نه من اهل بنجالة بالار ذو هو ايضا صرف اهل بلاد بنجالة و يبيعو نه من المل فى مراكمهم وهذا الودع ايضاهو صرف السودان فى أهل اليمن فيجعلونه وجوجو بحساب الف وخمسين للدينار الذهي

### ( ذکر نسائها )

و نساؤها لا يغطين رؤسهن و لاسلطا نتهم تغطى راسها و يمشطن شعورهن و يجمعنها الى جهة واحدة و لا يلبس اكثرهن إلا فوطة و احدة تسترها من السرة إلى اسفل و سائر اجسادهن مكشو فة وكذلك يمشين فى الأسواق وغيرها و لقد جهد تلا و ليت القضاء بها ان ا تطع تلك العادة و آمرهن باللباس فلم استطع ذلك ف كمنت لا تدخل إلى منهن امر أة فى خصومة إلا مسترة الجسد و ماعدا ذلك لم تكن عليه قدرة و لباس بعضهن قمص زائدة على الفوطة وقصهن قصار الا كام عراضها و كان لى جو اركسوتهن لباس اهل دهلى يغطين رؤسهن فعامهن ذلك اكثر مماز انهن الخم يتعود نه و حليهن الاساور و تجعل المرأة منها جملة فى ذراعها بحيث تماثر ما النبال كوع و المرفق و هى من الفضة و لا يجعل اساور الذهب الا نساء السلطان و اقار به ولمن الخلاخيل و يسمونها البالم المرابعاء الموحدة و الف و ياء آخر الحروف مكسورة ) و قلائد ذهب يجعلنها على صدورهن و يسمونها البسد ( بالباء الموحدة و سكن السين المهمل و فتح الدال المهمل و الراء ) و من عجيب افعالهن انهن يؤجرن انفسهن للخدمة بالديار على عدد معلوم من خمسة دنا نير فا دونها على مستاجرهن نفقتهن و لا يرين ذلك عيبا و يفعلها كشر معاوم من خمسة دنا نير فا دونها على مستاجرهن نفقتهن و لا يرين ذلك عيبا و يفعلها كشر معلوم من خمسة دنا نير فا دونها على مستاجرهن نفقتهن و لا يرين ذلك عيبا و يفعلها كشر

بناتهم فتجد فى دار الإنسان الغنى منهن العشرة والعشرين وكل ما تسكسره من الأوانى محسب عليها قيمته وإذا أرادت الخروج من دار إلى دار أعطاها أهل الدار التى تخرج اليها العدد الذى هى مرتهنة فيه فقد فعه لأهل الدار التى خرجت منها و يبقى عليها للاخرين واكثر شغل هؤلاء المستأجر ات غزل القنبر والتزوج بهذه الجزائر سهل لنزارة الصداق وحسن معاشرة النساء وأكثر الناس لا يسمى صداقا إنما تقع الشهادة و يعطى صداق مثلها وإذا قدمت المراكب تزوج أهلها النساء فاذا أوادوا السفر طلقوهن وذلك نوع من نكاح المتمة وهن لا يخرجن عن بلادهن أندا ولمأر فى الدنيا أحسن معاشرة منهن ولا تكل المرأة عندمة زوجها السواها بلهى تأتيه بالطعام و ترفعه بين يديه و تغسل يده و تأتيه بالماء للوضوء و تفه رجليه عندالنوم و من عوائده أن لا تأكل المرأة مع زوجها و لا يعلم الرجل ما تأكله المرأة و لقد تزوجت بها نسوة فأكل معى بعضهن يعد محاولة و بعضهن تماكل معى ولا استطعت ان أراها تاكل ولا نفعتني حيلة فى ذلك .

# ﴿ ذكر السبب في إسلام هذه الجزائر ﴾

# (وذكر العفاريت منالجن التي تضربها في كمل شهر)

حداثى الثقات من أهاها كالفقيه عيسى البينى والفقيه المعلم على والقاضى عبد الله وجماعة سواهم أن هذه الجزائر كانوا كفاراً وكان يظهر لهم فى كل شهر عفريت من الجن يأتى ناحية البحركانه مركب مملوء بالقناديل وكانت عادتهم إذا رأوه أخذوا جارية بكراً فزينوها وأدخلوها إلى بدخانة وهى بيت الأصنام وكان مبنيا على ضفة البحر وله طأق ينظر اليه ويتركونها هنالك ليلة ثم يأتون عند الصباح فيجدو نها مفتضة ميتة ولايزالون فى كل شهر يقترعون بينهم فن أصابته القرعة أعطى بنته ثم أنه قدم عليهم مفربي يسمى فى كل شهر يقترعون بينهم فن أصابته القرقة أعطى بنته ثم أنه قدم عليهم مفربي يسمى علمها يوما رقد جمعت أهاها وهن يبكين كانهن فى مأتم فاستفهمن عن شأنهن فلم يفهمنه فأتى ترجمان فأخبره أن العجوز كانت القرعة عليها وليس لها إلابنت واحدة يقتلها العفريت فأتى ترجمان فأخبر المائت أنا أتوجه عوضا من بنك بالليل وكان سناطا لالحية فاحتملوه تلك فقال لها أبو البركات أنا أتوجه عوضا من بنك بالليل وكان سناطا لالحية فاحتملوه تلك فذاوم التلاوة فلما كان منه يحيث يسمع القراءة غاص فى البحر وأصبح المفريت من الطاق فداوم التلاوة فلما كان منه يحيث يسمع القراءة غاص فى البحر وأصبح المفريت على عادتهم فيحرقوها فداوم التلاوة فلما كان منه يحيث يسمع القراءة غاص فى البخر وأصبح المفريت على عادتهم فيحرقوها فداوم المغربي يتلوا فهضوا به إلى ملكهم وكان يسمى شنوارازة ( بفتح الشين المعجم فوجدوا المغربي يتلوا فهضوا به إلى ملكهم وكان يسمى شنوارازة ( بفتح الشين المعجم

وضم النونوواو وراء والف وزاى وهاء) وأعلموه بخبره فعجب وعرض المفر بى عليه الإسلام ورغبه فيه فقال له أقم عندنا إلى الشهر الآخر فان فعلت كفعلك ونجوت من العفر يت أسلمت فاقام عندهم وشرح الله صدر الملك الاسلام فاسلم قبل تمام الشهر وأسلم أهله وأولاده وأهل دولته ثم حمل المغربي لما دخل الشهر إلى بدخا يقولم يات العفر يت فجعل يتلوحتي الصباح و جاء السلطان والناس معه فو جدوه على حاله من التلاوه فيكسروا الاصنام وهدموا بدخا نقوأ سلم أهلها وأقام المغربي عندهم معظا بدخا نقوأ سلم أهلها وأقام المغربي عندهم معظا وتمذه بوا بمذهب الامام مالك رضى الله عنه وهم إلى هذا العهد يعظمون المغاربة بسببه وبني مسجد اهو معروف باسمه وقرأت على مقصورة الجامع منقوشا في الحشب أسلم السلطان وبني مسجد اهو معروف باسمه وقرأت على مقصورة الجامع منقوشا في الحشب أسلم السلطان ثابت مجابى الجزائر صدقة على أبناء السبيل إذ كان إسلامه بسببهم فسمى على ذلك حتى الآن بسبب هذا العقريت خرب من هذه الجزائر كثير قبل الاسلام .

ولما دخلناها لم يكن لى علم بشآنه فبينا أنا ليلة فى بعض شانى إذ سمعت الناس يجهرون بالنهليل والتكبير ورأيت الأولاد وعلى رؤسهم المصاحف والنساء يضربن فى الطسوت وأونى النحاس فعجبت من فعلهم وقلت ماشا نكم فقالوا ألا تنظر إلى البحر فنظرت فاذا مملوء سرجا ومشاعل فقالوا ذلك العفريت وعادته أن يظهر مرة فى الشهر فاذا فعلنا مارأيت الصرف عنا ولم يضرنا.

# ﴿ ذكر سلطانة هذه الجزائر ﴾

ومن عجائبها أن سلطا نتها امرأة وهي خديجة بنت السلطان جلال الدين عمر بن السلطان صلاح الدين صالح البنجالي وكان الملك لجدها ثم لا بيها فلما مات أبوها ولى أخوها شهاب الدين وهوصغير السن فتزوج الوزير عبد الله بن محمد الحضر مي أمه و غلب حلية وهو المذى تزوج أيضاهذه السلطانة خديخة بعد و فاة زوجها الوزير جمال الدين كما سندكره فلما بلخ شهاب الدين مبلغ الرجال أخرج ربيبه الوزير عبد الله و نفاه الي جزائر السويد واستقل بالملك و استوزر أحد مو اليه و يسمى على كلسكم مم عزله بعد ثلاثة أعوام و نفاه الي السويد وكان يذكر عن السلطان شهاب الدين المذكور أنه يختلف الي حرم أهل دو لته وخواصه بالليل فجله و د الله و نفوه الى اقليم هلد تني و بعثو امن قتله بها ولم يكن بقي من بيت الملك إلا أخوا ته خديجه السكبرى و مرسم و فاطمه فقدم و اخديجه سلطانة و كانت متزوجة لخطيبهم جمال الدين فصار و زيرا و غالبا على الآمر و قدم و لده محمداً للخطابة عوضامنه و الكن الآوام

إنما تنفذباسم خديجة وهم يكتبون الأوامر في سعف النخل بحديدة معوجة شبه السكين ولا يكتبون في السكاغدا لا المصاحف وكتب العلم ويذكرها الخطيب يوم الجمة وغيرها فيقول اللهم انصر أمنك التي اخترتها على علم على العالمين وجعلتها رحمة لسكافة المسلمين ألا وهي السلطانة خديجة بنت السلطان جلال الدين ابن السلطان صلاح الدين و من عادتهم إذا قدم الغريب عليهم ومضى الى المشور وهم يسمونه الدار فلابدله أن يستصحب ثربين فيخدم الغريب عليهم ومضى الى المشور وهم يسمونه الدار فلابدله أن يستصحب ثربين فيخدم المؤيدة هذه السلطانة ويرمى باحدهما ثم يخدم لوزيرها وهو روجها جمال الدبن ويرمى بالمثانى وجندها نحوالف نفر من الغرباء وبعضهم بلديون وياتون كل يوم الى الدار وخدموا وقالوا الموزير بلغ عنا الخدمة واعلم بانا أتينا نطلب مرتبنا فيؤمر لهم بها عند ذلك وياتى أيضا الى الدار كل يوم القاضى وأرباب الخطط وهم الوزراء عندهم في خدمتهم الفتيان وينصر فون

## ( ذكر أرباب الخطط وسيرهم )

وهم يسمون الوزير الأكبر الناثب عن السلطانة كذكى (بفتح الكاف الأولى واللام) ويسمون القاضى فندريا قالوا (وضبط ذلك بفاء مفتوح و نون مسكن ودال مهمل مفتوح وياء آخر الحروف والف وراء وقاف والف ولام مضموم) وأحكامهم كلها راجعة الى القاضى وهو أعظم عندهم من الناس أجمين وأمره كأمر السلطان وأشد ويجلس على بساط فى الداروله ثلاثة جزائر ياخذ بجباها لنفسه عادة قديمة جراها السلطان أحمد شنور ازة ويسمون الحطيب هنديجرى ( بفتح الهاء وسكون النون وكسر الدال وياءمد وجيم مفتوح وراء وياء) ويسمون صاحب الديوان الفاملدارى ( بفتح الفاء والميم والدال في المهمل) واسم صاحب الأشفال ما فاكلوا (بفتح الميم والسكاف وضم اللام) واسم الحاكم فتنايك ( بكسر الفاء وسكون الناء المعلوة وفتح النون والف وياء آخر الحروف مفتوحة أيضا وكاف ) واسم قائد البحر ما نابك ( بفتح الميم والنون والياء) وكل هؤلاء يسمى وزيرا ولاسجن عندهم بتلك الجزائر ( نما يحبس أدباب الجرائم في بيوت خشب هي معدة لامتعة النجار و يجعل أحدهم في خشبة كما يفعل عندنا بأسارى الروم

## ﴿ ذَكُرُ وَصُولَى إِلَى هَذَهِ الْجَزَائِرُ وَتَنْقُلُ حَالَى بِهَا ﴾

ولماوصلت الها نزلت بجزيرة كنلوس وهيجزيرة حسنة فيها المساجدال كثيرة و نزلت بدار رجل من صلحائها وأضافني بها الفقيه على وكان فاضلاله أو لادمن طلبة العلم لقيت بها

رجلا اسمه محمد من أهل ظفار الجموض فأضافني وقال لى ان دخلت جزيرة المهل أمسكك الوزير بها فانهم لاقاضي عندهم وكان غرضى ان أسافر منها إلى المعبر وسرنديب بنجالة ثم إلى الصين وكان قدومي عليها في مركب الناخوذة عمر الهنوري وهو من الحجاج الفضلاء ولما وصلنا كنلوس أقام بها عشرائم اكثري كندرة يسافر فيها إلى المهل بهدية للسلطانة وزوجها فأردت السفر معه فقال لاتسعك الكندرة أنت وأصحابك فان شئت السفر منفردا عنهم فدونك فأبيت ذلك وسافر فلعبت به الربح وعاد الينا بعد أربعة أيام وقد الى شدائد فاعتذر لى وعزم على السفر معه بأصحابي فسكنا نرحل غدوة فنرل في وسط النهار لبعض الجزائر و نرحل فنبيت بأخرى .

ووصلنا بعد أيام الى اقلم التم وكان الكرودى يسمى بها هلالا فسلم على وأضافنى وجاء إلى ومعه أربعة رجال وقد جعل اثنان عايهم عودا على أكتافهما وعلقا منه أربع دجاجات وجمل الآخران عودا مثله وعلفا منه نحو عشر من جوز النارجيل فعجبت من تعظيمهم لهذا الشيء الحقير فأخبرت الهم صنعوه على جهةالسكر امة والاجلال ورسلنا عنهم فنز لنافى اليوم السادس بحزيرة عثمان وهو رجل فاضل من خيار الناس فأكر مناوأضا فنا وفى اليوم الثامن نزلنا بجزيرة الوزير ويقال له التلذي وفى اليوم العاشر وصلنا إلى جزيرة المهل حيث السلطانة وزوجها وأرسينا بمرساها وعادتهم ان لاينزل أحد من المرسى إلا باذنهم فأذنوا لنا بالنزول وأردت التوجه إلى بعض المساجد فمنعئى الخدام الذين بالساحل وقالوا لابدن الدخول إلى الوزير و

وكم أعلم أن بعض أهل الفضول قد كتب اليهم معرفا بحبرى وانى كنت قاضيا بدهلى ولم أعلم أن بعض أهل الفضول قد كتب اليهم معرفا بحبرى وانى كنت قاضيا بدهلى فلما وصلت إلى الدار وهو المشهور و نز لنا فى سقائف على الباب الثالث منه وجاء القاضى عيسى اليمنى فسلم على وسلمت على الوزير وجاء الناخوذة ابراهيم بعشرة أثو اب فحدم لجهة السلطانة ورمى بثوب آخر ورمى بجميعها وسئل في فقال لا أعرفه ثم أخرجوا التنبول وماء الورد وذلك هو السكر امة عندهم وأنز لنا بدار و بعث الينا الطعام وهو قصعة كبيرة فيها الآرز و تدور بها صحاف فيها اللحم الخابيد و الدجاج والسمن والسمك ولما كان بالفد مضيت مع الناخوذة والقاضى بحيسى الياني لزيارة زاوية في طرف الجويرة عمرها الشيخ الصالح نجيب وعدنا ليلا و بعث الوزير إلى صبيحة تلك في طرف الجويرة وضيافة فيها الآرز والسمن و الخليس و حوز النارجل و العسل المصنوع منها وهمى في ما الشيخ المناف وسكون الراء و فتح الباء الموحكة والفونون وياء) ومعنى فلك ماء السكر و أنوا بما ثة و دعة للنفقة و بعد عشرة أيام قدم مركب من سيلان فيه فقراء

من العرب والمجم يعرفونى فعرفوا خدام الوزير بامرىفزاد اغتباطي وبعث عني عند استهلال رمضان فوجدت الأمراء والوزراء وأحضرالطعام فيموائد بجتمععلي المائدة طائفة فاجلسني الوزير إلى جانبه ومعه القاضي عيسي والوزير الفاملدارىوالوزير عمر دهرى ومعناه مقدم العسكر وطعامهم الارز والدجاج والسمن والسمكوالخليعوالموز المطبوخ ويشربون بعده عسل النارجيل مخلوطا بالافاوية وهو يهضم الطعام وفي التاسع من شهر رمضان مات صهر الوزير زوج نته وكانت قبله عند( س ) شهاب الدين ولم يدخل بها أحد منها اصغرها فردهاأ بوهالداره وأعطابي دارها وهي من أجمل الدور واستأذنته فيضيافة الفقراء القادمين من زيارة القدم فاذن لى في ذلك وبعث إلى خمســـا من الغنم وهي عزيزة عندهم لأنها مجلوبةمن المعبر والمليبار ومقدشوو بعث الارزو الدجاج والسمن والابازير فبعثت ذلك كله إلى دار الوزير سلمان ما نايك فطيخ لي ما فاحسن في طبخه وزادفيه وبعث الفرشوأوانى النحاس وأفطرنا على العادة بدار السلطانة مع الوزير واستأذنته في حضور بعض الوزر الم بتلك الضيافة فقال لموأنا أحضراً يضافشكر ته وانصرفت إلى داري فاذا به قدجاء ومعهالوزراء وأرباب الدولة فجلس في قبة خشب مرتفعة وكانكل من يأتى من الامراء والوزراء يسلم على الوزيرويرمى بثوب غير مخيط حتى اجتمع ما ثة ثوب أو نحوها فأخذها الفقراءوقدمالطعام فأكلواثهمقرأ القراء بالاصوات الحسآن ثم أخذوا في السهاع والرقص وأعددت النارفكان الفقراء يدخلونها ويطؤنهـا بالاقدام ومنهممن مأكلياتا تؤكل الحلواء إلى أن خمدت

## ( ذكر بعض إحسان الوزير إلى )

ولما تمت المليلة انصرف الوزير ومضيت معه فمر نا ببستان المخزن فقال لى الوزير هذا البستان الله وسأعمر لك فيه دارا لسكمناك فشكرت فعله ودعوت له ثم بعث لى من الغد مجاريه وقال لى خديمه يقول لك الوزير ان اعجبنك هذه هى لك والا بعثت الله جارية مرهتيه وكانت الجوارى المرهتيات تعجبنى فقلت له إنما أريد المرهتية فبعثها لى وكان اسمها قل استان ومعناه زهر البستان وكانت تعرف اللسان الفارسى فاعجبتنى واهل تلك الجزائر لهم لسان لم أكن أعرفه ثم بعث الى فى غد ذلك بجارية معبرية تسمى عنبرى ولما كانت الليلة بعدها جاء الوزير الى بعد العشاء الاخيرة فى نفر من أصحابه فدخل الدار ومعه غلامان صغيران فسلمت عليه وساً لى عن حالى فدعوت له وشكرته فألق أحد الغلامين عين يديه لقشة ( بقشة ) وهى شبه السبنية و أخرج منها ثياب حرير وحقاً فيه جوهر بين يديه لقشة ( بقشة ) وهى شبه السبنية و أخرج منها ثياب حرير وحقاً فيه جوهر

فاعطانی ذلك وقال لى او بعثته لك مع الجارية لقالت هو مالى جثت به من دار مولای و الآن هو مالك فاعطه إياه فدعوت له و شكرته وكان اهلا الشكر رحمه الله

## ( ذکر تغیره و ما اردته منالخروجومقای بعد ذلك )

وكانالوزير سلمان ما نايك قد بعث إلى أن تزوج بنته فبمثث إلى الوزير جمال الدين مستأذنافي ذلك فعادالي الرسول وقال لم يعجبه ذلك وهويحب أن يزوجك بننه إذا انقضت عدتها فابيت أنا ذلك وخفت من شؤمها لانهمات تحتها زوجان قبل الدخول وأصابتني ذلك حمى مرضت بها ولا بد لكلمن يدخل تلك الجزيرةأن يحم فنوى عزمى على الرحلة عنها فبعت بعض الحلي بالودعواكبتريت مركباأسافر فيه لبنجاله فلما ذهبت لوداع الوزير خرج إلى القاضي فقال الوزير يقول لك أن شئت السفر فاعطنا ما أعطينا كوسا فر فقلت لهان بمض الحلى اشتريت به الودع فشانكم و اياه فعاد الى فقال يقول انما أعطيناك المذهب ولم نعطك الودع فقلت له أنا أبيعه وآنيكم بالذهب فبعث الى التجار ليشتروه منى فامرهم الوزيران لايفعلوا وقصده بذلك كله أن لاأسافر عنة ثم بعث الى أحد خواصه وقال الوزير يقول لك أقم عندنا ولككل ماأحبب فقلت في نفسي أناتحت حكمهم و ان لم أقم مختار ا أقمت مضطراً فالافامة باختيارىأولى وقلت لرسوله نعم أنا أقيم ممه فعاد اليه ففرح بذلك واستدعانىفلماد خلصاليهقام الموعانقني وقال نحن نريد قربك وانت تريد البمد عنافاعتذرتله فتبل عذرى وقلت لهانأردتهمقامي فانا اشترطعليكم شروطا فقال نقبلها فاشترط فقلت لدانالا استطيع المشي على قدمي ومن عامتهم انلايركب احد هنالك الا الوزير ولقد كشتلا أعطرنى الفرس فركبته يتبعني الناس رجالا وصبيانا يعجبون مني حتى شكوت له فضر بت الدنقرةو برح في الناسان لا يتبعني احدو الدنقرة ( بضم الدال المهمل وسكون النون وضمالقاف وفتم الراء) شبه الطستمن النحاس تضرب تحديدة فيسمع لها صوت على البعدفاذا ضربوها حينتذ يبرحني الناس بما براد فقال لي الوزيران أردت أن تركب الدولةو الافعندناحصان ورمكة فاخترا بهماشئت فأخترت الرمكة فاتوتى بهافي تلك الساعة وأنوني بكسوة فقلت له وكيفاصنع بالودع الذي اشتريته فقال ابعث أحد أصحابك ليبيمه لك ببنجالة فقلت له على ان تبعث انت من يمينه على ذلك فقال نعم فبعث حينتذرفيقي الامحدين فرحان وبعثوا معه رجلا يسمى الحاجمليا فاتفق ان هال البحر فرموا بكلماعندهم حتى الزاد والماء والصارى والقرية واقاموا ست عشرة لبيله لاقلعلمم ولاسكانولاغيره ثمم خرجواثم الىجزيرةسيلان بعد جوع وعطش وشدائد

## وقدم على صاحى أبو محمد بعدسنة وقدزار القدم وزارهامرة نانية معى

## ﴿ ذَكُرُ الْعَيْدُ الَّذِي شَاهُدُتُهُ مَعْمِمٍ ﴾

ولماتهم شهر رمضان بعث الوزيرالي بكسوة وخرجناالي المصلي وقدزينتاالطريق التي يمر الوزيرعليهامن داره الى المصلي وفرشت الثياب فيها وجعلت كتاتى الودع يمنة ويسرة وكل من له على طريقه دار من الأمراء والكبار قد غرس عندها النخل الصغار من النار حمل وأشجارالفوفل والموز ومدمنشجرالى أخرى شرائطوعلق منهاالجوز الاخضرويقف صاحب الدارعندبابها فاذا أمرالوزىر رمىعلى رجليه نوب منالحريرأوالقطن فيأخذها عبيده من الودع الذي يجعل على طريقه أيضا والوزير ماشعلي قدميه وعليه فرجية مصرية من المرعز وعمامة كمبيرةوهو متقلد فوطةحرير وفوق رأسه أربعة شطور وفي رجليه النعل وجميعالناس سواه حفاة والابواق والأنفار والاطبال بين يديه والعساكرأمامه وخلفه وجميعهم يكبرون حتى أنواالمصلى فخطبولده بعدالصلاة ثمماتى بمحفةفركب فيها الورير وخدم الأمراء والوزراء ورموا بالثياب علىالعادة ولم يكن ركب في المحفة قبل ذلك لأن ذلك لا يفعله إلا الملوك ثم رفعه الرجال وركبت فرسى ودخلنا القصر فجلس بموضع مرتفعوعنده الوزراء والأمراء ووقفالعبيدبا لترسة والسيوفوالعصي ثمأتى بالطعام ثم الفو فل و التنبول ثم أتى بصحفة صغيرة فيم الصندل المقاصرى فاذاأ كلت جماعة من الناس تاطخوا بالصندل ورأيتعلى بعضطعامهم يومئذ حوتامن السرذين مملوحا غير مطبوخ أهدى لهم منكو الموهومن بلاد المليبار كثير فأخذ الوزير سرذينة وجعل يأكلها وقالليكل منهفانه ليس ببلاد نافقلتكيف آكلهوهوغير مطبوح فقال انهمطبوخ فقلت انا اعزف به فانه ببلادي كثير

## ﴿ ذَكُرُ تَرُوجِي وَوَلَا يَتِي الْقَصَاءُ ﴾

وفى الثانى من شو ال انفقت مع الوزير سلمان مانايك على تزوج بننه فبعثت الى الوزير جمال الدين أن يكون عقد النكاح بين يديه بالقصر فأجاب الى ذلك وأحضر التنبول على العادة والصندل وحضر الناس وأبطأ الوزير سلمان فاستدعى فلم يأت ثم استدى ثانية فاعتذر بحرض البنت فقال لى الوزير سرا أن بنته امتنعت وهى مالكة أمر نفسها والناس قد اجتمعوا فهن الى أن تتزوج بربيبة (س) زوجة أبيها وهى الى ولده متزوج بنتها فقلت له نهم فاستدى القاضى والشهود ووقعت الشهادة ودفع الوزير الصداق ورفعت الى عمد أيام فكاست من خيار النساء و بلغ حسن معاشرتها أنها كانت اذا تزوجب عليها تطيبي

و تبخر اثوابي وهي ضاحكة لايظهر عليها تغيرو لما تزوجتها اكرهني الوزير على القضاة وسبب ذلك اعتراضي على القاضي لكونه كان يأخذ العشر من التركات اذا قسمها على اباربها فقلت له إنمالك اجرة تنفق بهامع الورثة ولم يكن يحسن شيئا فلما و ليت اجتهدت جهدى في اقامة رسوم الشرع و ليست هنالك خصومات كما هي ببلادنا فأول ماغيرت من عوائد السوم مكث المطلقات في ديار المطلقين و كانت احداهن لا تزال في دار المطلق حتى تتزوج غيره فسمت علة ذلك واتى إلى بنحو خمسة وعشرين رجلا بمن فعل ذلك فضر بتهم وشهرتهم بالاسواق و اخرجت النساء عنهم ثم اشتددت في اقامة الصلوات و امرت الرجال بالمبادرة الى الارزقة و الاسواق اثر صلاة الجمعة فن وجدوه لم يصل ضربته وشهر ته و الزمت الأثمة والمؤذنين اصحاب المرتبات المواظبة على ماهم بسبيله و كشبت إلى جميع الجزائر بنحوذلك وجهدت ان اكسوالنساء فلم اقدر على ذلك

# ﴿ ذَكَرَ قَدُومَ الْوَزَيْرِ عَبِدُ اللَّهِ بِنَ مُحَمِّدُ الْحَضْرِمِي الذِّي نَفَاهُ (س) شَهَابُ الدِّينَ ﴾ ﴿ الى السويد وماوقع بيني وبينه ﴾

كنت قد تزوجت ربيبته بنت زوجته واحببتها حبا شديدا و لما بعث الوزير عنه ورده الى جزيرة المهل بعت له التجف وتلقيته ومضيت معه الى القصر فسلم على الوزير وانزله في دار جيدة فسكنت ازوره بها وانفقان اعتكفت في رمضان فرارنى جميع الناس الاهو وزارنى الوزير جمال الدين فدخل هو معة بحكم الموافقة فوقعت بيننا الوحشة فلما خرجت من الاعتكاف شكا الى اخوال زوجتى وبيبته اولاد الوزير جمال الدين السنجرى فان أياهم أوصى عليهم الوزير عبد الله وأن ما لهم باق بيده وقد خرجوا عن حجره بحكم الشرع وطلبوا احضاره بمجلس الحكم وكانت عادتى اذا بعثت عن خصم من الخصوم ابعث له قطمة كاغدا مكتوبة فعندما يقف عليها يبادر الى مجلس الحكم الشرعى والاعاقبته فيعشت اليه على العادة فاغضيه ذلك وحقدهالى وأضم عداوتي ووكل من يتكلم عنه وبلغنى عنه كلام قبيح وكانت عادة الناس من صغير وكبير ان يخدموا له كما يخدمون الموزير جمال عنه كلام قبيح وكانت عادة الناس من صغير وكبير ان يخدموا له كما يخدمون الموزير جمال الدين وخدمتهم ان يوصلوا السبابة الى الأرض ثم يقبلونها ويضعونها على رؤسهم فامرت المنادى فنادى بدار (س) على رؤس الاشهاد انه من خدم الموزير عبدالله كما يخدم وتزوجت أيضا زوجة أخرى بنت وزير معظم عندهم كان جده (س) داود حفيد و تزوجت أيضا زوجة أخرى بنت وزير معظم عندهم كان جده (س) دادين وعمرت وعمرت ايضا زوجة أخرى بنت وزير معظم عندهم كان جده (س) دادين وعمرت وعمرت

ثلاث ديار بالبستان الذي أعطانيه الوزير وكانت الرابعة هي ربيبة الوزير عبد الله قسكن في دارها وهي أحببهن إلى قلما صاهرت من ذكرته ها بني الوزير وأهل الجزيرة وتحوفوا مني لأجل ضعفهم وسعوا بيني وبين الوزير بالنائم وتولى الوزير عبد الله كبر ذلك حتى تمكنت الوحشة .

### ﴿ ذَكُرُ انْفُصَالَى عَنْهُمْ وَسَئِبُ ذَلَكُ ﴾

واتفق في بعض الأيام أن عبدا من عبيدالسلطان الذي شكته زوجته إلى الوزيروأ علمته أنه عند سريه من سرارى السلطان يزنى بها فبعث الوزير الشهود دخلوا دار السرية فوجدوا الغلام نائمامهما في فراش وإحدو حبسوهمافلماأصبحت وعلمت بالخبر توجبت إلى المشور وجلست فيموضع جلوسي لمأ نكلم فيشيءومن أمرها فخرج إلى بمض الخواص فقال يقول لك الوزير ألك حاجة فقلت لاوكان قصده أن أ تكلم في شأن السرية والغلام إذ كانت عادتى أنلاتقطع قضية الاحكمت فيها فلما وقع التغير والوحشه قصرت في ذلك فانصرفت الى دارى بمدذلك وجلست بموضع الاحكام فاذا ببعض الوزرا فقال الوزير يقول لك أنه وقع البارحة كيتوكيت لقضية السرية والفلام فاحكم فيهما بالشرع فقلت له هذه قضية لا ينبغي الحكم أن يكون فيها الابدار السلطان فعدت اليهاو اجتمع الناس وأحضرت السرية والغلام فأمرت بضربهما فىالخلوة وأطلقت سراح المرأة وحبست الغلاموا نصرفت الى دارى فبعت الوزير الى جماعة من كبراء ناسه في شأن تسريح الغلام فقلت لهم أتشفعون فى غلام زنجى بهتك حرمة مولاه وأنتم بالأمس خلعتم السلطان شهاب الدين وقتلنموه بسبب دخوله لدارغلامله وأمرت بالغلام عند ذلك فضرب بقصبان الخيزرانوهىأشد وقعا من السياط وشهرته بالجزيرة وفىعنقه حبل فذهبوا الى الورير فأعلموه فقاموقعد واستشاط غضباوجمع الوزراء ووجوه العسكرو بعثءعى فجئة وكانتعادتيأن أخدم لهفلم أخدم وقلت سلام عَلَيْكُمْ ثُمَّ قلت للحاضرين اشهدوا على أنى قد عزات نفسىعن القضاء العجزى عنه فكلمني الوزير قصعدت وقعدت بموضع أقابله فيهوجاو بتهأ غلظجواب وأذن مؤذن المغرب قدخلالىداره وهو يقولو يقولون انىسلطانوها أناذاطلبته لاغضبعليه فغضبعلى وانماكان اءنزازى عليهم بسبب سلطان الهند لأنهم تحققوامكانتي عندهوان كانواعلي بعدمنه فخوفء فالوبهم متمكن فلما دخلنا الىداره بعث الىالقاضي المعزول وكان جرى. اللسان فقال لي أن مولانًا يقول لك كيف هتكت حرمته على رؤس الاشهادولم تخدم له فقلت له انما كنت أخدم له حين كان قلى له طيبا فلما وقع التغير أركت ذلك وتحية المسلين انما هي السلام وقدسلمت فبعثه الى ثاثية فقال أنماغر ضك الرحيل عنا فاعط صدقات النسأ.

وديون الناس وانصرف إذ شتَّت فخدمت له على هذا القول و ذهبت إلى و ارى فخلصت مما على من الدين وقدأعطاني في تلك الآيام فرشدار وجها زهامن أو اني نحاس وسواها وكان بغطمني كلرماأ طلبهو بحبني ويكرمني ولكنه غيرخاطره وخوف مني فلماعرف أنى قد خلصت الدين وعرمت على الرحيل ندم على ماقاله و تلكافي الآذن لي في الرحيل فحلفت بالايمان المغلظة أن لابدمن رحيلي ونقلت ماعندي إلى مسجد على البحر وطلقت احدى الزوجات وكانت احداهن حاملا فجعلت لها اجلا تسعة أشهر أنعدت فها والا فأمرها بيدهاو حملت معي زوجتي أل كانت امرأةالسلطان شهاب الدين لأسلمها لابهها بجزير ملوك وزوجتي الأولى التي بنتها أخت السلطانة وتواقفت مع الوزيرة عمر دهر دو الوزير حسن قائدالبيحر على أن أمضى إلى بلاد المعبر وكان ملـكماسلني فاني منها بالعساكر الترجع الجزائر إلى حكمه وأنوب أناعنه فيها وجعلت بينى وبينهم علامة رفع أعلام بيض فى المراكب فإذار أوها ثاروا فى البحر ولم أكنحدثت نفسى بهذا قطحتى وقعماوقعمنالتغيروكانالوزيرخا تفامنى يقولللناس لابدلهذا أن يأخذالوزارة إما في حياتي وإما بعدماتي ويكثر السؤ ال عن حالي ويقول سمعت أنملك الهندبعث إليه الأمو ال ايثور بها على وكان يخاف من سفرى لئلا آتى بالجيوش من بلاد المعبرفبعث إلىأنأفيم حتى يحهزنى مركبافأ بيت وشكت أخت السلطانة إليها بسفرأمهة معى فأرادت منعما فلم تقدر على ذلك فلمارأت عرمها على السفر قالت لهاأن جميع ماعندك من الحلي هو من مال البندر فان كان لك شهود بأن جلال الدين و هبه لك و إلا فر ده و كانت حليا له خطر قردته اليهم وأنانى الوزراء والوجوه وأنابالمسجد وطلبوامنىالرجوع فقلت لهم لولا أنى حلفت لعدت فقالوا تذهب إلى بعض علماء الجزائر ليبر قسمك وتعو دفقلت لهم نعم ارضاء لهم فلماكانت الليلة التي سافرت فيها أتيت لوداع الوزّير فعانقني و بكي حتى قطرتُ دموعه على قدى و بات تلك الليلة يحترس الجزيرة بنفسه خوفا أن يثو رعليه اصهارى و أصحاف ثم سافرت ووصلت إلى جزيرة الوزير على فأصابت زوجتي أوجاع عظيمة وأحبت الرجوع قطلقتها وتركتها هنالك وكتبت للوزير بذلك لأنها أم زوجةولده وطلقتالتي كنت ضربت لها الأجل وبعثت عن جارية كنت أحبها وسرنا تلك الجزائر من إقليم الى إقلىم

### ﴿ ذَكُرُ النَّسَاءُ دُواتُ الثُّدَى الواحد ﴾

وفى بعض تلك الجزائر رأيت امرأة لها ثدى واحد فى صدرها ولها ابنتان احداهما كمثلهاذات ثدى واحد والآخرى ذات ثدين الا أن أحدهما كبير فيه اللبن والآخر صغير لالبن فيه فعجبت من شأنهن ووصلنا الى جزيرة من تلك الجزائر ليس بها الا

دار واحدة فيها رجل حائك له زوجة وأولاد وتخيلات نار جبلوقاربصغيريصطاد فيه السمك ويسير بهإلىحبثأراد من الجزائروفىجزيرتهأيضاشجيرات مورولم نرا فدما من طدور السر غير غرابين خرجا إلىنا لما وصلنا الجزيرة وطافا بمركبنا فغبطت و الله ذلك الرجلُ وودتأن لوكانت المك الجزيرة لى فانقطعت فيها الى أن يأتيني اليقين ثم وصلت إلى جزيرة ملوك حيث المركب الذىللناخوذة ابراهيموهو الذى عرمت على الرحيل فيه إلى المعبر فجاء إلى ومعه أصحابه وأضافونى ضيافة حسنة وكان الوزير قد كتب لى أن أعطى بهدنه الجزيرة مائة وعشرين بستوا من الكودة وهي الودع وعشرين قدحا من الأطوان وهي عسل النارجيل وعددا معلوما من التنبول والفوفل والسمك في كل يوم وأقمت بهذه الجزيزة سبعين يوما وتزوجت بها امرأتين وهي من أحسن الجزائر وخضرة نضرة رأيت من عجائبها أن الغصن يقتطعمن شجرها ويركز الأرض أو الحائط فيورقو يصير شجرة ورأيت الرمان بمالاينقطع له ثمر بطول مافى السنة وخاف أهل هــذه الجزيرة من الناخوذة ابراهيم أن ينهبهم عند سفره فأرادوا أمساك مافى مركبه من السلاح حتى يوم سفرة فوقعت المشاجرة بسبب ذلك وعدنا إلى المهل ولم ندخلها وكتبت إلى الوزير معلما بذلك فكتب أنلاسبيل لآخذ السلاح وعدنا الىملوك وسافرنا منها في نصف وبيع الثابي عام خمسة وأربعين وفي شعبان من هذه السنة توفى الوزير جمال الدين رحمه الله وكمانت السلطانة حاملا منه فولدت أثر وفاته وتزوجها الوزير عبد الله وسافرنا ولم يكن معنا رئيس عارف ومسافة مابين الجزائر ورأينا جبل سرنديب فيها ذاهبا في السماءكأنه عمود دخان ولما وصلناها قال البحرية ان هذا المرسى ليس في بلاد السلطان الذي يدخل التجار الى بلاده آمنين انما هذا مرسى في بلاد السلطان ايرى شكروتىوهو من العتاة المفسدين ولهمراكب تقطع في البحر فخفنا أن ننزل بمرساه ثم اشتدت الربح فخفنا العرق فقلت للناخوذة نزلني الى الساحل وأنا آخذ لك الأمان منهذا السلطان ففعل ذلك وأنزلني بالساحل فأتانا الكفار فقالو اماأنتم فأخبرتهم أنى سلف سلطان المعبر وصاحبه جئت لزيارته وان الذي في هــــذا المركب هدية له فذهبوا الى سلطانهم فأعلموه بذلك فاستدعاني فذهبت لهاليمدينه بطالة (وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة والطاه المهمل وتشديدها ) وهي حضرته مدينة صغيرة حسنة عليها سور خشب وأبراج خشب وجميع سواحلها مملوءة بأعوادالقرفة تأتى بها السيول فتجمع بالساحل كأنها الروابي ويحملها أهل المعبرو المليباردون ثمن الاأنهم يهدون للسلطان في مقابلة ذلك الثوبونحوه وبين بلادالمعبروهذهالجزيرةمسيره يوم وليله وبهاأ يضا من

خشب البقم كثير ومن العود الهندى المعروف بالسكلخي إلاأ نه ليسكا لقيارى والقاقلي وسنذكره

### ﴿ ذكر سلطان سيلان ﴾

واسمه ایری شکروتی (بفتح الهمزة و سکون الیا موکسر الرا مثم یا موشین معجم مفتوح و کیاف مثله وراء مسكنة وواو مفتوح و تاءمعلوةمكسورةوياء)وهو سلطانةوى فى البحررأيت مرةوأنا بالمعبر مائة مركب من مراكبه بين صغاروكبار وصلت الي هذا لكوكما نت بالمرسى ثمانية مراكب للسلطان برسم السفرالى البمن فأمر السلطان بالاستعداد وحشدالناس لحماية أجفانه فلما يتسوا من انتهاز الفرصه فيها قالوا إنا جثنا لحماية مراكب لنا تسير أيضاالي اليمن ولمادخلت علىهذا السلطان الكافر قامالىوأ جلسنى الى حانبه وكلمنى بأحسنكلام وقال ينزل أصحابك على الأمان ويكونول فيضيافتي الى أن يسافروا فإنسلطان المعبر بيني وبينه الصحبة ثم أمرباً نزالي فأقمت عده ثلاثة أيام في إكرام عظيم متز ايدفي كل يوم وكـان يفهم المسان الفارسي ويعجبه ماأحدثه به عن الملوك رالبلادو دخلت عُليه يو ماوعنده جو اهر كثيرة أنى بها من مغاص الجوهر الذي ببلاده وأصحا به يميزون النفيس منهامن غير مفقال لى هل رأيت مغاصالجوهرفي البلادالنيجئت،منها فقلت له نعمر أيته بجزيرة قيس وجزيرة كش التي لإبن السواملي فقال سمعت مائم أخذت منه حبات فقال أيكون في تلك الجزيرة مثل هذه فقلت له رأيت ماهو دونها فأعجبه ذلك وقال هىلك وقال لى لاتستحى واطلّب مني ماشئت نقلت له ليس مرادي منذو صلت هذه الجزيرة الازيارة القدم الكريمة قدم آدم عليه السلام وهم يسمونه ( باما ) ويسمون حواء (ماما ) قال هذا هين نبعث معك من يوصلك فقلت ذلك أريد ثم قلت له وهذا المركبالذي جئت به يسافر امنا إلى المعبرواذا عدت أنا بعثتني في مراكبك فقال نعم فلما ذكرت ذلك لصاحب المركب قال لي لاأسا فرحتى تعود ولو أقمت سنة بسببك فأخبرت السلطان بذلك فقال يقيم في ضيافتي حتى تعود فأعطاني دولة بحملها عبيده على أعناقهم وبعثمعي أربعةمن الجوكيةالذينعا دتهم السفر كل عام الى زيارة القدم و ثلاثة من البراهمة وعُشرة من سائر أصحا به وخمسة عشر رجلا يحملون الزاد واما الماء فهو بتلك الطريق كثيرونز لناذلكاليوم علىواد جزناه في معدية مصنوعه من قصب الخيزران ثم رحلنا من هنالك الى منارمندلى (وضبط ذلك بفتح المبم والنون وألف وراء مسكنة وميم مفتوح وتون مسكنودال مهمل مفتوح ولام مكسوروياء ) مدينة حسنة هي آخرعماً له السلطان اضافنا اهلهاضيافة حسنة رضياً فتهم عجول الجواميس يصطأدونها بغابةهنالك وياتونها احياء وياتون بالارز والسمنوا لحونت والدجاجواللبن

و ايس بالمدينه مسلماغير رجل خراسانى انقطع بسبب مرضه فسافر معنا ورحلنا إلى بتلاوات ( وضبطه بفتح الباء الموحدة وسكون النون وفتح الدال المهمل وسكون الراء وفتح السين المهمل واللام والواو والفوتاء معلوة) بلدة صغيرة وسافرنا منهافى أوعاد كثير المياه وبها الفيلةالكثيرة إلاانهالا تؤذى الزوار والغرباء وذلك ببركة الشيخ أبي عبدالله بن خفبف رحمه الله وهو أول من فتح هذا الطريق إلى زيارة القدم وكان هؤلاء الكم فار عنعون المسلمين من ذلك و يؤذينهم ولا يؤاكاونهم ولا ببايمونهم فلما انفق للشيخ أبي عبدالله مأذكرنافي السفر الاول من قتل الفيلة لأصحابه وسلامته من بينهم وحمل الفيل له على ظهر مصار الكفار من ذلك العهد يعظمون المسلمين ويدخلونهم دورهم ويطعمون معهم ويطمنون لهم بأهلهم وأرلادهم وهم الى الآن يعظمونالشبيخ المذكور أشد تعظيم ويسمو لهالشبيخ الـكبيرثم وصلنا بعد ذلك إلى مدينة كينكار (وضبط اسمها بضم الكاف الاول وفتح النون والكاف الثانية وآخر دراء) وهى حضرة السلطان الكبير بتلك ألبلادر بناؤهافى خندق بين جبلين على خور كبير يسمى خوراليا قوتلان الياقوت يوجدبه وبخارج هذه المدينة مسجد الشيخ عُمَان الشيرازي المعروف بشاوش (بشينين معجمين بينهما واومضموم ) وسلطان هذه المدينة وأهلها يزورو نهو يعظمو نهوهو كان الدليل إلى القدم فلماقمطت يده ورجله صار الادلاءاولاده وغلمانه وسببقطمه أنهذبح بقرة وحكم كفار الهنود انهمنذبح بقرهذبح كمثلماأو جمل في جلدهاوحرق وكان الشيخ عثمان معظا فقطعو ايده ورجله واعطوه مجى بعض الاسواق

## ﴿ ذكر سلطانها ﴾

وهو يعرف بالكنار (بضم الكافوفتح النون وألم ورام) وعنده الفيل الابيضولم أر فى الدنيا فيلا أبيض سواميركبه فى الأعياد ويجعل على جهته أحجاراليا قوت العظيمة و اتفق له ان قام عليه اهل دولته وسملوا عينيه وولواوالده وهو هنا الك اعمى

# ﴿ ذَكَرُ الْيَاقُوتُ ﴾

والياقوت العجيب البهرمان إنما يكون بهذه البلدة فمنه مايخرج من الحوروهو عزيز عندهم ومنه ما يحفر عنه وجزيرة سيلان يوجداليا قوت في جميع مواضعها وهي متملكة فيشترى الانسان القطعة منها ويحفر عن الياقوت فيجد أحجاراً بيضاء مشعبه وهي التي يتكون الياقوت في الحياقوت في المناقوت في المناقوت في المناقوت في المناقوت في المناقوت في المناقوت في الاحروم ومنه الأصفرومنه الازرق ويسمو نه النيلم ( بفتح النون واللام وسكون الياء آخر الحروف ) وعادتهم ان ما بلغ ثمنه من أحجار الياقوت إلى ما ثة فنم ( بفتح الفاء والنون)

فهو للسلطان يعطى ثمنه و يأخذه و ما نقص عن تلك القيمه فهو لاصحابه و صرف ما ثة فنم ستة ذنا نير من الذهب و جميع النساء بخزيرة سيلان لهن القائد من الياقوت الملون و يحملنه فى أيديهن و أرجلهن عوضاً من الاسورة و الخلاخيل و جوارى السلطان يصنعن منه شبكة بحملها على رؤسهن و لقد رأيت على جبهة الفيل الابيض سبعة أحجار منه كل حجر أعظم من بيضة الدجاج و رأيت عند السلطان ايرى شكر و تى سكر جة على مقدار الكف من الياقوت فيها دهن المود فحملت أعجب منها فقال ان عندنا ماهو أصخم من ذلك ثم سافرنا من كنكار فنزلنا بمفارة تعرف باسم اسطامح و داللورى ( بضم اللام ) وكان من الصالحين و احتفر تلك فاخارة في سفح جبل عند خور صغير هنالك ثم رحلنا عنها و نرلنا بالخور المعرف بخور موزنه ( بالباء الموحدة و و او و زاى و نون و هاء ) و بوزنه هى القرود

### ﴿ ذَكُرُ القرودُ ﴾

والقرودبتلك الجبال كثيرةجدأ وهي سود الالوان لها أذناب طوالولذكورها لحي كما هى الادميين وأخبرنى الشيه خ عثمان و ولده وسواهما انهذه القرود لها مقدم تتبعه كأنه سلطان يشد على رأسه عصابة من أوراق الاشجار بتوكأ على عصى ويكون عن يمينه ويساره أربعةمنالقرودولهاعصي بايدمها وانه إذا جلس القرد المقدم تقف القرود الاربعة على رأسه وتاتىأ نثاه وأولاه فتقعد بين يديه كل يوم وتاتى القرود فتقعد على بعد منه ثمم يكلمها أحدالقرود الاربعةفتنصرف القرودكلها ثمريأتى كمل فردمنها يموزة أولىيمونة أو شبه ذلكفيا كـلالقردالمقدم واولاه والقرود الاربعة واخسرني بعضالجوكية اله رأى القرود الاربعة بينيدى مقدمها وهي تضرب بعض القرود بالعصي ثم نتفت و بره بعد ضربه وذكرلى الثقات انه إذاظفر قردمن هذه القرود بصبية لاتستطيع الدفاع عن نفسها جامعها وأخبرنى بعض أهل هذه الجزيرة انه كان بداره قرد منها فدخلت بنت له بعض البيوت فدخل علمها فصاحت به فغلمها قال و دخلنا علمها وهو بين رجلمها فقتلناه ثم كان رحيلنا إلى خور الخيزران ومنهذاالخور أخرج أبوعبدالله بنخفيف الياةو تتين الملتين اعطاهما لسلطان هذه الجزيرة حسما ذكرناه في السفر الاول ثم رحلنا إلى موضع يعرف ببيت العجوزوهوآخر العارة ثم رحلنا إلى مغارة بابا طاهر وكانمنالصالحين ثم رحلنا إلى مغارةالسبيك (بفتحالسين المهملوكسر الباء الموحدة وياممد وكاف) وكان السبيك من سلاطين الكفار وانقطع للعبادة هنالك

#### ﴿ ذكر العلق الطيار ﴾

وبهدا الموضعراً ينا العلق الطيارو يسمونة لزلو ( بضم الزاى واللام ) ويكون بالاشجار والحشائش التي تقرب من الماء فاذا قرب الانسان منه وثب عليه فحيثما وقع من جسده خرج منه الدم الكثير والناس يستعدون له الليمون يعصرونه عليه فيسقط عنهم ويجردون الموضع الذي يقع عليه بسكين خشب معه لذلك ويذكر ان بعض الزوار مربذلك الموضع فتعلقت به العلق فاظهر الجلدولم يعصر عليه الليمون فنزف دمه ومات وكان اسمه با باخوزى ( بالخاء الممجم الممضوم والزاى وهنالك مفارة تنسب اليه ثمر حلنا اليه السبع مفارات ثم الى عقبة اسكندر ثم مفارة النارنج و مفارة السلطان و عندها دروارة الجبل اى بابه كامار فان وهنالك مفارة النارنج و مفارة السلطان و عندها دروارة الجبل اى بابه

﴿ ذكر جبل سرنديب ﴾

وهو من اعلى جبال الدنيار أيناه من البحر و بيننا و ببنه مسيرة تسعة و لماصعد ناه كنا نرى السحاب أسفل قد حال بيننا و بينه و بيزر قرية اسفله و فيه كشير من الاشجار الى لا يسقط طاور قو الازاهير الملونة و الورد الاحمر على قدر الكف و يزعمون ان في ذلك الورد كتا بة يقرأ منها اسم الله تعالى و اسم رسوله عليه الصلاة والسلام و في الجبل طريقان الى القدم احدهما يعرف بطريق ( بابا ) و الآخر بطريق ( ماما ) يعنون آدم و حواء عليه السلام فاماطريق ماما فطريق سمل عليه يوجع الزوار إذا رجعوا و من مضى عليه فهو عندهم فن المامل يق بابا فصعب و عر المرتقى و في اسفل الجبل حيث دروازته مغارة تنسب ايضا الاسكندر و عين و نحت الاولون في الجبل شبه درج يصعد عليها و غرزوا فها اسفل الجبل الى حيث الدروازة و سبع متوالية بعدها و العاشرة هي سلسة الشهادة لان الانسان إذا و صل اليها و نظر إلى اسفل الجبل ادركه الوهم خوف السقوط ثم إذا جاوزت هذه السلسلة و جدت طريقا مهملة و من السلسلة العاشر إلى مفارة الحضر سبعة اميال وهي في موضع فسيح عندها عين ماء تنسب اليه ايضا ملاي بالحوت و لا يصطاده وهي في موضع فسيح عندها عين ماء تنسب اليه ايضا ملاي بالحوت و لا يصطاده احد و بالقرب منها حوضان منحون منها مليين إلى الحيث و بمفارة الحضر الحد و بالقرب منها حوضان منحون منها مليين إلى الحوت و لا يصطاده احد و بالقرب منها حوضان منحونان في الحجارة عن جنبتي الطريق و بمفارة الحضر يقرك الزوار ماعندهم و يصعدون منها مليين إلى الحبل حيث القدم

#### (ذكر القدم)

واثر القدم السكريمة قدم ابينا آدم صلى الله عليه وسلم فى صخرة سوداء مرتفعة بموضع فسيح وقدغاصت القدم السكريمة فى الصخرة حتى عاد موضعها منخفضا وطولها احد عشر

شبراو أتى اليها أهل الصين قديما فقطعوا من الصخرة موضع الأبهام وما يليه وجعلوه فى كنيسة بمدينة الزيتون ويقصدونها من اقصى البلاد وفى الصخرة حيث القدم تسع حفر منحو تة يجعل الزوار من الكفارقها الذهب واليواقيت والجواهر فترى الفقراء إذا وصلوامغارة الخضريتسا بقون منها لاخذما بالحفرولم نجد نحن بها الايسير حجيرات وذهب اعطيناها الدليل والعادة ان يقيم الزاور بمغارة الخضر ثلاثة أيام يأ نون فيها الى القدم غدوة وعشا وكذلك فعلنا

ولما تمت الايام الثلاثة عدنا على طريق مالافنزلنا بمغارة شيم وهو شيث ابن آدم عابهما السلام ثم الى خور السمك ثم الى قرية كرمله ( بضم السكاف وسكون الراء وضم الملام ثم الى قرية جبر كاوان (بفتح الجيم والباء الموحدة وسكون الراء و فتح السكاف والو او وآخره نون) ثم الى قرية الله المسكن وياء مدو نون مفتوح و و او مفتوح و تاء تأ نيث ) ثم الى قرية آت فلنجة ( بهمزة مفتوحة و تاء مثناة مسكنة و قاف ولام مفتوح و تاء تأ نيث ) ثم الى قرية آت فلنجة ( بموزة مفتوحة و تاء مثناة مسكنة و قاف ولام مفتوح و المفازل هي بالجبل و عبدالله بن خفيف و كل هذه القرى و المفازل هي بالجبل و عند أصل الجبل في هذا الطربق درخت روان و درخت و الو الو الو الو الهامل و الراء و سكون الحاء المعجم و تاء معلوة ) و وي شجرة عاديه لا يسقط له اورق ولم أرمن من رأى و رقها و يعرفونها أيضا بالماشية لان الناظر الها من أعلى الجبل يراها بعيدة منه قريبة من أسفل الجبل و الناظر اليامن أسفل الجبل يراها بعيدة منه الجوكيين ملازمين اسفل الجبل و الناظر اليامن أسفل الجبل ينظر و ن سقوط و رقها و هي بحيث لا يمكن التوصل اليها المبتوط و رقها عاد له الشباب ان كان شيخا نائم ناطل و تحتها الجبل الحور العظيم مذى يخرج منه الياقوت و ماؤه يظهر في دأى نائم العبن الذورة العظيم مذى يخرج منه الياقوت و ماؤه يظهر في دأى العبن الديرة العبد الذرقة

ورحلنا من هنالك يومين إلى مدينة دينور (وضبط اسمها بدال مهمل مكسور وياء مدونون وواومفتوحين وراء) مدينة عيظمه على البحر يسكنها التجار وبها الصنم المعروف بدينور في كنيسة عظيمة فيها نحو الف من البراهمة والجوكية ونحو خمسائة من النساء بنات الهنود ويفنين كل ليلة عند الصنم ويرقصن و المدينة ومجابها وقف على الصنم وكل من بالمكنيسة ومن برد عليها ياكلون ذلك والصنم من ذهب على قدر الآدى وفي موضع العينين منه ياقوتتان عظيمتان اخبرت انها تضيئان بالليل كالقنديل ثم رحلنا الى مدينة قالى (بالقاف وكسر اللام) وهي صغيرة على ستة فراسخ من دينور وبها رجل من المسلمين يعرف بالناخودة ابراهيم أضافنا بموضعه فراسخ من دينور وبها رجل من المسلمين يعرف بالناخودة ابراهيم أضافنا بموضعه

ورحلنا المحدينة كلنبو ( بفتح الكاف واللام وسكون النون وضمالباء الموحدةوواو) وهى منأحسن بلاد سرنديب واكبرها وبها يسكن الوزير حاكم البحر جالسنى ومعه نحو خمسمائة من الحبشة ثم رحلنا فوصلنا بعد ثلاثه ايام الى بطالة وقد تقدم ذكرها ودخلنا لملى سلطانها الذي تقدم ذكره ووجدت الناخودة ابراهيم في انتظاري فسافرنا بقصد بلاد المعبر وقويت الربيح وكمادالماء يدخل في المركب ولم يَكُن لنا رئيس عارف شم وصلنا إلى حجارة كاد المركب ينكسر فيها ثم دخلنا محراً قصيراً فتجلس المركب ورأينا الموتعيانا ورمىالناس بمامعهم وتوادعوا وتطعناصارى المركب فرمينا به وصنع البحريةمعدية من الخشب وكمان بينناو بين البحر فرسخان فأردتان انزل في المعدية وكان الى جاريتانوصاحبان مناصحا بىفقال اتنزل وتتركنافآثرتهما على نفسي وقلت انزلا أنتها والجارية التي احبها فتمالت الجارية انى احسن السباحة فأتعلن بحبل المعدية واعوم معهم فنزلرفيقاى واحدهما محمدبن فرحان التوزرى والآخر رجل مصرى والجارية معهما والآخرى تفوم وربطالبحرية في المعدية حبالا وسبحوا بها وجعلت معهمهاعزعلممن المتناع والجواهر والعنبر فوصلوا إلى البرسالمين لأن الربحكانت تساعدهم وأقمت بالمركب و نزل صاحبه إلى البرعلي الدقة وشرع البحرية في عمل ادّ بعمن المعادى فجاء الليل قبل تمامها وردخل معنا الماء فصعدت الى المؤخر واقمت به حتى الصباح وحينئذ جاء إلينا بعض المكفارفقارب طمو زرلنا معهم إلى الساحل ببلاد المعبر فأعلمناهم انامن اصحاب سلطانهم وهم تحت ذمته فكتبوا إليه بذلك وهوعلى مسيرة يومين فى الغزو كتبت انا اليه بما اتفق على وأدخلنا او لثك الكدفار إلى غيضة عظيمة فأنوا بفاكمة تشبه البطيخ بثمرها شجره المقل وفى داخلها شبه قطن عليه عسلية يستخرجونها ويصنعون منهاحلوا يسمونها التل وهي تشبه السكروأ توا بسمك طبيب وأقمنا ثلاثة أيامهم وصل من جمة السلطان أمير يعرف بقسر الدين معهجماعة من فرسان ورجال وجاؤا بالدولة وبعشرة خيولركبت وركب أصحابى وصاحب المركب وإحدى الجاريتين وحملت الثانية في الدولة ووصلنا إلى حصن هركما تو ( وضبط اسمه بفتح الهاء وسكون الراء وفتح الكاف والف وتاء معلوة مضمومة وواو) وبتنا وتركت فيه الجوارى وبعضالغلمان والاصحابووصلنا فى اليوم الثانى إلى محلة السلطان

### ( ذكر سلطان بلاد المعبر )

هوغياث الدين الدامغاني وكمان في أول أمره فارساً هن فرسان الملك بحير بن أبي الرجا أحدخدام السلطان محمد مم خدم الأمير حاجي بن السيد السلطان جلال الدين ثم و لي الملك وكان يدعى سراج الدين قبله فلما ولى تسمى غياث الدين وكانت بلاد المعبر تحت حكم السلطان محمد ملك دهلى ثم صاربها صهرى الشريف جلال الدين أحسن شاه و ملك بها خسة أعوام ثم قتل وولى أحد أمرا ثه وهو علاء الدير اديجى (بضم الهمزة و فتح الدال المهمل وسكون الياء آخر الحروف وكسر الجيم) فلك سنة شم خرج إلى غزوال كفار فاخذ لهم أمو الاكثيرة وغنائم و اسعة وعاد إلى بلاده وغزاهم في السنة الثانية فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وا تفق يوم قتله لهم ان رفع المغفر عن رأسه ليشرب فأصا به سهم غرب فمات من حينه فولو اصهر ه قطب الدين ثم لم يحمد و اسير ته فقتلوه بعد أربعين يوما وولى بعده السلطان غياث الدين و تزوج بنت السلطان الشريف جلال الدين التي كنت متزوجا أختها بدهلي

### ﴿ ذَكَرَ وَصُولَى الْى السَّلْطَانَ غَيَاتُ الَّذِينَ ﴾

ولما وصلنا الى قرب من منزله بعث بعض الحجاب المقينا وكان قاعدا فى برج خشب وعادتهم بالهند أن لا يدخل احد على السلطان دون خف ولم بكن عندى خف فأعطا فى بعض الكفار خفا وكان هنالك من المسلمة بين جماعة فعجبت من كون السكافر كان أنم مروءة منهم ودخلت على السلطان فأمرلى بالجلوس و دعاالقاضى الحاج صدر الزمان بهاء الدين وأنزلى فى جواره ثلاثة من أخبية وهم يسمو نها الخيام و بعث بالفرش و بطعامهم وهو الارز والملحم وعادتهم هنالك ان يسقو اللبن الرائب على الطعام كايفعل ببلادنا ثم اجتمعت به بعد ذلك والقيت له أمر جزا ثرذيبة المهل وان يبعث الجيش اليها فأخذ فى ذلك بالعزم وعين المراكب لذلك وعين الهدية لسلطانتها و الخلع للوزراء و الآمراء و العطايا لهم و فوض المراكب لذلك وعين الهدية لسلطانة وأمر بو ثق ثلاثة مراكب بالصدقة لفقراء الجزائر وقال لى يكون رجو عك بعد خمسة ايام فقال له قائد البحر خو اجه سرلك لا يمكن السفر إلى الجزائر إلا بعد ثلاثة أشهر من الآن فقال لى السلطان اما إذا كان الآمر هكذا فامض إلى فن حتى تقضى هذه الحركة و تعود إلى حضر تنا مترة و منها تكون الحركه فاقمت معه غلال ما بعثت عن الجوارى والأصحاب.

﴿ ذَكُرُ تُرْتَيْبُ رَحْيُلُهُ وَشَنْيِيعِ فَعَلَّهُ فَى قَتْلُ النَّسَاءُ وَالْوَلَّذَانَ ﴾

وكانت الارضالتي نسلكهاغيضة واحدة من الاشجار والقصب بحيث لا يسلكها أحد فأمر السلطان ان يكون لكل واحدى في الجيش من كبير وصغير قادوم لقطع ذلك فاذا نز الت المحلة وكب إلى الغابة والناس معه فقطع و الملك الاشجار من غدوة النهار إلى الزوال ثم يؤتى بالطعام فيا كل جميع الناس طائفة بعد أخرى ثم يعودون إلى قطع الاشجار إلى العشى وكل من وجدو من الكفار في الخيضة أسروه وصنعوا خشبة محددة الطرفين فجملوها على كتفيه

يحملهاومعه امراتهواولادهويؤنى بهم إلى المحلة وعادتهم ان يصنعوا على المحلة سورا من خشب يكون لهار بعة ابواب ويسمونه السكة بكر (بفتح الكافين وسكون الناء المعلوة وآخره راء)ويصنعونعلى دار (س)كتكرا ثانيا ويصنعونخارج الـكتكر الاكبر مصاطب ارتفاعها نحو نصفقامة ويوقدون عليهاالنار بالليل ويبيت عندهاالعبيدوالمشاؤن ومعكل واحدمنهم حزمةمن قيق القصب فاذا اتىأحدمن الكفار ليضربوا على المحلة ليلااو قدكل واحد منهم الجزمةالي بيده فعادالليل شبهالنهار لكثرةالضياء وخرجت الفرسانفي اتباع السكيفار فأذاكان عندالصباح قسم الكيفار الماسورون بالامساربعة افسامواتي اليكل باب أبواب الكتكر بقسم منهم فركزت بالخشب النكانو الحملونها بالامس عنده ثمركزوا فيهاحتى تنفذهم ثم تذبح نساؤهمو يربطن بشعورهن الى تلك الخشاب ويذبح الاولادالصغار في حجورهن ويتركون هنالك وتنرل المحلة ويشتغلون بقطع غيضة اخرى ويصنعون بمن اسروه كذلك وذلك امرشنيع ماعلمته لاحدمن الملوك وبسببه عجلالله حينهو لقدرأيته يوما والقاضي عن يمينه والماعن شمالهوهو يأكلمعنا وقد اتىبكافرمعه امرأ تهوو لدسنه سبع فأشار إلى السيافين بيده ان يقطعوار أسمثم قال لهم وزنأ ووبسر او معناموا بنهو زوجته فقطعت رقابهم وصرفت بصرىعنهم فلماقمت وجدت رؤسهم مطروحة بالارض وحضرت عنده يوماوقد اتى برجلمن الكفارفتكلم بمالمافهمه فاذا بجماعةمن الزبانيةقد استلوا سكاكينهم فبادرت القيام فقال لى الى اين فقلت اصلى العصر ففهم عنى وضحك وامر بقطع يديه ورجليه فلماعدت وجدته متشحطاني دمانه

## ﴿ ذَكَرَ هَزَيْمَتُهُ لَلْكَيْفَارُوهِي مِنَ اعْظُمْ فَتُوحَاتُ الْاسْلَامُ ﴾

وكان فيما يجاور بالاده سلطان كافريسمى بالاديو ( بفتح الباء الموحدة ولام والف ولام ثانية ودال مهمل مكسور و ياء اخر الحروف مفتوحة و واومسكن) وهو من كبار سلاطين السكفار يزيد عسكره على مائة الف و معه تحو عشرين الفامن المسلمين اهل الدعارة و ذوى الجنايات و العبيد الفارين فطمع فى الاستلاء على بلاد المعبر وكان عسكر المسلمين بهاستة الاف منهم النصف من الجياد و النصف الثانى لاخير فيهم و لاغناء عندهم فلقوه بظاهر مدينة كبان فهز مهم و رجمو اللى حضرة مرة و زرل الكافر على كبان وهي من اكسبر مدنهم و احصرها عشرة اشهر و لم يبق لهمن الطعام الاقوت اربعة عشر يوما فبعث لهم الكافر ان يخرجوا على الامان و يتركو اله البلد فقالوا له لا بدمن مطالعة سلطاننا بذلك فوعدهم الى تمام اربعة عشريوما فكتابهم

على الناس يوم الجمعة فبكوا وقالوا نبييع اينفسنا منالله إنان الكافر. ان اخذ تلك المدينة انتقل الى حصار نافالموت تحت السيوف أولى بنافتهاهدُوا على الموت وخرجوا من الغد ونزعوا العمائم عن رؤسهم جعلوهافى اعناق الخبيل وهيعلامة من يريد الموت وجعلوا ذوى النجدة والابطال منهم في المقدمة ركانوا ثلاثماثة وجعلواعلى الميمنة سيف الدين بهادور وكان فقيهاورعا شجاعاوعلى الميسرة الملك محمدالسلحداروركب السلطان فىالقلب ومعه ثلاثة الاف وجعل الثلاثة الالاف الباقينساقة لهم وعليهم اسد الدين كيخسرو الفارسي وقصدوا محلة الكافرعند القايلة واهلماعلىغرة وخيلهم في المرعىفاغارواعليها وظن الكفارانهم سراق فحرجوا اليهم على غير تعبية وقاتلوهم فوصل السلطان غياث الدين فانهزم الكفارشرهزيمة وارادسلطانهمان يركبوكان ابن ثمانين سنةفادركه ناصر الدين بن اخى السلطان الذي ولى الملك بعده فأرادقتله ولم يعرفه فقال له احد غلمانه هو السلطان فأسره وحمله الى عمه فأكرمه في الظاهر حتى حبى منه الاموال والفيله الخيل وكان يعده السراح فلما استصنى ما عنده ذبحه وسلخه وملا جلده بالتبن فعلق على سور مترة ورأيته بها معلقا ولنمد الى كلامنا فنقول ورحلت عن المحلة فوصلت إلى مدينه فتن (بفتيحالفاء والثاء والمثناه المشددةو نون)وهي كبيرة حسنة على الساحل ومرساها عجيب قدصنعت فيه قبة خشب كبيرة قائمة على الخشب الضخام يصعد اليهاعلى طريق خشب مسقف فاذاجاء العدوضمو االيهاالاجفان التىتكون بالمرسى وصعدماالرجالو الرماةفلا يصيب العد وفرصة وبهذه المدينة مسجد حسنمبني بالحجارةوبهاالعنبالكشير والرمان والطيب ولقيت الشيخ الصالح ممدالنيسا بورى احدالفقراء المولهين الذين يسدلون شعورهم على اكتافهم ومعه سبعرباه يأكل مع الفقراء ويقعدمعهم وكان معه نحو اللاثين فقيرا لاحدهم غزالة تكون مع الاسد في موضعواحد فلا يعرض لها واقمت بمدينة فتن وكان السلطان غياث الدين قدصنعله احد الجوكية حبوبا للقوةعلى الجماع وذكروا انءن جملة اخلاطها برادهالحديد فأكلمنها فوق الحاجة فمرض ووصل الى فنن فخرجت الى لقائه واهديت له هدية فلمااستقربها بعثءن قائدالبحر خواجة سرورفقالله لاتشتغل بسوى المراكب الممينة للسفر الى الجزائروارادان يعطيني قيمةالهديةفا بيتثم ندمت لانهمات فلم أخذ شيئًا وأقام بفتن نصف شهر ثم رحل الى حضرته واقمت انا بعده نصف شهر ثم وحلت الى حضرته وهىمدينة مترة ( بضم الميم وسكون التاء المعلوة وفتح الراء ) مدينةً كبيرة متسعة الشوارع واول من اتخذها حضرة صهرى السلطان الشريف جلال الدين أحسن شاه وجعلها شبيهة بدهلى وأحسن بناه ها ولما قدمتها وجدت بها وباء يموت منه الناس مو تاذريها فن مرض مات من ثانى يوم مرضه و ثالثه وإن أبطأمو ته فالى الرابع فكنت إذا خرجت لأأرى إلا مريضا أو ميتا واشتريت بها جارية على انها صحيحة فما تت فى يوم آخر و القدجاءت إلى فى بعض الايام امرأة كان زوجهامن وزراء السلطان أحسن شاه و معها ابن لهاسنه ثمانيه أعوام نبيل كيس فطن فشكت ضعف حالها فاعطيتها نفقة وهما صحيحان سويان فلما كان من الغد جاءت تطلب لولدها المذكور كفنا وإذا به قد توفى من حينه وكنت أرى بمشور السلطان حين مات المثين من الخدم اللاتى أتى بهن لدق الارز المعمول منه الطعام لفير السلطان وهن مريضات قدطر حن أنفسهن فى الشهس ولمادخل السلطان مترة وجداً مهوامراً ته وولده مرضى فاقام بالمدينة ثلاثة أيام مم خرج الى بهر على فرسخ منها كانت عليه كنيسة للكفار وخرجت اليه فى يوم خيس فامر با نزالى الى جانب القاضى فلما ضربت لى الاخبية رأيت الناس يسرحون و يموج بعضهم فى بعض فمن عائل ان السلطان مات و من قائل ان ولده هو الميت ثم تحقق ذلك فكان الولدهو الميت و لم يكن قائل ان السلطان مات و من قائل ان ولده هو الميت ثم تحقق ذلك فكان الولدهو الميت و لم يكن قائل ان السلطان مات و ممازاد فى مرضه و فى الخيس بعده تو فيت أم السلطان

# ﴿ ذَكُرُ وَفَاهَالسَّلْطَانَ وَوَلَايَةً أَبِّنَ أُخَيِّهِ وَالْصَرَافَى عَنْهُ ﴾

وفى الخيس الثالث توفى السلطان غياث الدين وشعرت بذلك فبادرت الدخول إلى المدينة خوف الفتنة ولقيت ناصر الدين ابن أخيه الوالى بعده خارجا إلى المحلة قدو جهعنه إذ ليس السلطان و لد فطلبي فى الرجوع معه فابيت و اثر ذلك فى قلبه وكان ناصر الدين هذا خديما مدهلي قبل أن يملك عمه فلما ملك عمه هرب فى زى الفقراء اليه فكان من القدر ملكه بعده ولما بو يع مدحته الشعراء فاجزل لهم العطاو أول من قام منشد القاضى صدر الزمان فأعطاه خسيائة دينار وخلعة ثم الوزير المسمى بالقاضى فاعطاه الني دينار دراهم وأعطاق أنا ثلاثما ثة دينارو خلعة و بعث الصدفات فى الفقراء والمساكين ولما خطب الحطيب أولى خطبها باسمه نثرت عليه الدنا أبير والدراهم فى اطباق الذهب والفضة وعمل عزاء السلطان غياث الدين فكانو ايختمون القرآن على قبره كل يوم ثم يقرأ العشارون ثم يؤتى بالطعام فيأكل الناس ثم يعطون الدراهم كل انسان على قدره واقاموا على ذلك اربعين يو ما بالطعام فيأكل الناس ثم يعطون الدراهم كل انسان على قدره واقاموا على ذلك اربعين يوما عزل وزير عمه وطلبه بالاموال وولى الوزارة الملك بدر الدين الذى بعثه عمه إلى وانا عفي نا ليتلقانى فتوفى سريعا فولى الوزارة الملك بدر الدين الذى بعثه عمه إلى وانا بهنت ليتلقانى فتوفى سريعا فولى الوزارة الملك بدر الدين الذى الذي النمان يقدق سريعا فولى الوزارة الملك بدر الدين الذى الذي الذي النواب والمان كل سنة وأول ما مدا الدين الذي الذي النواب عواجه سرورقا ثدالبحر وأمران يخاطب بخواجه بالمدة كل الناس محدة حالى وانا

جهان كما يخاطب الوزير بدهلي ومن خاطبه بغير ذلك غرم دنا نير معلومة ثم ان السيطان ناصر الدين قتل ابن عمله المتزوج بنت السلطان غياث الدين و تزوجها بعده و بلغه ان الملك مسعودا زاره في محبسه قبل مو ته فقتله أيضا و قتل الملك بهما دور و كان من الشجعان الحكرماء الفضلاء و امر لي بجميع ما كان عينه عمه من المراكب برسم الجزائر ثم أصابتني الحمي القائلة هنالك فظننت أنها القاضية والهمني الله إلى التمر الهندي وهو هنالك كثير فأخذت نحو رطل منه و جعلته في الماء ثم شربته فاسهلني ثلاثة أيام وعافاني الله من مرضى فكرهت تلك المدينة وطلبت الاذن في السفر فقال لي السلطان كيف تسافر ولم يبق لايام السفر الى الجزائر غير شهر و احد اقم حتى نعطيك جميع ماأمر الك به خو ند عالم فا بيت و كتب لى الى فتن لاسافر في أي مركب نعطيك جميع ماأمر الك به خو ند عالم فا بيت و كتب لى الى فتن لاسافر في أي مركب و له ينا اربعة اجفان فقا تلتنا يسيرا ثم إنصرفت و وصلنا الى كولم وكان في بقية مرض و لقينا اربعة اجفان فقا تلتنا يسيرا ثم إنصرفت و وصلنا الى كولم وكان في بقية مرض قاقت ثلاثة اشهر ثم ركبت في مركب بقصد السلطان جمال الدين الهنوري فرج علينا الكفار بين هنور و فاكنور

# ﴿ ذكر سلب الكيفار لنا ﴾

ولما وصلنا الى الجزيرة الصغرى بين هنوروفا كنورخرج علينا الكفارفي اثني عشر مركبا حربية وقا تلونا قتالا شديدا و تغلبوا علينا فاخذوا جميع ماعندى بما كنت ادخره الشدائد وأخذوا الجواهر واليوا قيت التي اعطا نيه الملك سيلان وأخذوا ثيا بى والزرادات الني كانت عندى بما عطا نيه الصالحون والاولياء ولم يتركو المساتر اخلاالسراويل وأخذوا ما كان لجميع الناس وانزلو نابالساحل فرجعت إلى قالقوط فدخلت بعض المساجد فبعث الى أحد الفقهاء بثوب وبعث القاضى بعهامة وبعث بعض التجار بثوب آخر و تعرفت هنا لك بزوج الوزير عبد الله بالسلطانة خديجة بعد موت الوزير جمال الدين و بان زوجتى التي تركتها حاملاولدت ولداذكر الخطرلي السفر الى البحز اثرو تذكرت العداوة التى بيني و بين الوزير عبد الله ففتحت المصحف خرج لى تتنزل عليهم الملائكة أن لاتخافوا ولا تحزنوا فاستخرت الله وسافرت فوصلت بعد عشرة أيام الى جزائر ذيبة المهل و تزات منها بكلنوس فاكر مني واليها عبد العزيز المقدشا وي وأضافني وجهزلي كندرة ووصلت بعد ذلك التفجس فاكر مني واليها عبد العزيز المقدشا وي وأضافني وجهزلي كندرة ووصلت بعد ذلك التفجو ويلعبون في المراكب و يبعث لها الوزراء والامراء بالهدايا والتحف متى كانت بها وجدت بها ويلعبون في المراكب و يبعث لها الوزراء والامراء بالهدايا والتحف متى كانت بها وجدت بها اخت السلطانة وزوجها الخطيب القدين وامها التي كانت بها وجدت بها اخت السلطانة وزوجها الخطيب الدين وامها التي كانت بها وجدت بها اخت السلطانة وزوجها الخطيب الدين وامها التي كانت بها وجدت بها اخت السلطانة وزوجها الخطيب القريرة التحف متى كانت بها وجدت بها اخت السلطانة وزوجها الخطيب المهدايات التحديدين المهدايات التحديد المهدايات المهداي

إلى وأتوا بالطمام ومربعضأهل الجزيرة إلىالوزيرعبدالله فأعلموه بقدومي فسأل عن حالى وعمن قدم معى وأخبرأنى جئت برسم عمل ولدىوكانسنه نحوعامين وأتتهأمه تشكومن ذلك فقال لها أنالا أمنعه من حمل و لدموصادر فى فى دخول الجزيرة و أ نز انى بدار تقابل برج قصره ليتطلع على حالى وبعث إلى بكسوة كاملة وبالتنبول وماء الوردعلى عادتهم وجئت بثوبي حرير الرميعند السلام فأخذوهماولم يخرحالوزير إلى ذلكاليوم وأتى إلى بولدى فظهر لى ان افامتهممهم خيرله فرددته اليهم واقمتخمسها ياموظهر لى ان تعجيل السفراولى فطلبت الاذن فى ذلك فاستدعا فى الوزير ودخلت عليه وأتونى بالثوبين اللذين أخذوهمامني فرميتهما عندالسلام على العادة وأجلسني إلى جانبه وسألني عن حالي وأكلت معه الطعام وغسلت يدى معه فى الطست وذلك شىءلايفعله مع أحد وأتوا بالتنبول وانصرفت وبعث إلى بأثواب وبساتىمن الودع وأحسن أفعاله وأجملوسافرت فأقمناعلى ظهرالبحر ثلاثا وأربعين ليلة ثم وصلنا إلى بلادبنجالة( وضبطها بفتح الباءالموحدة وسكون النون وجيم معقودة وألفولاممفتوح) وهي بلادمتسعة كثيرةالارز ولم أرفى الدنيا أرخص أسماراً منها لكنها مظلمة وأهل خراسان يسمونها دوزخست (دوزخ) بور (بر) نعمة معناه جهتم ملاى بالنعم رأيت الارزبباع في اسواقها حمسةوعشرين رطلادهلية بدينار فضي والديتار الفضي هوثمانيةدراهم ودرهمهم كالدراهم النقرة سواء والرطل الدهلي عشرون رطلا مغربية وسمعتهم يقولون ان ذلك غلاء عندهم وحدثني محمد المصمودي المغربي وكانمن الصالحين وسكن هذا البلد قديماً ومات عندهم بدهلي انه كانت له زوجة وعادم فكان يشترى قوت ثلاثنهم في السنة بثمانية دراهم وانه كان يشتري الارز في قشره بحساب ثمانين رطلادهلية بثمانية دراهم فإذا دقهخرج منهخمسون رطلاصافيةوهي عشرة قناطير ورأ يتالبقرة تباع بهاللحلب بثلاثةدنانير فضةوبقرهمالجواميسورأ يتالدجاج السهان تباع بحساب ثمان بدرهم واحد وفراخ الحمام بباع خمسة عشر بدرهم ورأيت الكبش السمين يباع بدرهمين ورطل السكر بأربعة دراهم وهورطل دهلي ورطر الجلاب بثمانية دراهم ورطن السمن بأربعة دراهم ورطل السيرج بدرهمين ورأيت ثوب القطن الرقيق الجيد الذى ذرعه ثلاثونذراعايباغ بدينارين ورأيت الجاريةالمليحة للفراش تباع بدينار من الذهب واحد وهوديناران ونصف دينار من الذهب المغربي واشتريت بنَّحو هذه القيمة جارية تسمىءاشورة وكان لهاجمال بارع واشترى بعص أصحابى غلاما صغير السن حسنا اسمه لؤاؤ بدينارينمنالذهب وأول مدينة دخلنامن بلاد بنجالة مدينةسدكاو ان

وضبط اسمها ( بضم السين وسكون الدال المهملين وفتح الدكاف والواو وآخره نون ) وهي مدينة عظيمة على ساحل البحر الأعظم ويجتمع بها نهر المكنك الذي يحج اليه الهنود ونهر الجون ويصبان في البحر ولهم في النهر مراكب كثيرة يقاتلون بها أهل للاد اللكنوتي

#### ( ذكر سلطان بنجالة )

وهو السلطان فحر الدين الملقب بفخره (بالفاء والخاء المعجم والراء) سلطان فاضل محب فى الغرباء وخصوصا الفقراء والمتصوفة وكانت مملكة هذه البلاد للسلطان ناصر الدين بن السلطان غياث الدين بلبن وهو الذى ولى و لده معز الدين الملك بدهلى فتوجه لقتاله والتقيا بالنهر وسمى لقاؤهما لقاء السعدين وقد ذكر نا ذلك و أنه ترك الملككو لده وعاد إلى بنجاله فأقام بها إلى أن توفى وولى ابنه شمس الدين إلى أن توفى فولى ابنه شهاب الدين إلى أن غلب عليه أخوه غياث الدين بهادور بور فاستنصر شهاب الدين بالسلطان غياث الدين تغلق فنصره وأخذ بهادور بور أسيرا ثم أطلقه ابنه محمد لما ملك على أن يقاسمه ملك فنكث عليه فقاتله حتى قتل وولى على هذه البلاد صهرا له فقتله العسكر واستولى على ملكما على شاه وهو إذ ذاك ببلاد اللكنوتي فلما رأى فخرالدين أن الملك قد خرج عن أو لاد السلطان ناصر الدين وهو ، ولى لهم خالف بسدكاو ان و بلاد بنجاله واستقل بالملك واشتدت الفتنة بينه و بين على شاه فاذا كانت أيام الشتاء والوحل أغار فخر الدين على بلاد المكنوتي في البحر لقوته فيه وإذا عادت الآيام التي لا مطر فيها فخر الدين على شاه على بنجاله في البر لقونه فيه وإذا عادت الآيام التي لا مطر فيها أغار على شاه على بنجاله في البر لقونه فيه \*

وانتهى حب الفقراء بالسلطان فخر الدين إلى ان جعل أحدهم نا ثبا عنه فى الملك بسدكاوان وكان يسمى شيدا ( بفتح الشين المعجم والدال المهمل بينهما ياء آخر الحروف ) وخرج إلى قتال عدوله فخالف عليه شيدا و أراد الاستبداد بالملك وقتل ولد السلطان فحر الدين ولم يكن له ولد غيره فعلم بذلك فكر عائدا الى حصرته ففر شيدا و من اتبعه إلى مدينة ستركاوان وهي منيعة فبعث السلطان بالهساكر إلى حصاره فخاف أهلها على أنفسهم فقبضوا على شيدا و بعثوه إلى عسكر السلطان فكتبوا اليه بأمره فأمره أن يبعثوا له رأسه فبعثوه وقتل بسببه جماعة كبيره من الفقراء ولمسلأ بأمره فأمره أن يبعثوا له رأسه فبعثوه وقتل بسببه جماعة كبيره من الفقراء ولمسلأ وسافرت من سدكاوان بقصد جبال كامرو وهي ( بفتح السكاف و الميم وضم الراء) وبينهما و بين سدكاوان بقصد جبال كامرو وهي ( بفتح السكاف و الميم وضم الراء) ببلاد الثبت حيث غزلان المسك و أهل هذا الجبل يشبهون الرك و طمم قوة على الخدمة بالخلام منهم يساوى أضعاف ما يساويه الغلام من غيرهم وهم مشهورون بمعاناة السحر

والاشتغال به وكان قصدى بالمسير إلى هذه الجبال لقاء ولى من الاولياء وهو الشيخ جلال الدين التبريزي

#### ( ذكر الشيخ جلال الدين )

وهذا الشيخ من كبار الأولياء وأفر ادالر جال له الكرامات الشهيرة والمآثر العظيمة وهو من المعمرين أخبر فى رحمه الله أنه أدرك الخليفة المستعصم بالله العباسى ببغداد وكان بها حين قتله وأخبر فى أصحا به بعدهذه المدة أنه مات وهو ابن ما ثة وخمسين وانه كان له نحو أربعين سنة يسرد الصوم و لا يفطر إلا بعدم و اصلة عشر وكانت له بقرة يفطر على حليبها ويقوم الليل كله وكان نحيف الجسم طو الا خفيف العارضين وعلى يديه أسلم أهل تلك الجبال ولذلك أقام بينهم (كرامة له)

أخبرنى بعض اصحابه أنه استدعاهم قبل مو ته بيوم واحد و أوصاهم بتقوى الله وقال لهم إنى أسافر عنكم غدا إن شاء الله وخليفتى عليكم الله الذى لا إلمه إلاهو فلما صلى الظهر من الغد قبضه الله في آخر سجدة منها و وجدو ا فى جانب الغار الذى كان يسكنه قبرا محفورا عليه الكهفن و الحنوط ففسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه به رحمه الله تعالى

## (كرامة له أيضا)

ولما قصدت زيارة هذا الشيخ لقيني أربعة من أصحا به على مسيرة يومين من موضع سكناه فأخبر وني أن الشيخ قال للفقر اء الذين معه قدجاً مكما محمن المغرب فاستقبلوه وانهم أتو الذلك بأمر الشيخ ولم يكن عندهم علم من أمرى ولم نما كوشفت به وسرت معهم الى الشيخ فوصلت ذاويته خارج الغار و لاعمارة عندها وأهل تلك البلاد من مسلم وكافر يقصدون زيارته ويأتون بالهدايا و التحف فياكل منها الفقراء والواردون وأما الشيخ فقد اقتصر على بقرة يفطر على حليمها بعد عشركما قدمناه ولما دخلت عليه قام إلى وعانقني وسألنى عن بلادى وأسفارى فأخبرته فقال لى أنت مسافر العرب فقال له من حضر من أصحابه بلادى وأسفارى فأخبرته فقال والعجم فأكر موه فاحتملوني إلى الزاوية وأضافوني ثلاثة أيام والعجم ياسيدنا فقال والعجم فأكر موه فاحتملوني الى الزاوية وأضافوني ثلاثة أيام

### (حكاية عجيبة في ضمنها كرامات له)

و لما كان يوم دخولى إلى الشيخ رأيت عليه فرجية مرعز فأعجبتنى وقلت فى نفسى ليت الشيخ أعطانها فلما دخلت عليه للوداع قام الى جانب الغار وجرد الفرجية وألبسنيها مع طاقية من رأسه ولبس مرقعة فأخبرونى الفقراء ان الشيخ لم تكن عادته ان يلبس تلك الفرجية وإنما لبسها عندقدومى وانه قال لهم هذه الفرجية يطلما المغربي وياخذها منه سلطان كافرو يعطها الاخينا برهان الدين الصاغرجي وهي له و برسمه كانت فلما أخبرنى سلطان كافرو يعطها

الفقراء بذلك قلت لهن لقدحصلت لى بركة الشييخ بآن كسانى لباسه وأنا لاأدخل بهذه الفرجية على سلطان كافر ولا مسلم وانصرفت عن الشييخ فانفق لى بعد مدة طويلة آفى دخلت بلادالصين وانتهيت الى مديئة الخنسا فافترق منى أصحابى لسكشرة الزحام وكانت الفرجية على قبينا أنافى بعض الطرق ذا بالوزير فى موكب عظيم فوقع بصره على فاستدعانى وأخذ بيدى وسألنى عن مقدمي ولم يفارقني حتى وصلت الى دار السلطان معه فأردت الانفصال فنمنى وأدخلنى على السلطان فسألنى عن سلاطين الاسلام فأجبته ونظر إلى الفرجية فاستحسنها فقال لى الوزير جردها فلم يمكنى خلاف ذلك فأخذها وأمر لى بعشر خلع وفرس بحهزو نفقة وتغير خاطرى لذلك ثم ذكرت قول الشييخ انه ياخذها سلطان كافر فطال عجى من ذلك ولما كان فى السنة الآخرى دخلت دار ملك الصين بخان بالى فقصدت زاوية الشيخ برهان الدين الصاغر جي فوجدته يقرأ والفرجية عليه بعينها فمحبت من ذلك وقلبتها بيدى فقال لى لم تقبلها وأنت تعرفها فقلت له نعم هى التى أخذها منى سلطان ذلك وقلبتها بيدى فقال لى لم تقبلها وأنت تعرفها فقلت له نعم هى التى أخذها منى سلطان الخنسافقال لى هذه الفرجية صنعها أخى جلال الدين برسمى وكتب الى ان الفرجية تصلك الحنسافقال لى اخرج لى الكتاب فقرأته وعجبت من صدق يقين الشيخ وأعلمته بأول الحرجة الله نعل باخرة لله نعم في الدين المرمن ذلك كله وهو يتصرف فى السكون وقد انتقل الى رحمة الله نعالى .

ثم قال بلغتى انه كمان يصلى الصبحكل يوم بمكة وانه يحج كمل عام لأنه يغيب عن الناس يومى عرفة والعيد فلا يعرف أين ذهب ولما وادعت الشييخ جلال الدين سافرت إلى مدينة حنق ( وضبط اسمها بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وسكون النون وقاف) وهى من أكبر المدن وأحسنها يشقها النهر الذي ينزل من جبال كامر ويسمى النهر الأزرق ويسافر فيه إلى بنجالة وبلاد اللكنوق وعليه النواعير والبساتين والقرى يمنة ويسرة كما هى على نيل مصر وأهلها كمارتحت الذمة يؤخذ منهم نصف ما يزدرعون يمنة ويسرة كما هى على نيل مصر وأهلها كمارتحت الذمة يؤخذ منهم نصف ما يزدرعون نمشى في سوق من الأسواق وفيه من المراكب مالا يحصى كشرة وفي كمل مركب منها طبل فاذا التي المركبان ضرب كمل واحد طبله وسلم بعضهم على بعض وأمر منها طبل فاذا التي المركبان ضرب كمل واحد طبله وسلم بعضهم على بعض وأمر السلطان فحر الدين المذكور أن لا يأخذ بذلك النهر من المفراء نول وان يعطى الوادلمن لازاد لهمنهم وإذا وصل الفقير الى مدينة أعطى نصف دينار و بعد خمسة عشريوما من سفرنا في النهركا ذكر ناه وصلنا المي مدينة سنركاوان وسنر (بضم السين المهمل والنون وسكون الراء) وهى المدينة التي قبض أهلها على الفقير شيدا عندما لحجأ اليها ولما وصلناها وجدنا بها جنكا يريد السفر إلى بلادالجاوة وبينهما أربعون يوما فركبناو فيه وصلنا بعد وجدنا بها جنكا يريد السفر إلى بلادالجاوة وبينهما أربعون يوما فركبناو فيه وصلنا بعد وحسنا بها جنكا يريد السفر إلى بلادالجاوة وبينهما أربعون يوما فركبناو فيه وصلنا بعد

خمسة عشريوما إلى بلاد البرهنكار الذين أفواههم كأفواه السكلاب (وضبطها بفتح الباء الموحدة والرا. والنونوالـكافوسكونالها.) وُهذه الطائمة من الهمج لايرجعون إلى دين الهنود ولاإلىغيره وسكناهم في بيوت مسقفة بحشيش الارض على شاطىء البحر وعندهممن أشجار الموز والفوفل والتنبول كثيرورجالهم على مثل صورتنا إلا أفواههم كأفواه ألىكلاب وأما نساؤهم فلسن كذاك ولهنجال بارع ورجالهمءرايا لايستترون إلاأنالواحدبجمل ذكره وأنثييه فيجعبة منالقصب منقوشة معلقةفي طنه ويستتر نساؤهم بأوراقالشجر وممهمجماعةمن المسلمين منأهل بنجالة والجاوة ساكنون فىحارةعلىحدة أخبرونا أنهم يتنا كحون كالبهائم لايسنترون بذاك ويكون للرجلمنهم ثلاثون امرأةفما دونذلك أوفوقه وأنهم لايزنون وإذارنارجلمنهم فحد الرجل أن يصلبحتي يموتأو يؤتى صاحبه أوعبده فيصاب عوضا منه ويسرح هووحدالمرأة أن يأمر السلطانجميع خدامه فينكحونها واحدا بعدواحد بحضرته حتى تموت ويرمون بهافىالبحر ولأجل ذاك لايتركونأحدامنأهل المراكب ينزل اليهم الاأن كانمن المقيمين عندهم وإنمايبا يعون الناس ويشارونهم على الساحل ويسوقون اليهم الماءعلى الفيلة لأنه بعيد من الساحل ولا يتركونهم لاستقا تهخو فاعلى نسأتهم لأنهن يطمحن الى الرجال الحسان والفيله كثيرة عندهم وُلايسعها أحدغير سلطانهم ثم يشتري منهم بالاثوبولهم كلام غريب لايفقية إلا من ساكنهم وأكثرالتردد اليهم ولماوصلنا الىساحلهمأ توا الينافىقواربصغار كـلقارب من خشمة واحدة منحو تة وجاؤا بالموز والارز والتنبول والفوفل والسمك

### (ذكر سلطانهم)

وأقى اليناسلطانهم واكباعلى فيل عليه شبه بردعة من الجلودو لباس السلطان ثوب من جلود المهز وقد جعل الوبر إلى خارج وفوق رأسه ثلاث عصائب من الحرير ملونات وفى يده حربة من القصب ومعه نحو عشرين من أقار به على الفيلة فبعثنا اليه هدية من الفافل و الزنج بيل والقرفة والحوت الذى يكون بجزائر ذيبة المهل وأثوا با من بنجالة وهم لا يلبسونها انما يكسونها الفيلة فى أيام عيدهم ولهذا السلطان على كلمركب ينزل ببلاده جارية و مملوك وثياب لكسوة الفيل و حلى ذهب تجعله زوجته فى محزمها وأصابح رجلها ومن لم يعط هذه الوظيفة صنعوا له سحرا يهيج به البحر فيملك أو يقارب الهلاك

### ( - July - )

واتفقى ليلةمن ليالى إقامتنا بمرساهم أنغلاما لصاحبالمركب ممن تردد إلى هؤلاء

الطائفة تزل من المركب ليلا وتواعد مع امرأة أحدكبرائهم إلى موضع شبه الغار على الساحل وعلم بذلك زوجها فجاء في جمع من أصحابه إلى الغار فوجدهما به فحملا الى سلطانهم فأمر بالغلام فقطعت أنثياه وصلبو آمر بالمرأة فجامعها الناسحي ماتت ثم جاء السلطان المالساحل فاعتذر عماجري وقال انا لا نجدبدآمن امضاء أحكامناو وهب لصاحب المركب غلاما عوض الغلام المطلوب ثم سافرنا عن هؤلاء وبعد خمسة وعشرين يوما وصلنا إلى جزيرة الجاوة (بالجم) وهي التي ينسب اليها اللبان الجاوي رأيناها على مسيرة نصف يوم وهي خضرة نضرة وأكثر أشجارها النارجيل والفوفل والقرنفل والعود الهندى والشكى والبركى والعنبة والجمون والناريج الحلو وقصب الكافور وبيبع أهلها وشراؤهم بقطع قصدُر و بالذهب الصيني التبر غير المسبوك و الكشير من أفاويه الطيبالتي ببلاد الكنفار إنمآهومنها وأماببلادالمسلبين فهوأقل منذلك ولما وصلنا المرسىخرجالينا أهلها فى مراكبصغار ومعهم جوز النارجيل والموزوالعنبة والسمك وعادتهم أن يهدوا ذلك للتجار فيكافئهم كل وأحد علىقدره وصعدالينا أيضا ناتبصاحبالبحروشأهدمن معنا منالتجارو أذن لنافىالنزول إلى البر فنز لنا إلىالبندر وهي قرية كبيرة علىساحل البحر بها دوراسمها السرحى (بفتحالسينالمهملوسكونالراء وفتح الحاء المهمل ) وبينها وبين البلد أربعة أميال ثم كتب الى بهرو نا ثب صاحب البحر الى (س) فعر فه بقدو مي فأمر الأمير دواسة بلقائى والقاضى الشريف أمير سيد الشيرازى وتاج الدين الأصفهانى وسواهم من الفقهاء فخرجوا لذلك وجاؤا بفرس من مراكب (س) وأفراس سواه فركبت وركب أصحابي ودخلنا الى حضرة (س) وهي مدينة سمطرة (بضم السين المهمل والمم وسكون الطاء وقتح الراء) مدينة حسنة كبيرة عليها سور خشب وأبراج

### ( ذكر سلطان الجاوة )

وهو السلطان الملك الظاهر منفضلاءالملوك شافهى المذهب محب فى الفقهاء يحضرون بحلسه للقراءة والمذاكرة وهوكثير الجهاد والغزو ومتواضع يأتى الىصلاة الجمهة ماشيا على قدميه وأهل بلاده شافعية محبون فى الجهاد يخرجون معه تطوعا وهم غالبون على من يليهم من السكفار والسكفار يعطونهم الجزية على الصلح .

### ( ذكر دخو لنا إلى داره وإحسانه الينا )

ولماقصدنا إلى دار (س) وجدنا بالقرب منه رما حامر كوزة على جانى الطريق وهي علامة

على نزول الناس فلا يتجاوزها من كان راكبا فنرلنا عندها و دخلنا المشور فوجد ناناتب السلطان وهو يسمى عمدة الملك فقام إليناو سلم عليناو سلامهم بالمصافحة وقعدمعنا وكتب بطاقة إلى السلطان يعلمه بذلك وختمها و دفعها لبعض الفتيان فأناه الجواب على ظهرها مم جاء أحد ببقشة والبقشة (بضم الباء الموحدة و سكون القاف و فتح الشين المعجم) هى السبنية فأخذها النائب بيده وأخذ بيدى وأدخلني إلى دويرة يسمونها فردخا نة على وزن زردخا نة فأخذها النائب بعده وأخذ بيدى وأدخلني المادو ترة يسمونها فردخا نقعلى وزن زردخا نة اللا أن أولها فأه) وهي موضع راحته بالنهار فان العادة أن يأتي السلطان إلى المشور بعد الصبح ولا ينصر فإلا بعد العشاء الآخرة وكذلك الوزراء والأمراء الكبار وأخرج من البقشة ثلاث فوط احداها من خالص الحرير والأخرى حرير وقطن وأخرى حرير وكتان وأخرج ثلاثة أثو اب يسمونها التحتانيات من جنس الفوط وأخرج ثلاثة من الثياب مختلفة الإجناس تسمى الوسطانيات وأخرج ثلاثة أثو اب من كل جنس وأخرج ثلاث ما بقي منها وأخرج ما المراويل على عادتهم وثوبا من كل جنس وأخذ أصحابي ما بقي منها و

ثم جاؤا بالطعام أكثره الأرزئم أنوا بنوع من الفقاع ثم أنوا بالتنبول وهو علامة الانصراف فأخذناه وقمنا وقام النائب لقيامنا وخرجنا عن المشور فركبنا وركب النائب معنا وأتو بنا إلى بستان عليه حائط خشب وفى وسطهادار بناؤها بالخشب مقروشة بقطائف قطن يسمونها المخملات ( بالميم والخاء المعجم) ومنها مصبوغ وغير مصبوغ

وفى البيت اسرة من الخيرزان فوقها مضربات من الحرير ولحف خفاف ومخاد يسمونها البوالشت فجلسنا بالدار ومعنا النائب ثم جاء الأمير دولسة بجاريتين وخادمين وقال لى يقول الى السلطان هذا على قدر نالاعلى قدرالسلطان محمد ثم خرج النائب وبقى الأمير دولسة عندى وكانت ببنى وبينه معرفة لانهكان ورد رسولا على السلطان بدهلى فقلت لهمتى تسكون رؤية السلطان فقال لى إن العادة عندنا أن لا يسلم القادم على السلطان إلا بعد ثلاثة ليذهب عنه تعب السفر و يثوب إليه ذهنه فأقنا ثلاثة أيام يأتى إلينا الطعام ثلاث مرات في اليوم و تأتينا الفواكه والطرف مساء وصباحا فلماكان اليوم الرابع وهو يوم الجمعة أتانى الأمير دولسة فقال لى يكون سلامك على (س) بمقصورة الجامع بعد الصلاة فأتيت الجامع وصليت به الجمعة مع حاجبه قيران (بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف الراء) ثم دخلت إلى (س) فوجدت القاضى أمير سيدو الطلبة عن يمينه وشماله فصافحى وسلمت علية وأجلسنى عن شماله وسألنى عن (س) محمد وعن أسفارى قاجبته وعاد إلى المذاكرة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ولم يزل كذلك إلى صلاة العصر فلما صلاها دخل

بيتا هنالك فنزع الثياب التي كانت عليه وهى ثياب الفقهاء وبها يأتى الجامع يوم الجمعة ماشيا ثم لبس ثياب الملك وهي الأقبية من الحرير والقطن

## ( ذكر انصرافه إلى داره و ترتيب السلام عليه)

ولما خرج من الجامع وجدالفيلة والخيل على با به والعادة عندهماً نه إذا ركب (س) الفيل ركب من معه الخيل وإذا ركب الفرس ركبواالفيلة ويكون أهل العلم عن يمينه فركب ذلك اليوم على الفيل وركبنا الخيل وسرنامه إلى المشور فنزلنا حيث العادة و دخل (س) راكبا وقد اصطف في المشور الوزراء والآمراء والكتاب وأرباب الدوله و وجوه العسكر صفوفا فأول الصفوف صف الوزراء والسكتاب ووزرائه أربعة فسلمواعليه وانصر فوا لي موضع وقوفهم شمصف الأمراء فسلموا ومضوا إلى مواقعهم وكذلك تقعل كل طائفة شمصف الشرفاء والفقهاء ثم صف الندماء والحكماء والشعراء ثم صف وجوه العسكر ثم صف الفتيان و الماليك ووقف (س) على فيله ازاء قبة الجلوس ورفع فوق رأسه شطر مرصع وجعل عن يمينه خمسون فيلا مزينة وعن شما له مثلها وعن يمينه أيضا مائة فرس وعن شماله مثلها وهي خيل النوبة ووقف بين يديه خواص الحجاب ثم اتى أهل الطرب من الرجال فغنوا بين يديه وأتى بخيل بحلة بالحرير لها خلاخيل ذهب وأساور حرير مزر كشة فرقصت الخيل بين يديه قعجبت من شأنها وكنت رأيت ذلك عند ملك الهندو لماكان عند الفروب دخل اس) إلى داره وانصرف الناس إلى منازلهم

### ﴿ذَكُرُ خُلَافُ ابْنُ أُخْيِهُ وَسَلِّبُ ذَلَكُ﴾

وكان له ابن أخ متزوج ببنته فولاه بعض البلادوكان الفتى يتعشق بنتا البعض الأمراء ويريد تزوجها والعادة هنالك أنهاذا كانت ارجل من الناس أمير أوسوقى أوسواه بنت قد بلغت مبلخ النكاخ فلا بد أن يستأمر للسلطان فى شأنها و ببعث (س) من النساء من تنظر اليها فان أعجبته صفتها تزوجها والا تركها يزوجها أو لياؤها عن يشاؤ او الناس هنالك يرعبون فى تزوج السلطان بناتهم لما يحوزون به من الجاه والشرف و لما استأمر و الدالبنت التى تعشقها ابن أخى السلطان بعث السلطان من نظر لم ليها و تزوجها و اشتد شغف الفتى بها و لم يحدسه يلا إليها ثم أن السلطان خرج الى الغزو و بينه و بين السكفار مسيرة ابن أخيه الى سمطرة و دخلها اذ لم يكن عليها سور حينتذ و ادعى الملك و با يعه بعض الناس وامتنع آخر و نوعه عمه بذلك فقفل راجعا عائد الم اليها فأخذ ابن أخيه ما قدر عليه من الأموال و الذخائر وأخذ

الجارية التى تعشقها وقصد بلاد الكفار بمل جاوه ولهذا نى عمه السور على سمطرة وكانت اقامتى عنده بسمطرة خمسة عشريو ماثم طلبت منه السفر إذ كان أو انه و لا يتهيأ السفر إلى الصين فى كل وقت فجهز لنا جنكا وزودنا وأحسن وأجمل جزاه الله خيرا و بعث معنا من أصحابه من يأتى لنا بالضيافة إلى الجنك وسافرنا بطول بلاده إحدى وعشرين ليلة ثم وصلنا إلى مل جاوة (بضم الميم) وهى بلادالكفار وطولها مسيرة شهرين و بها الآفاوية العطرة والعود الطيب القافلي والقارى و قافلة قارة من بعض بلادهاو ليس ببلاد السلطان الظاهر بالجاوة إلا اللبان والكافور وشيء من القرنفل وشيء من العود الهندى و إنما معظم ذلك بمل جاوه و انذكر ماشهدناه منها ووقفنا على أعيانه وحققناه

## ( ذكر اللبان )

وشجرة اللبان صغيرة تـكون بقدر قامة الإنسان إلى مادون ذلك وأغصانها كاغصان الحرشف وأوراقها صغار رقاق وربما سقطت فبقيت الشجرة منها دون ورقة واللبان صمغية تـكون فى اغصانها وهى فى بلاد الإسلام أكثر منها فى بلاد الـكفار

#### ( ذكر الكافور )

وأما شجر الكافور فهى قصب كقصب بلادنا الا أن الآنا بيب منها أطول وأغلظ ويكون الدكافور داخل الآنا بيب فإذا كسرت القصبة وجدفى القصبه داخل الآنبوب مثل شكله من المكافور والسرالعجيب فيه أنه لايتكون فى تلك القصب حتى يذبح عند أصولها شى ممن الحيوان و إلا لم يتكون شى منه والطيب المتناهى فى البرودة الذي يقتل منه وزن الدرهم بتجميد الروح وهو المسمى عندهم بالخرداة هو الذي يذبح عند قصبة الآدى ويقوم مقام الآدى فى ذلك الفيلة الصغار

#### ( ذكر العود الهندى )

وأما العود الهندى فشجره يشبه شجر البلوط الا أن قشره رقيق وأوراقه كأوراق البلوط سواء ولا ثمر له وشجرته لاتعظم كل العظم وعرقه طويلة وفيها الرائحة العطرة وأما عيدان شجرته وورقها فلاعطرية فيها وكل ما ببلاد الإسلام من شجره فهومتملك وأما الذى فى بلاد الكفار فأكثره غير متملك والمتملك منه ماكان بقافلة وهوأطيب العود وكذلك القارى هوأطيب أنواع العودويبيعو نه لأهل الجاوة بالأثواب ومن القارى صنف يطبع عليه كالشمع وأما العطاس فانه يقطع العرق منه ويدفن فى التراب أشهرا

# فتبتى فيه قو ته وهو من أعجب ألواعه

( ذكر القرنفل )

وأما أشجار القر نفل فهى عادية صُخمة وهى ببلاذالكفاراً كئى منها ببلادالإسلام وليست متملكة لكثرتها والمجلوب إلى بلادنا منها هو العيدان والذى يسميه أهل نلادنا أور القر نفل هو الدى يسقطمن زهره وهو شبيه بزهر الناريج وثمر القر نفل هو جوز بوا المهرفة فى بلانا بجوزة الطيب والزهر المتكون فيها هو البسياسة رأيت ذلك كله وشاهد ته و وصلنا المهرسي قافلة فوجدناه به جملة من الجنوك معد للسرقة ولمن يستعصى عليهم من الجنوك فإن لهم على كل جنك وظيفة ثم نزلنا من الجنوك لمعد للسرقة ولمن يستعصى عليهم من الجنوك ولامها مفتوح) وهى مدينة حسنة عليها سور من حجارة منحو تة عرضه بحيث تسير فيه ثلاثة من الفيلة وأول مارأيت بخارجها الفيلة عليها الأحمال من العود الهندى يوقدوه فى يبوتهم وهو بقيمة الحطب عندنا أو أوأرخص ثمنا هذا إذا ابتاعوا فيما بينهم وأما التجار يبوتهم وهو بقيمة الحطب عندنا أو أوأرخص ثمنا هذا إذا ابتاعوا فيما بينهم وأما التجار فيبيعونه الحمل منه بثوب من ثياب القطن وهى أغلى عنده من ثياب الحرير والفيلة بها فيبيعونه الحمل منه بثوب من ثياب القطن وهى أغلى عنده من ثياب الحرير والفيلة بها يربط فيله عنده مركبه إلى داره وتحملون كل إنسان ير بط فيلته على با به وكل صاحب حانوت يربط فيله عنده مركبه إلى داره وتحمل وكذلك جميع أهل الصين والحطاعلى مثل هذا التربب يوقد فيله عنده مركبه إلى داره وتحمل وكذلك جميع أهل الصين والحطاعلى مثل هذا التربب

﴿ ذكر ساطان مل جاوه ﴾

وهو كافر رأيته حارج قصره جما لساعلى قبة ليس بينه و بين الأرض بساط و معه أرباب دولته والعساكر يعرضون عليه مشاة ولاخيل هنا لك إلا عند السلطان وإنما يركبون الفيلة وعليها يقانلون فعرف شأنى فاستدعانى فجئت وقلت السلام على من اتبع الهدى فلم يفقهوا إلا لفظ السلام فرحب بى وأمر أن يفرش لى ثوب اقعد عليه فقلت للترجمان كيف أجلس على الثوب والسلطان جالس على الأرض قفال هكذا عادته يقعد على الأرض تواضعا وأنت ضيف وجئت من سلطان كبير فيجب إكرامك فجلست وسألنى عن السلطان فاوجز في سؤاله وقال لى تقيم عندنا في الضيافة ثلاثه أيام وحينئذ يكون انصرافك

### ﴿ ذَكُرُ عَجَيْبَةً رَأَيْهَا بُمُجَلِّسُهُ ﴾

ورأيت فى مجلس هذا السلطان رجلا بيده سكين شبه سكين المسفر قدوضعه على رقبة نفسه و تسكلم بكلام كثيرلم أفهمه ثم أمسك السكين بيديه معا وقطع عنى نفسه فوقع رأسه لحدة السكين وشدة امساكه بالأرض فمجبت من شأنه وقال لى السلطان أيفسل أحد هذا عندكم فقلت ما رأيت هذا قط فضحك وقال هؤلاء عبيدنا يقتلون أنفسهم فى محبتنا وأمر به فرفع وأحرق وخرج لاحراقه النواب وأرباب الدولة والعساكر والرعايا واجرى

الرزق الواسع على اولاده واهله واخوانه وعظموالاجل فعلهواخبرنى من كان حاضرا في ذلك المجلس أن الكلام الذي تكلم به كان تقرير المحبته في السلطان وآنه يقتل نفسه فى حبه كماقتل أبوء نفسه فىحبابيه وجده نفسه فى حب جده ثم انصرفت عن المجلس و بعث الى بضيافة ثلاثه أياموسافرنا في البحر فوصلنا بعدار بعةو ثلاثين يوما الى البحر الكاهل وهوالراكدوفية حمزة زعموا انها من تربة ارض تجاوره ولاريح فيه ولاموج ولاحركة مع الساعه ولأجل هذا البحر تتبعكل جنك من جنوك الصين ألائه مراكب كما ذكرناه تجذف به فتجره ويكون في الجنك مع ذلك نحو عشرين مجذافا كبارا كالصواري يحتمع على المجذاف منها ثلاثون رجلا أونحوها ويقرمون فياما صفين كل صف يقابل الاخر وفي المجذاف حبلان عظما كالطوابيس فتجذف إحدى الطائفتين الحبل ثم تتركه وتجذف الطائفة الاخرى وهم يغنون عند ذلك بأصواتهم الحسان واكثرهم مايقولون لعلى لعلى واقمنا على ظهر هذا البحر سبعة وثلاثين نوما وعجبت البحريةمن التسهيل فيه فانهم يقيمون فيه خمسين يوما إلى أربعين وهي انهيما يكونالنيسيرعليهم ثم وصلنا إلى بلادطوالسي وهي ( بغتح الطاءالمهملوالواووكسر السين المهمل ) وملكها هو المسمى بطوالسي وهي بلاعريضة وملكما ايضاهي ملك الصين وله الجنوك الكثيرة يقاتل بها اهل الصين حتى يصالحوه على شيء وأهل هذه البلاد عبدة اونان حسان الصور اشبه الناس بالترك في صورهم والغالب على الوانهم الحمرة ولهم شجاعة ونجدة ونساؤهم يركبن الخيل ويحسن الرماية ويقاتلن كالرجال سواء وأرسيتا من مراسهم بمدينة كيلوكري (وضبطها بكاف مفتوح وياه آخر الخروف مسكنة ولاممضموم وراء مكسور) وهي من أحسن مدنهم وأكبرها وكان يسكن بها ابن ملكهم فلما ارسينا بالمروسي جاءت عساكرهمونزل الناخودة اليهم ومعه هدية لابن الملك فسالهم عنه فاخبروه أن أباه ولا. بلدا غيرهموولىبنته بتلك المدينة ( واسمها أردجا بضم الهمزه وسكون الراء وضم الدال المهمل وجم )

### ﴿ ذكر هذه الملكة ﴾

ولما كان فى اليوم الثانى من حلولنا بمرسى كيلوكرى استدعت هذه الملكة الناخودة صاحب المركب والكوانى وهو السكاتب والتجار والرؤساء والتنديل وهو مقدم الرجال وسباه سالار وهو مقام الرماة لضيافة صنعتهالهم على عادتها ورغب الناخودة

منى ان احضر معهم فايتت لانهم كفار لايجوز أكل طعامهم فلما حضرواعندهافالت لهم هل بقى احد منكم لم يحضر فقال لها الناخودة لم يبق الارجل واحد بخشى وهوالقاضى بلسانهم وبخشي (بفتحالباء الموحدة وسكون الحاء وكسر الشين المعجمين) وهو لاياً كـل طعامكم فقالت ادعوه فجاء جنادرتها واصحات الناخودة فقالوا أجب الملكة فاتيتهاوهى بمجلسها الاعظم وبين يديها نسوة بابديهن الازمة يعرضن ذلك عليها وحولها النساء القواعدوهن وزيراتها وقد جلسها تحت السرىر على كراسي الصندل وبين يديها الرجال ومجلسها مفرش بالحرير وعليه ستورحرير وخشبة من الصندل وعليه صفائح الذهب و بالمجلس مساطب خشب منقوش عليها اواني ذهب كثيرة من كبار وصغار كالخوابي القلال والبواقل آخير فيالناخودة انهابملوءة بشراب مصنوع من السكر مخلوط بالافاويه يشربو نهبعد الطعام وأنهءطرالرائحة حلوالمطعم ويطيب النكية ويهضم ويعين على الباءة فلما سلمت على الملكة قالت لى بالتركية حسن مسن يخشى مسن ( خوشميس يخشميسن ) معناه كنف حالك كيف انت واجلستني على قرب منها وكانت تحسن الكتاب العربي فقالت لبعض خدامها دواة و بتك كاتور (كتور ) معناه الدواةوالكاغدة فاتى بذلك فكتبت فيه بسم الله الرحمن الرحم فقالت ماهذا فقلت لها تنضرى ( تنكرى ) نام وتنضرى(يفتح التاءالمعلوة وسكونُ النون وفتح الضاد وراء وياء ) ونام (بنون والف ومم ) ومعنىذلك اسم الله فقا لت خشن ( خوش ) ومعناه جيد ثم ساكتنى من أى البلاد قدمت فقلت لهامن بلادا لهند ففالت بلاالفلفل فقلت نعم فقأ لتني عن تلك البلاد واخبارها فاجتما

فقالت لابدان اغزوها وآخذها لنفسى فانى يعجبنى أكثر مالها وعساكرها فقلت لهاافعلى وامرت لى باثواب وحمل فيلين من الارزو بجاموستين وعشر من الصان وأربعة أرطال جلاب واربعة مرطبات وهى صخمة بملومة بالن نجبيل والفلفل والليمون والعنبا كلذلك مملوح ما يستعد للبحر وأخبر فى الناخودة ان هذه الملكة فى عسكرها نسوة وخدم وجوار يقاتلن كالرجال وانها تخرج فى العساكر من رجال ونساء فتغير على عدوها و تشاهدالقتال و تبارز الابطال و اخبرنى انها وقع بينها و بين بعض اعدائها قتال شديد وقتل كشير من عسكرها وكادوا ينهزمون فدفعت بنفسها وخرقت الجيوش حتى وصلت الى الملك الذى كانت تقاتله فطعنته طعنة كان فيها حتفه فمات وانهزمت عساكره وجاءت برأسه على رمح فافتكه اهله منها بمال كشير فلما عادت الى ابيها ملكها تلك

المدينة التي كانت بيداخيها واخبرني ان ابناء الملوك يخطبونها فتقول لا أتزوج إلا من يبارزني فيغلبني فيتحامون مبارزتها خوف المعرة أن غلبتهم ثم سافرنا عن البلاد طوالسي فوصلنا بعد سبعة عشر يوما والربح مساعدة انا ونحن نسير بها اشد السير واحسنه الى بلاد الصين واقليمالصين متسع كثيرا الخيرات والفواكه والزرع والذهب والفضة لا يضاهيه في ذلك إقليم من اقاليم الارض و يخترقه النهر المعروف بآب حيات معنى ذلك ماء الحياة و يسمى ايضانهر السبر (السرو) كاسم النهر الذي بالهندومنبعه من جبال بقرب مدينة خان بالى تسمى كوه بوزنه معناه جبل القرود يمر في وسط الصين مسيرة ستة اشهر الى ان ينتهى الى صين الصين و تسكتنفه القرى و المزارع والبساتين و الاسواق كنيل مصر الاان هذا اكثر عمارة عليه النواعير الكثيرة و ببلاد الصين السكر الكثير عما يضاهى المصرى بل يفضله والاعناب والاجاص كنت اظن ان الاجاس العثماني الذي يدمشق لا نظيرله حتى رايت الاجاص الذي بالصين و بها البطيخ العجيب يشبه بطيخ بدمشق لا نظيرله حتى رايت الاجاص الذي بالصين و بها البطيخ العجيب يشبه بطيخ خوارزم و اصفهان و كمل ما ببلادنامن الفواكة فان بها ما هومثله و احسن منه و القمح به خوارزم و المؤلفة و المهان منه و كذلك العدس و الحمس والحمس منه و القموبه والحمس منه و كذلك العدس والحمس والحمس منه و القموبه والحمس منه و القمع به وكذلك العدس والحمس منه و القموبه والحمس منه والقموبه و المهرب منه و كذلك العدس والحمس والحمس منه والقموبه والمهرب منه وكذلك العدس والحمس و

### ﴿ ذكر الفخار الصيني ﴾

واما الفخار الصينى فلا يصنع منه الا بمدينة الزيتون وبصين كلان وهو من تراب جبال هنالك تقد فيه الناركا لفحم وسنذكر ذلك ويضيفون اليه حجارة عندهم ويوقدون النار عليها ثلاثة ايام نم يصبون عليها الماء فيعود الجميع ترابا ثم يخمر و نه فالجميد منه ماخم شهرا كاملا و لا يزاد على ذلك والدون ماخمر عشرة ايام وهو هنالك بقيمة الفخار ببلادنا اوارخص ثمنا ويحمل الى الهند وسائر الاقاليم حتى يصل الى بلادنا بالمغرب وهو ابدع انواع الفخار

## ( ذكر دجاج الصين )

ودجاج الصينوديوكها ضخمه جدا أضخم من الاوزعندناو بيض الدجاج عندهم اضخم من بيض الاوز عندنا و اما الاوز عندهم فلا ضخامة لهاو لقد اشترينا دجاجة فاردنا طبخها فلم يسع لحمها فى برمة واحدة فجعلناها فى برمتين ويكون الديك بها على قدر النعامة وربحا انتقف ريشها فيبقى بضعة حمراء واول مارايت الديك الصيني بمدينة كولم فظننته نعامة وعجبت منه فقال لى صاحبه ان بهلاد الصين ماهو اعظم منه فلما وصلت الى الصين.

#### رأيت مصداق مااخبرنی به من ذلك

## ﴿ ذكر بعض من اهالي الصين ﴾

وأهل الصين كفار يعبدون الاصنام ويخرقون موتاه كما تفعل الهنود وملك الصين تترى من ذرية تنكيز خان وفى كمل مدينة من مدن الصين مدينة المسلمين ينفردون بسكماهم ولهم فيها المساجد لاقامة الجمعيات وسواهاوهم معظمون محترمون وكفار الصين ياكلون لحوم الخنازير والكلاب ويبيمونها في اسواقهم وهم اهل رفاهية وسعة عيش الاانهم لا يحتفلون في مطعم ولاملبس و ترى التاجر الكبير منهم الذي لاتحصى امر اله كثرة وعليه جبه قطن خشنة وجميع اهل الصين انما يحتفلون في او انى الذهب والفضة و لمكل و احد منهم عكازيعتمد عليه في المشي ويقولون هو الرجل الثالثة و الحرير عندهم كثير جدالان الدود تتعلق بالثاروتا كل منها فلا تحتاج الى كثير مؤنة ولذلك كثر وهو لباس الفقراء والمساكين ما ولو لا التجار لما كانت له قيمة و يباع الثمن الو احدمن القطن عندهم بالاثواب الكثيرة من الحرير وعادتهم ان يسبك التاجر ما يكرن عنده منان هم ومن كان له خمس قطع المقطعة منها من قطع المناهم و من كان له خمس قطع منها جعل اصبعه عاتما و من كانت له عشر جعل خاتمين و من كان له خمس قطع منها جعل اصبعه عاتما و من كان له خمس قطع منها جعل اسبعه خاتما و من كانت له عشر جعل خاتمين و من كان له خمس قطع منها جعل السين المهمل و كمر التاء المعلوة ) وهو بمعنى الكارى بمصر و يسمون القطعة الو احدة منها بركالة ( بفتح الباء الموحدة وسكون الراء و فتح المكاف و اللام )

### ﴿ ذَكَرَ دَرَاهُمُ الْكَاعَدُ الَّتِي بَهَا يَبْيَعُونَ وَيُشْتَرُونَ ﴾

واهل الصين يتبايعون بدينار ولا درهم وجميع ما يتصحل ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعا كما ذكر ناه و إنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد كل قطعة منها بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان و تسمى الخس والعشرون قطعة منها با اشت ( بباء موحدة والف ولام مكسوروسين معجم مسكن و ناء معلوة) وهي يمه في الدينار عندنا و إذا تمز قت تلك الكواغد في يدا نسان حملها إلى دار كدار السكة عندنا فاخذ عوضها جددا و دفع تلك ولا يعطى على ذلك اجرة و لاسواها لان الذين يتولون عملها لهم الارزاق الجارية من قبل السلطان وقد وكل بتلك الدار امير من كبار الامراء و إذا مضى الانسان إلى السوق بدرهم فضة أو دينار يريد شراء شي لم ياخذ منه و لا يلتفت عليه حتى يصرفه بالبالشت و يشترى به ما اراد

## ( ذكر التراب الذي يوقدونه مكان الفحم )

وجميع اهل الصين والخطا إنما فحمهم تراب عندهم منعقد كالطفل عندنا ولونه لون الطفل تأتى الفيلة بالآحمال منه فيقطعونه قطعا على قدر قطع الفحم عندنا ويشعلون النار فيه فيه فيقد كالفحم وهو أشد حرارة من نار الفحم وإذا صار رمادا عجنوه بالماء ويبسوه وطبخوا به ثانية ولا يزالون يفعلون به كذلك إلى أن يتلاشى ومن هذا التراب يصنعون أوانى الفخار الصيني ويضيفون اليه حجارة سواه كما قلنا

( ذكر ماخصوا به من أحكام الصناعات )

وأهل الصين أعظم الأمم احكاما للصناعات وأشدهم إتقا نافها وذلك مشهور من حالهم قدوصفه الناس فى تصانيفهم فأطنبوا فيه وأما التصوير فلا يجاريهم أحد فى احكامه من الروم ولامن سواهم فان لهم فيه اقتدارا عظما ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك انى مادخلت قطمدينة من مدنهم ثم عدت الهما إلا ورأيت صورتى وصور أصحابي منقوشة فى الحيطان والكو اغدموضوعة فى الاسواق.

ولقد دخلت إلى مدينة السلطان فررت على سوق النقاشين ووصلت إلى قصره مع أصحابي ونحن على زى العراقيين فلما عدت من القصر عشيا مررت بالسوق المذكور فرأ يتصورتى وصور أصحابي منقوشة في كاغد قد الصقوم بالحائط فجعل الواحد منا ينظر إلى صورة صاحبه لا تخطى شيئا من شبه .

وذكر لى أن السلطان أمرهم بذلك وأنهم أنوا إلى قصر ونحن به فجعلوا ينظرون الينا ويصورون صور ناونحن لم نشعر بذلك و تلك عادة لهم فى تصوير كلمن يمربهم و تنهى حالهم فى ذلك إلى أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم بعث صورته الى البلاد وبحث عنه فحيثا وجدشبه تلك الصورة أخذ قال ابن جزى هذا مثل ما حكاه أهل التاريخ من قضية سابور ذى الاكتاف ملك الفرس حين دخل إلى بلاد الروم متنكراً وحضر وليمة صنعها ملكهم وكانت صورته على بعض الأوانى فنظر اليها بعض خدام قيصر فا نطبعت على صورة سابور فقال لملكم ان هذه الصورة تخبرنى أن كسرى معنانى هذا المجلس فكان الامر على ماقاله وجرى فيه ماهو مسطور فى الكتب

## (ذكر عادتهم في تقييد مافي المراكب)

وعادة أهل الصين إذا أراد جنك من جنوكهم السفر صعد اليه صاحب البحروكتا به وكتبوا من يسافر فيه من الرماة والخدم والبحرية وحينتذيباح لهم السفر فاذاعاد الجنك ( ١١ – رحلة – ناني )

إلى الصين صعدوا اليه أيضاو قابلوا ماقيدوه بأشخاص الناس فان فقدوا أحدا مها قيدوه طابوا صاحب الجنك فأمامن بأى ببرهان على موته أوفراره أو غير ذلك مها يحدث عليه والاأخذفيه فإذا فرغوا من ذلك أمروا صاحب المركب أن يملى عليهم تفصيلا بحميع ما فيه من السلع قليلها وكثيرها ثم ينزل من فيه ويحلس حفاظ الديوان لمشاهدة ماعندهم فإن عثروا على سلعة قد كستمت عنهم عاد الجنك بجميع مافيه مالا للمخزن وذلك نوع من الظلم مارأيته ببلاد الكفار ولاالمسلمين الا بالصين اللهم الا انه كان بالهند ما يقرب منه وهو أن من عثر على سلعة له قد غاب على مغرمها أغرم أحد عشر مقرما ثمر فع السلطان ذلك لمار فع المفارم.

## ( ذكر عادتهم في منع التجار عن الفساد )

واذا قدم التاجر المسلم على بلد من بلاد الصين خير في النزول عند تاجر من المسلمين المتوطنين معين الفساد أوالفندق فإن أحب النزول عند التاجر حصر ماله وضمنه التاجر المستوطن وأ نفق عليه منه بالمعروف فإذا أراد السفر بحث عن ماله فإن وجد شي ممنه قد ضاع أغرمه التاجر المستوطن الذي ضمنه وان أراد النزول بالفندق سلم ماله لصاحب الفندق وضمنه و هو يشترى له ماأحب و يحاسبه فإن أراد التسرى اشترى له جارية وأسكنه بدار يكون بابها في الفندق و أنفق عليهما و الجواري "رخيصات الأثمان إلاأن أهل الصين أجمعين يبيعون أولادهم و بناتهم وليس عيبا عندهم غير أنهم لا يجبرون على السفر مع مشتريهم ولا يمنعون أيضاً منه ان اختار وه وكذلك ان أراد التزوج تزوج وأما انفاق ماله في الفساد فشيء لاسبيل له اليه و يقولون لا نريد أن يسمع في بلاد المسلمين أنهم مالك في الفساد في بلاد المسلمين أنهم

## ( ذكر حفظهم للمسافرين في الطرق)

و بلاد الصين آمن البلاد و أحسنها حالا للمسافرين فان الواحديظل منفردا مسيرة تسعة شهور و تـكون مه الأموال الطائلة فلا يخاف عليها و ترتيب ذلك ان لهم في كـل منزل ببلادهم فندقاعليه حاكم يسكن به في جماعة من الفرسان والرجال فإذا كان بعد المغرب او العشاء جاء الحاكم الى الفندق ومعه السكاتب لكتابة اسماء جميع من يبيت به المسافرين وختم عليها واقفل باب الفندق عليهم قإذا كان بعد الصبح جاء ومعه كاتبه فد كـل و احد باسمه وكـتب به تفصيلا و بعث معهم من يوصلهم الى المنزل الثانى له ويا نيه ببراءة من حاكمه ان الجيع قد وصلوا اليه و ان لم يفعل طلبه بهم و هكذا العمل في كـل منزل ببلادهم من صين

الصين إلى خان بالق وفى هذهالفنادق جميع ما يحتاج اليه المسافر من الازوادوخصوصا الدجاج والأوز وأماالغنم فهيى قليلة عندهم ولنعد إلى ذكرسفرنا فنقول لماقطعنا البحر أول مَّدينة وصلنا اليما مُدّينة الزيتون وهذه المدينة ليس بها زيتون ولا بجميــع بلاد أهل الصين والهند و لـكمنه إسم وضع عليها وهي مدينة عظيمة كبيرة تصنع بُهَا ثياب الكمغا والأطلس وتعرف بالنسبة اليهآ وتفضل على الثياب الخنساوية والخنبالفية ومرساها من أعظم مراسي الدنيا أو هو أعظمها رأيت نحو مائة جنك كبار وأما الصغار فلا تحصى كَثْرة وهو خور كبير من البحريدخل فيالسر حتى مختلط بالنهر الأعظم وهذه المدينة وجميع بلاد الصين يكون للانسان بها البستان والأرض وداره فى وسطهأ كمثل ماهى بلدة سجلماسة ببلادنا وبهذا عظمت بلادهم والمسلمون ساكنون بمدينة على حدة وفي يوم وصولى اليها رأيت بها الأميرالذي توجه إلى الهندرسولابالهدية ومضي في صحبتنا وغرق به الجنك فسلم على وعرف صاحب الديوان بى فأنزلني في منزل حسن وجاء إلى قاضي المسلمين تاج الدين الاردويلي وهو من الأفاضل الكرماء وشيـخ الاسلام كمال الدين عبد الله الاصفهائي وهو من الصلحاء وجاء إلى كبار التجار فيهـم شرف الدين النبريزي أحد التجار الذين استدنت منهم حين قدومي على الهند واحسنهم معاملة حافظ القرآن مكثر للتلاوة وهؤلاء التجار سكناهم في بلاد الكفار وإذا قدم عليهم المسلم فرحوا به أشد الفرح وقالوا جاء من أرض الإسلام وله يعطون زكوات أموالهم فيعود غنما كواحد منهم وكان بها من المشايخ الفضلاء برهان الدين الكاذروني له زاوية خارج البلد واليه يدفعالنجار النذور الني ينذرونها للشيخ أبي إسحىالكازروني ولما عرف صاحب الديران أخباري كتب إلى القان وهو ملكهم الأعظم يخبره بقدومي من جهة ملك الهند فطلبت منه ان يبعث معى من يوصلني لبلاد الصين (صين الصين) وهم يسمونه صين كلان لأشاهد تلك البلاد وهي في عمالته مخلال ما يعود جواب القان فأجاب إلى ذلك و بعث معى من أصحابي من يُوصلني وركبت في النهر في مركب يشبه اجفان بلادنا الغزوية إلا أن الجذافين يجذُفون فيه قياما وجميعهم في وسط المركب والركاب في المقدم والمؤخر ويظلون على المركب بثياب تصنع من نبات بلادهم يشبه الكتان وايس به وهو أرق من القنب .

وسافر نا في هذا النهرسبعة وعشرين يوما وكمل يوم نرسو عند الزوال بقربة نشترى وسافر نا في هذا النهرسبعة وعشرين يوما وكمل يوم نرسو عند الزوال بقربة نشترى بها مانحتاج اليه و نصلي الظهر ثم نزول بالعشى إلى أخرى وهكذا إلى أن وصلنا مدينة صين كلان ( بفتح السكاف ) وهي مدينة صين الصين و بها يصنع الفخار و بالريتون ايضاً وهناك يصب نهر آب حياة في البحر يسمونه مجمع البحرين وهي من أكبر المدن وأحسنها أسواقا ومن أعظم أسواقها سوق الفخار ومنها يحمل إلى سائر بلاد الصين

والهند والن وفي وسط هـذه المدينة كـنيسة عظيمة لها تسعة أبواب داخل كـل باب اسطوان ومصاطب يقعد عليها الساكنون بها وبين البابين الثابي والثالث منها موضع فيه بيوت يسكنها العميان وأهل الزمانات ولكل واحد منهم نفقتهوكسوته منأوقاف الكنيسة وكذلك فما بين الابوابكلما وفي داخلما المارستان للسرضي والمطبخة لطخ الأغذية وفيها الاطباء والحدام وذكر لى أن الشيوخ الذين لاقدرة لهم على التكسب لهم نفقتهم وكسوتهم بهذه الكنيسة وكذلك الآيتام والارامل بمن لأمال لهم وعمر هذه الكنيسة بعض ملوكهم وجعل هذه المدينه وما وليها من القرى والبساتين وقفا عليها وصور ذلك الملك مصورة بالكنيسه المذكورة وهم يعبدونها وفي بعض جهات هذه المدينة بلدة المسلمين لهم بهاالمسجد الجامعوا ازاوية والسوق ولهم قاض وشيخ ولابدف كل بلد من بلاد الصين منشيخ الاسلام تـكون أمور المسلمين كلما راجعة اليه وقاض يقضى بينهم وكان عند نزولي عند أوحد الدين السنجاري وهو أحد الفضلاء الاكابر ذو الاموال الطائلة وأقمت عنده أربعة عشر يوما وتحف الفاضي وسائر المسلمين تنوالى على وكل يوم يصنعون دعوه جديدة ويأتون اليها بالعشارين الحسان والمغنين وليس وراء هــذه المدينة مدينة لا للكمفار ولا للمسلمين وبينها وبين سد يأجوج و.أجوج ولذلك لا تسلُّك بلادهم ولا يسافر اليها ولم أر بتلك البــلاد من رأى السد ولا من. ر أي من رآه

### ﴿ حَمَايِهِ عَجِيبَةً ﴾

ولما كنت بصين كلان سممت أن بها شيخا كبيرا قد أناف على ما تتى سنة و أنه لايا كل ولا يشرب ولا يحدث ولا يباشر النساء مع قو ته النامة و أنه ساكن في غار بخار جها يتمبد فيه فتوجهت إلى الغار فرأيته على با به وهو نحيف شديد الحرة عليه أثر العبادة ولا لحية له فسلمت عليه فامسك يدى وشمها وقال للترجمان هذا من طرف الدنيا كما نحن من طرفها الآخر ثم قال لقد رأيت عجماً أنذكر يوم قدومك الجزيرة التي فيها الكنيسة والرجل الذي كان بين الاصنام وأعطاك عشرة دنا نير من الذهب فقلت نعم فقال أنا هو فقبلت يده و فكر ساعة ثم دخيل الغار فلم يخرج الينا وكما نه ظهر منه الندم على ما تسكلم به فتهجمنا و دخلنا الغار عليه فلم نجده و وجدنا بعض أصحابه و معه جملة بوالشت من الكاغد فقال هذه ضيافتكم فانصر فوا فقلنا له ننتظر الرجل فقال لو أقتم بوالشت من الكاغد فقال هذه ضيافتكم فانصر فوا فقلنا له ننتظر الرجل فقال لو أقتم

عشر سنين لم تروه فان عادته إذا اطلع أحد على سر من أسراره لا يراه بعده ولا تحسب أنه غاب عنك بل هو حاضر معك فعجبت من ذلك وانصر فت فاعلمت القاضى وشيخ الإسلام وأوحد الدين السنجاوي بقضيته فقالوا كذلك عادته مع من يأتى اليه من الغرباء ولا يعلم احسد ما ينتحله من الأديان والذي ظننتموه أحد أصحابه هو هو وأخبرونى أنه كان غاب عن هذه البلاد نحو خمسين سنة ثم قدم علمها منذ سنة وكان السلاطين والأمراء والكرراء ياتونه زائرين فيعطيهم التحف على أقدارهم ويأنيسه الفقراء كل يوم فيعطى لدكل أحد على قدره وليس فى الغار الذي هو به ما يقع عليه المبصر وانه يحدث عن السنين الماضية ويذكر النبي عليها المال يوم فيعطى لدكل أحد على بن ابى طألب بأحسن الذكر ويثني عليها ويلمن يزيد بن معاوية ويقع في معاوية وحداوني عنه بأمور كثيرة واخبرني اوحد ويلمن يزيد بن معاوية ويقع في معاوية وحداوني عنه بأمور كثيرة واخبرني اوحد فيه على سرير وفوق رأسه تاج وعن جانبيه الوصائف الحسان والفواكه تتساقط في أنهار هنالك وتخيلت إلى اخذت تفاحة لا كاما فإذا انا بالغار وبين يديه وهو يضحك منى وأصابني مرض شديد لازمني شهورا فلم أعد اليه

وأهل تلك البلاد يعتقدون أنه مسلم لسكن لم يراه احد يصلى أما الصيام فهو صائم ابداً وقال لى القاضى ذكرت له الصلاة فى بعض الأيام فقال لى اتدرى انت ما اصنح ان صلاتى غيرصلاتك واخباره جميعها غريبه وفى اليوم الثانى من لقائه سافرت راجما إلى مدينة الزينون.

ثم بعد وصولى اليها بايام جاء أمر القان بوصولى إلى حضرته على البر والكرامة ان شئت فى النهر و إلا فنى البر فاخترت السفر فى النهر فجهزوا إلى مركبا من المراكب المعدة لركوب الامراء و بعث الأمير معنا اصحابه ووجه لنا الأمير والقاضى والتجار المسلمون أزوادا كثيرة ثم سرنا فى الضيافة تتغذى بقرية و نتعشا باخرى فوصلنا بعد سفر عشرة ايام إلى مدينة قنجنفو (وضبط اسمها بفتح القاف وسكون النون وفتح الجيم وسكون النون الآخر وضم الفاء وواو) مدينة كبيرة حسنة فى بسيط افيح والبساتين عدقة بها فكا نها غوطه دمشق وعند وصولنا خرج الينا القاضى وشيخ الإسلام والتجار معهم الاعلام والطبول و الانفار و اهل الطرب و اتوا بالخيل فركبنا و مشوا بينا يدينا ولم يركب معنا غير القاضى والشيخ و خرج امير البلد و خدامه و ضيف السلطان عندهم معظم أشد التعظيم دخلنا المدينة و لها اربعة اسوار يسكن ما بين السور الاول و الثانى عبيد معظم أشد التعظيم دخلنا المدينة و لها اربعة اسوار يسكن ما بين السور الاول و الثانى عبيد السلطان من حراس المدينة و سما يسمون البصو انان (الباسو انان) (بفتح الباء الموحدة

وسكون الصاد المهمل وواو وألف ونون) ويسكن ما بين السور الثانى والثالث الجنود المركبون والأمير الحاكم على البلد ويسكن داخل الثالث المسلمرن وهنالك نزلنا عند شيخهم ظهير الدين القرلانى (بضم القاف وسكون الراء) ويسكن داخل السور الرابع الصينيون وهو أعظم المدن الاربعة ومقسدار ما بين كل باب منها والذى يليه ثلاثه أميال وأربعة ولسكل إنسان كما ذكرنا بستانه وداره وأرضه

#### ٠ ( حكاية ) -

وبينا انا يوما فى دار ظهير الدين القرلابى إذا بمركب عظيم لبعض الفقهاء المعظمين عندهم فاستؤذن له على و قالوا مولانا قوام الدين السبتى فعجبت من اسمه و دخل إلى فلما حصلت المؤانسة بعد التحية سنح لى ان اعرفه فأطلت النظر اليه فقال اراك تنظر الى نظر من يعرفنى فقلت له من أى البلاد أنت فقال من سبته فقلت له وأنا من طنجة فحددالسلام على و بكى حتى بكيت لبكائه فقلت له هل دخلت بلاد الهند فقال لى نعم دخلت حضرة فى دهلى مع فلما قال لى ذلك تذكرت له و قلت أأنت البشرى قال نعم وكان وصل إلى دهلى مع خاله أبى القاسم المرسى وهو يومشد شاب لا نبات بعارضيه من حداق الطلبة يحفظ الموطأ وكنت أعلمت سلطان الهند بامره فاعطاه ثلاثة آلاف دينار وطلب منه الاقامة عنده فابى وكان قصده فى بلاد الصين فعظم شانه بها واكتسب الاموال الطائلة اخبر فى أن له نحو خمسين غلاما و مثلهم من الجوارى و أهدى إلى منهم غلامين وجاريتين و تحفأ كثيرة و لقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان فيا بعد ما بينهما وكانت إقامتى بقنجنه وخمسة عشر يوما .

وسافرت منها الى بلادالصين على مافيها من الحسن لم تكن تعجبنى بل كان خاطرى شديد التغير بسبب غلبة الكفير عليها فمتى خرجت عن منزلى رأيت الما نكير الكثيرة فاقلقنى ذلك حتى كنت ألازم المنزل فلا اخرج إلا لضرورة وكنت إذاراً يت المسلمين بها فكا كلى لقيت اهلى وأقار و ومن تمام فضيلة هذا الفقيه البشرى ان سافر معى لمار حلت عن قنجنقو اربعة ايام حتى وصلت إلى مدينة بيوم قطلوا (وهى بها ممو حدة مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة وواو مفتوحة وميم وقاف مضموم وطاء مسكنة ولام مضموم وواو) مدينة صغيرة يسكنها الصينيون من جندوسوقة وليس بها للمسلمين إلاار بعة من اهل الدور اهلها الفقيه الملذكور نزلنا بدار احدهم واقنا عنده الملائة إيام أمم و دعت الفقيه والمصرف فركبت النهر على العادة نتغدى بقرية و نتعشى باخرى إلى ان وصلنا بعد سبعة عشريو ما من مدينة الخنساء واسمها على نحو اسم الحنساء

الشاعرة ولا أدرى إعرابي هوام وافق العربي وهذه المدينة أكبر مدينة رأيتها على وجه الأرض طوطامسيرة ثلاثة أيام يرحل المسافر فها وينزل وهي على ماذكر ناه من ترتيب عمارة الصين كل و احد له بستانه و داره وهي منقسمه إلى ست مدن سندكرها وعند وصولنا إلبها خرج إلينا قاضها خر الدين وشيخ الإسلام بها وأولاد عثمان بن عفان المصرى وهم كبراء المسلمين بها و معهم علم أبيض والاطبال والانفار والأبواق وخرج أميرها في موكبه و دخلنا المدينة وهي ست مدن على كل مدينة سور ومحدق بالجميع سور واحد فاول مدينة منها يسكه نها حراس المدينة وأميرهم حدثني القاضي وسواه أنهم أننا عشر ألفاً في زمام العسكرية و بتنا ليلة دخولنا في دار أميرهم وفي اليوم الثاني دخلنا المدينة الثانية عبدة الله المدينة الثانية عنده المدينة الثانية .

وفى اليوم الثالث دخلنا المدينة الثالثة ويسكمها المسلمون ومدينتهم حسنة واسواقهم مرتبة كترتيبها فى بلاد الإسلام وبها المساجد والمؤذنون سمعناهم يؤذنون بالظهر عند دخولنا و نزلنا منها بدار أولاد عثمان بن عفان المصرى وكان أحسد التجار السكبار استحسن هذه المدينة فاستوطنها وعرفت بالنسبة إليه ووارث عقبه به الجاه والحرمة على ماكان عليه من الايثار على الفقراء والأعانة للمتحاجين ولهم زاوية تعرف بالعثمانية حسنة العارة لها أوقاف كثيرة وبهاطائفة من الصوفية و بنى عثمان المذكور المسجد الجامع بهذه المدينة ووقف عليه وعلى الزاوية أوقافا عظيمة وعدد المسلمين بهذه المدينة كثير.

وكانت إقامتنا عندهم خمسة عشر يوما فسكنا كل يوم وليلة فى دعوة جديدة ولا يزالون يختلفون فى اطعمتهم ويركبون معنا كل يوم للنزهة فى اقطار المدينة وركبواممى يوما فدخلنا إلى المدينة الرابعة وهى دار الإمارة وبها سكنى الأمير السكبير قرطى ولما دخلنا من بابها ذهب عنى أصحابى و لقينى الوزير وذهب بى إلى دار الأميرالكبيرقرطى فكان من أخذه الفرجية النى أعطانيها ولى الله جلال الدين الشيرازى ماقد ذكرته وهذه المدينة منفردة السكنى عبيد السلطان وخدامه وهى من أحسن المدن الست ويشقها أنهار ثلائة أحدها خليج يخرج من النهر الأعظم و تأتى فيه القوارب الصغار إلى هذه المدينة وهو بالمرافق من الطعام و احجار الوقد وفيه السفن للبزهة والمشور فى وسط هذه المدينة وهو بير جداو دار الآمارة فى وسطه و هو يحف بها من جميع الجهات وفيه سقائف فيهاالصناع يصنعون الثياب النفيسة و آلات الحرب اخبرنى الآمير قرطى أن عددهم ألف وستمائة معلم يتبعه الثلاثة والآربعة من المتعلين وهم اجمعون عبيدالقان و فى أرجلهم كل و احد ونهم يتبعه الثلاثة والآربعة من المتعلين وهم اجمعون عبيدالقان و فى أرجلهم

القيود ومساكنهم خارج القصر ويباح لهم الحروج إلى أسواق المدينة دون الحروج على بابها ويعرضون كل يوم على الامير مائة مائة فإن نقص أحدهم طلب به أميره وعادتهما نه إذا خدم احدهم عشرسنين فك عنه قيده وكان يخير فى النظرين أما ان يقيم فى الحدمة غير مقيد وأما ان يسير حيت شاء من بلاد القان ولا يخرج عنها وإذا بلغ سنه خمسين عاما أعتق من الأشغال وأنفق عليه كذلك ينفق على من بلغ هذه السن أو نحوها من سواهم ومن بلغ سنين سنة عدوه كالصى فلم تجر عليه الأحكام والشيوخ بالصين يعظمون تعظما كثيرا ويسمى احدهم آطارو معناه الوالد .

## ( ذكر الأمير الكبير قرطي )

وضبط اسمه ( بصم القاف وسكون الراء وفتح الطاء المهمل وسكون الياء ) وهو أمير امراء الصين أضافنا بداره وصنع الدعوة و يسمونها الطوى (بضم الطاء المهمل وفتح الواو) وحضرها كبار المدينة واتى بالطباخين المسلمين فذبحوا وطبخوا الطعام وكان هذا الآمير على عظمته يناو لنا الطعام بيده و يقطع اللحم بيده و اقمنا فى ضيافته ثلاثة أيام و بعث ولده معنا إلى الخليج فركبنا فى سفينة تشبه الحرافة وركب ابن الآمير فى اخرى ومغه أهل الطرب و أهل الموسيق وكانوا يغنون بالصينى و بالعربى و بالفارسى وكان ابن الآمير معجبا بالغناء الفارسى فغنوا شعرا منه وأمرهم بتكريره مراراً حتى حفظته من افواههم وله تلحين عجيب وهو

تاذل بمحنت دادیم در بحـــر فکرا فتادیم جن (جون) در نمازا ستادتم قوی بمجراب اندری اندریم

واجتمعت بذلك الخليج من السفن طائفة كبيرة لهم القلاع الملونة و مظلات الحرير وسفنهم منقوشة ابدع نقش وجعلوا يتحاملون ويترامون بالنارر نج و الليمون وعدنا بالعشى إلى دار الامير فبتنا بها وحضر أهل الطرب فغنوا بأنواع من الغناء العجيب .

#### (حكايةالمشعوذ)

وفى تلك الليلة حضر أحدالمشعوذة وهو من عبيدالقان فقال له الأمير أرنامن عجائبك فأخذ كرة خشب لها ثقب فيها سيورطوال فرمى بها إلى الهواء فارتفعت حتى غابت عن الابصار ونحن فى وسط المشور أيام الحرالشديد فلمالم يبق من السير فى يده الايسير امر متعلما له فتعلق به وصعد فى الهواء إلى ان غاب عن أبصارنا فدعاه فلم يجبه ثلاثا فأخذ سكينا بيده كالمغتاظ و تعلق بالسير إلى أن غاب أيضائم رمى بيدالصبى إلى الأرض ثمرمى برجله ثم بيده الآخرى ثم برجلة الأخرى ثم بجسده ثم برأسة ثم هبط و هو ينفخ و ثيباً به ملطخة بالدم فقبل الأرض بين يدى الامير وكلمه بالصينى وأمر له الامير بشيء.

ثم أنه أخذ أعضاء الصبى فالصق بعضها ببعض وركضه برجله فقام سويا فعجبت منه وأصابنى خفقان القلب كمثل ما كان أصابنى عند ملك الهند حين رأيت ممل ذلك فسقونى دواء أذهب عنى ماوجدت وكان القاضى أفر الدين إلى جانى فقال لى والله ما كان من صعود ولانزول ولاقطع عضو وإنما ذلك شعوذة وفى غد تلك الليلة دخلنا من باب المدينة الخامسة وهى من أكبر المدن يسكنها عامة الناس وأسواقها حسان وبها الحداق بالصنائع وبها تصنع الثياب الحنساوية ومن عجيب ما يصنعون بها أطباق يسمونها الدست وهى من القصب وقد الصقت قطعه أبدع الصاق ودهنت بضبغ أحمر مشرق و تسكون هذه الأطباق عشرة و احداً فى جوف آخر الطورفتها نظهر لرائيها كما نها طبق و احد و يصنعون غطاء يغطى جميعها و يصنعون من هذا القصب صحافا ومن عجائبها أن تقمع من العلو فلا تنكسر و يجعل فيها الطعام الدخن فلا يتغير صباغها ولا يحول و تجلب من هذا المفد و خراسان وسواها ،

ولما دخلنا هذه المدينة بتنا ليلة في ضيافة أميرها وبالغد دخلنامن بابيسميكشتي وانان الى المدينة السادسة ويسكنها البحرية والصيادون والجلاقطة والنجارون ويدعون دو دكاران (درو دكران) والأصباهية وهم الرماه والبيادة وهم الرجالة وجميعهم عبيد السلطان ولا يسكن معهم سواهم وعدهم كثير وهذه المدينة على ساحل النهر الاعظم بتنا بها ليلة في ضيافة أميرها وجهزلنا الأمير قرطي مركبا بما يحتاج اليه من زان وسواه و بعث معنا أصحابه برسم التضييف .

وسافر نا من هذه المدينة وهي آخر أعمال الصين ودخلنا الى بلادالخطا ( بكسرالخاء المعجم و طاء مهمل ) وهي أحسن بلاد الدنيا عمارة ولا يكون في جميعها موضع غير معمور فانه ان بق موضع غير معمور طلب أهله أو من واليهم بخراجه والبسانين والقرى والمزارع منتظمة بجانبي هذا النهر من مدينة الخنسا إلى مدينة خان بالق وذلك مسيرة أربعة وستين يوما وليس بها احد من المسلمين إلا من كان حاضرا غير مقم لانها ليست بدار مقام وليس بها مدينة مجتمعة إتما هي قرى ويسائط فيها الزرع والفواكه والسكر ولم أرفى الدنيا مثلها غير مسيرة أربعة أيام من الأنبار إلى عانة وكناكل ليلة ننزل بالقرى لاجل الضيافة حتى وصلنا إلى مدينة خان بالق ( وضبط أسمها بخاء معجم والف و نون مسكن و باءمعقود والف و لام مكسوروقاف ) وتسمى أيضاخا نقو

( بخاء معجم و نون مكسور و قاف و و او) و هي حضرة القان و القان هو سلطا نهم أعظم الذي مملكته بلاد الصين و الخطأ و لما و صلنا اليها أرسينا على عشرة أميال منها على العادة عندهم وكتب إلى أمر اء البحر بخبر نا فأذ نو النافى دخول مرساها فدخلناه ثم نز لنا الى المدينة و هي من أعظم مدن الدنيا و ليست على تر تيب بلاد الصين في كون البساتين داخلها انما هي كسائر البلاد و البساتين بخارجها و مدينة السلطان في و سطها كالقصبة حسبما نذكره و نزلت عند الشيخ برهان الدين الصاغر جي و هو الذي بعث اليه ملك الهند بأر بعين ألف دينار و استدعاه فاخذ الدنا نير وقضى بها دينه وأبى أن يسير اليه وقدم على بلاد الصين فقدمه القان على جميع المسلمين الذين ببلاده و خاطبه بصدر الجهان .

#### (ذكر سلطان الصين والخطا الملقب بالقان)

والقان عندهم سمة الحكل من يلى الملك الأقطار كمثل ما يسمى كل من ملك بلاد اللورباتابك واسمه باشاى ( بفتح الباء المعقودة والشين المعجمة وسكون الياء ) وليس للكفار على وجه الأرض مملكة من مملكته .

### ( ذکر قصره )

وقصره في وسطالمدينة المختصة بسكناه وأكثر عمارته بالخشب المنقوش وله ترتيب عيب وعليه سبعة أبو الباب الأول منها بحلس به الكسوال وهو أمير البو ابين وله مصاطب مرتفعة عن يمين الباب ويساره فيها المهاليك البرد دارية وهم حفاظ باب القصر و عددهم خمسها ثة رجل و أخبرت انهم كانوا فيا تقدم ألف رجل والباب الثاني يحلس عليه الاصباهية وهم الرماة وعددهم خمسها ثة والباب الثالث يجلس عليه النوارية (بالنوزوان اى) وهم أصحاب الرماح وعددهم خمسها ثة والباب الرابع يجلس عليه التغدارية (بالتاء المشناة والغين المعجم) وهم اصحاب السيوف والترسة والباب الخامس فيه ديوان الوزارة و به سقائف كثيرة فالسقيفة العظمي يقعد بها الوزير على مرتبة ها ثلة مرتفعة ويسمون دلك الموضع المسند ويين يدى الوزير دواة عظيمة من المذهب وتقابل هذه السقيفة كتاب الرسائل وعن يمين سقيفة الوزير سقيفة كتاب الاشغال و تقابل هذه السقائف مدة المستخرج هو ما يبق قبل العال وقبل السقائف من المستخرج أو أميرها من كبار الامراء والمستخرج هو ما يبق قبل العال وقبل الأمراء من المستخرج هو ما يبق قبل العال وقبل الأمراء من المستخرج هو ما يبق قبل العال وقبل الأمراء من المستخرج هو ما يبق قبل العال وقبل الأمراء من لحقه مظلة استخاص بهم والل ابعة ديوان اللبريد يجلس فيها امير الاخبار بين والكستاب فن لحقه مظلة استخاص بهم والى ابعة ديوان البريد يجلس فيها امير الاخبار بين

والباب السادسمن ابو ابالقصر يجلس عليه الجندارية وأمير هم الأعظم والباب السابع يجلس عليه الفتيان ولهم ثلاثة سقائف احداها سقيفة الحبشان منهم والثانية سقيفة الهنود والثالثة سقيفة الصينيين .

## ﴿ ذَكُرُ خُرُوجِ القَانُ لَقَتَالُ ابْنُ عَمَّهُ وَقَتْلُهُ ﴾

ولما وصلمناحضرة خانبالق وجدنا القانغائباً عنها إذذاك وخرج القاءا بن عمه فيروز القائم عليه بناحية قراقرم وبش بالغ من بلاد الخطا وبينها وبين الحضرة مسيرة ثلاثة اشهر عامرة واخبرنى صدر الجهان برهان الدين الصاغرجي ان القان لما جمع الجيوش وحشد الحشود اجتمع عليه من الفرسان مائة فوج كل فوج منها من عشرة الاف فارس وأميرهم يسمى أمير طومان وكان خواص السلطان وأهل دخلته خمسين ألها زائداً الى ذلك وكانت الرجالة خمسائة ألف ولما خرج خالف عليه أكثر الأمراء واتفقوا على خلمه لأنه كان قد غير أحكام اليساق وهي الأحكام التي وضعها تنكيز خان جدهم الذي خرب بلاد الإسلام فهضوا إلى ابن عمه القائم وكتبوا إلى القان أن يخلع نفسه و تكون مدينة الخنساء اقطاعا له فأبي ذلك وقاتلهم فانهزم وقتل وبعد أيام من وصولنا إلى حضر ته ورد الخبر بذلك فزينت المدينة وضربت الطبول والأبواق والأنفاد واستعمل اللعب والطرب مدة شهر .

ثم جيء بالقان المقتول و بنحو ما ئة من المقتواين بني عمه واقار به وخواصه فحفر للقان ناووس عظيم وهو بيت تحت الأرض وفرش وجعل فيه القان بسلاحه وجعل معه ماكان في داره من اوا ني الذهب والفضة وجعل معه ار بع من الجواري وستة من خواص المهاليك معهم او اني الشرب و بني باب البيت و جعل فوقه التراب حتى صار كالتل العظيم .

ثيم جاۋا بأربعة افراس فأجروها عند قبره حتى وقفت و نصبوا خشباً على القبر وعلقوها عليه بعد أن أدخلوا في دبركل فرس خشبة حتى خرجت من فه وجمل أقارب القان المذكرون نواويس ومعهم سلاحهم وأو انى دورهم وصلبوا على قبوركبارهم وكانواعشرة ثلاثة من الخيل على كل قبرو على قبور الباقين فرسا فرسا وكان هذا اليوم يومامشهو د ألم يتخلف عنه أحدمن الرجال و لا النساه المسلمين والكفارو قد لبسوا أجمعون ثياب العزاء وهى الطيالسة البيض للكفارو الثياب البيض للسلمين وأقام خواتين القان وخواصه فى الاخبية على قبره البيض يا عضهم يزيد على ذاك الى سنة وصنعت هنالك سوق يباع فيه ما يحتاجون إليه من ما هام وسواه وهذه الاقعال لا أذكران أمة تفعلها سواهم فى هذا القصر فاما الكفار من

الهنود وأهل الصين فيحرقون موتاهم وسواهم من الأمم يدفنون الميت ولا يجعلون معه أحدا لكن أخرى الثقات ببلاد السودان أن الكفار منهم إذامات ملكهم صنموا له ناووسا وأدخلوا معه بعض خواصه وخدامه وثلاثين من أبناء كبارهم وبناتهم بعد أن يكسروا ايديهم وأرجلهم ويجعلون معهم أوانى الشراب وأخبرنى بعض كبار مسوفة بمن يسكن بلاد كوبر مع السودان واختصه سلطانهم أنه كان له ولد فلما مات سلطانهم أرادوا أن يدخلوا ولده مع من أدخلوه من أولادهم قال فقلت لهم كبيف تفعلون ذلك وليس على دينسكم ولا من ولدكم فديته منهم بمال عريض ولما قتل القان كا ذكرنا واستولى ابن عمه فيروز على الملك أختار أن تكون حضرته مدينة قراقرم (وضبطها بقتح القاف الأول والراء وضم الثانية وضم الراء الثانية) لقربها من بلاد بنى عمه ملوك تركستان وما وراء النهر ثم خالفت عليه الامراء ممن لم يحضر لقتل القان وقطعوا الطرق وعظمت الفتن .

## (ذكر رجوعي إلى الصَّاين ثمم إلى الهند)

ولما وقع الخلاف و تسعر ت الفتن أشار على الشيخ برهان الدين وسواه أن أعود إلى الصين قبل تمكن الفتن و وقفو امعى إلى نائب السلطان فيروز فبحث معى ثلاثة من أصحابه وكتب لى بالضيافة وسر نامنحدرين في النهر إلى الحنساء ثم إلى قنجنفو ثم إلى الزيتون فلما وصلتها وجدت الجنوك على السفر إلى الهند وفي جملتها جنك للملك الظاهر صاحب الجاوة أهله مسلمون وعرفني وكيله وسر بقدومي وصادفنا الريح الطيبة عشرة أيام فلما قاد بنا بلاد طو السي تغيرت الريح وأظلم الجووكثر المطروا قنا عشرة أيام لا نرى الشمس ثم دخلنا عمرا لا نعرفه وخاف أهل الجناك فادادوا الرجوع إلى الصين فلم يتمكن ذلك و اقنا أثنين ورا بعين يوما لا نعرف في أي البحاد نحن .

## (ذكر الرخ)

ولما كان فى اليوم الثالث و الأربعين ظهر لذا بعد طلوع الفجر جبل فى البحر بيننا و بينه نحو عشرين ميلا و الربح تحملنا إلى صوبه فمجب البحرية و قالوا لسنا بقرب من البرو لا يعمد فى البحر جبل و إن اضطر تنا الربح إليه علمكذا فلجا الناس إلى التضرع و الاخلاص و جدو التوبه و ابتهلنا إلى الله بالدعاء توسلنا بنبيه صلى الله عليه وسلم و بذر التجار الصدقات الكثيرة و كتبتها لهم فى زمام مخطى و سكنت الربح بعض سكون ثمراً بنا ذلك الجبل عند

طلوع الشمس قد ارتضع فى الهواء وظهر الضوء فيما بينه وبين البحر فعجبنا من ذلك ورايت البحر يبكون ويودع بعضهم بعضا فقلت ما شأنكم فقالوا أن الذى تخيلناه جبلا هو الرخ وإن رآنا اهلكنا وبيننا وبيننا وبينه إذ ذاك أقل من عشرة أميال ثم أن الله تعالى من علينا بريح طيبة صرفتنا عن صوبه فلم نره ولا عرفناحقيقة صورته وبعد شهرين من ذلك اليوم وصلنا الجاوة و نزلنا إلى سمطرة فوجدنا سلطانها الملك الظاهر قد قدم من غزاة له وجاء بسبى كثير فبعث لى جاريتين وغلامين وأنزاني على العادة وحضرت أعراض و لده مع بنت أخيه .

## ﴿ ذَكُرُ أَعْرَاسُ وَلَدُ الْمُلْكُ الظَّاهِرِ ﴾

وشاهدت يوم الجلوة فرأيتهم قد نصبوافى وسطالمشور منبرا كبيرا وكسوه بثياب الحرير وجاءت العروس من داخل القصر على قدميها بادية الوجه ومعها نحو أربعين من الخواتين يرفعن أذيالها من نساء السلطان وأمرائه ووزرائه وكلهن بادياتالوجو بينظراليهنكل من حضر من رفيع أووضيع وليست تلك بعادة لهن إلانى الاعراسخاصة وصمدت العروسالمنبروبين يديها أهل الطرب رجالا ونساء يلعبون ويغنون ثمجاءالزوج على فيل مزينعلي ظهره سريروفوقه قبة شبيه البوجة والتاج علىرأس العروس المذكورعن يمينه ويساره نحوما ثة من أبناءالملوك وأمراء قد لبسوا البياض وركبوا الخيل المزينةوعلى رؤوسهم الشواشي المرصعة وهم أتراب العروس ليس فيهم ذولحية ونثرت الدنانين على الناس عند دخوله وقعد السلطان بمنظرة له يشاهد ذلك ونزل أبنه فقبل رجله وصعد المنبر إلى العروس فقامت إليه وقبلت يدهوجلس إلى جانبها والخراتين يروحون عليها وجاؤا بالفوفلوالتنبولفاخذه الزوج بيده وجعل منه فى فمها ثمم أخذت هى بيديها وجعلت في فمه ثمم أخذالزوج بقمةورقة تنبول وجعلها في فها وذلك كله على أعينالناس ثم فعلت هي كفعله ثم وضع عليها الستر ورفع المنبر وهما فيه إلى داخلالقصر وأكل الناس وانصرفوا ثم لما كان من الغد جمعالناسوأجرى له أبوه ولايةالعهدوبايعهالناس وأعطاهم العطاء الجزل منااثياب والذهب وأقمت بهذه الجزيرة شهرين ثم ركبت في بعض الجنوك .

وأعطانى السلطان كشيرا من العود والسكافور والقرنقل والصندل وزودنى اوسافرت، فوصلت بعد أربعين يوما إلىكولم فنزلت بافى جوارالقزوينى قاضى المسلمين وذلك فى رمضان وحضرت بهاصلاة العيد فى مسجدها الجامعوعادتهم أن يأنوا المسجد

ليلا فلا يزالون يذكرون الله إلى الصبح ثمد يذكرون إلى حين صلاة العيد ثمر يصون وغطب الحطيب وينصرفون ثم سافرنا من كولم إلى قالقوط وأقمنا بها أياما وأردت العورة إلى دهلي ثم خفت من ذلك فركبت البحرفوصلت بعد ثمان وعشرين لينة إلى ظمار وذلك في محرم سنة ثمان وأربعين ونزلت بدار خطيبها عيسى بن طاطا.

#### (ذكر سطانها)

ووجنت سطانها في هذه الكرة المنك الناصرا بن المنك المغيث الذي كان ممكا بها حين وصولى البها في انقدم و نا ثبه سيف الدين عمر أمير جند والنركى الاصل و أنر الي هذا السطان و أكر مني ثم ركبت البحر فوصلت إلى مسقط ( بفتح الميم ) وهي بلدة صغيرة بها السمك الكثير المعروف بقلب الماس ثم سافر نا إلى مرسى القريات ( وضبطها بضم القاف و فتح الراء والياء خر الحروف و ألف و تاء مثناة ) ثم سافر نا إلى مرسى كلبة و وضبط إسمها بفتح الشين المعجم و فتح الباء الموحدة و تشديدها ) ثم إلى مرسى كلبة و الفظها على الفظ مؤثمة السكلب ثم إلى قبهات وقد تقدم ذكر ها و هذه البلاد كلها من عائمة هرمز وهي محسوبة من بلاد عمان ثم سافر نا إلى هرمز و اقسابها ثلاثا وسافر نا في البر إلى كورستان ثم إلى اللار ثم إلى خنج بال وقد تقدم ذكر جميعها ثم سافر نا إلى كارزى ( وضبط أسمها بفتح السكاف وسكون الراء وكسر الزاى ) وأقمنا ها ثلاثا

ثم سافر نا إلى جمكان ( وضبط اسمها بفتح الجيم والميم والسكاف وآخره نون ) ثم سافر نا منهم إلى ميمن ( ضبط اسمها بفتح الميمين وبينها ياء آخر الحروف مسكنة وآخره نون ) ثم سافر نا إلى بسا ( وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة والسين المهمل مع تشديدها ) ثم إلى مدينة شير از فوجد ناسلطامها أبا أسحاق على ملكة الأأنه كان غائبا عنها ولقيت بها شيخنا السالح العالم بحد الدين قاضى الفضاة و هو قد كف بصره نفعه الله و نفع به ثم سافرت الى ما ين ثم إلى يزدخاص ثم الى كيل ثم الى كشك زو ثم الى اصبهان ثم الى تستر ثم الى الخويز اثم الى البصرة وقد تقدم ذكر جميعها و زرت بالبصرة القبو والكريمة التى بهاو هى قبر الزبير بن المحوام وطلحة بن عبد الله وحليمة السعدية وأبي بكرواً نس بن ما للك و الحسن البصرى و ثابت البنانى و محد بن سيرين و ما لك بن دينار و محدين و اسع و حبيب العجمى و سهل بن عبد الله التسترى رضى الله تعالى عنهم أجمعين ثم سافر نا من البصرة فو صلنا الى مشهد على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم أجمعين ثم سافر نا من البصرة فو صلنا الى مشهد على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم أجمعين ثم سافر نا من البصرة فو صلنا الى مشهد على بن أبى مشهد صاحب الزمان و اتفق فى بعض تلك الكوفة فز و نا مسجدها المبارك ثم الى الحلة حيث مشهد صاحب الزمان و اتفق فى بعض تلك الايام ان ولها بعض الامراء فنع اهنها من التوجه مشهد صاحب الزمان و اتفق فى بعض تلك الايام ان ولها بعض الامراء فنع الها من التوجه

على عادتهم إلى مسجد صاحب الزمانوا نتظاره هنالكومنع عنهم الدابة التى كانوا ياخذونها كل ليلة من الأمير فأصا بت ذلك الوالى علة مات منها سريعا فزاد ذلك فى فتنة الرافضة وقالوا إلى الما به ذلك لأجل منعه الدابة فلم يمتنع بعد ثم سافرت إلى صرصر ثم إلى مدينة بغداد وصلتها فى شوال سنة ثمان وأربعين ولقيت بها بعض المغاربة فعر فنى بكا ثنة طريف واستيلاء الروم على الخضراء جبر الله صدع الاسلام فى ذلك

#### (ذكر سلطانها)

وكانسلطان بغدادوالعراق في عهددخولي إليها في التاريخ المذكور الشيخ حسن ابن عمة (س) أبي سعيدر حمه الله و لمامات أبو سعيد استولى على ملك بالعراق و تزوج بزوجته داشاد بنت دمشق خواجة ابن الأمير الجوبان حسباكان فعله (س) أبو سعيد من تزوج زوجة الشييخ حسن وكان (س) حسن غائبا عن بغداد في هذه المدة متوجها القتال (س) انابك افر اسياب صاحب بلاد اللور ثم رحلت من بغداد فوصلت إلى مدينة الانبار ثم إلى هيت ثم إلى الحديثة تم إلى عانة وهذه البلاد من أحسن البلاد وأخصبه او الطريق فيا بينها كثير العارة كان الماشي في سوق من الأسواق وقدذكر نا إنا لم نر ما يشبه البلاد التي على نهر الصين الاهذه البلاد الحراق وأول بلاد الشام ثم سافرنا إلى السخنة وهي بلدة حسنة أكثر الرحبة أحسن بلاد الحراق وأول بلاد الشام ثم سافرنا إلى السخنة وهي بلدة حسنة أكثر النابا الكفار من النصاري وإنما سميت السخنة لحرارة ما ثها وفيه بيوت الرجال وبيوت المناه المناه المناه المنا الكفار عليه السلام التي بنتها له الجن كما قال النابغة مدينة نبي الله سلمان عليه السلام التي بنتها له الجن كما قال النابغة

# (بسيط) \* يبنون تدمل بالصفاح والعمد \*

تمسافر نا منها إلى مدينة دمشق الشام وكانت مدة مغيبي عنها عشرين سنة كاملة وكنت تركت بها زوجة لى حاملا و تعرفت وأنا ببلاد الهند أنها ولدت ولدا ذكرا فبعثت حينئذ إلى جده الام وكان من أهل مكناسة المغرب أربعين دينار ذهبا هنديا فحين وصولى الى دمشق فى هذه الكرة لم يكن لى هم إلا السؤال عن ولدى قدخلت الجامع قوفق لى نور الدين السخاوى امام الما لكية وكبيرهم فسلمت عليه فلم يعرفنى فعرفته بنفسى وسألنه عن الولد فقال مات منذ ثنتي عشر سنة وأخبرنى أن فقيها من أهل طنجة يقيم بالمدرسة الظاهرية فسرت إليه لاسأله عن والدى وأهلى فوجدته شيخا كبير افسلمت عليه وانتسبت له فأخبرنى في الدي توفى منذ خمس عشرة سنة وأن الوالدة بقيد الحياة وأقت بدمشق الشام بقيه العام

والملاء شديد والحبر قد انتهى إلى قيمة سبع أواقى بدرهم نقرة وأوقيتهم أربع أواقى مغربية وكان قاضى قضاة المالكية إذ ذاك جمال الدين المسلاق وكان من أصحاب الشيخ علاء الدين القونوى وقدم معه دمشق فعرف بها ثم ولى القضاء وقاضى قضاة الشافعية تتى الدين بن السبكى وأمير دمشق ملك الأمراء إرعون شاه

#### ( حكاية )

ومات فى تلك الآيام بعض كبرا مدمشق و أوصى بمال المساكين فكان المتولى لإ تفاذ الوصية يشترى الحنبز ويفر قه عليهم كل يوم بعد العصر فاجتمع وافى بعض الليالى و تزاحموا و اختطفوا الحنبز الذى يفرق عليهم ومدوا أيديهم إلى خبر الحبازين و بلغ ذلك الأمير أرغون شاه فأخرج زبانيته فكانوا حيث ما لقوا أسدا من المساكين قالوا له تعال تأخذ الحنبز فاجتمع منهم عدد كثير فيسهم تلك الليلة و ركب من الغدو أحضرهم تحت القلعة وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وكان أكثرهم براء عن ذلك وأخرج طائفة الحرافيش عن دمشق فانتقلوا الى حمص ثم حماه و حلب وذكر لى أنه لم يعش بعد ذلك الاقليلا وقتل ثم سافرت من دمشق الى حمص ثم حماه ثم المرة ثم سرمين ثم الى حلب وكان أمير حلب فى هذا العهد الحاج رغطى (بضم الراء وسكون الغين المعجم وقتح الطاء الممل و ياء آخر الحروف مسكنة)

#### (حكاية)

واتفق فى تلك الآيام أن فقيرا يعرف بشيخ المشايخ وهو ساكن فى جبل خارج مدينة عنتاب والناس يقصدونه ويتبركون به وله تلبيذ ملازم له وكان متجردا عزبا لازوجة له قال فى بعض كلامه أن الذي علي الله على الايصبر عن النساء وأنا أصبر عنهن فشهد عليه بذلك و ثبت عند القاضى ورفع أمره الى ملك الآمراء وأتى به و بتلبيذه الموافق له على قو له فاقى القضاة الآربعة وهم شهاب الدين الما لكى و ناصر الدين العديم الحنفي و تق الدين الصائخ الشافعي وعز الدين الدمشقى الحنبلى بقتلهما معا فقتلا وفى أو ائل شهر ربيع الاول عام تسعة وأربعين بلغنى الخبر فى حلب الوباء وقع بغزة وأنه انتهى عدد الموتى فيهاالى ذا ثدعلى على الآلف فى يوم واحد فنافرت الى حمص فوجدت الوباء قدوقع بها ومات يوم دخولى على الآلف فى يوم واحد فنافرت إلى دمشتى ووصلتها يوم الخيس وكان أهلها قدصاموا اليها تحو ثلمائة أيام وخرجوا يوم الجمة إلى جامع الآقدام حسبا ذكر ناه فى السفر الآول فخفف الله الوباء عنهم فانتهى عدد الموتى عندهم إلى ألفين وأربعائة فى اليوم ثم سافرت إلى عمله المنافرة الله بيت المقدس و فوجدت الوباء قد ارتفع عنهم ولقيت خطيبة عز الدين بن جماعة ابن المي بيت المقدس و فوجدت الوباء قد ارتفع عنهم ولقيت خطيبة عز الدين بن جماعة ابن

عم عز الدين قاضى القضاة بمصر وهو من الفضلاء الكرماء ومرتبه على الخطابةأ لف درهم فىالشهر

## (-X)

وصنع الخطيب عز الدين يوما دعوة ودعانى فيمن دعا إليها فسألته عن سببها فأخبرنى أنه نذر أيام الوباء إنه إن أرتفع ذلك ومر عليه يوم لايصلى فيه على ميت صنع الدعوه ثم قال لى وماكان بالامس لم أصل على ميت فصنعت الدعوة التى نذرت ووجدت من كنت أعهده من جميع الاشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى جوار الله تعالى رحمهم الله فسلم يبق منهم إلا القليل مثل المحدث العالم الإمام صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلانى ومثل الصالح شرف الدين الحشى شيخ زاوية المسجد الاقصى و لقيت الشيخ الميان الشيرازى فأضافنى ولم ألق بالشام ومصر من وصل إلى قدم آدم عليه السلام سواه .

ثم سافرت عن القدس ورافقني الواعظ المحدث شرف الدين سليمان الملياتي وشبخ المفاربة بالقدس الصوق الفاضل طاحة العبد الوادى فوصلنا إلى مدينة الخليل عليه السلام وزرناه ومن معه من الانبياء عليهم السلام ثم سرنا إلى غزة فوجدنا معظمها خاليا من كثرة من مات بها في الوباء وأخبرنا قاضيها أن العدول بها كانوا . ثما نين فبقى منهم الوبع وأن عدد الموتى بها انتهى إلى ألف وما ثة في اليوم

ثم سافر نا فی البر فوصات إلی دمیاط و لقیت بها قطب الدین النفشو افروهو صائم الدهر و رافقنی منها إلی فارسکور وسمنود ثم إلی أبی صیر ( بکسر الصاد المهمل و یاء و راء ) و نز انا فی زاو یة لبعض المصریین بها

## ( -dik - )

وبينها نحن بتلك الزواية إذ دخل علينا أحد الفقراء فسلم وعرضنا عليه الطعام فأبى وقال إنميا قصدت زيارتكم ولم يزل ليلته تلك ساجدا وراكعا ثم صلينا الصبح واشتغلنا بالدكر والفقير بركن الزاويه فجاء الشيخ بالطعام ودعاه فلم يجبه فمضى إليه فوجده مينا قصلينا عليه ردفناه رحمة الله عليه ثم سافرت إلى المحسله الكبيرة ثم إلى نحارارية ثم إلى أبيار ثم إلى دمنهور ثم إلى الاسكندرية فوجدت الوباء قدخف بها بعد أن بلخ عدد الموتى إلى ألف وثما نين في اليوم ثم سافرت إلى القاهرة وبلغني أن بها بعد أن بلخ عدد الموتى إلى ألف وثما نين في اليوم ثم سافرت إلى القاهرة وبلغني أن

عدد الموتى أيام الوباء انتهى فيها إلى واحد وعشرين ألفا فى اليوم ووجدت جميم من كان بها من الشايخ الذين أعرفهم قد مانوا رحمهم الله تعالى

## (ذكر سلطانها)

وكان ملك ديار مصر في هذا العهد الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون وبعد ذلك خلع عن الملكوو لى أخوه الملك الصالحولما وصلت القاهرة وجدت قاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة بدر الدين بنجماعة قد توجه إلى مكة في ركب عظيم يسمونه الرجبي لسفرهم في شهر رجب وأخبرت أن الوباء لم يزل معهم حتى وصلوا إلى عقبة أيلة فارتفع عنهم ثمسافرت منالقاهرة إلى بلاد الصعيد وقد تقدم ذكرها إلى عيذاب وركبت منها البحر فوصلت جدة ثم سافرت منها إلى مكة شرفها الله تعمالي وكرمها فوصلتها في الثاني والعشرين لشعبان سنة تسع وأربعين و نزلت في جوار أمام المالـكيه الصالح الوالي الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله المدعو بخليل فصمت شهر رمضان بمكة وكسنت أعثمركل يوم على مذهب الشاقعي ا ولقيت بمن أعهد من أشياخها شهاب الدبن الحنني وشهاب الدين الطبرى وابا محمـــد اليافعي ونجم الدين الأصفوني والحرازي وحججت تلك العام ثم سافرت مع الركب الشامي إلى طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرت تبره المسكرم زاده الله طيبا وتشريفا وصليت في المسجدالكريم طهره الله وزاده تعظيما وزرت من با لبقيع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم ولقيت من الأشياخ أبا محمد بن فرحون ثم سافرنا من المدينة الشريفة إلى العلا وتبوك ثم إلى بيت المقدس ثم إلى مدينة الخليل صلى الله عليه وسلم ثم إلى غزة ثم إلى منازل الرمل وقد تقدم ذكر ذلك كله ثمرالي القاهرة وهنالك تعرفنا أن مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين المتوكل على رب العالمين أبا عنان أيده الله تعالى قد ضم إلله به نشر الدولة المرينيةوشني ببركسته بعد اشفائها البلاد المغربية وأفاض الاحساس على الخاص والعام وغمر جميع الناس بسابغ الانعام فتشوقت النفوس إلى المثول ببابه وأملت لثم ركابه فعنذ ذلك قصدت القدوم على حضر ته العلية مع تذكار الأوطان والحنين الى الأهل والخلان والمحبة الى بلادى التي لها الفضل عندى على البلددان

بلاد بها نیظت علی تماثمی وأووأرض مس جلدی ترابها

فركبت البحر فى قرقورة ابمض التونسيين صغيرة وذلك فى صفر سنة خمسين وسرت حتى نزلت بجربة وسافر المركب المذكور إلى تونس فاستولى العدو عليه ثم سافرت فى مركب صغير الى قابس فنزلت فى ضيافة الآخوين الفاضلين الى مروان والى العباس ابنى مكى أميرى جربة وفارس وحضرت عندهما مولد رسول الله ويتعالقه ثم ركبت فى مركب إلى سفاقس ثم توجهت فى البحر إلى بليانة ومنها سرت فى البرمع العرب فوصلت بعدمشقات إلى مدينة تونس والعرب محاصرون لها

## (ذكر سلطانها)

وكانت تونس في آيالة مولانا أمير المسلمين وناصر الدين المجـاهد في سبيل رب العالمين علم الأعلام وأوحد الملوك الكرام أسد الآساد وجواد الأجواد القانت الأواب الخاشع العادل أبي الحسن ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب المالمين ناصر دين الاسلام الذي سارت الأمثال بجوده وشاع في الاقطار أثر كرمه وفضله ذي المناقب والمفاخر والفضائل والمآثر الملك العادل الفاضل أبي سعيد ابن مولانا أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد في سبيل وب العالمين قاهر الكفار ومبيدها ومبدى آثار الجهاد ومعيدها ناصر الإيمان الشديد السطوة في ذات الرحمان ، العابد الزاهد الراكع الساجد الخاشع الصالح أبي يوسف ابن عبد الحق رضي الله عنهم أجمعين وأبقى الملك في عقبهم إلى يوم الدين ولما وصلت تونس قصدت الحاج أبا الحسن الناميسي لما بيني وبينه من مودات القرابة والبلدية فانزلني بداره وتوجه معيى إلى المشور فدخلت المشور الكريم وقبلت يد مولانا أبي الحسن رضي الله عنه وأمرني بالقمود فقعدت وسألني عن الحجاز الشريف وسلطان مصر فأجبته وسألنى عن ابن تيفراجين فأخبرته بمـا فعلت المغاربة معه وإرادتهم قتله بالاسكندرية ومالتي من اذايتهم انتصارا منهم لمولانا أبى الحسن رضي الله عنه وكان في مجلسه من الفقياء الامام أبو عبد الله السطى والامام أبو عبد الله محمد بن الصباغ ومن أهل تونس قاضها أبو على عمر بن عبد الرفيع وأبو عبد الله بن هارون والصرفت عن المجلس الكريم فلما كان بعد العصر استدعانى مولانا أبو الحسن وهو ببرج يشرف على موضع القتال ومعه الشيوخ

الجلة أبو عمر وعثمان بن عبد الواحد الننا لفتى وأبو حسون زيان بن أمريون العلوى وأبو زيان بن أمريون العلوى وأبو زكرياء يحيى بن سليمان العسكرى والحاج أبو الحسن الناميسي فسأ لني عن ملك الهند فأجبته عما سأل

ولم أزل أتردد إلى مجلسه السكريم أيام إقامتي بتونس وكانت ستة وثلاثين يوما و لقيت بتونس إذ ذاك الشييخ الامام خاتمة العلماء وكسبيرهم أباعبد الله الابلى وكان في فراش المرض وباحثني عن كثير من أمور رحلتي

ثم سافرت من تونس فى البحر مع القطلانيين فوصلنا إلى جزيرة سردانية من جزر الروم ولها مرسى عجيب عليه خشب كبار دائرة به وله مدخلكا أنه باب لابفتيح إلا باذن منهم وفيها حصون دخلنا أحدها وبه أسواق كثيرة و نذرت لله تعالى ان خلصنا الله صوم شهرين متتابعين لاننا تعرفناأن أهلها عازمون على اتباعنا إذا خرجنا عنها لماسرونا

ثم خرجنا عنها فوصلنا بعد عشر إلى مدينة تنس ثم إلى مازونة ثم إلى مستغانم ثم إلى تلمسان فقصدت العباد وزرت الشيخ أبامدين رضى الله عنه و نفع به ثم خرجت عنها على طريق مدرومة وسلمت طريق آخندقان و بت بزاوية الشيخ ابراهيم ثمسافر نامنها فبينما نحن بقرب أزغنغان إذا خرج علينا رجلا وفارسان وكان معى الحاج ابن قريعات الطنجى وأخوه محمد المستشهد بعد ذلك في البحر فعزمنا على قتالهم ورفعنا علما ثم سالمو ناوسالمناهم والحد لله ووصلت إلى مدينة تازى وبها تعرفت خبر موت والدتى بالوفاء رحمها الله تمالى.

ثم سافرت عن تازى فوصلت يوم الجمعة فى أواخر شهر شعبان المسكرم من عام خمسين وسبعمائة إلى حضرة فاس فثلت بين يدى مولانا الأعظم الإمام الاكرم أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين ابى عنان وصل الله علوه وكبت عدوه فانستنى هيبته هيبة سلطان العراق وحسنة حسن ملك الهند وحسن أخلاقه حسن خلق ملك اليمن وشجاعته شجاعة ملك الترك وحلمه حلم ملك الروم وديانته ديانة ملك تركستان وعلمه علم ملك الجاوة وكان بين يديه وزيره الفاصل ذو المسكارم الشهيرة والمسآثر السكرية أبوزيان ابن ودرار فسألنى عن الديار المصرية إذكان قد وصل اليها فاجبته عماساًل وغمرنى من إحسان مولانا ابده الله تعالى بما أعجزنى شكره والله ولى مكافأته وألقيت عصى التسيار ببلاده الشريفة بعد أن تتحققت بفضل الانصاف أنها أحسن البلدان لان الفواكة بها متيسرة والمياه والاقوات غير بفضل الانصاف أنها أحسن البلدان لان الفواكة بها متيسرة والمياه والاقوات غير

معتذره وكل إقليم يجمع ذلك و لقد أحسن من قال ( مجتث )

الغرب أحسن أرض ولى دليـــل عليه البـدر يرقب منسه والشمس تسمىاليه

ودراهم الغرب صغيرة وقوا ثدها كثيرةوإذا تأملت أسعارهمع أسعار ديارمصر والشام ظهر لك الحق فىذلك ولاح فضل بلاد المغربفاقول أن لحوم الاغنام بديار مصر تباع عساب ثمان عثرة أوقية بدرهم نقرة والدرهم النقرة ستة دراهم من دراهم المغرب وبالمغرب يباع اللحم إذا غلاسمره ثمانية عشرأوقية بدرهمين وهماثلثالنقرةوأماالسمنفلايوجد بمصرفي أكثرالاوقات والذي يستعملهأهل مصرمن أنواعالادام لايلتفتاليه بالمغرب ولانأ كثرذلك العدس والحمص يطيخو نهفى قدور راسيات ويجعلون عليه السيرج والبسلا وهوصنف من الجلمان يطبخو نه ويجعلون عليه الزيت والقرع يطبخونه ويخلطونه باللبن والقلقاس يطبخونه وهذا كله متيسر بالمغرب لكن أعنى الله عنه بكثرة اللحم والسمن والزبدوالعسل وسوى ذلكوأما الخضرفهي أقلالاشياء ببلادمصروأماالفواكهفا كثرها بجلوبة من الشام وأما المنب فاذا كان رخيصا بيع عندهم ثلاثة أرطال من أرطالهم بدرهم نقرة ورطلهم ثنتا عشرةأو قية وأما بلاد الشام فالفواكه بهاكثيرة إلا إنها ببلاد الغرب أرخص منها ثمنافان العنب يباع بهابحساب رطلمن أرطالهم بدرهم نقرة ورطلهم ثلاثة أرطال مغربية وإذا رخص ثمنه ببيع بحساب رطلين بدرهم نقرة والاجاص يباع بحساب عشرأواق بدرهم نقرة وأما الرمانوالسفرجلفتباع الحبةمنه بثمانية قلوس وهي درهم المغرب وأما الخضرفيباع بالدرهم النقرةمنها أقلمايباع فىبلادنا بالدرهم الصغير وأما اللحم فيباع فيهاا ارطلمنه منأرطالهم بدرهمين ونصف درهم نقرة فإذا تأملت ذلك كله تبين لك أن بلاد المغرب أرخص البلاد أسعارا وأكثرها خيرات وأعظمها مرافق و فو ائد و لقد زاد الله بلادالمغرب شرفا إلى شرفها و فضلا إلى فضلها بامامة مولانا أمير المؤمنين الذي مدظلال الأ.ن في أقطارها وأطلع شمس العدل في أرجائها وأفاض سحاب الاحسان فىباديتهاوحاضيتها وطهرهامنالمفسدين وأقام بها رسوم الدنيا والدين وأنا أذكرماءا ينته وتحققته منعدله وحلمه وشجاعته واشتغاله بالعلم وتفقههوصدقته الجارية ورفع المظالم

## ( ذكر بعض فضائل مولانا أيده الله )

أما عدله فأشهر من أن يسطر في كتاب فرذلك جلوسه للمشتكدين من وعيته و تخصيصه يوم الجمعة للمساكدين منهم و تقسيمه ذلك اليوم بين الرجال والنساء و تقديمه النساء لضعفهن فتقرأ قصصهن بعد صلاة الجمعة إلى العصر ومن وصلت توبتها نودى باسمها ووقعت بين يديه السكر يمتين يكلمهادون واسطة فان كانت منظلة عجل انصافها أوطا لبة إحسان وقع إسعافها ثم إذا صليب العصر قر تت قصص الرجال و فعل مثل ذلك فيها و يحضر المجاس الفقهاء والقضاة فيرداليهم ما تعاق بالاحكام الشرعية وهذا شيء لمأر في الملوك من يفعله على هذا التمام و يظهر فيه مثل هذا المعدل فان ملك الهندعين بعض أمر انه لأخذ القصص من الناس و تلخيصها ورفعها اليه دون حضور أربابها بين يديه وأما حلمه فقد شاهدت منه العجا نب فانه أيده الله عفاعن الكثير بمن تعرض لقتال عساكره و المخالفة عليه وعن أهل الجرائم الكربار التي لا يعفو عن جرائمهم إلا من و تقرب به و علم علم اليقين معني قوله تعالى والعافين عن الناس قال ابن جزى من أعجب ما شاهد تهمن حلم و لاه أيده الله أنى منذقد و مى على با به الكريم في آخر عن من قتله الشرع في حد من حدود الله تعالى قصاص أو حرابة هذا على الساع المملكة و انفساح من قتله الشرع في حد من حدود الله تعالى قصاص أو حرابة هذا على الساع المملكة و انفساح من قتله الطوائف

ولم يسمع بمثل ذلكمانقدم من الاعصار وفيانباعد من الاقطار وأماشجاعته ققد علم ماكان منه في المواطن الكريمة من الثبات والاقدام مثل يوم قتال بني عبد الوادى وغيرهم ولقد سمعت خبر ذلك اليوم ببلاد السودان وذكر ذلك عند سلطانهم فقال هكذا وإلا فلا

قال ابن جزى لم يزل الملوك الاقدمون تتفاخر بقتل الآساد وهزائم الاعادى ومولانا أيده الله قتل الأسد عليه أهون من قتل الشاة على الأسد فانه لما خرج الأسد على الجيش بوادى النجارين من المعمورة بحوز سلاو تحامته الابطال وفرت أمامه الفرسان والرجال برزاليه مولانا أيده الله غير محتفل به ولامتهيب منه فطعنه بالرمح ما بين عينيه طعنة خربها صريعا لليدين وللفم وأماه زائم الاعادى فإنها اتفقت للملوك بثبوت جيوشهم وإقدام فرسانهم فيكون حظ الملوك الثبوت والتحريض على القتال وأما مولانا أيده الله فا نه أقدم على عدوه منفردا بنفسه السكريمة بعد علمه بفرار الناس و تحققه انه لم يبق معه من يقاتل فعند ذلك وقع الرعب في قلوب الاعداء وانهزم واأمامه فكان من العجائب قرار

الآمم أمام واحد وذلك فضل الله يؤتيه من يشا. والعاقبة للمتقين وما هو إلا نمرة ما يمتن به أعلى مقامه من التوكل على الله والتفويض اليه وأما اشتغاله بالعلم فها هو أيده الله تعالى يعقد مجالس العلم فى كل يوم بعدصلاة الصبح ويحضرلذلك أعلام الفقها، ونجباء الطلبة بمسجد قصره الكريم فيقرأ بين يديه تفسير القرآن العظيم وحديث المصطفى والمسطفى والمسطف والمسطفى والمسط

ولم أر من ملوك الدنيا من بلغت عنايته بالعلم إلى هذه النهاية فقد رأيت ملك الحاوة يتذاكر بين يديه بعد صلاة الصبح فى العلوم المعقولات خاصة ورأيت ملك الجاوة يتذاكر بين يديه بعد صلاة الجمعة فى الفروع على مذهب الشافعي وكنت أعجب من ملازمة ملك تركستان لصلاتى العشاء الآخرة والصبح فى الجماعة وقيام رمضان والله يختص برحمته من يشاء

قال ابن جزى لو أن عالما ليس له شغل إلا بالعلم ليلا ونهارا لم يكن يصل إلى أدنى مرا تب مولانا أبده الله في العسلوم مع اشتفاله بالمور الامة و تدبيره لسياسة الاقاليم النائية . ومباشر ته من حال ملك ما لم يباشره أحد من الملوك و نظره بنفسه في شكايات المظلوميين ومع ذلك كله فلا تقع بمجلسه الكريم مسألة علم في أي علم كان إلا جلا مشكلها و باحث في دقائقها واستخرج غوامضها واستدرك على علماء بحلسه مافاتهم من مغلقاتها ثم سما أيده الله إلى العلم الشريف التصوفي ففهم إشارات القوم وتخلق بأخلاقهم وظهرت آثار ذلك في تواضعه مع رفعته وشفقته على رعيته ورفقه في أمره كله وأعطى الاداب حظا جزيلا من نفسه فاستعمل أحسنها منزعا وأعظمها موقعا وصارت عنه الرسالة الكريمة والقصيدة اللتان بعثهما إلى الروضة الشريفة المقدسة الطاهرة روضة الرساين وشفيع المذنبين رسول الله عينية وكتبهما بخيط يده الذي يخجل الروض حسنا .

وذلك شيء لم يتعاط أحد من ملوك الزمان إنشاءه ولا رام إدراكه ومن تأمل التوقيعات الصادرة عنه أيده الله تعالى وأحاط علما بمحصولها لاح له فضل ما وهب الله لمولانا من البلاغة التي فطره علمها وجمع له بين الطبيعي والمكتسب منها وأما صدقاته الجارية وما أمر به من عمارة الزوايا بجميع بلاده لإطعام الطعام للوارد والصادر

فذلك مالم يفعله أحــد من الملوك غير السلطان أتابك أحمد وقد زاد عليه مولانا أيده الله بالتصدق على المتسترين من أهل البسوت .

قان ابن جزى اخترع مولانا أيده الله فى السكرم والصدقات أمورا لم تخطر فى الأوهام ولا اهتدت اليها انسلاطين فنها إجراء الصدقات على المساكين بكل بلد من بلاده على الدوام ومنها تعيين الصدقة الوافرة فى جميع البلاد أيضا ومنها كون تلك الصدقات خبزا مخبوزا متيسرا للانتفاع به وكسوة المساكين والضعفاء والعجائز والمشايين والملازمين للمساجد بحميع بلاده و تعيين الضحايا لهؤلاء الأصناف فى عيد الاضحى والتصدق بما يحتمع فى مجابى أبواب بلاده يوم سبعة وعشرين من رمضان إكراما لذلك اليوم السكريم وقياما بحقه وإطعام الناس فى جميع البلاد ليلة المولد السكريم واجتماعهم لإقامة رسمه ومنها إعذار اليتامى من الصبيان وكسوتهم يوم عاشوراء ومنها صدقته على الزمنى والضعفاء بأزواج الحرث يقيمون بها أودهم وصدقته على المساكين صدقته على الزمنى والضعفاء بأزواج الحرث يقيمون بها أودهم وصدقته على المساكين بحضرته بالطنافس الوئيرة والقطائف الجياد يفترشونها عند رقادهم

وتلك مكرمة لايعلم لها نظير ومنها بناء المرستانات في كل بلد من بلاده وتعيين الأوقاف الكثيرة لمؤن المرضى وتعيين الأطباء لمعالجتهم والتصرف في طلبهم إلى غير ذلك بما أبدع فيه من أنواع المسكاره وضروب المسآثر كافا الله أياديه وشكر نعمه وأما رفعه للمظالم عن الرعية فمنها الرتب التي كانت تؤخد بالطرقات أمر أيده الله بمحورسمها وكان لها مجبى عظيم فلم يلتفت اليه وماعند الله خير وأبتى وأما كفه أيدى الظلام فأمر مشمور وقد سمعته أيده الله يقول لعاله لانظلموا الرعية ويؤكد تلك الوصية .

قال ابن جزى ولو لم يكن رفق مولانا أيده الله برعيته إلى رفعه التضييف الذى كانت عمال الزكاة وولاة البلاد تأخذه من الرعايا الكينى ذلك أثرا في العدل ظاهرا و نورا في الرفق باهرا فكيف وقد رفع من المظالم و بسط من المرافق مالا يحيط به الحصر وقد صدر في أيام تصنيف هذا من أمره الكريم في الرفق بالمسجو نين ورفع الوظائف الثقيلة التيكانت تؤخذ منهم ماهو اللائق باحسانه والمعهود من رأفته وشمل الأمر بذلك جميسع الأقطار وكذلك صدر من التنكيل بمن ثبت جوره من القضاة والحكام مافيه زجر الظلمة وردع المعتدين.

وأما فعله فى معاونة أهل الأندلس على الجهاد ومحافظته على إمداد الثغور بالأموال والأفوات والسلاح وفته فى عضد العدو بإعداد العدد وإظهار القوة فذلك أمر شهير لم يعب علمه عن أهل المغرب والمشرق ولا سبق اليه أحد من الملوك .

قال ابن حزى حسب المتشوف إلى علم ماعند مولانا أيده الله من سداد الفطر الى المسلمين و دفاع القوم السكافرين ما فعله فى فداء مدينة طرابلس أفريقية فإنها لما استولى العدو علمها و مد يد العدوان اليها و رأى أيده الله أن بعث الجيوش إلى نصرتها لايتأتى لبعد الاقطار كتب إلى خدامه ببلاد افريقية ان يفدوها بالمال ففديت بخمسين ألف من الذهب العين فلما بلغه خبر ذلك قال الحمد لله الذي استرجعها من أيدى الكفار بمندا النذر اليسير و أمر للحين يبعث ذلك العدد إلى افريقية وعادت المدينة إلى الإسلام على يده ولم يخطر فى الأوهام أن أحدا تكون عنده خمسة قناطير من الذهب نزار يسيرا حتى جاء بها مولانا أيده الله مكرمة بعيسدة و مأثرة فا ثقة قل فى الملوك أمثالها وعز عليهم مثالها وبما شاع من أفعال مولانا أيده الله فى الجهاد إنشاؤه الاجفان بجميسع عليهم مثالها وبما شاع من أفعال مولانا أيده الله فى الجهاد إنشاؤه الاجفان بجميسع وأخذ بالحزم فى قطع الحام الكفار واكد ذلك بتوجهه بنفسه إلى جبال جانانه فى العام الفارط ليباشر قطع الحشب الإنشاء و يظهر قدر ماله بذلك من الاعتناء ويتولى بذاته أعمال الجهاد الباشر قطع الحشب الإنشاء و يظهر قدر ماله بذلك من الاعتناء ويتولى بذاته أعمال الجهاد مترجيا ثواب الله تعلى وموقنا بحسن الجزاء .

رجع) ومن أعظم حسناته أيده الله عمارة المسجد الجديد بالمدينة البيضاء دار ملك العلى وهو الذي امتساز بالحسن وانقان البناء وإشراق النور وبديم الترتيب وعمارة المدرسة الكبرى بالموضع المعروف بالقصر ما يجاور قصبة فاس ولا نظير لها في المعمورة اتساعا وحسنا وإبداعا وكبرة ماء وحسن وضع ولم أر في مدارس الشام ومصر والعراق وخراسان ما يشبهها وعمارة الزاوية العظمى على غدير الحمص خارج المدينة البيضاء فلا مثل لها أيضاً في عجب وضعها وبديع صنعها وأبدع زاوية وأيتها بالسرق زاوية سرياقص (سرياقص) التي بناها الملك الناصر وهذه أبدع منها وأشد إحكاما وإتقاناً والله سبحانه ينفع مولانا أيده الله بمقاصده الشريفة ويكافى. فضائله المنيفة ويديم الإسلام والمسلمين أيامه وينصر ألويته المظفرة وأعلامه.

ولنعد إلى ذكر الرحلة فنقول ولما حصلت لى مشاهدة هذا المقام السكريم وعمنى فضل إحسانه العميم قصدت زيارة قبر الوالدة فوصلت إلى بلدة طنجه وزرتها وتوجهت إلى مدينة سبتة فأقمت بها اشهرا وأصابني المرض ثلاثة أشهر ثم عافاني الله فأردتان

يكون لى حظ من الجهاد والرباظ فركبت البحر من سبة في شطى لاهل أصيلا فوصلت إلى بلاد الاندلس حرسها الله تعالى حيث الأجر موفور للساكن والثواب مذخور للمقيم والظاعن وكان ذلك أثر موت طاغية الروم الفونس وحصاره الجبل عشرة أشهر وظنه أنه يستولى على مابق من بلاد الاندلس للسلمين فأخذه الله من حيث لم يحتسب ومات بالوباء الذي كان أشد الناس خوفا منه وأول بلد شاهدته من البلاد الاندلسية جبل الفتح فلقيت به خطيبه الفاصل أبا زكريا يحيى بن السراج الرندى وقاضيه عيسى البربرى وعنده نزلت وتطوفت معه على الجبل فرأيت عجائب مابني بهمولانا أبو الحسن رضى الله عنه وأعد فيه من العدد وما زاد على ذلك مولانا أيده الله ووددت أن لو

قال ابن جزى جبل الفتح هو ممقل الاسلام المعترض شجى في حلوق عبدة الاصنام حسنة مولانا أبى الحسن رضى الله عنه المنسوبة اليه وقريته التي قدمها نورا بين يديه محل عدد الجياد ومقر آساد الأجناد والثغر الذي افتر عن نصر الايمان وأذاق أهــل الاندلس بعد مرارة الخرف حلاوة الأمان ومنه كان مبدأ الفتح الاكبروبه نزلطارق ابن زياد مولى موسى بن نصير عند جوازه فنسب اليه فيقال له جبـل طارق وجبل الفتح لأن مبدأه كان منه و بقايا السور الذي بناه ومن معه باقية إلى الآن تسمى بسور العرب شاهدتها أيام إقامتي به عند حصار الجزيرةأعادها اللهثم فتحه مولانا أبوالحسن رضوان الله عليه وأسترجعه من آيدى الروم بعد تملكهمله عشرين سنة ونيفا وبعث إلى حصاره ولده الامير الجليل أبا مالك وأيده بالاموال الطائلة والعساكر الجرارة وكان فتحه بعد حصار ستة أشهر وذلك في عام ثلاثة وثلاثين وسبعائه ولم يكن حينثذ على ما هو الآن عليــه فبني به مولانا أبو الحــن رحمة الله عليه المائرة العظمي بأعلى الحصن وكانت قبل ذلك برجا صغيرا تهدم بأحجار المجانيق فبناها مكانه وبني به دار الصناعة ولم يكن به دار صنعة و بني السور الاعظم المحيط بالتربة الحمراء الآخــــذ من دار الصنعة إلى القرمدة ثم جدد مولانا أمير المؤمنين أبو عنان أيد. الله عهد تحصينه وبحسينةوزادبها بناء السور بطرف الفتح وهو أعظم أسواره غناءوأعمها نفعا وبعث اليه العدد الوافرة والأقوات والمرافق العامة وعامل الله تعالى فيه بحسن النية وصدق الالخلاص ولما كان في الاشهر الآخيرة من عام ستة وخمسين وقع بجبل الفتح ما ظهر فيه أثر يقين مولانا أيده الله وثمرة توكله في أموره على الله وبأنَّ مصداق ما اطرد له من السمادة الكافية وذلك أن عامل الجسبل الخانن الذي ختم له بالشقاء عيسي بن الحسن بن أبي منديل نزع يده المغلولة

هم استمر في قصيدته على مدح عبد المؤمن بن على قال ابن جزى و لنعد إلى كلام الشيسخ أبى الطاعة وفارق عصمةالجماعة وأظهر النفاق وجمح في الغدروالشقاق وتعاطى ما ايس من رجاله وعمى عن مبــدأ حاله السيء وماله وتوهم الناس إن ذلك مبدأ فتنة تنفق على إطفائها كرائم الأموال ويستعد لانقائها بالفرسأن والرجال فحكمت سعادة مولانا أيده الله ببطلان هذا التوهم وقضى صدق يقينه بانخراقالمادة فى هذه الفتنة فلم تكن إلا أيام يسيرة وراجع أهل الجبل بصائرهم وثاروا على الثائر وخالفوا الشقي المخالف وقاموا بالواجب من الطاعـة وقبضوا علمه وعلى ولده المساعد له في النفاق وأتى بهما مصقدين إلى الحضرة العلية فنفذ فيهما حكم الله في المحاربين وأراح الله من شرهما ولما خمدت نار الفتنة أظهر مولانا أيده الله من العناية ببلاد الاندلس مالم يكن في حساب أهلها وبعث إلى جبل الفتح ولده الاسعد المبارك الارشد أبا بكر المدعو من السماة السلطانيه بالسميد أسعده الله تعالى و بعث معه أنجاد الفرسانووجوه القبائل وكيفاة الرجال وأدر عليهم الارزاق ووسبع لهم الاقطاع وحرر بلادهم من المغارم ويذل لهم جزيل الإحسان وبلغ من اهتمامه بأمور الجبل المذكور فمثل فيــه أشكال أسواره وأبراجهوحصنه وأبوآبه ودار صنعته ومساجده ومخازن عدده وأهرية زرعه وصورة الجبل وما اتصل به من التربة الحراء فصنع ذلك بالمشور السعيد فكان عجيبا أتقنه الصناع إتقاناً يعرف قدره من شاهد الجبل وشاهدهذا المثالوما ذلك إلا لتشوقه آيده الله إلى استطلاع أحواله وتهممه بتحصينه وإعداده والله تعالى يجعل نصر الاسلام بالجزيرة الغربية على يديه ويحقق ما يؤمله في فتح بلادالكمفار وشت شمل عبـاد الصليب وتذكرت حين هذا التقييد قول الاديب البليغ المفلق أبي عبدالله محمدبن غالب الرصافي البانسي رحمه الله في وصف هذا الجبل المبارك من قصيدته الشهيرة في مدح عبد المؤمن بن على التي أولها ( بسيط )

لوجئت نارا لهذى من جانب الطور قبست ماشئت من علم ومن نور وفيها يقول في وصف الجبل وهو من البديع الذى لم يسبق إليسه بعد وصفه السفن وجوازها.

معظم القدر في الاجيال مذكور له من الغيم جيب غير مزرور في الجو خاتمـه مثل الدنانـير بـكل فضل على فوديه مجـرور

حتى رمت جبل الفتحين من جبل من شامخ الانف فى سحنائه طلس تمسى النجوم على تكليل مفرقه فربمــا مسحته من ذوائبهــا

وادرد من ثناياه بما أخذت مخنك حلب الآيام أشطرها مقيد الخطو جوال الخواطر فى قدو اصل الصمتو الاطراق مفتكرا كانه مكد عما تعبده اخلق به وجبال الارض واجفة

منه معاجم أعواد الدهارير وساقها سوق حادي العير للعير عجيب أمريه من ماض ومنظور بادى السكينة معفر الاســـارير خوف الوعيدين من دك وتسيير أن يطمئن غدا من كل محسدور

عبد الله قال ثم خرجت من جبل الفتح إلى مدينة رندة وهىمن أمنع معاقل المسلمين وأجلها وضعا وكان قائدها إذذاك الشيخ أبو الربيع سليمان بن داود العسكرى وقاضها ابن عمى الفقيه أبو القاسم محمد بن يحي بن بطوطه ولقيت بها الفقيه القاضى الأديب أبا الحجاج بوسف بن موسى المنتشاقرى وأضافنى بمنزله ولقيت بها أيضاً خطيبها الصالح الحاج الفاضل أبا أسحاق إبراهيم المعروف بالشندرخ المتوفى بعد ذلك بمدينة سلامن بلاد المغرب ولقيت بها جماعة من الصالحين منهم عبد الله الصغار وسواه وأقمت بها خسة أيام .

مم سافرت منها إلى مدينة مربلة والطريق فيما بينهماصعب شديد الوعوة ومربلة بليدة حسنة خصبه ووجد بها جماعة من الفرسان متوجهين إلى ما لقه فأردت التوجه في صحبتهم ثم إن الله تعالى عصمنى بفضله فتوجهوا قبلى فأسروا في الطريق كاستذكره وخرجت في أثرهم فلما جاوزت حوز مربلة ودخلت في حوز سهيل مررت بفرس ميت في بمض الحنادق ثم مررت بقفة حوت مطروحة بالأرض فرا في ذلك وكان أماى برج الناظور فقلت ثم من نفسي لوظهر هاهنا عدو لانذر به صاحب البرج ثم تقدمت إلى دار هنالك فوجدت عليه فرسامقتو لافينها أناهنالك إذ سمهمت الصياح من خلفي وكنت قد تقدمت أصحابي فعدت الميهم فوجدت معهم قائد حصن سهيل فاعلني ان أربعة اجفان للعدوظهرت هنالك و نزل بعض عمارتها إلى البرولم يكن الناظور بالبرج فربهم الفرسان الحارجون من مزبلة وكانو المني عشر فقتل النصاري أحدهم وفر واحد وأسر المشرة وقتل معهم رجل حوات وهو الذي وجدت قفته مطروحة بالأرض وأشارعلي ذلك القائد بالمبيت في موضعه ليوصلني الذي ما لقة فبت عنده محصن الرابط المنسوبة إلى سهيل والأجفان المذكورة مرساة عليه وركب معي بالفد فوصلنا إلى مدينة ما لقه أحدى قواعد الاندلس و بلادها الحسان جامعة بين مرافق البر والبحر كثيرة الخيرات والفواكه رأيت العنب يماع في أسو اقها بحساب بين مرافق البر والبحر كثيرة الخيرات والفواكه رأيت العنب يماع في أسو اقها بحساب بين مرافق البر والبحر كثيرة الخيرات والفواكه رأيت العنب يماع في أسو اقها بحساب بين مرافق البر والبحر كثيرة الخيرات والفواكه رأيت العنب يماع في أسو اقها بحساب بين مرافق البر والبحر كثيرة الخيرات والفواكه وأيت العنب يماع في أسواقها بحساب

ثما نية أرطال بدرهم صغير ورمانها المرسى الياقوتى لانظيرله فى الدنيا وأما التين واللوز في هيجلبان منها ومن أحوازها إلى بلاد المشرق والمغرب قال ابن جزى والى ذلك أشار الحنطيب أبو محمد عبد الوهاب بن على المالق فى قوله وهو من مليح التجنيس (سريع)

مالقة حييت يأتينها فالفلك من أجلك يأتينها نهى طبيبي عنك في علة ما الطبيبي عن حياتي نها

وذيلها قاضى الجماعة أبو عبد الله بن عبد الملك بقوله فى قصد المجانسة (سريع) وحمص لاتنس لهاتينها واذكر مع التين زياتينها

(رجع) وبما لقة يصنع الفخار المذهب العجيب ويجلب منها إلى أقاصى البلاد ومسجدها كبير الساحة شهير البركة وصحنه لانظير له فى الحسن فيه أشجار النارنج البعيدة ولما دخلت ما لقة وجدت قاضها الخطيب الفاضل أبا عبد الله ابن خطيبها الفاضل أبى جعفر ابن خطيبها ولى الله تعالى أبى عبد الله الطنجالى قاعدا بالجامع الأعظم ومعه الفقها مووجوه الذاس يجمعون ما لا برسم فداء الاسارى الذى تقدم ذكرهم فقلت له الحد لله الذى عافانى ولم يجعلنى منهم واخبرته بما اتفق لى بعدهم فعجب من ذلك و بعث إلى بالضيافة رحمه الله وراضافنى ايضا خطيبها أبو عبد الله الساحلى المهروف بالمعمم.

ثم سافرت منها إلى مدينة بلش وبينهما أربعة وعشرون ميلا وهى مدينة حسنة بها مسجد عجيب وفيها الاعناب والفواكه والنين كمثل ما بمالقه ثم سافرنا منها الى الحقوهى بلدة صغيرة لها مسجد بديع الوضع عجيب البناء وبها الهين الحسارة على صفة واديها و بينها و بين البلد ميل أو نحوه وهنالك بيت لاستحام الرجال و بيت لاستحام النساء .

شم سافر منها الى مدينة غرناطة قاعدة بلاد الأندلس وعروس مدنها وخارجها لا نظير له فى بلادالدنيا وهو مسيرة أربعين ميلا يخترقه نهر شنيل المشهور وسواه من الأنهار السكثيرة والبساتين والجنان والريضات والقصور والسكر وم محدقة بهامن كل جهة ومن عجيب مو اضعها عين الدمع وهو جبل فيه الرياض والبساتين لا مثل لها بسواها قال ابن جزى لولا خشيت ان أنسب إلى العصبية لاطلت القول فى وصف غرناطة فقد وجدت مكانه و لكن ما اشتهر كاشتهارها لا معنى لاطالة القول فيه ولله در شيخنا أبى بكر محمد بن واحد بن شيرين البستى نزيل غرناطة حيث يقول .

رعی الله من غرناطة متبوأ یسر حزینا أو یجیر طریدا تبرم منها صاحبی عند مارای مسارحها بالثلج عدن جلیدا

## هي النغرصان الله من أهلت به وما خير ثغر لايكون برودا

## ﴿ رجع ذكر سلطانها ﴾

وكان ملك غرناطه في عهد دخولي اليها السلطان ابو الحجاج يوسف بن السلطان ابي الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بين يوسف بن نصرولم القه بسبب مرض كان به و بعثت الى و الدته الحرة الصالحة الفاضلة بدنا نير ذهب ارتفعت بها و لقيت بغر ناطة جملة من فضلائها منهم قاضي الجماعة بها الشريف البليين أبو القاسم نحمد بن أحمد بن محمد الحسيني السبتي ومنهم فقيهها المدرس الخطيب العالم أبو عبد الله محمد بن ابراهيم البياني ومنهم قاضي ومنهم علمها ومقرئها الخطيب أبو سعيد فرج بن قاسم الشهير بابن لب الجماعة نادرة العصر وطرفة الدهر أبو البركات محمد بن ابراهيم البلعبعي قدم علمها من المربة في تلك الآيام فوقع الاجتماع به في بستان الفقيه أبو القاسم محمد ابن الفقيه الكاتب الجليل أبي عبد الله بن عاصم وأقمنا هنالك يومين وليلة .

قال ابن جزى كنت معهم فى ذلك البستان ومتعنا الشيخ أبو عبدالله بأخبار رحلته وقيدت عنه أسماء الاعلام الذين لقبهم فيها واستفدنا منه الفوائد العجيبة وكان معناجملة من وجوه أهل غر ناطة منهم الشاعر الجيدالغريب الشأن أبو جعفر أحمد بن رضوان بن عبد العظيم الجذامى ولهذا الفتى أمر عجيب فانه نشأ بالبادية ولم يطلب العلم ولامارس الطلبة ثم انه نبغ بالشعر الجيد الذى يندر وقوعهمن كبار البلغاء وصدور الطلبة مثل قوله (رمل)

یامن اختار فؤادی منزلا بابه العین النی ترمقه فتح الباب سهادی بعدکم فابعثو طیفکم یغلقه

(رجع) ولقيت بغرناطة الشيوخ والمتصوفين بها الفقيه أبا على عمر بن الشيخ الصالح الولى أبى عبدالله محمد بن المحروق وأقمت أياما بزاويته التى بخارج غرناطة وأكرمنى أشد الإكرام

و توجهت معه إلى زيارة الزاوية الشهيرة البركة المعروفة برابطة العقاب جبل مطل على خارج غرناطة و بينهما نحو ثمانية أميال وهو بجاور لمدينة الثيرة الحربة ولقيت أيضا ابن الفقيه أبا الحسن على بن أحمد بن المحروق بزاويته المنسوبة للجام بأعلى ربض نجد من خارج غرناطة المتصل بجبل السبيكة وهو شيخ المتسببين من الفقراء. وبفر ناطة جملة من فقراء العجم استوطنوها اشبهها بملادهم منهم الحاج أبوعبد الله السمر قندى والحاج احمد التبريزى والحاح ابراهيم القونوى والحاح حسين الخراسانى والحاجان على ورشيدى الهنديان وسواهم.

ممرحلت من غر فاطة الى الجة مم الى بلش شم الى ما اقة مم الى حصن ذكو ان وهو حصن حدن

كثير المياه والأشجار والفواكه ثم سافرت منه إلى رفدة ثم إلى قرية بنى رياح فأ زرلنى شيخنا أبو الحسن على سليمان الرياحي وهو أحد كرماء الرجال و فضلاء الأعيان يطعم الصادر والوارد وأضافني ضيافة حسنة ثم سافرت إلى جبل الفتح وركبت البحر في الجفن الذي جزت فيه أولا وهو لاهل أصيلا فوصلت إلى سبتة وكان قائدها إذ ذاك الشيخ أبو مهدى عيسى بن سليمان بن منصور وقاضها الفقته أبو محمد الزجندري ثم سافرت منها إلى أصيلا وأقمت بها شهورا ثم سافرت منها إلى مدينة سلا فوصلت إلى مدينة مراكش وهي من أجمل المدن فسيحة الأرجاء متسعة الأقطار كثيرة الخيرات بها المساجد الصنحمة كمسجدها الأعظم المعروف بمسجد الكتبيين وبها الصومعة الهائلة العجيبة صعدتها وظهر لى جميع البلد منها وقد استولى عليه الخراب فما شبهته إلا ببغداد إلا أن أسواق بغداد أحسن .

و بمراكش المدرسة العجيبة التي تميزت بحسن الوضع وإنقان الصنعة وهي من بناء الامام مو لانا أمير المسلمين أبى الحسن رضوان الله عليه قال ابن جزى في مراكش يقول قاضها الناريخي أبو عبد الله بحمد بن عبد الملك الأوسى (بسيط)

لله مراكش الغراء من بلد وحبذا أهلها السادات من سكن ان حلها نازح الأوطان مفترب اسلوه بالأنس عن أهلوعن وطن بين الحديث بها أو العيان لها ينشأ التحاسد بين العين والأذن

(رجع) ثم سافر نا من مراكش صحبة الركاب العلى ركاب مولانا أيده الله فوصلنا إلى مدينة سلائم إلى مدينة مكناسة العجيبة الخضرة النضرة ذات البساتين والجنات المحيطة بها بحائر الزيتون من جميع نواحيها ثم وصلنا الى حضرة فاسحرسها الله تعالى فوادعت بها مولانا آيده الله و توجهت برسم السفر الى بلادالسودان فوصلت إلى مدينة سجلاسة وهى من أحسن المدن وبها التمر الكثير الطيب و نشبهها مدينة البصرة في كثرة النمر لكن تمر بجلماسة أطيب إبرار منه لا نظير له في البلاد و نزات منها عند الفقيه أبي محدالبشرى وهو الذي لقيت أخاه بمدينة قنجنه و من بلاد الصين فياشذ ما تباعدا فاكر مني غايه الإكرام و اشتريت بها الجال وعلفتها أربعة أشهر.

ثم سافرت فى غرة شهر الله المحرم سنة ثلاث وخمسين فى رفقة مقدمها أبو محمد يندكان المسوفى رحمه الله تعالى وفيها من تجار سجلماسة وغيرهم فوصلنا بعد خمسة وعشرين يوما إلى تغازى وضبط اسمها ( بفتح الناء المثناة والغين المعجم والف وزاى مفتوح ) أيضا وهى قرية لاخير فيها ومن عجائها أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة

الملح وسقفها من جلود الجال ولا شجر بها انما هي رمل فيه معدن الملح يحفر عليه في الآرض فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الآرض يحمل الجمل منها لوحين ولايسكنها إلاعبيدمسوفة الذين يحفرون على الملح و يتعيشون بما يجلب الميهم من تمردرعة وسجلماسة ومن لحوم الجمال ومن انلى المجلوب من بلاد السودان و يصل السودان من بلادهم فيحملون منها الملح و يباع الحمل منه با يوالاتن بعشرة مثاقيل إلى ثمانية و بمدينة مالى بثلاثين منقالا إلى عشرين و ربما انتهى الى أربعين مثقالا.

وبالملح يتصارف السودان كما يتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعا ويتبايعون به وقرية تغازى على حقارتها يتعامل فبها بالقناطير المقنطرة من التبر وأقمنا بها عشرة أيام فى جهد لأن ماءها زعاق وهى اكثر المواضع ذبابا ومنها يرفع الماء لدخول الصحراء التى بعدهاوهي مسيرة عشرة لاماء فيها إلا فى النادر ووجدنا نحن بهاماء كشيرا فى غدران أبقاها المطر ولقد وجدنا فى بعض الآيام غديرا بين تلين من حجارة ماؤه عذب فتروينا منه وغسلنا ثيا بنا والدكماة بتلك الصحراء كثير ويكثر القمل بها حتى يجعل الناس فى أعناقهم خيوطا فيها الزئبق فيقتلها .

وكنا في تلك الأيام نتقدم أمام القافلة فاذا وجدنا مكانا يصلح للرعى وعينا الدواب به ولمنزل كذلك حق ضاع في الصحر المرجل يعرف بابن زيرى فلم أتقدم بعد ذلك و لا تأخرت وكان ابن زيرى وقعت بينه و بين ابن خاله و يعرف با بن عدى منازعة و مشاتمة فتأخر عن الرفقة فضل فلما نزل الناس لم يظهر له خبر فأشرت على ابن خاله بان يكترى من مسوفة من يقص أثره العله بحده فأبى و انتدب في اليوم الثانى رجل من مسوفة دون أجرة اطلبه فوجد أثره وهو يسلك الجادة طورا و يخرح عنها تارة و لم يقعله على خبر و القد لقينا قافلة في طريقنا فأخبر و ناأن بعض رجال انقطعوا عنهم فوجد ناأحدهم ميتا تحت شجيرة من أشجار الرمل وعليه ثيابه وفي يده سوط وكان الماء على نحو ميل منه ثم وصلنا إلى تاسر هلا (بفتح وعليه ثيابه وفي يده سوط وكان الماء على نحو ميل منه ثم وصلنا إلى تاسر هلا (بفتح ويقيمون ثلاثة أيام فيستريحون و يصلحون سقيتهم و يملؤونها بالماء و يخيطون عليها ويقيمون ثلاثة أيام فيستريحون و يصلحون سقيتهم و يملؤونها بالماء و يخيطون عليها التلايس خوف الريح و من هنالك يبعث التكشيف .

# ( ذكر التكشيف )

التكشيف اسم لمكل رجل من مسوفة يكتريه أهل القافلة فيتقدم إلى ايوالاتن بكتب الناس إلىأصحابهم بها ايمكتروا لهم الدورويخرجون للقائهم بالماء مسيرة أربع

ومن لم يكن له صاحب بأيوالاتن كتب إلى من شهر بالفضل من التجار بها فيشاركه في ذلك وربما هلك التكشيف في هذه الصحراء فلا يعلم أهل ايوالاتن بالقافلة فيهلك اهنها أو السكتير منهم و تلك الصحراء كثيرة الشياطين فإن كان الشكشيف منفردا لعبت به واستهو ته حتى يضلعن قصده فيهلك اذ لاطريق يظهر بها ولا أثر إنما هي رمال تسفيها الريح فترى جبالا من الرمل في مكان ثم تراها قد انتقلت اليسو اهوالدليل هنا الكمن كثر ترده وكان له قلب ذكور أيت من العجا ئب انالدليل الذي كان لناهو أعور العين الواحدة مريض الثانية و هو اعرف الناس بالطريق واكترينا التكشيف في هذه السفرة بما ئة مثقال من الذهب و هو من مسوفة و في ليلة اليوم السابع رأينا انالذين خرجو اللقائنا فاستبشرنا بذلك وهذه الصحراء منيرة مشرقة ينشرح الصدر فيها و تطيب النفس وهي آمنه من بذلك وهذه المحراء منيرة مشرقة ينشرح الصدر فيها و تطيب النفس وهي آمنه من السراق والبقر الوحشية بها كثير بأتي القطيع منها حتى يقرب من الناس فيصطادونه بالسراق والبقر الوحشية بها كثير بأتي القطيع منها حتى يقرب من الناس فيصطادونه المحرات والنشاب لدكن لحمها يولداً كله العطش فيتحاماه كثير من الناس لذلك و من العجا ثبان هذه البقرة إذا قتلت وجدفي كروشها الماء ولقد رأيت أهل مسوفة يعصرون المحرات بالمرش منها ويشر بون الماء الذي فيه والحيات ايضا بهذه الصحراء كثيرة

## ( auk-)

وكان فى القافلة تاجر تلسانى يعرف بالحاجزيان ومن عادته ان يقبض على الحيات و يعبث بها وكنت انهاه عن ذلك فلا ينتهى فلما كان ذات يوم أدخل يده فى حجر ضب ليخرجه فو جدمكانه حية فأخذها بيده وأراد الركوب فلسعته فى سبابته اليمنى وأصابه وجعشد يد فكر يت يده و زاد ألمه عشى النهار فنحر جملاو أدخل يده فى كرشه و تركها كذلك ليلة ثم تناشر لحم أصبعه فقطعها من الاصل و أخبر ناأهل مسوفة ان تلك الحية كانت قنشر بت الماء قبل اسعه ولو لم تكن شربت لقتلته ولما وصل الينا الذين استقبلونا بالماء شربت خيلنا و دخلنا صحر امشد يدة الحر ليست كاتى عهد ناو كنا نرحل بعد صلاة العصر و نسرى الليل كله و ننزو عند الصباح و تاتى الرجال من مسوفة و بردامة و غيرهم بأحمال الماء للبيع ثم وصلنا إلى مدينة أيو الاتن فى غرة شهر ربيع الأول بعد شهرين كاملين من سجلماسة وهى أول عمالة السودان و نائب السلطان بها فرباحسين وفر با بفت الفاء وسكون الواو و قتح الباء الموحدة ومعناه النائب ولما وصلناها جعل التجار أمتمتهم فى رحبة و تكفل و قتح الباء الموحدة و معناه الله ربا وهو جالس على بساط فى سقيف و أعوانه بين يديه السودان بحفظها و توجهوا إلى الفربا وهو جالس على بساط فى سقيف و أعوانه بين يديه السودان بحفظها و توجهوا إلى الفربا وهو جالس على بساط فى سقيف و أعوانه بين يديه السودان بحفظها و توجهوا إلى الفربا وهو جالس على بساط فى سقيف و أعوانه بين يديه السودان بحفظها و توجهوا إلى الفربا وهو جالس على بساط فى سقيف و أعوانه بين يديه السودان بحفظها و توجهوا إلى الفربا وهو بالس على بساطة بيان كليمانه النائب و كانى )

بأيديهم الرماح والقسى وكبراء مسوفة من ورائهووقف التجاربين يديه وهو يكلمهم بترجمان على قربهم منه احتقارالهم فعند ذلك ندمت على قدومي بلادهم لسوء أدبهم واحتقاره للابيض وقصدت دار ابنبدا، وهو رجل فاضل من أهل سلاكنت كتبت له أن بكترى لحدارا ففعل ذلك ثم أن مشرف ايوالاتن ويسمى منشاجوا ( بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجم والف وجيم مضموم وواو) استدعى من جاء فى القافلة المحنيافته فأبيت من حضور ذلك فعزم الاصحاب على أشد العزم فتوجهت فيمن توجه ثم أتى بالضيافة وهي جريش انلى مخلوطا بيسير عسل وابن قد وضعوه فى نصف قرعة صبروه شبه الجفنة فشرب الحاضرون وانصرفوا فقلت لهم ألمسذا دعانا الاسود قالوا نعم وهي الضيافة الكبيرة عندهم فأيقنت حينتذأن لاخير يرتجى منهم وأردت أن أسافر مع حجاج ايوالاتن ثم ظهر لى أن أتوجه المشاهدة حضرة المكبم وكانت القامي بأيو الاتن نحو خمسين يوماوا كرمني أهلها وأضافوني منهم قاضيها محمد بن عبد الله بن ينومر وأخوه الفقيه المدرس يحيى وبلدة ايوالاتن شديدة الحر وفيها يسير نخيلات ينومر وأخوه الفقيه المدرس يحي وبلدة ايوالاتن شديدة الحر وفيها يسير نخيلات ينومون ظلالها البطبخ وماؤهم من إحساء بها ولحم الضائ كثيربها وثياب أهلها حسان مصرية وأكثر السكان بها مسوفة ولنسائها الجمال الفائن وهن أعظم شأنا من الرجال

# ﴿ ذَكُرُ مُسُوفَةُ السَّاكُمُنينَ بَايُوالَاتِنَ ﴾

وشأن هؤلاء القوم عجيب وأمرهم غريب فأمار جالهم فلاغيره لديهم ولا ينتسب أحدهم إلى أبيه بل ينتسب لخاله ولايرث الرجل إلاأ بناء أخته دون بنيه وذلك شيء مارأيته الدنيا إلاعند كفار بلاد المليبار من الهنودو أما هؤلاء فهم مسلمون محافظون على الصلوات وتعلم الفقه وحفظ القرآن وأما نساؤهم فلا يحتسمن من الرجال ولا يحتجبن مع مواظبتهن على الصلوات ومن أراد التزوج منهن تزوج لبكنهن لا يسافرن مع الزوج ولو أرادت إحداهن ذلك لمنعما أهلها والنساء هنا الك يكون لهن الاصدقاء والاصحاب من الرجال الاجانب وكذلك الرجال صواحب من النساء الاجنبيات و يدخل أحدهم داره فيجد امرأته و معها صاحبها فلا ينكر ذلك

## ﴿ حكاية ﴾

دخلت يوما على القاضى با يو الاتن بعد اذنه فىالدخول فو جدت عنده امر أةصغيرة السن بديعة الحسن فلمارأ يتها ارتبت وأردت الرجوع فضحكت منى ولم يدركها خجل وقال لى ﴿ لَقَاضَى لَمْ تَرْجِعُ انْهَاصَاحِبَتَى فَعَجَبَتُ مِنْ شَانْهُمَا فَإِنَّهُ مِنْ الْفَقَهَاءُ الْحَجَاجِ واخْبَرْتُ أَنَّهُ السَّأَذُنُ السَّلَّاذُنُ لَهُ السَّأَذُنُ السَّلَّاذُنُ لَهُ السَّأَذُنُ السَّلَّاذُنُ لَهُ السَّاذُنُ السَّلَّاذُنُ لَهُ السَّاذُنُ السَّلَّاذُنُ لَهُ السَّاذُنُ السَّلَّاذُنُ لَهُ السَّاذُنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

## 

دخلت يوماً على أبى محمد يندكان المسوفى الذي قدمنا في صحبته فوجدته قاعدا على بساط وفى وسط داردسرير مظلل عليه امرأة معهارجل قاعدوهما يتحدثان فقلت له ماهذه المرأة ففال هي زوجتي فقلت وماالرجل الذي معها فقال هو صاحبها فقلت له أترضى بهذا وأنت قد سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع فقال لى مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن طريقة لاتهمة فيها ولسن كنساء بلادكم فمجبت من رعو نته والصرفت عنه فلم أعد اليه بعدها واستدعاني في مرات فلم أجبه ولما عزمت على السفر الىمالي وبينها وبين ايوالاتن مسيرة اربعة وعشرين يوما للمجد اكتريتدليلا من مسوفة إذ لاحاجة إلى السفر في رفقة إلامن تلك الطريق وخرجت في ثلاثة من أصحابي وتلك الطريق كثيرة الأشجار وأشجارها عادية ضخمة تستظل القافلة بظل الشجرة منهـــا وبعضها لا أغصان لهاولا ورق ولكن ظل جسدها بحيث يستظل به الانسان وبعض تلك الأشجار قد استأسن داخلها واستمنقع فيه ماء المطر فكانهما بئر ويشرب الناس من المساء الذي فيها ويكون في بعضها النحلُّ والعسل فيشتاره الناس منهما ولقد مررت بشجرة منها فوجدت في داخلها رجلا حائكا قد نصب سها مرمته وهو ينسج فعجبت منه قال ابن جزى ببلاذ الانداس شجرتين منشجر القسطل في جوف كل واحدة منها حائك ينسج الثياب إحداها بسندادي آس والآخرى ببشارة غرناطة

رجع ﴾ وفى أشجار هذه العابة التى بين ايوالاتن ومالى ما يشبه شجرة الاجاص والتفاح والحوخ والمشمش وليست بها وفيها أشجار تشمر شبه الفقوس فإذا طاب انفلق عن شىء شبه الدقيق فيطبخونه ويأكلونه ويباع بالاسواق ويستخرجون من هذه الارض حبات كالفول فيقلونها ويأكلونها وطعمها كطعم الحمص المقلو وربما طحنوها وصنعوا منها شبه الاسفنج وقلوه بالخرق والغرق (بفتح الغين المعجم وسكون الراء وكسرالتاء المثناة) وهو ثمر كالاجاص شديد الحلاوة مضربالبيضان إذا أكلوه ويدق عظمه فيستخرج منه ينت طهم فيه منافع فنها انهم يطبخون به ويسرجون السرج ويقلون به هذا الاسفنج ويدهنون بالسرج ويقلون به هذا الاسفنج ويدهنون

به وبخلطونه بتراب عندهم ويسطحون به الدوركم تسطح بالجير وهوعندهم كذير متيسر ومحمل من بلد فى قرع كبار تسع الفرعة منها قدر ماتسمه القلة ببلادنا والقرع يبلاد السودان يعظم ومنه يصنعون الجفان يقطمون القرعة نصفين فيصنعون منها جفنبين و ينقشونها نقشاحسنا وإذا سافر أحدهم يتبعه عبيده وجواريه بحملون فرشه وأو انيه التي يأكل ويشرب فيها وهى من القرع

والمسافر بهذه البلاد لا يحمل زادا ولا إداما ولا دينار اولا درهما انما يحمل قطع الملح وحلى الزجاج الذى يسميه الناس النظم و بعض السلع العطرية وأكثر ما يعجبهم منها القر نفل والمصطكى و تاسر غنت و هو بخورهم فإذا وصل قرية جاء فساء السودان با نلى و اللبن والدجاج و دقيق النبق والارز والفونى و هو كحب الحردل يصنع من الكسكسو والعصيدة و دقيق اللوبيا فيشترى منهن ما أحب من ذلك إلاان الآرز يضرا كله بالبيضان و الفونى خير منه و بعد مسيرة عشرة أيام من ايو الائن و صلنا إلى قرية زاغرى (و ضبطها بفت الزاى والغين المعجم وكسر الراء) وهى قرية كبيرة يسكنها تجار السودان و يسمون و فيحرا تة ( بفتح الواو و سكون النون و فتح الجيم و الراء و الف و تامشناة و تاء تأنيث) و يسكن معهم جماعة من البيضان يذهبون مذهب الاباضية من الخوارج و يسمون صفنغو و يسكن معهم جماعة من البيضان يذهبون مذهب الاباضية من الخوارج و يسمون صفنغو المقترح الصاد المهمل والغين المعجم الآول و النون وضم الغين الثاني و و او و راء مكسورة)

ومن هذه القرية بجلب الى إلى ايو الاتن ثم سرنا من زاغرى فوصلنا الى النهر الاعظم وهو النيل وعليه بلدة كارسخو ( بفتيح الكاف وسكون الراء وفتح السين المهمل وضم الخاء المعجم وواو ) والنيل ينحدر منها الى كابرة ( بفتيح الباء الموحدة والراء) ثم إلى ذاغة ( بفتيح الزاى والغين المعجم) ولكابرة و زاغة سلطا نان بؤديان الطاعة لملك مالى و اهل زاغة فدماء في الاسلام فهم ديانة وطلب للعلم ثم ينحدر النيل من زاغة الى تنبكو ثم الى كوكو وسئد كرهما ثم الى بلدة مولى ( بضم الميموكسر اللام ) من بلاد الليميين وهي آخر عما الهمالى ثم إلى يوفى واسمها) بدنم اليام آخر الحروف و و او مكسورة ) وهي من اكبر بلاد السودان وسلطانها من اعظم سلاطينهم و لا يدخلها الا بيض من الناس لانهم يقتلونه قبل الوصول اليها ثم ينحدر إلى بالدون بينهما و فتح اللام ) وسلطانها يدعى بابن كنز الدين اسلم على ايام الملك والقاف وسكون النون بينهما و فتح اللام ) وسلطانها يدعى بابن كنز الدين اسلم على ايام الملك الناصر ثم بنحدر إلى جنادل وهي آخر عما لة السودان و أول عما لة أسوان من صعيد مصر

ورأيت التمساح بهذا الموضع من النيل بالقرب من الساحل كأنه قارب صغيرو لقد تزلت يوما إلىالنيل لقضاء حاجة فاذا باحد السودان قدجاء ووقف فما بيني وبين النهر فعجبت من سوء ادبه وقلة حياً ثه وذكرت ذلك لبعض الناس فقال انَّمَا فعل ذلك خوفًا عليك من التمساح قحال بينك وبينه ثم سرنا من كارسخو فوصلنا الى نهر صنصرة (بفتح الصادين المهملين والمراء وسكون النون) وهو على نحوعشرة اميال من مالى وعادتهم ان يمنح الناس من دخولها الاباذنوكنتكتبت قبل ذلك لجماعه البيضان وكبيرهم محمد بن الفقية الجزولى وشمس الدين بنالنقويش المصرى ليكمتروالى دارا فلما وصلت الىالنهر المذكور جزت فى المعديه ولم يمنعني احد فوصلت الى مدينة مالى حضرة ملك السودان فنزلت عند مقبرتها ووصلت الى محلة البيضان وقصدت محمدبن الفقيه فوجدته قداكترى لى دارا ازاء داره فتوجهت الها وجاء صهره الفقيه المقرىعبدالواحد بشمعةوطعام ثمجاءا ينالفقيه الىمن الغدشمس الَّدين بن النقويش وعلى الزودي المراكشي وهو من الطلبة ولقيت القاضي يمالى عبد الرحمنجاءني وهو من السودان حاجفاضلله مكارم اخلاق بعث الى بقرة في ضيافته ولقيت الترجمان دوغا (بضم الدال وواو وغين ممجم) وهو من افاضل السودان وكبارهم وبعث الى بثورو بعث الى الفقيه عبد الواحد عرار تين من الفونى وقرعة من الغرتى وبعث الىابن الفقيه الارز والغوتىوبعث الى شمس الدين ضيافة وقاموا محتى انهم قيام شكرا للهحسن افعالهم وكان ابن الفقيه متزوجا ببنت عم السلطان فكانت تتقدنا بالطعام وغيره واكلنا بعد عشرة أيام منوصولنا عصيدة تصنح من شيء شبه القلقاس يسمى القيافي ( بقاف والف وفاء ) وهي عندهم مفضلة على سائر الطعام فاصبحنا جميما مرضى وكنا ستة فمأت احدنا وذهبث انا لصلاة الصبح فغشي على فها وطلبت من بعض المصريين دواء مسهلافاتي بشيء يسمى بيدر ( بفتح الباء الموحدة وتسكين الياء ) آخر الحروف وفتح الدال المهمل وراء وهوعروق نبات وخلطه بالانيسون والسكر ولنه بالماء فشرنته وتقيأت ماأ كلته مع صفراء كثيرة وعافاني الله من الهلاك ولكنى مرضت شهرين

## ﴿ ذكر سلطان مالى ﴾

وهو السلطان منسى سلبيان ومنسى (بفتح الميم وسكونالنونوفتح السين المهمل) ومعناه السلطان وسلمان اسمه وهو ملك بخيل لايرجى منه كبير عطاء واتفق انى اقمت هذه المدة ولم أره بسبب مرضى ثم صنع له طعاما برسم غذاء مولانا ابى الحسن رضى الله عنه و استدعى. الامراء والفقها و القاضى و الخطيب و حضرت معهم فا تو ا بالر بعات و ختم القر آن و دعو ألم لمولانا ابى الحسن رحمه الله و دعو المنسى سليمان و لما فرغ من ذلك تقدمت فسلمت على منسي سليمان و اعلمه القاضى و الخطيب و ابن الفقيه بحالى فا جابهم بلسانهم فقالو الى يقول لك السلطان اشكر الله فقلت الحمد لله و الشكر على كل حال

# ﴿ ذَكَرَ ضَيَافَتُهُمُ التَّافَهُ وَتَعَظِّيمُهُمْ لَمَّا ﴾

ولما انصرفت بعث الى الضيافة نوجهت إلى دار القاضى وبعث بها مع رجاله الى دار ابن الفقيه فرجالفقيه من داره مسرعاحافي القدمين فدخل على وقال قم قد جاءك قماس السلطان وهديته فقمت وظننت انها الخلع والاموال فاذاهى ثلاثة اقراص من الخبز وقعطة لحم بقرى مقلو بالفرتى وقرعة فيها لبن را ثب فعندماراً يقباض حكت وطال تعجي من ضعف عقولهم و تعظيمهم لهذا الشيء الحقير

# ﴿ ذَكُرُ كُلامَى السلطان بِعَد ذَلْكُ واحسانه إلى ﴾

واقمت بعد بعث هذه الضافية شهرين لم يصل الى فيهما شيء من قبل السلطان و دخل شهر رمضان وكنتخلال ذلك انرددالى المشور واسلم عليه وأقعدم القاضى والخطيب فتكلمت مع دوغا الترجمان فقال تكلم عنده و انا أعبر عنك عا يجب فجاس في او ائل و مضان وقت بين يديه و قلت له انى سافرت بلادالدنيا و لقيب ملوكها ولى ببلادك اربعة اشهر ولم تضفى و لا اعطيتني شيئا فهاءا أقول عنك عندالسلاطين فقال انى لم اركو لا علمت بك فقام القاضى و ابن الفقيه فردا عليه و قالا انه قدسلم عليك و بعثت اليه الطعام فام لى عندذاك بدار انرل بها و نفقة تجرف على شم فرق على القاضى و الخطيب و الفقاء ما لا ليلة سيح و عشرين من رمضان يسمو نه الزكاة و أعطانى معهم ثلاثة و ثلاثين مثقا لا و ثلثا و احسن إلى عند سفرى عائة مثقال ذهبا

# ﴿ ذَكَرَ جَلُوسُهُ بَقَبِتُهُ ﴾

وله قبة مرتفعة بابها بداخل داره يقعد فيها اكثر الاوقات ولهامن جبة المشور طيقان. ثلاثة من الحشب مغطاة بصفائح الفضة وتحتما ثلاثة مغشاة بصفائح الداهب اوهى قضة. مذهبة وعليها ستور ملف فاذا كان يومجلوسه بالقبةر فعت الستور فعلما نه يجلس فاذا جلس أخرج منشباك احدى الطاقات شرا بة حرير قدر بطفيها منديل مصرى مرقوم فاذا رأى الناس المنديل ضربت الاطبال والابواق ثم بخرج من باب القصر نحو ثلاثما ثة من العبيد في أيدى بعضهم القسى وفى ايد بعضهم الرماح الصفار والدرق فيقف أصحاب الرماح منهم ميمنة وميسرة و يجلس أصحاب القسى كذلك ثم يؤتى بفرسين مسرجين ملجمين ومعهما كبشان يذكرون أنهما ينفعان من العين

وعند جلوسه يخرج ثلاثة من عبيده مسر عين فيدعون نا ثبه فنجا موسى و تاتى القرارية فيقتح الفاء) وهم الامراء وياتى الخطيب والفقهاء فيقعدون أمام السلحدارية يمنة ويسرة فى المشور ويقف دوغا الترجمان على باب المشور وعليه الثيات الفاخرة من الزردخانة وغيرها وعلى رأسه عمامة ذات حواشى لهم فى تعميمها صنعة بديعة وهو متقلدسيفا غمده من الذهب وفى رجليه الخلف والمهاميز ولايلبس أحد ذلك اليوم خفا غيره ويكون فى يده رمحان صغيران أحدهما من ذهب والآخر من فضة واستتهما من الحديد

ويجلس الاجناد والولاة والفتيان ومسوفة وغيرهم خارج المشور فى شارع هنالك متسع فيه أشجار وكل فرارى بين يديه أصحابه بالرماح والقسى والاطبال والابواوق بوقاتهم من أنيات الفيلة وآلات الطرب المصنوعة من القصب والقرع وتضرب بالسطاعة ولها صوت عجيب وكل فرارى له كنانة قد علقها بين كتفيه وقوسه بيده ي هورًا كب فرسه وأصحابه بين مشاة وركبان ويكون بداخل المشور تحت الطيقان رجل واقف فن أراد أن يكلم السلطان كلم دوغا و يكلم دوغالذلك الواقف و يكلم الواقف السلطان

#### ( ذكر جلوسه بالمشور )

ويحلس أيضاً في بعض الآيام بالمشور هنالك مصطبة تحت شجرة لها ثلاث درجات يسمونها البني ( بفتح الباء المعقود الاولى وكسر الثانية وسكون النون بينهما ) و تفرش بالحرير وتجعل المخاد علمها ويرفع الشطر وهو شبه قبة من الحرير وعليه طائر من ذهب على قدر الباذى و يخرج السلطان من باب فى ركن القصر وقوسه بيده وكنانته بين كتفيه وعلى رأسه شاشة ذهب مشدودة بعصابة ذهب لها أطراف مثل السكاكين رقاق طولها أزيد من شبر وأكثر لباسه جبة حمراء موبرة من الثياب الرومية التى تسمى المطنفس و يخرج بين يديه المغنون بايديهم قنا بر الذهب والفضة و خلفه نحو ثلاثما ثة من العبيد أصحاب السلاح بين يديه المغنون بايديهم قنا بر الذهب والفضة و خلفه نحو ثلاثما ثة من العبيد أصحاب السلاح بين مشيار و يدا و يكثر التانى و ربما وقف ينظر فى الناس شم يصعد برفق كا يصعد الخطيب

المنبر وعندجلوسه تضرب الطبولوالابواق والانفاق والانفار ويخرج ثلاثة من العبيد مسرعين فيدعون النائب والفرارية فيدخلون ويجلسون ويؤتى بالفرسين والكبشين معهما ويقف ذوغا على الباب وسائر الناس فى الشارع تحت الاشجار

(ذكر تذلل السودان لملكهم وتتريبهم له وغير ذلك من أحوالهم) والسودان أعظم الناس تواضعا لملكهم وأشدهم تذللا له ويحلف ن باسمه فيقولون منسى سليان كى فاذا دعا باحدهم عند جلوسه بالقبة التى ذكر ناها نزع المدعو ثيا به ولبس ثيا با خلقة ونزع عمامته وجعل شاشية وسخا ودخل رافعا ثيا به وسراويله إلى نصف ساقه و تقدم بذلة ومسكنة وضرب الارض بمرفقيه ضربا شديدا ووقف كالراكع يسمع كلامه

وإذا كلم أحدهم السلطان فرد عليه جوابه كشف ثيابه عن ظره ورى بالتراب على رأسه وظهره كما يفعل المفتسل بالماء وكذت أعجب منهم كيف لا تعمى أعينهم وإذا تكلم السلطان في بجلسه بكلام وضع الحاضرون عمائمهم عن رؤسهم وأنصتو اللكلام وريما قام أحدهم بين يديه فيذكر أفعاله في خدمته ويقول فعلت كذا يوم كذا فيصدقه من علم وتصديقهم أن ينزع أحدهم وترقوسه ثم يرسلها كما يفعل إذا رمى فاذا قال له السلطان صدقت أوشكره نزع ثيابه وترب وذلك عندهم من الادب قال أن جزى وأخبرني الصاحب العلامة الفقيه أبو القاسم بن رضوان أعزه الله انهاقدم الحاج موسى الونجراتي رسولا عن منسى سليان إلى مولانا أبي الحسن رضى الله عنه كان إذا دخل المجلس الكريم عمل بعض ناسه معه قفة تراب فيترب مهما قال له مولانا كلاما حسنا كما يفعل ببلاده

## ( ذكر فعله في صلاة العيد وأيامه)

وحضرت بمالى عيد الاضحى والفطر فخرج الناس إلى المصلى وهو بمقربة من قصر السلطان وعلمهم الثياب الحسان وركب السلطان وعلى رأسه الطيلسان والسودان لايلبسون الطلسيان إلافى العيدماعدا القاضى والحطيب والفقها عانهم يلبسونه فى سائر الايام وكانوا يوم العيد بين يدى السلطان وهم يهللون و يكبرون و بين يديه العلامات الحرمن الحرير و نصب عند المصلى خبا عندخل السلطان اليها وأصلح من شانه ثم خرج إلى المصلى فقضيت الصلاة و الخطبة ثم نزل الخطيب وقعد بين يدى السلطان و تكلم بكلام كثير و هنا الكروجل بيده ومح يبين للناس بلسانهم كلام الخطيب وذلك و عظو تذكير و ثناء على السلطان و محلو تذكير و ثناء على السلطان

وتحريض على لزوم طاعته وأداء حقه ويجلس السلطان في أيام العيدين بعد العصر على البنبي ويأتى السلحدارية بالسلاح العجيب منتراكش الذهب والفصة والسيوف المحلاة بالذهب وأغادها منه ورماح الذهب والفضة ودبابيس البلور ويقف على رأسه أربعة من الأمراء يشردون الذباب وفي أيديهم حاية من الفضة تشبه ركاب السرج ويجلس الفرارية والقاضي والخطيب على العادة ويأتى دوغا الترجمان بنسائه الأربع وجواريه وهن نحو ماثة عليهن الملابس الحسان وعلى رأسهن عصائب الذهبوالفضة فيهاتفا تيهم ذهب وفضة وينصب لدوغا كرسي يجلس عليه ويضرب بالآلة التيهيمن قصب وتحتمآ قريعات ويغنى بشعر يمدح السلطان فيه ويذكر غزواته وأفعاله ويغنىالنساءوالجوارى معه ويلعبن بالقسى ويكون معه نحو ثلاثين من غلمانه عليهم جباب الملف والحمر وفى رۋوسهم الشواشي البيض وكل واحــــد منهم متقلد طبله يضربه ثمم يأتي أصحابه من الصبيان فيلمبون ويتقلبون في الهواء كما يفعل السندى ولهم في ذلك رشاقة وخفة بديعة ويلعبون بالسيوف أجمل لعب ويلعب دوغا بالسيف لعبا بديعا وعنسد ذلك يأمر السلطان له بالاحساس فيأنى بصرة فيها ما ثنا مثقال من النبر ويذكر مافيهاعلى رؤوس الناس وتقوم الفرارية فينزعون فى قسهم شكرا للسلطان وبالغد يعطى كلواحدمنهم لدوعا عطاء على قدره وفي كمل يوم جمعة بعد العصر يفعل دوغا مثل هذا الترتيب الذي ذكرناه

## (ذكر الأضحوكة في إنشاد الشعراء للسلطان)

وإذا كان يوم عيد وأتم دوغالعبه جاءالشعراء ويسمون الجلا (بضم الجم) وأحدهم جالى وقد دخل كمل واحد منهم فى جوف صورة مصنوعة من الريش تشبه الشقشاق وجعل لها رأس من الحشب لها منقار آحر كما نه الشقشاق ويقفون بين يدى السلطان بتلك الهيئة المضحكة فينشدون أشعارهم وذكر لى أن شعرهم نوع من الوعظ يقولون فيه للسلطان أن هذا البني المذى عليه جلس فوقه من الملوك فلان وكان من أحسن أفعاله كذا وقلان كان من أفعاله كذا فافعل أنت من الحبير ما يذكر بعدك ثم يصعد كبير الشعراء على درج البني و يضع رأسه فى حجر السلطان ثم يصعد إلى أعلى البني فيضع رأسه على كتف السلطان الآيمن ثم على كتفه الأيسر وهو يتكلم بلسانهم ثم ينزل وأخبرت أن هدند الفعل لم يزل قديما عندهم قبل الاسلام فاستمروا عليه .

#### (حکایة)

وحضرت مجلس السلطان فى بعض الآيام فأتى أحدفقها مهم وكان قدم من بلاد بعيدة وقام بين يدى (س) و تمكلم كلاما كثيرا فقام القاضى فصدقه ثم صدقهما (س) فوضع كل و احد منهم عمامته عن رأسه و ترب بين يديه وكان الى جانبي رجل من البيضان فقال أ تعرف ما قالوه فقلت لا أعرف فقال أن الفقيه قد أخبر أن الجراد وقع ببلادهم غرج أحد صلحامهم إلى موضع الجراد فهاله أمرها فقال هذا جراد كثير فأجابته جرادة منها وقالت أن البلاد التى يكثر فيها الظلم يه مثنا الله لفساد زرعها فصدقها القاضى والسلطان وقال عند ذلك للامراء أتى برىء من الظلم ومن ظلم منكم عاقبته و من علم بظالم و لم يعلمني به فذنوب ذلك الظالم في عنقه و الله حسيبه وسائله و لما قال هذا الكلام وضع الفرارية عمائمهم عن رؤوسهم و تبرؤا من الظلم

#### ( dista )

وحضرت الجمعة يوما فقام أحد التجار من طلبة مسوفة ويسمى بآبي حفص فقال ياأهل المسجد أشهدكم أن مدسى سليمان فى دعوتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ذلك خرج إليه جماعة رجال من مقصورة (س) فقالوا له من ظلمك من أخذلك شيئا فقال منشاجو ايوالاتن يعنى مشرفها أخذ منى ماقيمته ستمائة مثقال وأراد أن يعطينى فى مقابلته ما ثة مثقال خاصة فبعث (س) عنه للحين فحضر بعد أيام وصرفها للقاضى فثبت للتاحر جمقه فأخذه و بعد ذلك عول المشرف عن عمله

#### ( عَمَايَهُ )

واتفق فى يوم إقامتى بمالى أن (س) غضب على زوجته السكبرى بنت عمه المدعوة بقاساو معنى قاساعندهم الملكة وهى شريكته فى الملك على عادة السودان و يذكر اسمها معاسمه على المنس وسجنها عند بعض الفرارية وولى فى مكانها زوجته الآخرى بنجو ولم تسكن من بنات الملوك فأكشر الناس الكلام فى ذلك و انسكروا فعله و دخل بنات عمه على بنجو بهيئتها بالملكة فجعلن الرماد على أذرعهن ولم يتتربن رؤوسهن ثم أن (س)سرح قاسامن ثقافها فدخل عليها بنات عمه بهنئنها بالسراح و تربن على العادة فشكت بنجو إلى (س) بذلك فغضب على بنات عمه بهنئنها بالسراح و تربن على العادة فشكت بنجو إلى (س) بذلك فغضب على بنات عمه بغفن منه و استجرن بالجامع فعفا عنهن و استدعاهن و عادتهن إذا

دخلن على السلطان أن يتجردن عن ثيابهن ويدخلن عرايا ففعلن ذلك ورضى عنهن وصرن يأنين باب السلطان غدو أو عشيا مدة سبعة أيام وكذلك يفعل كل من عفاعنه السلطان وسارت قاسا تركب كل يوم فى جواريها وعبيدها وعلى رؤسهم الرابو تقف عند المشور منتقبة لايرى وجهها وأكثر الأمراء الدكلام فى شأنها فجمعهم السلطان فى المشور وقال لهم دوغا على لسانه انكم قدد اكثرتم الكلام فى امر قاسا وأنها أذنبت دنها كبيراً

ثم أتى بجارية من جواريها مقيدة مفلولة فقيل لها تسكلمى بما عندك فاخبرت أن قاسا بعثها إلى جاطل ابن عم السلطان الهارب عنه إلى كنبر فى واستدعته ليخلع السلطان عن ملكه وقالت له أناوجميع العساكر طوع أمرك فلما سمع الآمراء ذلك قالوا ان هذا ذنب كبير وهى تستحق القتل عليه فخافت قاسا من ذلك واستجارت بدار الخطيب وعادتهم أن يستجيروا هنالك بالمسجد وإن لم يتمكن فبدار الخطيب وكان السودان يكرهون منسى سلمان لبخله وكان قبله قنسى مفا وفيل منسى مفامنسى موسى وكان كريماً فاصلا عب البيضان ويحسن اليهم وهو المذى أعطى لأبى إسحاق الساحلى في يوم واحد أربعة آلاف مثقال واخبر فى بعض الثقات أنه أعطى لمدرك بن فقوص ثلاثه آلاف مثقال في يوم واحد وكان جده سارق جاطه أسلم على يدى جد مدرك هذا .

## ( ik-)

وأخبرتى الفقيه مدوك هذا إن رجلا من أهل تلسان يعرف بابنشيخ اللبن كانقد أحسن إلى السلطان منسى موسى فى صغره بسبعة مثاقيل و ثلث وهو يومئذ صي غير معتبر ثم اتفق انجاء اليه فى خصومة وهو سلطان فعرفه واداه منه حتى جلس معه على البني ثم قرره على فعله ممه وقال الامراء ما جزاء من فعل مافعله من الخير فقالوا له الحسنة بعشر أمثالها فانعطه سبعين مثقالا فأعطاه عند ذلك سبعا تة مثقال وكسوة وعبيدا و خدما و امره أن لا ينقطع عنه واخبرتى بهذه الحكاية أيضا ولدا بن شيخ اللبن المذكرو هومن الطابة يعلم القرآن بمالى.

# ﴿ ذَكُرُ مَا اسْتَحْسَنُتُهُ مِنْ أَفْعَالَ السَّوْدَانَ وَمَا اسْتَقْبَحْتُهُ مَنَّهَا ﴾

فن افعالهم الحسنة قلةالظلم فهم أبعد الناس عنه وسلطانهم لايسامح أحدافىشى.منه ومنها شمول الآمن فى بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب ومنها بمدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان ولوكان القناطيرالمقنطرة إنما

يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأخذه مستحقه ومنها مواظبتهم للصلوات والتزامهم للما في الجماعات وضربهم أولادهم عليها وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد لم يجد أين يصلى لكشرة الزحام ومنعادتهمان يبعث كل إنسان غلامه بسجادته فيبسطها له بموضع يستحقه بها حتى يذهب إلى المسجد وسجاداتهم من سعف شجر يشبه النخل ولا ثمر له ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجمعة ولو لم يكن لاحدهم الاقميص خلق غسله و نظفه وشهد به الجمعة ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم وهم يجعلون لا ولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه فلا تفك عنهم حتى يحفظوه.

ولقد دخلت على القاضى يوم العيد وأولاده مقيدون فقلت له ألا تسرحهم فقال لا أفعل حتى يحفظوا القرآن ومررت يوما بشاب منهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرة وفى رجله قيد ثقيل فقلت لمن كان معى ما فعل هذا اقتل ففهم عنى الشاب وضحك وقيل لى إنما قيد حتى يحفظ القرآن ومن مساوى، أفعالهم كون الخسدم والجوارى والبنات الصغار يظهرون للناس عرايا بادياب العورات ولقد كنت أرى فى رمضان كثيراً منهن على تلك الصورة فإن عادة الفرارية ان يفطروا بدار (س) ويأتى كل واحد منهم بطعامه تحمله العشرون فما فوقهن من جوار به وهن عرايا ومنها دخول النساء على (س) عرايا غسير مستترات وتعرى بناته ولقد رأيت فى ليلة سبع وعشرين من رمضان نحو ما تة جارية خرجن بالطعام من قصره عرايا ومعهن بنتان له ناهدان ليس عليهما ستر ومنها جعلهم التراب والرماد على رؤسهم تادبا ومنها ماذكرته من الاضحوكة فى إنشاد الشعراء ومنها ان كثيرا منهم يأكلون الجيف.

## ﴿ ذَكُرُ سَفِرَى عَنِ مَالَى ﴾

وكان دخولى اليها فى الرابع عشر لجمادى الأولى سنة اللاث وخمسين وخروجى عنها فى الثانى والعشرين لمحرم سنة أربع وخمسين ورافقنى تاجر يعرف بأبى بكر بن يعقوب وقصدنا طريق ميمة وكان لى جمـــل أركبه لأن الخيل غالية الاثمان يساوى أحدها مائة مثقال فوصلنا إلى خليج كبير يخرج من النيل لايجاز إلا فى المراكب وذلك الموضع كشير البعوض فلا يمر أحد به إلا بالليل ووصلنا الحليج المث الليل والليل مقمر

# ﴿ ذَكُرُ الْحَيْلُ الَّتِي تُسْكُونَ بِالنَّيْلُ ﴾

ولماوصلنا الحليجرأ يتعلى ضفتهست عشردابة ضخمة الخلقة فعجبت منهاوظنننها فيلة

المحشرتها هنالك ثم انى وأيتهادخلت فى النهر فقلت لأبى بكر بن يعقوب ماهذه الدواب فقال هى خيل البحر خرجت ترعى فى البر وهى اغلظمن الخيل ولها أعراف وأذناب ورؤسها كرؤس الخيل وأرجلها كارجل الفيلة ورأيت هذه الخيل مرة أخرى لماركبنا النبيل من تنبكت وإلى كوكر وهى تعوم فى الماء وترفع رأسها وتنفخ وخاف منها أهل المركب فقر بوا من البر لئلا تغرقهم ولهم حيلة فى صيدها حسنة وذلك أن لهم رماحا مشقو بة قد جعل فى ثقبها شرائط و ثيقه فيضر بون الفرس منها فان صادفت الضربة رجله أو عنقه انفذته وجذبوه بالحبل حتى يصل إلى الساحل فيقتلونه وبأ كلون لحمه ومن عظامها بالساحل كثير وكان نزولنا عند هذا الخليح بقرية كبيرة عليها حاكم من السودان عاحج فاضل يسمى فربامغا ( بفتح الميم والغين المعجم ) وهو ممن حج مع ( س ) منسى موسى لما حج .

#### ( حكاية )

أخبرتى فربامغا ان منسى موسى لماوصل إلى هذا الخليج كان معه فاضمن البيضان يكنى بابى العباس ويعرف بالدكالى فاحسن اليه بأربعة الاف مثقال المفقته فلماوصلوا الى ميمة شكالى (س) بان الاربعة الاف مثقال سرقت له من داره فاستحضر (س) امير ميمة و تو عده بالقتل ان لم يحضر من سرقها وطلب الامير السارق فلم يجد أحداً ولاسارق يكون بتلك البلاد فدخل دار القاضى واشتد على خدامه و هددهم فقالت له احدى جواديه ماضاع له شيء انما دفنها بيده فى ذلك الموضع وأشارت له إلى الموضع فاخرجها الامير وأتى بها (س) وعرفه الخير فعضب على القاضى و نفاه الى بلاد الكفار الذين ياكلون بنى أدم فاقام عندهم أربع سنين ثم رده الى بلده وانما لم ياكله الكفار لبياضه لانهم يقولون ان أكل الابيض مضر لانه لم ينضج والاسود هو النضج بزعمهم

## ( حكاية )

قدمت على (س) منسى سليمان جماعة منهؤلاء السودان الذين يأكلون بنى آدم معهم أمير لهم وعادتهمان بجعلوا فى آذانهم اقراطاكبار أو تسكون فتحة القرط منها نصف شبر ويلتحفون فى ملاحف الحريروفى بلادهم يكون معدن الذهب فاكرمهم (س) واعطاهم فى الضيافة خادمة فذبحوها واكلوها ولطخوا وجوههم وايديهم بدمهاوأ توا (س) شاكرين واخبرت ان عادتهم متى ماوفدو اعليه ان يفعلوا ذلك وذكر لى عهم انهم يقولون شاكرين واخبرت ان عادتهم متى ماوفدو اعليه ان يفعلوا ذلك وذكر لى عهم انهم يقولون

ان اطيب ما فى لحوم الأدميات الكف والثدى ثمرحلنا منهذه القرية الى عند الخليج فوصلنا إلى بلدة قرى منسا وقرى ( بضم القاف وكسر الراء) ومات لى بها الجمل الذى كنت أركبه فاخبرنى راعيه بذلك فخرجت لا نظر اليه فوجدت السودان قد أكلوه كادتهم فى أكل الجيف فبعثت غلامين كنت استأجرتهما على خدمتى ليشتريالى جملا بزاغرى وهى على مسيرة يومين وأقام معى بعض أصحاب أبى بكر بن يعقوب و توجه هو لينتظرنا بميمة فأمم اضافني فيها بعض الحجاج بهذه البلدة حتى وصل الفلامان بالجمل

# ( ->lin )

وفى أيام أقامتى بهذه البلدرأيت ليلة فيمايرى النائم كأن إنسانا يقول لى محمد بن بطوطة لماذا لا يقرأ سورة يس فى كل يوم فن يومئذ ما تركت قرامتها كل يوم فى سفر و لاحضر ثم رحلت الى بلدة ميمة ( بكسر الميم الأول وفتح الشانى ) فنزلنا على أبار بخارجها .

ثم سافر نا منها الى مدينة تنبسكتو (وضبط اسمها بضم التاء المعلوة وسكون النون وضم الباء الموحدة وسكون السكاف وضم التاء المعلوة الثانية وواو) وبينها وبين النيل أربعة أميال وأكثر سكانها مسوفة أهل اللثام وحاكمها يسمى فربا موسى حضرت عنده يوما وقد قدم أحد مسوفة آميراً على جماعة فجعل عليه ثوبا وعمامة وسرو الاكلما مصبوغة واجلسه على درقة ورفعه كبراء قبيلته على رؤوسهم وبهذه البلده قبر الشاعر المغلق أبى إسحاق الساحلي الغرناطي المعروف ببلده بالطويجن وبها قبر سراج الدين بن السكويك أحد كبار التجار من أهل الاسكندرية

#### ( in K-)

كان (س) منسى موسى لما حبج نزل بروض لسراج الدين هذا ببركة الحبش خارج مصر و بها ينزل (س) واحتاج الى مال فتسلفه من سراج الدين و تسلف منه امراؤه أيضا و بعث معهم سراج الدين وكيله يقتضى المال فأقام بمالى فتوجه سراج الدين بنفسه لاقتضاء ماله و معه ابن له فلما وصل تذبكتو أضافه أبو إسحق الساحلى فكان من القدر مو ته تلك الليلة فتكلم الناس فى ذلك وانهموا أنه سم فقال لهم ولده إنى أكلت معه ذلك الطعام بعينه فلو كان فيه سم لقتلناجميعا لكنه اتقضى اجله ووصل الوالى إلى مالى واقتضى ماله و انصرف الى ديار مصرومن تنبكتو وكيت النيل فى مركب صغير منحوت من خشبة واحدة وكنا نذل كل ليلة بالقرى فنشترى ما نحتاج اليه من الطعام والسمن بالملح و بالعطريات

و بحلى الزجاج ثم وصلت إلى بلد أنسيت اسمه له أمير فاضل حاج يسمى فربا سليمان مشهور بالشجاعة والشدة لا يتعاطى أحد النزاع فى قوسه ولم أر فى السودان أطول مته و لا أضخم جسما واحتجب بهذا البلدة إلى شيء من الذرة فجئت إليه وذلك يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وسأ لني عن مقدى وكان معه فقيه يكتب له فأخذت لوحا كان بين يديه وكتبت فيه يافقيه قل له للمدا الأمير إنا نحتاج إلى شيء من الذرة للزاد والسلام و ناولت الفقيه اللوح يقرأ مافيه سرا ويكام الأمير فى ذلك بلسانه فقرأه حهرا وفهمه الأمير فأخذ بيدى وأدخلني إلى مشوره و به سلاح كثير من الدرق والقسى والرماح و وجدت عنده كتاب المدهش لابن الجوزى فجعلت أقرأ فيه .

ثم أتى بمشروب لهم يسمى الدقنو ( بفتح الدال المهمل وسكون القاف وضم النون وواو ) وهو ما م فيه جريش الدرة مخلوط بيسير عسل أو ابن وهم يشربونه عوض المساء لانهم ان شربوا المساء خالصا أضربهم وإن لم يحدوا الذرة خلطوه بالعسل أو المان ثم أتى ببطيخ أخضر فأكلنا منه ودخل غلام خماسى فدعاه وقال لى هذا ضيافتك وأحفظه لئلا يفر فأخذته وأردت الانصراف فقال أقم حتى يأتى الطعام وجاءت إلينا جارية له دمشقية عربية فكلمتنى بالعربى فبينمانحن في ذلك إذ سمعنا صراخا بداره فوجه الجارية لتعرف خبر ذلك فمادت إليه فأعلمته أن بنتا له قد تو فيت فقال إلى لاأحب البكاء فقعل نمش إلى البحر يعنى النيل وله على ساحله ديار فأتى بالفرس فقال لى أركب فقلت لا أركبه وأنت ماش فشينا جميعا ووصلنا إلى دياره على النيل وأتى بالطعام فأكلنا وودعة وانصرفت

ولم أرفى السودان أكرم منه ولا أفضل والفلام الذي أعطانيه باق عندى إلى الآن ثم سرت إلى مدينة كوكو وهي موينة على النيل من أحسن مدنالسودان وأكبرها وأخصبها فيها الآرز السكثير واللبن والدجاج والسمك وبها الفقوس العنانى الذي لا نظير له و تعامل أهلها في البيع والشراء بالودع وكذلك أهل مالى وأقمت بها نحو شهر وأضافني بها محمد بن عمر من أهل مكناسة وكان ظريفا مزاحا فاضلا و توفى بها بمد خروجي عنه وأضافني بها الحاج محمد الوجدي التازي وهو عن دخل الين والفقيه بمد الفيلالى إمام مسجد البيضان.

ثم سافرت منها برسم تسكدا فى البر مع قافلة كبيرة للفدامسيين دليهم ومقدمهم الحاج وجين ( بضم الوو وتشديد الجبم المقودة) ومعناه الذئب بلسان السودان وكان

وكان لى جمل لركو في و ناقة لحمل الزاد فلما رحلنا أول مرحلة وقفت الناقة فأخذ الحاج وجين ماكان عليهاً وقسمه على أصحابه فتوزعوا حمـله وكان فى الرفقة مغربى من أهل تادلي فأبي أن يرفع من ذلك شيئًا كما فعل غيره وعطش غلامي يوماً فطلبت منه المــاء فلم يسمح به ثم وصلبا إلى بلاد بردامة وهي قبيلة من البربر (وضبطها بفتحالبا الموحدة وُسَكُونَ الرَّاءُ وَفَتْحَ الدَّالَ المُهملُ وَمَيْمُ مَفْتُوحَ وَتَاءً تَأْنَيْتٌ ﴾ ولا تسير القوافل إلا في فى خفارتهم والمر أةعندهم فىذلك أعظم شأنا من الرجل وهم رجالة لايقيمون وبيوتهم غريبة الشكل ويقيمون أعواد من الخشب ويصنعون عليها الحصر وفوق ذلك أعواد متشبكة وفوقها الجلود أو ثياب القطن و نساؤهم أثم النساء جمالا وأبدعهن صورا مع البياض الناصع والسمن ولم أر في البلاد من يبلغ مبلغين في السمن وطعامهن حليب البقر وجريش الذرة يشربنه مخلوطا بالماء غير مطبوخ عند المساء والصباح ومن أراد النزوج منهن سكن بهن في أقرب البلاد إليهن ولا يتجاوز بهن كوكو ولا أيوالاتن وأصابني المرض في هذه البلاد لاشتداد الحر وغلبة الصفراء واجتهدنا في السير إلى أن وصلنا إلى مدينة تكدا (وضبطها بفتح التاء المعلوة والسكاف المعقودة والدال المهمل مع تشديده) و نزلت بها في جوار شيخ المغاربة سعيد بن على الجزولي وأضافني قاضيها أبو ابراهيم إسحاق الجاناتىوهو من آلافاضل وأضافنى جعفر بن محمدالمسوفى وديار تكدا مبنية بالحجارة الحمر وماؤها يحرى على معادن النحاس فيتغير لونه وطعمه بذلك ولا ﴿ نرع بها إلا يسير من القمح يأكله التجار والغرباء ويباع بحساب عشرين مـــــــ من. أمدادهم بمثقال ذهب ومدهم ثلث المسد ببلادنا وثباع الذرة بحساب تسعين مدا بمثقال ذهب وهي كثيرة العقارب وعقاربها تقتل من كأن صبيا لم يبلغ وأما الرجال فقلما تقتلهم

ولقد لدغت يوما وأنا بهاولدا للشيخ سعيد ابن على عند الصبح فمات لحينه وحضرت جنازته ولا شغل لأهل تكدا غير التجارة يسافرون كل عام إلى مصرو يحلبون كل مابها من حسان الثياب وسواها ولأهلها رفاهية وسعة حال ويتفاخرون بكثرة العبيد و الحدم وكذلك أهل مال وأيو الاتن ولا يبيعون المعلمات منهن إلا ثادرا و بالثمن الكشير

#### ( عَلَيْهِ )

أردت لما دخلت تكدا شراء خادم معلمة فلم أجدها شم بعث إلى القاضي أبو ابراهيم بخادم لبعض أصحابه فاشتريتها بخمسة وعشرين مثقالاتهم ان صاحبها ندم ورغب في الاقالة فقلت له ان

دللتنى على سواها أقلتك فدانى على خادم لعلى أغيول وهو المفربي التادلى الذى أنى أن يرفع شيئا من أسبابي حين وقعت ناقتى وأبي ان يستقى غلامى الماء حين عطش فاشتريتها منه وكانت خيرا من الأولى و أقلت صاحبي الأولى ثم ندم هذا المفربي على بيع الخادم ورغب في الافالة وألح في ذلك فأبيت إلاأن أجازيه بسوء فعله فكاد ان يجن أو يملك أسفا ثم أقلته بعد.

## (ذكر معدن النحاس)

ومعدن النحاس بخارج تكدا يحفرون عليه في الأرض ويأتون إلى البلدفيسكبونه في دورهم ويفعلذلك عبيدهم وخدمهم فاذا سبكوه نحاساً أحمر صنعوامنه قضبا نافي طول شبر ونصف بعضها رقاق و بعضها غلاظ. فتباع العلاظ منها بحساب أربعا ثة قضيت بمثقال ذهب و تباع الرقاق بحساب ستماثة وسبعا ثة بمثقال وهي صرفهم يشترون برقاقها اللحم والحطب ويشترون بغلاظها العبيد والحدم والذرة والسمن والقمح و محملون النحاس منها إلى مدينة كو بر من بلاد الكفار وإلى زغارى والى بلاد برنواوهي على مسيرة أربعين يوما من تكدا واهلها مسلمون لهم ملك اسمه ادريس لايظهر للناس ولا يكلمهم إلا من وراء حجاب.

ومن هذه البلاد يؤتى بالجوارى الحسانوالفتيان وبالثيابالمجسدة ويحملاللنحاس أيضاً منها لملى جوجرة وبلاد المورتيين وسواها .

## (ذكر سلطان تكدا)

وفى أيام إقامتى بها توجه القاضى أبو ابراهيم والخطيب محمد والمدرس أبوحفص والشييخ سعيد بن على إلى سلطان تسكدا وهو بربرى يسمى ازار ( بكسر الهمزة وزاى والف وراء ) وكان على مسيرة يوم منها ووقعت بينه و بين التسكركرى وهو من سلاطين البربر أيضا منازعة فذهبوا الى الاصلاح بينهما فأردت أن ألفاه فاكتريت دليلا وتوجهت اليه وأعلمه المذكورون بقدوى فجاء إلى راكبا فرسا دون سرج وتلك عادتهم .

وقد جمل عوض السرج طنفسة حمراء بديعة وعليه ملحفة وسراويل وعمامة كلها زرق ومعه أولاد أخته وهم الذين ير ثون ملك فقمنا اليه وصافحناه وسأل عن حالى ومقدمي فاعلم بذلك وأنزلني ببيت من بيوت اليناطبين وهم كالوصفان عندنا وبعث برأس غنم مشوى في السنفود وقعب من حليب البقر وكان في جوارنا بيت امه واخته فجاءنا الينا وسلمتا علينا وكانت أمه تبعث لنا الحليب بهوارنا بيت امه واخته فجاءنا الينا وسلمتا علينا وكانت أمه تبعث لنا الحليب

بعد العتمة وهو وقت حلبهم ويشربونه ذلك الوقت وبالفسدو وأما الطعام فلا يأكلونه ولا يعرفونه وأقمت عندهم مئة أيام وفى كل يوم يبعث بكبشين مشويين عند الصباح والمساء وأحسن الى بنافة وعشرة مثافيل من الذهب والصرفت عنه وعدت الى تكدا

# ( ذكر وصول الأمر الكريم إلى )

ولما عدت الى تكدا وصل غلام الحاج محمد بن سعيد السجلماسي بأمرمو لانا أمير المؤمنين و ناصر الدين المتوكل على رب العالمين آمر الى الوصول الى حضرته العلمية فقهلته والمنثلته على الفود .

واشتريت جملين لركوفي بسبعة وثلاثين مثقالا وثلث وقصدت السفر الى توات ورفعت زاد سبعين ليلة اذ لايوجد الطعام فيها بين تكدا وتوات انما يوجد اللحم واللبن والسمن يشترى بالأثواب وخرجت من تكدا يوم الخيس الحادي عشر الشعبان سنة أربع وخمسين في رفقة كبيرة فيهم جعفر التواني وهو من العضلاء ومعنا الفقيه محمد بن عبد الله قاضي تكدا وفي الرفقة نحو ستائة خادم فوصلنا الى كاهر من بلاد السلطان السكركري وهي أرض كثيرة الأعشاب يشترى بها النا سرمن برا برها الغنم ويقددون لحمها و يحمله أهل توات الى بلادهم و دخلنا منها الى برية لاعمارة بها ولا ماء وهي مسيرة ثلاثة أيام.

ثم سرنا بعد ذلك خمسه عشر يوما في برية لاعمارة بها الا أن بها الماء. ووصلنا الى الموضع الذي يفترق به طريق غات الآخذ الى ديار مصر وطريق توات وهنا لك احساء ماء يجرى على الحديد فإذا غسل به الثوب الابيض اسود لو نه

وسرنا من هنالك عشرة أيام ووصلنا الى بلاد هكار وهم طائفة من البربر مائمون لاخير عندهم ولقينا أحد كبرائهم فحبس القافلة حتى غرموا له أثوا با وسواها وكان وصولنا الى بلادهم في شهر رمضان وهم لا يعتبرون فيه ولا يعترضون القوافل و اذا وجد سراقها المناع بالطريق في رمضان لم يعرضوا له وكذلك جميسح من بهذه الطريق من البرا بر وسرنا في بلاد هكار شهراً وهي قليلة النبات كثيرة الحجلرة طريقها وغر ووصلاً يوم عيدالفطرالي بلاد برابر أهل لئام كرؤلا ، فأخبرو نا بأخبار بلادنا وأعلمونا أن أولاد خراج وابن يغمو وخالفوا وسكنو تسابيت من توات فاف أهل القافلة من ذلك ثم وصلنا الى بواد (بضم الباء الموحدة) وهي من أكبر قرى توات وأرضها رمال وسباخ و بمرها الى بواد (بضم المام المعالم يفضلونه على ثمر سجلماسة ولازرع بها ولاسمن ولا ذيت

وائما يحلب لها ذلك من بلاد المغرب وآكل أهلها التمر والجراد وهو كشير عندهم يختزنونه كما يختزن التمر ويقاتلون به ويخرجون الى صيده فبل طلوع الشمس فانه لايطير إذ ذاك لأجل البرد وأفمنا ببودا أياما فى قافلة ووصلنا فى أوسط ذى القعدة الىمدينة سجلماسة وخرجت منها فى آانى ذى الحجة وذلك أو إن البرد الشديد ونزل بالطريق ثلج ولقد رأيت الطرق الصعبة والثلج الكثير ببخارى وسمرقند وخراسان وبلاد الأتراك فلم أر أصعب من طريق أم جنيبة ووصلنا ليلة عيد الاضحى الى دار الطمع فأقمت هنالك يوم عيد الاضحى تم خرجت فوصلت الى حضرة فارس حضرة مولانا أمير المؤمنين أيده الله فقبلت يده الكريمة وتيمنت بمشاهدة وجهه المبارك وأقمت فى كتف احسانه بعد طول الرحلة والله تعالى يشكر ما أولانيه من جويل احسانه وسابغ امتنانه ويديم أيامه ويمتع المسلمين بطول بقائه وههنا انتهت الرحلة المساة تحفة النظار . فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار . وكان الفراغ من تقييدها فى ثالث ذى الحجة عام ستين وخمسين وسبعائة والحد تقه وسلام على عباده الذين اصطفى



### (قال ابن جزی )

انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ أبي عبد الله محمد بن بطوطه اكرمه الله و لا يخفي على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحال العصر ومن قال رحال هــذه الملة لم يبعــد ولم بحمل بلاد الدنيا للرحلة واتخذ حضرة فارس قرا ومستوطنا بعد طول جولانه الا الماء لما تحققأن مولانا ايده الله اعظم ملوكها شأنا وأعمهم فضائل واكرمهم احسانا وأشدهم بالواردين عليه عناية وأتمهم بمن ينتمي الى طلب العلم حماية فيبجب على مثلي أن محمدالله تعالى لآن وفقه في أول حاله وترحاله لاستبطان هذه الحضرة التي اختارها هذا الشييخ بعد رحله خمسة وعشرين عاما انها لنعمة لايقدر قدرها ولايوفي شكرها والله تعالى يرزقنا الاعانة على خدمة مولاناأمير المؤمنين ويدقى علينا ظل حرمته ورحمته و بجزيه عنامعشر الغرباء المنقطعين اليه أفضل جزاء المحسنين ي اللهم وكما فضلته على الملوك بفضيلتي العلم والدين. وخصصته بالحلم والعقل الرصين فمد لملكه أسباب التأبيد والتمكين وعرفه عوارف النصر العزيز والفتيح المبين وأجعل الملك في عقبه الى يوم الدين . وأره قرة العين في نفسه وبنيه وملسكه ورعايته ياأرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين . وامام المرسلين والحسدلله رب العالمين

﴿ وَكَانَ الْفُرَاغُ مِنْ تَأْلَيْفُهَا فَى شَهْرَ صَفْرَ عَامَ سَبِعَةً وَخَمْسَيْنَ وَسَبِعَمَا لَهُ ﴾

## ﴿ يقول مصححه العبد الفقير \* الراجي عفو ربه القدير ﴾

حمداً لمن شرح صدور الأجلة الآلباء . لاستكشاف مافى الاصقاع من العادات وجميل الآنباء . وصلاة وسلاما على من أطلعه الله على كان . وأرسله الى الثقلين من انس وجان . و بعد فقد تم طبع هذا السفر المشتمل على معرفة عوائد الاقطار المسمى ( تحفة النظار \* في غرائب الأمصار \* وعجائب الاسفار ) تأليف الإمام أبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن بطوطه رحمه الله . وذلك بمكتبة حضرة الوجيه الفاضل الحاج مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية المكبرى بشارع محمد على بمصر المحمية . وقد وافق التمام أوائل شهر رجب المعظم من عام ١٣٧٧ هجرية عليه وعلى آله وأصحابه أتم صلاة

# ( فهرست الجزء الأول من كتاب رحلة ابن بطوطه )

| صيفة                                            | صحيفة                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۹۱ ذکر ارباض دمشق                               | ٢ خطبة الكتاب                                    |
| _ « قاسيون ومشاهده المباركة                     | ۷ ذکر سلطان تونس                                 |
| ۳۲    «    الربوة والقرى التي توالمها           | <ul> <li>٩ ( أبواب الإسكندربة ومرساها</li> </ul> |
| ٣٣ « الأُوقاف بدمشق وبعض فضائل                  | — « المنار                                       |
| أهلها وعوائدهم                                  | ــــ « عمود السوارى                              |
| م. « سماعي بدمشق ومن أجازني                     | ١٠ ﴿ بعض علماء الإسكندرية                        |
| من أهلها                                        | ۲۰ « مسجد عمرو بن العاص                          |
| ٦٩ طيبة مدينة رسول الله ينظمه وشرف              | <b>۲۱</b> « قرافة مصر ومزاراتها                  |
| ۱۹ کیب منطق او مولون الله نوینی و تا و<br>و کرم | — « نیل مصر                                      |
| وكرم<br>ــ ذكر مسجـــد رسول الله والله والله    | ۲۲ « الأهرام والبرابي                            |
| وروضته الشريفة                                  | ۲۳ « سلطان مصر                                   |
|                                                 | ۲۶ « بعض قضاة مصر وأمراءها                       |
| ٧٠ ذكر ابتداء بناء السجد الكريم                 | ۲۵ « « علماء مصر وأعيانها                        |
| ٧٧ « المنبر الكريم                              | ۲۳ « يوم المحمل عصر                              |
| ۳۷ « الخطيب والإمام بمسجد رسول                  | ٣٣ « المسجد المقدس                               |
| الله ويتنافه                                    | ـــ « قبة ال <i>صخ</i> رة                        |
| _ « خدام السجد الشريف                           | ٣٤ « ذكر بعض الشماهد المباركة ·                  |
| والمؤذنين به                                    | بالقدس الشريف                                    |
| ٧٤ « المجاورين بالمدينة الشريفة                 | « بعض فضلاء القدس                                |
| ٧٥ « أمير المدينة الشريفة                       | ٥٢ « جامع دمشق المعروف بجامع                     |
| « بعض المشاهد الكريمه بخارج                     | بني أمية                                         |
| المدينة الشريفة                                 | ٥٦ ﴿ الأُنَّمَةُ بَهِذَا المُسْجِدِ              |
| ٨٠ « مدينة مكة المعظمة                          | « ألمدرسين والمعلمين به                          |
| « المسجد الحرام                                 | γه « قضاة دمشق                                   |
| ۱۸ « الكعبه العظمة الشريفه زادها                | ۸۰ « مدارسها                                     |
| الله تعظما وتكريما                              | ۹۰ « أبوابها                                     |
| ۸۲ « الميزاب المبارك                            | » ه « بعض المشاهد والمزاراتبها                   |
|                                                 | ., " " "                                         |

#### صحفة

### صحيفة

د ۱۰۳ ذکر عادتهم فی شوال

١٠٤ « إحرام الكعبة

— « شعائر الحج وأعماله

١٠٦ « كسوة الـكعبة

- « الانفصال عن مكة شرفها الله

١٠٩ « الروضة والقبور التي يها

• ١١ « نقيب الأشراف

۱۱۶ « مدينة واسط

۱۱۰ « « البصروة

١١٦ « المشاهد المباركة بالبصرة

۱۲۱ « ملك إيذج وتستر

۱۳۰ « سلطان شیراز

۱۳۳ « بعض الشاهير بشيراز

١٣٧ « مدينة الكوفة

١٣٩ ( مدينة بغداد

١٤١ ( الجانب الغربي من بغداد

- « الجانب الشرقى منها

۱٤۲ « قبور الحلفاء بها ، وقبور بعض العلماء والصالحين

١٤٣ « سلطان العراقين وخراسان

١٤٥ « المتغلبين على الملك بعد موت السلطان أبي سعيد

١٤٨ « مدينة الموصل

۱۵۰ « سلطان ماردین فی عهد دخولی<sup>.</sup> إلها ٨٣٪ ذكر الحجر الأسود

- « المقام الكريم

۸٤ « الحجر والمطاف

- « زمزم المباركة

٨٥ « أبواب المسجد الحرام وما دار
 به من المشاهد الشريفة

۸۳ « الصفا والمروة

w « الجيانة الماركة

ر بعض المشاهد خارج مكة

٨٨ ( الجيال المطيفة عكة

۹۱ « امىرى مكة

« أهل مكة وفضائلهم

 ۹۲ « قاضى مكة وخطيها وإمام الموسم وعلمائها وصلحائها

ع.٩ « المجاورين بمكة

 ٩٨ « عادة أهــل مكة فى صاواتهم ومواضع أعتهم

٩٩ « عادتهم في الخطبة وفي صلاة الجمعة

۰۰۰ « ﴿ فِي أَسْتَهَالِالِ الشَّهُورِ

۱۰۱ « عمرة رجب

۱۰۲ « عادتهم فی لیــــلة النصف من شعبان

« فى شهر رمضان المعظم

| •                                         |        |                             |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                                           | صحيفة  | تسحيح                       |
| ر<br>ار سلطان برصی                        | ۱۹۷ ذ  | ١٥٥ ذكر سلطان جزيرة سواكن   |
| « کردی بولی                               | » Y•1  | ۱۰۲ « حلی                   |
| ( « قصطمونية                              |        | ۱۰۸ « « اليمين              |
| ( العجلات التي يسمافر علمهما              |        | ۱۲۰ (( مقدشو                |
| حضرة السلطان محمد اوزبك                   |        | ۱۹۳ « کلوا                  |
| بهذه البلاد                               |        | ۱۳۶ « التنبول <sub>.</sub>  |
| ر السلطان محمد اوزبك خان                  | 717    | ۱۹۷ « النارجيل              |
| ( الخواتين وترتيهن                        |        | ۱٦٨ « سلطان ظفار            |
| « الخاتون الكبرى                          |        | ۱۳۹ « ولى لقيناه بهذا الجبل |
| « التي تلي الملكة                         |        | ۱۷۲ « ساطان عمان            |
| ر « الثالثة » » »                         |        | ۶۷۲ « « هرمز                |
| "<br>( الرابعة                            |        | ١٧٦ « لار                   |
|                                           |        | ۱۷۷ « مغاص الجوهر           |
| « بنت السلطان المعظم اوزبك                |        | ۱۸۰ « سلطان العلايا         |
| «  ولدى السلطان                           |        | ١٨١ « الأخية الفتيان        |
| « السفر إلى مدينة البلغار<br>-            |        | ١٨٢ « سلطان أنطاكية         |
| « أرض الظامة                              |        | ۱۸۳ « ۱ کریدور              |
| «  ترتيبهم فی العيد                       | Y 1 1  |                             |
| <ul> <li>السفر إلى القسطنطينية</li> </ul> |        | (( قل حيسار<br>المراب       |
| ر سلطانها .                               |        | ۵۸۱ « لأذق                  |
| « المدينة                                 |        | ۱۸٦ (( ميلاس                |
| «  الكنيسة العظمي                         | , '    | ۱۸۷ « « اللارندة            |
| « المانستارات بهـا                        | 777    | ۱۹۱ « برکی                  |
| « الملك المترهب جرجيس                     | i      | ۱۹۵ » » ۱۹۵                 |
| « قاضى القسطنطينية                        |        | (۱ برغمة                    |
| « الانصراف عنها                           | Parent | ۱۹۲ « « بلی کسری            |

| صيحيفة                                                                       | صحيفة                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤۷ ذكرسلطان هراة<br>۲٤۸ «حكاية الرافضة<br>۲۵۰ « تتمة هذا الجزء<br>۲۵۲ تذييل | ۲۳۳ ذکر أمیرخوارزم<br>۲۳۵ « بطیخخوارزم<br>۲۳۷ « أولیاء النتر ، وتخریبهم بخاری<br>وسواها |
|                                                                              | وسطوان ما وراء النهز<br>۳۳۹ « سلطان ما وراء النهز                                       |

تمت فهرست الجزء الأول

# فهرست الجزء الثانى من كتاب رحلة ابن بطوطة

|                                                          | 1                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| صحيفة                                                    | عيويفة                                            |
| ۲۲ ذكرالسلطان ناصر الدين ابنالسلطان                      | صحیفة<br>۲ الخطبة<br>ذکر البربد                   |
| أشس الدين                                                | ذكر البربد                                        |
| ٣٣ ` « السلطان غياث الدين بلبن                           | ٤ « الكركدن                                       |
| <ul> <li>۲٤ « السلطان معز الدبن بن ناصر الدين</li> </ul> | <ul> <li>السفن في نهر السند وترتيب ذلك</li> </ul> |
| ۲o « السلطان جلال الدين                                  | ۷ « غريبةرأيتها بخارج مدينة لاهنرى                |
| ۲۶ « السلطان علاء الدين محمد شاه                         | ۹ « أمير ملتان وترتيب حاله                        |
| الخلجي                                                   | « من اجتمعت به في هذه المدينة من                  |
| <ul> <li>۲۷ « أبنة السلطان شهاب الدين</li> </ul>         | الغرباء الوافدين على حضرة ملك الهند               |
| ۲۸ « السلطان قطب الدين ابن                               | ١١ ذكر أشجار بلاد الهند وفواكهها                  |
| علاء الدين                                               | ۱۲ « الحبوب التي يزرعها أهل الهند                 |
| <ul><li>۲۹ « السلطان خسروخان ناصر الدين</li></ul>        | ويقتاتونبها                                       |
| ۳۰ « غياث الدين تغلق شاه «                               | ۱۳ ذکر غزوة لنبا بهذا الطريق وهي                  |
| ۳۲ « ما رامه ولده من القيام عليــه فلم                   | أول غزوة شهدتها ببلاد الهند                       |
| يتم له ذلك                                               | ١٤ ذكر أهل الهند الذين يحرقون أنفسهم              |
| ٣٣ « مسير تغلق إلى بلاد اللكنوتى                         | باله ار                                           |
| وما اتصل بذلك إلى وفاته                                  | ١٦ ذكر وصف مدينة دهلي                             |
| ۳٤ « السلطان أبي المجاهد محمد شاه                        | ۱۷   «    سوردهلی وأبوابها                        |
| ابن السلطان غياث الدين تغلق                              | (( جامع دهلی                                      |
| شــاه ملك الهند والسند الذي                              | ١٨ (( الحوَّمَينِ العظيمينِ بخارجها               |
| قدمنا عليــه وذكر وصفه إلى                               | ۱۹ (( بعش مزارتها                                 |
| آخر ماذكر                                                | رر بعض علمائها و سلحائها                          |
| ۳۵ « أبوابه ومشوره وترتيب ذلك                            | · ۲ « فتيح دهلي ومن تداولها من الموك              |
| _ ذكر ترتيب جلوسه للناس                                  | ٧١ « السلطان شمس الدين المش                       |
| ٣٦ « دخول الغرباء وأصحاب الهدايا                         | ٣٣ « السلطان ركنالدين ابنالسلطان                  |
| إليبه                                                    | شمس الدين                                         |
| ۳۷ « دخول هدایا عماله إلیه                               | ٢٣ ذمتير السلطانة رمنية                           |
|                                                          |                                                   |

### صحيفة

۳۷ ذكر خروجه للعيدين وما يتصل بذلك ۳۸ « جلوس بوم العيد وذكر السرير الأعظم والمبخرة العظمى

٤٠ « ترتيبه إذا قدم من سفره

— « ترتيب الطعام الحاص

٤١ « بعض أخباره فى الجود والسكرم

الح الح الح الحر ماذكر

٤٣ « عطائه لشيخ الشيوخ ركن الدين

٤٣ « « للواعظالترندى ناصرالدين

٤٤ « « لعبد العزيز الأردويكي

٤٤ « « لشمس الدين الأندكاني

٤٤ « « لعضد الدين الشنكاري

٤٤ « « للقاضي مجد الدين

٤٤ « « لبرهان الدين الصاغرجي

٤٤ « ﴿ لحاجي كاون وحكاياته

ع « قدوم ابن الخليفة عليه وأخباره

٤٩ « تزوج الأمير سيف الدين غدا باخت السلطان

٥٠ « سجن الأمير غدا

٥٢ حكاية فى تواضع السلطان وأنصافه

« اشتداده فی إقامة الصلاة

- « اشتداده في إقامة أحكام الشرع

٣٣ « رفعه للمغارم والمظالم وقعوده لإنصاف المظلومين

-- « إطعامه في الغلاء

#### صحيفة

- « فتكات هذا السلطان وما نقم من ذكر قتله لأخيه أفعاله
- ٥٤ « قتله الثانائة و خمسين رجــــــ الله فى ساعة و احدة
- « تعذيبه للشيخ شهاب الدينوقتله
- ه و قنله للفقيه المدرسي عفيف الدين الكاساني وفقيهان معه
- و قتله أيضا لفقيهين من أهل السند
   كانا في خدمته
  - ٥٦ ذكر قتلەللشيىخ ھود
- ۷٥ « سجنه لابن تاج العارفين وقتله
   ۷۵ لاولاده
  - ۸۰ « قتله للشيخ الحيدري
  - « لطوغان وأخبه
  - · « لابن ملك التحار
- ٥٩ « ضربه لخطيب الخطباء حتى مات
- « تخريبه لدهلي ونفي أهلها وقتل الأعمى والمقعد
- « ما افتتح به أمره أول ولايته من منه على بهادوربوره
- ۳۰ « ثورة ابن عمته عليه وما اتصل بذلك
  - ۳۱ « ثورة كشاوخان وقتله
- ۳۲ « ذكر الوقيعة بجبل قراجيل على جيش السلطان

صحيفة

äá.=

٣ ذكر ثورة الشريف جلال الدين
 ببلاد المعبر، وما اتصل بذلك
 من قتل ابن أخت الوزير

٦ ( ثورة هلاجون

٦ « وقوع الوباء في عسكر السلطان

·· « الإرجاف بموته وفرار الملك . هوشنج

۲ « ما هم به الشريف إبراهيم من
 الثورة ومآل حاله

، « خلاف نائب السلطان ببالدد التلنك

٠٠ « انتقال السلطان لنهر الكنك وقيام عين الملك

· ٧ · « عودة السلطان لحضرته ومخالفته على شاه كر

« فرار أمير بخت وأخذه

٧٠ « خلاف شاه أفغان بأرض السند

« خلاف القاضي جلال

٧٧ « خلاف ابن الملك مل

« خروج السلطان بنفســــ إلى مدينة كـنياية

۷۳ « قتال مقبل و ابن الـكولمي

۷۵ « الغلاء الواقع بأرض الهند

( وصولنا إلى دار السلطان عند قدومنا وهو غائب

۷۵ « وصولنا لدار أم السلطان وذكر
 فضائلها

٧٦ « الضيافة

« وفاة ابنتى وما فعلوا فى ذلك

٧٨ « إحسان السلطان والوزير إلى
 فى أيام غيبة السلطان عن
 الحضرة

-- « العيد الذي شهدنه أيام غيبته

۸۹ « قدوم السلطان ولقائنا له

۸۰ « دخول السلطان إلى حضرته،
 وما أمر لنا به من المراكب

- « دخولنا إليه، وما أنعم به من الإحسان

۸۲ « عطاء ثان أمر لى به ، وتوقفه مدة

۸۳ « طلب الغرماء مالهم قبلي ومدحى للسلطان وأمره بخلاص ديني وتوقف ذلك مدة

۸٤ « خروج السلطان إلى الصيد وخروجيمعهوماصنعت في ذلك

۸۹ « الجمل الذي أهديته له إلى آخر ماذكر

٨٧ « ذكر الجملين اللذين أهديتهما له

٨٨ « خروجــه وأمره لى بالإقامة بالحضرة

صحيفة صحيفة ذكر ما فعلته في ترتيب المقبرة « ترتیب طعامه « عادتهم في إطعام الناسفي الولائم « الفلفل » 117 « سلطان مدينه فاكنور « خروجي إلى هزار أمروها « مكرمة لبعض الأصحاب « « منحرو 91 « خروجي من محلة السلطان « « جرفتن 118 94 « الشجرة العجيبه الشائن التي « ما هم به السلطان من عقابي ، 118 وما تداركني من لطف الله بازاء الجامع « انقباضي عن الخدمة وخروجي ١١٥ « سلطان مدينه قالقوط عن الدنيا « مراك الصين 117 « بعث السلطان عنى وإبايتي « أخـذنا في السفر إلى الصين 117 « ما أمرني به من التوجـه إلى ومنتهي ذلك 94 الصين في الرسالة « القرفة والبقم « السبب في بعث المدية للصين ، « سلطان مدينه ڪولم ومن بعث معى وذكر الهدية 188 « غزوة شهدناها بكول 90 استدابور « محنتي بالأسر وخلاصي منـــه ، « أشيحارها 171 وخلاصي من الشد بعده على يد « أهل هــنه الجزائر وبعض 144 ولي من أولياء الله تعالى عوائدهم وذكر مساكنهم « نسائها . . ، ذكر أمير علابور واستشهاده « السبب في إسلام هذه الجزائر ١٠٢ « السحرة الجوكية 140 « سلطانة هذه الجزائر ١٠٥ « سوق المغنيين 177 « سلطان مدينة قيدهار « أرباب الخطط وسيرهم 1.4 177 « وصولي إلى هذه الجزائر وتنقل ١٠٨ « ركوبنا البحر « سلطان مدينه قوقه حالی بہا « بعض إحسان الوزىر الى « « هنور 11+

|                                  | صحيفة                                   | مفيع                                           | F, |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| « الشيخ جلال الدين               | 129                                     | ۱۳۰    «   تغيره ولأ أردته من الخراج           |    |
| « سلطان البرهنكار                | 101                                     | ومقامى بعــد ذلك                               |    |
| « « الجارة                       | 107                                     | ۱۳۱ (( العيد الذي شاهدته معهم                  | ١  |
| « دخولنا إلى داره وإحسانه إلينا  | -                                       | « تزوجى وولايتى القضاء                         |    |
| « إنصرافه إلى داره وترتيب        | 108                                     | ۱۳۲ « قدوم الوزير عبد الله بن <sup>ل</sup> تمد | ۴  |
| السلام عليه                      |                                         | الحضر مى الذى نفاه السلطان شب                  |    |
| ذكن خلاف ابن أخيهوسبب ذلك        |                                         | الدين إلى السويدوما وقع بيني ونه               |    |
| كراللبان والكافور والعودوالقرنفل | 5 100                                   | ۱۳۲ « إنفصالي عنهم وسبب ذلك                    |    |
| « سلطان مل جاوة                  | 107                                     | ع ۱۳۰ « النساء ذوات الثدى الواحد ا             |    |
| « عجيبه رأيتها عجلسه             | *************************************** | ۱۳۶ « سلطان سیلان                              | ,  |
| « هذه اللكة                      | 107                                     | ۱۳۷ « مدینه کنکار                              |    |
| « الفخار الصيني والدجاج          | 109                                     | « الياقوت                                      |    |
| « بعض من أحوال أهل الصين         |                                         | ۱۳۸ « القرود                                   |    |
| « دراهم الكاغد الذي بها يتعاملون | 14.                                     | « العلق الطيار                                 |    |
| « التراب الذي يوقدونه مكان الفحم |                                         | ۱۳۹ ( جیل سرنادیب                              |    |
| « ماخصوا بهمن أحكام الصناعات     | -24444                                  | (( القــدم                                     |    |
| « عاداتهم في تقييد مافي المراكب  | 171                                     | ١٤١ « سلطان بلاد المعبر                        |    |
| « عاداتهم في منع التجارعن الفساد |                                         | ١٤٣ « وصولى إلى السلطان غياث الدين             |    |
| « حفظهم للمسافرين في الطرق       | 177                                     | ر ترتیب رحیله وشنیع فعله فی                    |    |
| « الأمير الكبير قرطي             | 177                                     | قتل النساء والولدان                            |    |
| « سلطان الصين والخطا المقلب      | j                                       | ١٤٣ ذكر هزيمته للكفار وهيمن أعظم               |    |
| ً<br>بالقمان وذكر قصره           | '                                       | فتوحات الإسلام                                 |    |
| « خروجالقان لقتال ابن عمه وقتله  | ۱۷۱                                     | ١٤٥ « وفاة السلطان وولاية ابن أخبه             |    |
| « رجوعى إلى الصين ثم إلىالهند    | 174                                     | ١٤٧ « سلب الكفار لنا                           |    |
| « الريخ                          | ,                                       | ١٤٨ (( سلطمان بنجالة                           |    |

| Äå                                | صيحيا      |                                   | ححيفة  |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| · « جلوسة بالمشور                 |            | « أعراس ولد الملك الظاهر          | ۱۷۳    |
| « تذلل السودان لملكمهم و تتريبهم  |            | « سلطان ظفار                      | ۱۷٤    |
| له وغير ذلك من أحوالهم            |            | « « بغداد                         | ****** |
| « فعله في صلاة العيد وأيامه       | ۲          | « « القاهرة                       | ١٧٨    |
| · « الأُضُوكَة في إنشــاد الشعراء | <b>T+1</b> | « « مدينه تو نس                   | 149    |
| للسلطان                           |            | « بعض فضائل مولانا أيده الله      | ١٨٢    |
| « ما أستحسنته من أفعال السودان،   | ۲۰٤        | « التكشيف                         | 198    |
| « سفری عن مالی                    |            | « مسوفة الساكنين بايوالاتن        | 198    |
| « الحيل التي تـكون بالنيل         |            | « سلطان مالي                      | 194    |
| « معدن النحاس                     | ۲۰۹        | « ضيافتهم النافية وتعظيميهم لهــا | ۱۹۸    |
| « سلطان تكدا                      | u          | « كلامى السلطان بعـــد ذلك        | -      |
| · « وصول الأمير الكريم إلى        | ۲۱۰        | وإحسانه إلى                       |        |

تمت فهرست الجزء الثانى